لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة https://palstinebooks.blogspot.com



للْعَالْمَة إِبْنَ مَنْظُولُدِ نَشْرادَبُ الْحَوْدُةُ

# لِسَانُ العرب

للإِمَامِ لَهِ لَهِ أَبِي الفِضِ لَحَبِ اللّهِ مَعْ اللّهِ مَا مِلْ اللّهِ مِنْ مُحَبِّ بِنَهُمُ مِمْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ ا

المحتلالشادش

س ـــ ش

نَشْرُا دَبِ الحَوزَة

قم \_ ايران

٥٠٤١هـ١٣٦٣ق

# نَشْرُ أَدبِ الحَوزَة

| اسم الكتاب : |
|--------------|
| الكاتب:      |
| الناشر:      |
| تاريخ النشر: |
| طبع منه :    |
|              |



#### حرف السبن المهملة

الصاد والسين والزاي أسكية لأن مبدأها من أسكة اللسان ، وهي مُستَدَقُ طرف اللسان ، وهذه الثلاثة في حيز واحد ، والسين من الحروف المهموسة، وغرج السين بين مخرجي الصاد والزاي ؛ قال الأزهري : لا تأتلف الصاد مع السين ولا مع الزاي في شيء من كلام العرب .

#### فصل الالف

أبس: أَبَسَهُ بِأَبِسُهُ أَنْساً وأَنْسَهُ : صَغَرَ بِهِ وَحَقَرُهُ؟ قال العجاج :

#### ولينت غاب ِلم يُومَ بأبسِ

أي بزجـر وإذلال ، ويروى : الْيُوتُ مَيْجـا . الْصُمعي : أَبْسَتُ به أَبْسًا إذا الأصمعي : أَبْسَتُ به تأبيساً وأَبَسْتُ به أَبْساً إذا صغرته وحقرته وذكلئته وكسر ته ؛ قال عباس بن مِرْداس مخاطب خُفاف بن للذَّبة :

إن تك جُلْمُودَ صَخْمَرٍ لا أَوْبِسُهُ ، أُو قِيدُ عَلَيْهِ فَأَحْمِيهِ ، فَيَنْصَدِعُ ا

#### السَّلْمُ تَأْخَـذَ منها ما رضيتَ به ، والحَرْبُ يكفيكَ من أنفاسِها جُرَعُ

وهذا الشعر أنشده ان بري: إن تك جلمود بضري، وقال: البضر حجارة بيض، والجنالمود: القطعة الغليظة منها؛ يقول: أنا قادر عليك لا يمنعني منك مانع ولو كنت جلمود بصر لا تقبل التأبيس والتذليل لأو قد ت عليه النار حتى ينصدع ويتفتت. والسيلم: المسالمة والصلح ضد الحرب والمحاربة. يقمول: إن السيلم، وإن طالت، لا تضرك ولا يلحقك منها أذى والحرب أقمل شيء منها يكفيك. ودأيت في نسخة من أمالي ابن بري بخط الشيخ رضي الدين الشاطي، زحمه الله، قمال: أنشده المنفجة عني الشير وبان :

#### إن نك حُلْمُودَ صَخْدِ

وقال بعد إنشاده : صَخْدُ وَادِّ مَ مَ قَالَ : جَعَلَ أُوقِدُ جَوَابِ المَجَازَاةَ وَأَحْمَيِهِ عَطْفًا عَلَيْهِ وَجَعَلَ أَوْبَسُهُ نَعْنًا للجلمود وعطف عليه فينصدع . وأنشد :

#### لبست بسو داء أباس سهبر ،

ابن الأعرابي: الإبس الأصل السوء، بكسر المهزة. ابن الأعرابي: الأبس آذكر السلاحف ، قال : وهو ابن الأعرابي: الأبس أذكر السلاحف ، قال : وهو الرق والغيئلم . وإباة أبس : منخز كاسر ? عن ابن الأعرابي. وحكي عن المنفضل أن السؤال الملح يكنفيك الإباة الأبس ، فكأن هذا وصف بالمصدر ، ، وقال ثعلب : إنما هو الإباة الأباس أي الأشد . قال أعرابي لرجل : إنك لتر ده السؤال المناجف بالإباء الأباس .

أرس: : الإرس: الأصل، والأرس: الأكار، ؛ عن ثعلب . وفي حديث معاوية : بلغه أن صاحب الروم يويد قصد بلاد الشام أيام صفين ، فكتب إليه : تالله لئن نمنت على ما بُلَغَنى الأصالحن صاحبي ، ولأكون مقدمته إليك ، ولأجملن القسطنطينية الحبراء حُمْمَة سوداء ، ولأنثز عَنَّك من المُلنك نَزْعَ الإصطغلنة ، ولأردنك إراساً من الأرارسَة تَرْعَى الدُّوابِيل ، وفي رواية : كما كنت ترعى الغَنانيص ؛ والإرايس : الأمير ؛ عن كراع ، حكاه في باب فعيل ، وعَدَلَه بإييل ، والأصل عنده فيه رئتيس"، على فعيل، من الرياسة . والمُؤرّس: المُؤمَّرُ فَقُلْبَ . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كتب إلى هِرَ قُتْلُ عظيم الروم يدعــو. إلى الاسلام وقال في آخره : إن أُبَيْتَ فعليك إثم الإر يسين . ابن الأعرابي : أرَّس يأديس أرساً إذا صار أريساً، وأرس يُؤرس تأريساً إذا صار أكاراً، وجمع الأريس أريسون ، وجمع الإريس إرا يسُونَ وأرار سَـة وأرار سُ ، وأرار سـة " ينصرف ، وأرارس لا ينصرف ، وقيل : إنما قال

والتَّأْبُس : التُّغَيُّر \ ؛ ومنه قول المتلس :

#### تَطيف به الأيام ما يَتَأَبُّس ُ

والإبش والأبش : المكان الغليظ الحشن مثل الشّأز. ومُناخ أَبْس : غير مطمئن ؛ قال منظور بن مَرثَد الأَسَدي يصف نوقاً قد أَسقطت أولادها لشدة السير والإعباء :

# بَتْرُ كُنْنَ ، في كل مُناخٍ أَبْسٍ ، كلُّ جَنِين مُشْعَرٍ في الغِرْسِ

ويروى: مُناخ إنس ، بالنون والإضافة ، أراد مُناخ ناس أي الموضع الذي ينزله الناس أو كل منزل ينزله الإنس . والجنين المُشعَر ' : الذي قد نبت عليه الشعر . والغر س ' : جلاة رقيقة تخرج على رأس المولود ، والجمع أغراس .

وأَبَسَهُ أَبْساً: قَهَرَ وَ عَن ابن الأَعرابي . وأَبَسَهُ وأَبَسَهُ : غاظه ورَوَعه . والأَبْسُ : بَكُع الرجل عا يسوقه . يقال : أَبَسَتُه آبِسِهُ أَبْساً . ويقال : أَبَسْتُه آبِسِهُ أَبْساً . ويقال : أَبَسْتُه آبِسِهُ أَبْساً . ويقال : أَبَسْتُه بأَبِساً إِذَا قَابِلْتُهُ بأَكْرُوه . وفي حديث جُبَيْر بن مُطْعِم : جاء رجل إلى قريش من فتح خَبَسْر فقال : إِن أهل خير أَسَروا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ويريدون أن يرسلوا به إلى قومه ليقتلوه ، فجعل المشركون يؤبسون به العباس أي ليقتلوه ، وقيل : يخوقونه ، وقيل : يُوغيونه ، وقيل : يُوغيونه ، وقيل : يُوغيونه ، وقيل : يُوغيونه على إغلاظ القول له .

١ قوله « والتأس التفير الغ » تبع فيه الجنوهري . وقبال في الغاموس : وتأس تغير، هو تصميف من ابن فارس والجوهري والصواب تأيس ، بالمثناة التحتية ، اي بمنى تغير وتبع المجد في هذا الصاغاني حيث قال في مبادة أي س والصواب ابرادهما ، اعني بيتي المتلمس وابن مرداس، همنا لفة واستشهاداً؛ ملخصاً من شارح القاموس .

ذلك لأن الأكارينَ كانوا عندهم مـن الفُرْسِ، وهم عَبُدَة النار ، فجعل عليه إثمهم . قال الأزهري : أحسب الأربس والإراس بمعنى الأكار من كلام أهل الشام، قال : وكان أهل السُّوادومن هو على دين كسرى أهل فلاحة وإثارة للأرض، وكان أهل الروم أهلَ أثاث وصنعة، فكانوا يقولون للمجوسي: أربسي، نسبوهم إلى الأرس وهو الأكتار ، وكانت العرب تسميهم الفلاحين ، فأعلمهم النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنهم ، وإن كانوا أهل كتاب ، فإن عليهم من الإثم إن لم يؤمنوا بنبوته مثل إثم المجوس وفكلُّحي السُّواد الذين لا كتاب لهم ، قال : ومن المجوس قوم لا يعبدون النار ويزعبون أنهم على دين إبراهيم ، عـلى نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وأنهم يعبدون الله تعالى وبجرآمون الزنا وصناعتهم الحراثة وينخرجون العنشر مَا يَزْرَعُونَ غَيْرِ أَنْهُمْ يَأْكُلُونَ الْمَوْقُودَةُ ، قال : وأحسبهم يسجدون للشمس، وكانوا يُدعُون الأربسين؛ قال ابن برى : ذكر أبو عبدة وغيره أن الإرايسُ الأكار فيكون المعنى أنه عبر بالأكارين عن الأتباع، قال : والأجود عندي أن يقال : إن الإرِّيس كبيرهم الذي يُمْتَثَلُ أمره ويطيعونه إذا طلب منهم الطاعة ؟ ويدل على أن الإرِّس ما ذكرت لك قول أبي حزام

لا تُبِيثْني، وأنت كي ، بك ، وغد ، لا تُبِيئ المُلوّد س الإرّيسا

يقال : أَبَأْتُه به أي سَوَّيته به ، يريد : لا تُسَوَّني بك ، بلك. والوَغَدُ: الحسيس اللئم ، وفصل بقوله: لي بك ، بين المبتدإ والحبر، وبك متعلق بتبثني ، أي لا تبثني بك وأنت لي وغد أي عَدوُ لأن اللئم عَدُوْ لي ومخالف لى ، وقوله :

لا تبيء بالمؤرس الإريسا

أي لا تُنسَو" الإرايسَ ، وهو الأمير ، بالمُؤرِّس ،. وهو المأمور وتابعه ، أي لا تُسَوَّ المولى مخادمه ، فيكون المعنى في قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لهر قل : فعليك إثم الإرايسين، يريد الذين هم قادرون على هداية قومهم ثم لم يهدوهم ، وأنت إرَّيسُهم الذي يجيبون دعوتك ويمتثلون أمرك ، وإذا دعوتهم إلى أمر أطاعوك ، فلو دعوتهم إلى الإسلام لأجابوك ، فعليك إثم الإرّيسين الذين هم قادرون على هداية قرمهــم ثم لم يهدوهم ، وذلك يُسخسط اللهُ عليهم ويُعسظم إثمهم ؛ قال : وفيه وجه آخر وهو أن تجعل الإرابسين ، وهم المنسوبون إلى الإرايس ، مثل المُنهَلَّـين والأَشْعَرِينَ المنسوبين إلى المُهَلَّب وإلى الأَشْعَر ، وكان القياس فيه أن يكون بياءي النسبة فيقال : الأَشْعَر يُون والمُهَلَّبَيُّونَ ، وكذلك قياس الإراسين الإراسيُّون في الرفع والإرايسيِّين في النصب والجر ، قال : ويتوي هذا رواية من روى الإر يسيَّين، وهذا منسوب قولاً واحداً لوجود ياءي النسبة فيه فيكون المعنى : فعليك إثم الإرايسين الذين هم داخلون في طاعتك ويجيبونك إذا دعوتهم ثم لم تَدْعُهُم إلى الإسلام ، ولو دعونهم لأجابوك ، فعليك إنمهم لأنك سبب منعهم الإسلام ولو أمرتهم بالإسلام لأسلموا ؛ وحكي عن أبي عبيد : هم الحدَّمُ والحَوَّلُ ، يعني بصدُّه لمم عن الدن ، كما قال تعالى : ربَّنا إنَّا أَطَعْنا سادتنا وكُبراءَنا؛ أي عليك مثل إثمهم. قال ابن الأثير : قال أبو عبيد في كتاب الأموال : أصحاب الحديث يقولون الإريسيين مجموعاً منسوباً والصميح بغير نسب ، قال: ورده عليه الطحاوي ، وقال بعضهم: في رَهط هر َقل فرقة " تعرف بالأروسيَّة فجاءً على النسب إليهم، وقيل: إنهم أتباع عبد الله بن أربس، وجل كان في الزمن الأول، قتلوا نبيًّا بعثه الله إليهم ، وقيل : الإرسِّيسون الملوك،

واحدهم إرايس ، وقيل : هم العَشَّارون .

وأرْأَسَة بن مُرَّ بن أَدَّ : معروف . وفي حديث خاتم النبي ، صلى الله عليه وسلم: فسقط من يد عثمان، رضي الله عنه ، في بشر أريس ، بفتح الهبزة وتخفيف الراء ، هي بشر معروفة قريباً من مسجد قُباء عند المدينة .

أسس: الأس والأسس والأساس: كل مُبتَدَا شيء والأس مقصور والأس والأساس: أصل البناء، والأسس مقصور منه، وجسع الأس إساس مشل عُس وعساس، وجمع الأسان أسس مثل قدال وقد ل ، وجمع الأسس آساس مثل سبب وأسباب. والأسيس: أصل كل شيء. وأس الإنسان: قلبه لأنه أول مُتكوّن في الرحم، وهو من الأسماء المشتركة. وأس البناء: في الرحم، وهو من الأسماء المشتركة. وأس البناء: في الرحم، وهو من الأسماء المشتركة. وأس البناء: في الرحم، وهو من الأسماء المشتركة. وأس البناء:

#### وأس مُجد ثابت وطيد ، نال السباء ، فَرْعُه مَديد ُ

وقد أَسُّ البناءَ يَوْسُهُ أَسَّ وأَسُسَهُ تأسيساً ، الليث :
أُسُّسْت داراً إذا بنيت حدودها ورفعت من قواعدها،
وهذا تأسيس حسن . وأسُّ الإنسان وأسُه أصله ،
وقيل : هو أصل كل شيء . وفي المشل : ألنصقوا الحسُّ بالأسُّ ؛ الحسُّ في هذا الموضع : الشر ، والأسُّ : الأصل ؛ يقول : ألنصقوا الشَّر بأصول من عاديتم أو عادا كم . وكان ذلك على أس الدهر وأسُّ الدهر وإسُّ الدهر وأسُّ الدهر وإسُّ الدهر ، ثلاث لغات ، أي على قدم الدهر ووجهه ، ويقال : على است الدهر . والأسبس : المهوض .

التهذيب: والتأسيس في الشعر ألف تلزم القافية وبينها وبين حرف الروي حرف يجوز كسره ورفعه ونصبه نحو مفاعلن، ويجوز إبدال هذا الحرف بغيره،

وأما مثل محمد لو جاء في قافية لم يكن في حرف تأسيس، وقال تأسيس، وقال أبو عبيد: الروي حرف القافية نفسها، ومنها التأسيس؛ وأنشد:

#### ألا طال هذا الليل وأخضَلُ جانبه

فالقافية هي الباء والألف فيها هي التأسيس والهاء هي الصلة ، ويروى : واختصر ً جانبه ؛ قال الليث : وإن جاء شيء من غير تأسيس فهو المؤسس ، وهو عيب في الشعر غير أنه ربما اضطر بعضهم، قال : وأحسن ما يكون ذلك إذا كان الحرف الذي بعده مفتوحاً لأن فتحه يغلب على فتحة الألف كأنها تزال من الوهم ؛ قال العجاج :

# مُبارَكُ للأنبياء خاتَم ، مُعلَم مُعلَم

ولو قال خاتيم ، بكسر التاء ، لم يحسن ، وقيل : إن لغة العجاج خأتم ، بالهمزة ، ولذلك أجازه ، وهو مثل السئاسم ، وهي شجرة جاء في قصيدة الميسم والسئاسم ، وفي المحكم : التأسيس في القافية الحرف الذي قبل الدخيل ، وهو أول جزء في القافية كألف ناصب ؛ وقيل : التأسيس في القافية هو الألف التي ليس بينها وبين حرف الروي إلا حرف واحد ، كتوله :

# كليني لِهُمْ ، يا أُمَيْهَ ، ناصِبِ

فلا بد من هذه الألف إلى آخر القصدة . قال ان سيده: هكذا سماه الخليل تأسيساً جعل المصدر اسماً له ، وبعضهم يقول ألف التأسيس ، فإذا كان ذلك احتمل أن يويد الاسم والمصدر . وقالوا في الجمع: تأسيسات فهذا يؤذن بأن التأسيس عندهم قد أجروه مجرى الأسماء ، لأن الجمع في المصادر ليس بكثير ولا أصل فيكون هذا محمولاً عليه . قال: ورأى أهل العروض فيكون هذا محمولاً عليه . قال: ورأى أهل العروض

إنما تسمحوا بجمعه ، وإلا فإن الأصل إنما هو المصدر ، والمصدر قلما بجمع إلا ما قد حدّ النحويون من المحفوظ كالأمراض والأشفال والعقول .

وأسس بالحرف: جعله تأسيساً ، وإنما سمي تأسيساً لأنه اشتق من أس الشيء ؛ قال ابن جني : ألف التأسيس كأنها ألف القافية وأصلها أخذ من أس الحائط وأساسه ، وذلك أن ألف التأسيس لتقدمها والعناية بها والمحافظة عليها كأنها أس القافية اشتق المن ألف التأسيس ، فأما الفتحة قبلها فجزء منها .

والأسُّ والإسُّ والأسُّ: الإفساد بين الناس، أسُّ بينهم يَوُس أَسَاً . ورجل أَسَّاسُ : نَسَام مفسد .

الأُمَويُ : إذا كانت البقية من لحم قيل أَسَيْتُ له من اللحم أَسُياً أَي أَبْقَيْتُ له، وهذا في اللحم خاصة. والأَسُ : بقية الرَّماد بين الأَثافي : والأَسُ : المُنزَيِّن للكذب .

وإس إس : من زجر الشاة ، أسها يَوْسُها أَسَاً ، وقال بعضهم : نَسَاً . وأَسُّ بها : زجرها وقال : إس إس ، وإس إس : زجر الفضم كإس إس . وأس أس : وأس أس : من رُقى الحَيَّاتِ . قال الليث: الرَّاقون إذا رقوا الحية ليأخذوها ففرَغَ أحدُهم من رُقييته قال لها : أس ، فإنها تخضع له وتكين . وفي الحديث: كتب عمر إلى أبي موسى : أسس بين الناس في وجهلك وعد لك أي سو "بينهم . قال ابن الأثير : وهو من ساس الناس يسوسهم ، والممزة فيه زائدة، ويروى ، آس بين الناس من المُواساة .

ألس: الألس والمنوالسة: الجداع والحيانة والفش والسرق ، وقد ألس يألس ، بالكسر ، ألساً . ومنه قولهم : فلان لا يُدالس ولا يُوالس ، فالمندالسة من الدالس ، وهو الظلمة ، يواد به لا الموله « كأنها اس العانية المنتو النه « مكذا في الاصل .

يُغَمَّي عليك الشيء فيُخفّيه ويستر ما فيه من عيب . والمُــــَةَالُـــــةُ ؛ الحِيانة ؛ وأنشد :

هُمُ السَّمْنُ بالسَّنُوتِ لا أَلْسَ فَيهِمْ ،
وهُم يَمْنَعُسُونَ جَارَهُمْ أَن يُقَرَّدا
وهُم يَمْنَعُسُونَ جَارَهُمْ أَن يُقرَّدا
والأَلْسُ: أَصله الوَلْسُنُ، وهو الحَيَانة . والأَلْسَ :
الأصلُ السُّوء . والأَلْسَ : الفدر . والأَلْسُ :
الكذب . والأَلْسُ والأَلْسُ: ذهاب العقل وتذهيله .
عن ابن الأَعرابي ، وأنشد :

فقلت ؛ إن أَسْتَفِد عِلْماً وتَجْرِبَه ، فقد تردُّدَ فيكَ الحَبْسُل والأَلْسُ

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه دعا فقال: اللهم إني أعوذ بك من الألس والكبر ؛ قال أبو عبيد : الألس هو اختلاط المقل، وخطئاً ابنالأنباري من قال هو الحيانة . والمألئوس : الضعيف العقال . وألس الرجل ألساً ، فهو مألوس أي مجنون ذهب عقله ؛ عن ابن الأعرابي ؛ قال الراجز :

بَتْنَبَعْنَ مِثْلَ العُنْجِ المَنْسُوسِ ، أَهُوَجَ كَيْشُوسِ ، أَهُوجَ كَيْشُوسِ مِشْبَةَ المَأْلُوسِ

وقال مرة : الأَلْسُ الجُنُونَ . يَقَالَ : إِنْ بِهِ لأَلْسَاَ أَي جُنُوناً ؛ وأنشد :

> ياجِرْ تَبْنَا بالحَبَابِ حَلْسًا ، إنَّ بنا أو بَكمُ لأَلْسًا

وقيل: الألسُ الرَّبِيةُ وتَغَيَّرُ الخُلْقِ مِن ربِيةً ، أَو تغير الخُلْقِ مِن ربِيةً ، أَو تغير الخُلْقِ مِن مرض. يقال: ما أَلْسَكَ . ورجل مَأْلُوس: ذاهِب العقل والبدن.

وما 'ذقئت' عنده ألوساً أي شيئــاً من الطعام . وضربه ماثة فما تألـّس أي ما تَو َجَّع ، وقيل : فما تَحكّس بمناه . أبو عمرو : يقال للفريم إنه ليَـــاًلّس

فما يُعطِي وما يمنع . والتألُّس : أن يكون يريد أن يُعطِي وهو يمنع . ويقال : إنه لَـمَـالُوس العطية ، وقد ألِسَت عطيته إذا يُمنِعت من غير إياس منها ؟ وأنشد :

#### وصَرَمَت حَبُّلَكُ بِالنَّأَلُّس

وإلىّياسُ : اسم أعجمي، وقد سبت به العرب ، وهو الياسُ بنُ مُضَرَ بنِ يزار بن معدّ بن عَدْنان .

أمس: أمس: من ظروف الزمان مبني على الكسر إلا أن ينكر أو يعر"ف، وربما بني على الفتح، والنسبة إليه إمسي"، على غير قياس. قال ان جني: امتنعوا من إظهار الحرف الذي يعر"ف به أمس حتى اضطروا بذلك إلى بنائه لتضمنه معناه، ولو أظهروا ذلك الحرف فقالوا مضى الأمس، بما فيه لما كان خُلْفاً ولا خطاً ؛ فأما قول نصب:

وإني وَقَفْتُ اليومَ والأَمْسِ قَبْلُكَ بِبِالِكَ ، حتى كادَتِ الشهسُ تَغْرُبُ

فإن ابن الأعرابي قال: روي الأمس والأمس مرا و ونصباً ، فنن جره فعلى الباب فيه وجعل اللام مع الجر زائدة ، واللام المُعرَّفة له سرادة فيه وهو نائب عنها ومُضَمن لها ، فكذلك قوله والأمس هذه اللام زائدة فيه ، والمعرفة له سرادة فيه محذوفة منه ، يدل على ذلك بناؤه على الكسر وهو في موضع نصب كما يكون مبنياً إذا لم تظهر اللام في لفظه ، وأما من قال والأمس فإنه لم يضمنه معنى اللام فيبنيه ، لكنه من قال والأمس فنصب هي تلك اللام التي في قول من قال والأمس فجر" ، تلك لا تظهر أبداً لأنها في تستعمل مُظهرة ، ألا ترى أن من ينصب غير من يجر" ? فكل منها لفة وقياسها على ما ينصب غير من يجر" ? فكل منها لفة وقياسها على ما

نطق به منهما لا تُداخِلُ أُخْتَهَا ولا نسبة في ذلك بينها وبينها . الكسائي : العرب تقول : كلَّمتك أمْسِ وأعجبني أمْسِ با هذا ، وتقول في النكرة : أعجبني أمْسِ وأمْسُ آخر ، فإذا أضفته أو نكرت أو أدخلت عليه الألف واللام للتعريف أجريت بالإعراب ، تقول : كان أمْسُنا طبياً ورأيت أمسنا المبارك ومردت بأمسنا المبارك ، ويقال : مضى الأمس عا فيه ؛ قال الفراء : ومن العرب من مخفض الأمش وإن أدخل عليه الألف واللام ، كقوله :

# وإني قَعَدُنُ اليومَ والأَمْسِ قبله

وقال أبو سعيد : تقول جاءني أمْسِ فإذا نسبت شيئًا إليه كسرت الممزة ، قلت إمسي على غير قياس ؟ قال العجاج :

وجَفَّ عنه العَرَقُ الإمسيُّ

وقال العجاج :

كأن إمْسِيّاً به من أمْسِ ، يَصْفَرُ لليُبْسِ اصْفِرادَ الوَدْسِ

الجوهري: أمس اسم حر لك آخر ولالتقاء الساكنين، واختلفت العرب فيه فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة، ومنهم من يعربه إذا أدخل عليه الألف واللام أو صيره نكرة أو أضافه . غيره : ابن السكيت: تقول ما رأيته مُذ أمس ، فإن لم تره يوما قبل ذلك قلت : ما رأيته مذ أو ل من أمس ، فإن لم تره يوما أو ل من أمس . قال ابن الأنباري : أدخل اللام والألف على أمس وتركه على كسره لأن أصل أمس عندنا من الإمساء فسمي الوقت بالأمر ولم يغير لفظه؛ من ذلك قول الفرزدق :

ما أننت بالحكم الترضى حُكومَتُهُ ، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدّل

فأدخل الألف واللام على تُرْض ، وهو فعل مستقبل على جهة الاختصاص بالحكاية ؛ وأنشد الفراء :

أخفن أطناني إن شكين، وإنني لفي سُغُل عن دَحْليَ اليَّنَتَبَّعُ'١

فأدخل الألف واللام على يتتبع ، وهو فعل مستقبل لما وصفنا . وقال ابن كيسان في أمس : يقولون إذا نكروه كل يوم يصير أمساً ، وكل أمس مضى فلن يعود ، ومضى أمس من الأموس . وقال البصريون : إنما لم يتمكن أمس في الإعراب لأنه ضارع الفعل الماضي وليس بمعرب ؟ وقال الفراء : إنما كسرت لأن السين طبعها الكسر ، وقال الكسائي : أصلها الفعل أخذ من قولك أمس بخير ثم سبي به ، وقال أبو الميثم : السين لا يلفظ بها إلا من كسر الفم ما بين الثنة إلى الضرس وكسرت لأن مخرجها مكسوو في قول الفراء ؟ وأنشد :

#### وقافية بين التَّذِيَّة والضَّرْسِ

وقال ابن بزرج : قال عُرام ما رأيته مُـذ أَمسِ الأَحْدَث ، وقال مجاد : الأَحْدَث ، وقال مجاد : عهدي به أَمْسَ الأَحْدَث ، وأَتاني أَمْسِ الأَحْدَث ، قال : ويقال ما رأيته قبل أَمْسِ بيوم ؛ يريد من أول من أَمْسِ ، وما رأيته قبل البارحة بليلة . قال الجوهري : قال سيبويه وقد جاء في ضرورة الشعر مذ أَمْسَ بالنتح ؛ وأنشد :

لقد رأيت ُ عَجَباً ، مُذ أمْسا ، عَجَالُوا مِثْلَ السَّعالِي خَسْسا

قوله « أخنن أطناني النع » كذا بالاصل هنا وفي مادة تبع .

بأكُلُنَ مَا فِي رَحْلُمِنَ هَمْسًا ، لا تَرك اللهُ لَمَنَ ضِرْسًا !

قال ابن بري : اعلم أن أمس مبنية على الكسر عند أهل الحباز وبنو تمم بوافقونهم في بنائها على الكسر في حال النصب والجر"، فإذا جاءت أمس في موضع رفع أعربوها فقالوا : ذهب أمس بما فيه لأنها مبنية لتضنها لام يقولون : ذهب أمس بما فيه لأنها مبنية لتضنها لام التعريف والكسرة فيها لالتقاء الساكنين ، وأما بنو تمم فيجعلونها في الرفع معدولة عن الألف واللام فلا تصرف للتعريف والعدل ، كما لا يصرف سَحَر إذا أردت به وقتاً بعينه للتعريف والعدل ؛ وشاهد قول أمل الحباز في بنائها على الكسر وهي في موضع وفع قول أستَقف نَجْران :

مَنَعَ البَقاءَ تَعَلَّبُ الشَّمْسِ ، وطُلُوعُها من حيث لا تُمْسِي البَوْمَ أَجْهَلُ ما يَبِيءَ به ، ومَضَى يِفَصْل ِ قَصَائه أَمْسٍ

فعلى هذا تقول: ما رأيته منذ أمس في لفة الحبار ، جَمَلَت مذ اسباً أو حرفاً ، فإن جعلت مذ اسباً ورفعت في قول بني تم فقلت: ما رأيته منذ أمس ، وإن جعلت مذ حرفاً وافق بنو تمم أهل الحباز في بنائها على الكسر فقالوا: ما رأيته منذ أمس ، وعلى ذلك قول الراجز يصف إبلا:

ما زال ذا هزيز ها مُذ أمس ، صافيحة خُدُود ها للشَّبْسِ

فهذ ههنا حرف خفض على مذهب بني تميم ، وأما على مذهب أهل الحجاز فيجوز أن يكون مذ السرا وبجوز أن يكون من العرب من يجعل أمس معدولة في موضع الجر بعد مـذ خاصة ،

يشبهونها بمذ إذا رفعت في قولك ما رأيته مذ أمس ، ولما كانت أمس معربة بعد مذ التي هي اسم ، كانت أيضاً معربة مع مذ التي هي حرف لأنها بمعناها ، قال: فيان لك بهذا غلط من يقول إن أمس في قوله :

#### لقد رأيت عجباً مذ أمسا

مبنية على الفتح بل هي معربة ، والفتحة فيها كالفتحة في قولك مررت بأحمد ؛ وشاهد بناء أمس إذا كانت في موضع نصب قول زياد الأعجم :

رأيتُكَ أَمْسَ خَيْرَ بني مَعَدَّ ، وأنت البومَ خَيْرٌ منك أَمْس

وشاهد بنائها وهي في موضع الجر قول عبرو بن الشُّريد: ولقد ْ قَـتَكُ تُنْكُمُ مُ ثُنَاءَ ومَوْ حَدًا ، وتَرَكَ تُتُ مُرَّهُ مَيْثُلَ أَمْسِ المُكْ بَهِرِ وكذا قول الآخر :

وأبي الذي ترك المملوك وجَمْعَهُمْ ، بِصُهَابَ ، هامِدَة كأمْسِ الدَّابِرِ قال : واعلم أنك إذا نكرت أمس أو عرَّفتها بالألف واللام أو أضفتها أعربتها فتقول في التنكير : كلُّ غَدِ صارَّ أمْساً ، وتقول في الإضافة ومع لام التعريف : كان أمْسمُنا طيباً وكان الأمْس طيباً وشاهده قول نصيف :

وإني حُبِسْتُ اليومَ والأَمْسِ فَبَلْكَ ببايك ، حتى كادَتِ الشَّسُ تَغُرُبُ٬ قال : وكذلك لو جبعته لأَعربته كقول الآخر : مَرَّتُ بنا أَوَّلَ من أَمُوسِ ، تَمِيسُ فينا مِشْيَةَ العَرُوسِ قال الجوهري : ولا يصغر أَمس كما لا يصغر عَـــدُ

١ ذكر هذا البت في صفعة ( ٨ ) وفيه :
 وإني وقفت بدلاً من:والي حبست.وهو في الاغاني:وإني تَو يَسْتُ.

والبارحة وكيف وأين ومتى وأي وما وعند وأسماء الشهور والأسبوع غير الجمعة . قال ابن بري : الذي حكاه الجوهري في هذا صحيح إلا قوله غير الجمعة لأن الجمعة عند سبويه مشل سائر أيام الأسبوع لا يجوز أن يصغر ، وإنما امتنع تصغير أيام الأسبوع عند النحويين لأن المصغر إنما يكون صغيراً بالإضافة إلى ما له مثل اسمه كبيراً، وأيام الأسبوع متساوية لا معنى فيها للتصغير ، وكذلك غد والبارحة وأسماء الشهور مثل المعرام وصغر .

أنس: الإنسان: معروف؛ وقوله:

أَقَـَلُ بَنُو الْإِنسانِ ، حَيْنَ عَمَدُ تُمُ إلى من يُثيرِ الجَنَّ ، وهي هُجُودُ

يعني بالإنسان آدم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام . وقوله عز وجل: وكان الإنسان أكثر شيء حدلاً ؟ عنى بالإنسان هنا الكافر ، ويدل على ذلك قوله عز وجل : ويبُحاد ل الذين كفروا بالباطل ليه حضوا به الحق ؟ هذا قول الزجاج ، فإن قيل : وهل يُجادل غير الإنسان ؟ قيل : قد جادل إبليس وكل من يعقل من الملائكة ، والجن تُجادل ، لكن الإنسان أكثر جدلاً ، والجمع الناس ، مذكر . وفي التنزيل : يا أبها الناس ، وقد يؤنث على معنى القبيلة أو الطائفة ، حكى ثعلب : جاءتك الناس ، معناه : جاءتك القبيلة أو القطعة ؛ كما جعل بعض الشعراء آدم اسماً للقبيلة وأذ القبيلة وأذ القبيلة وأذ القبيلة والناس أنشده سببويه :

شادوا البلادَ وأَصْبَحوا فِي آدمٍ ، بَلَـغُوا بها ِ بيضَ الوُجوه فُحُولا

والإنسان أصله إنسيان لأن العرب قاطبة قالوا في تصغيره: أنتيسيان ، فدلت الياء الأخيرة على الساء في تكبيره، إلا أنهم حذفوها لما كثر الناس في كلامهم.

وفي حديث ابن صَيَّاه : قال النبي ، صلى الله عليــه وسلم ، ذات يوم : انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى أَنْيَسِانِ قَـد رأينًا شأنه ؛ وهو تصغير إنسان، جاء شاذ"ً] على غــير قياس ، وقياسه أنتيسان ، قال : وإذا قالوا أناسين ُ فهو جمع بَيِّن مثل 'بستان وبَساتين ، وإذا قالوا أناس كثيراً فخففوا الباء أسقطوا الباء التي تكون فيما بين عبن الفعل وَلامه مثل قَـراقيرَ وقراقرَ ، ويُبَيِّنُ ُ جواز أناسى ، بالتخفيف ، قول العرب أناسية كثيرة، والواحد إنسي وأناس إن شئت. وروى عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، أنه قال : إنما سمى الإنسان إنسَاناً لأنه عهد إله فَنُسي ، قال أبو منصور : إذا كان الإنسان في الأصل إنسان ، فهو إفعلان من النَّسْيَانَ ، وقول ابن عباس حجة قوية له ، وهو مثل لَيْل إضْعِيان من ضَحي يَضْحَى ، وقد حذفت الياء فقيل إنسان . وروى المنذري عن أبي الهيثم أنه سأَله عن الناس ما أصله ? فقال : الأناس لأن أصله أناس فالألف فيه أصلية ثم زيدت عليه اللام التي تزاد مع الأَلف للتعريف ، وأصل تلك اللام ١ إبدالاً من أحرف قليلة مثــل الاسم والابن وما أشبهــها مــن الألفات الوصلية فلما زادوهما على أناس صار الاسم الأناس ، ثم كثرت في الكلام فكانت الممزة واسطة فاستثقلوها فتركوها وصار الباقى : أَلْنُناسُ ، بتحريك اللام بالضبة ، فلما تحركت اللام والنــون أدغَـــوا اللام في النون فقالوا: النَّاسُ ، فلما طرحوا الأَّلف واللام ابتَدأُوا الاسم فقالوا: قال ناسُ من الناس. قال الأزهري : وهذا الذي قاله أبو الهيثم تعليل النعويين ، وإنسان في الأصل إنسيان ، وهـو فعُليان من الإنس والألف فيه فاء الفعل ، وعلى مثاله حير صيان ، وهو الجِلندُ الذي يلي الجلد الأعلى

١ قوله « واصل تلك اللام الى قوله فلما زادوهما » كذا بالاصل .

من الحيوان ، سمي حر صياناً لأنه يُعرَصُ أي يُقشَرُ ؛ ومنه أخذت الحارصة من الشجاج ، يقال : رجل حد ريان إذا كان حدراً . قال الجوهري : وتقدير إنسان فعلان وإغا ذيد في تصغيره ياء كا زيد في تصغير رجل فقيل رويجل ، وقال قوم : أصله إنسيان على إفعيلان ، فعدفت الياء استخفافاً لكثرة ما يجري على ألسنتهم ، فإذا صغروه ردوها لأن التصغير لا يكثر . وقوله عز وجل : أكان الناس عجمباً أن أو حينا إلى رجل منهم ؛ الناس ههنا أهل مكة والأناس عفا أبعده في الناس ، قال سببويه : والأصل في الناس الأناس عفا فجعلوا الألف واللام عوضاً من المهزة وقد قالوا الأناس ؛ قال الشاعر :

إنَّ المَنَايَّا يَطَّلِعُ نَ عَلَى الأَنَّاسُ الآمِنِينَا

وحكى سيبويه : الناسُ الناسُ أي الناسُ بكل مكان وعلى كل حال كما تعرف ؛ وقوله :

> بلاد" بها کنتا ، وکنتا نُصِبُها ، إذ الناسُ ناس ، والبــلادُ بلادُ

هبذا على المعنى دون اللفظ أي إذ الناس أحرار والبلاد مُعْتَزَم لم مُخْصِبة ، ولولا هذا الغرَض وأنه مراد مُعْتَزَم لم يجز شيء من ذلك لِتَعَرَّي الجزء الأَخِير من زيادة الفائدة عن الجزء الأول ، وكأنه أعيد لفيظ الأول لضرب من الإدلال والثقة بمحصول الحال ، وكذلك كل ما كان مثل هذا .

والنَّاتُ : لغة في الناس على البدل الشاذ ؛ وأنشد :

يا قَبَّحَ اللهُ بني السَّعْلاةِ ! عَمرو بنَ يَوْبُوع شِرارَ الناتِ ، غيرَ أُعِفًا و ولا أكثباتِ

أراد ولا أكياس فأبدل التاء من سين الناس والأكياس

لموافقتها إياها في الهمس والزيادة وتجاور المغارج . والإنش ُ : جماعة الناس ، والجمسع أناس ، وهم الأنس ُ . تقول : رأيت بمكان كذا وكذا أنساً كثيراً أي ناساً كثيراً ؛ وأنشد :

وقد تَرى بالدَّار يوماً أنَّسا

والأنسَ ، بالتحريك : الحيُّ المقيمون ، والأنسَ أيضاً: لغة في الإنس؛ وأنشد الأخفش على هذه اللغة:

> أَتَو ْ ا ناري فقلت ُ : مَنْوُنَ أَنَمَ ؟ فقالوا : الجِن ُ ! قلت ُ : عِمُوا طَلاما!

> فقلت : إلى الطّعام ، فقال منهم زُغِيم : نَحْسُد الْأَنَسَ الطّعاما

قال ابن بري: الشعر لشبر بن الحرث الضّبّي، وذكر سيبويه البيت الأول جاء فيه منون مجموعاً للخرورة وقياسه: من أنم ? لأن من إنما تلحقه الزوائد في الوقف، يقول القائل: جاء في رجل، فتقول: مَنُو? ورأيت رجلاً فيقال: منا ? ومررت برجل فيقال: مني ? وجاء في رجلان فتقول: منان ? وجاء في رجال فتقول: منان ? وجاء في رجال فتقول: منان ? وجاء في منان علما الروائد كلها، ومن روى عموا صباحاً فالبيت على هذه الرواية لجيد ع بن سنان الفساني في جملة أبيات حائية ؟ ومنها:

أتاني قاشر وبننو أبيه ،
وفد جَنَّ الدُّجى والنجم لاحا
فنازَعني الزُّجاجة بعد وهن،
مزَجْت لهم بها عَسلاً وراحا
وحَذَّرَني أَمُوراً سَوْف تأتي،
أهُزُ لها الصَّوادِمَ والرَّماحا

والأنسُ : خلاف الوَحْشَة ، وهو مصدر قولك

أنست به، بالكسر وأنساً وأنسة ؟ قال : وفيه لغة أخرى : أنسنت به أنساً مثل كفرت به كفراً . قال: والأنسُ والاستثناس هـو التَّأنُّسُ ، وقـد أنست بفلان . والإنسى : منسوب إلى الإنس، كقولك جِنْيَّ وجِينٌ وسِنْدِيُّ وسِنْدٌ ، والجمع أناسِي ُ كَكُرُ سِنِي وكراسِي ، وقيل : أناسِي ُ جمع إنسان كسر حان ومراحين ، لكنهم أبدلوا الياء من النون ؛ فأما قولهم : أناسيَة ﴿ جعلوا الهاء عوضاً من إحدى ياءي أناسي جمع إنسان، كما قال عز من قائل : وأناسي كثيراً . وتكون الياءُ الأولى من الماء ين عوضاً منقلبة من النون كم تنقلب النون من الواو إذا نسبت إلى صَنْعاء وبَهْراء فقلت : صَنْعانيْ وبَهْرِاني ، ويجوز أن تحذف الألف والنون في إنسان تقدراً وتأتى بالباء التي تكون في تصغير. إذا قالوا أُنكَيْسِيانَ ، فكأنهم زادوا في الجمع الياء التي يردُّونها رِ في التصغير فيصير أناسي ، فيــدخلون الهاء لتحقيــق التأنيث ؛ وقال المبرد : أناسية و جمع إنسية ، والهاء عوض من الباء المحذوفة ، لأنه كان يجب أناسي" بوزن زَناديقَ وفَرازينَ ، وأن الهـاء في زَنادِقــة وفَراز نَة إِمَّا هِي بِدل مِن اليَّاء ، وأَنْهَا لما حَـٰذَفَت للتخفيف عو"ضت منها الهاء ، فالياءُ الأولى من أناسى" بمنزلة الباء من فرازين وزناديق ، والباء الأخيرة منه بمنزلة القاف والنون منهما ، ومثــل ذلــك جَحْجاحٌ وجَمَاحِمَةٌ إِمَّا أَصَلَهُ جَمَاحِيمٌ . وقيالُ اللَّحِياني : يُجْمَع إنسان أناسِي وآناساً على مثال آباض، وأناسية بالتخفيف والتأنيث .

والإنسُ : البشر ، الواحد إنسيّ وأنسَيّ أيضاً ، بالتحريك . ويقال : أنسَّ وآناسُ كثير. وقال الفراء في قوله عز وجل: وأناسيّ كثيراً ؛ الأناسِيُ جِماعُ ، الواحد إنسيّ ، وإن شئت جعلته إنساناً ثم جمعته

أناسي فتكون الياء عوضاً من النون، كما قالوا للأرانب أراني ، وللسراحين سراحيي . ويقال للمرأة أيضاً إنسان ولا يقال إنسانة ، والعامة تقوله. وفي الحديث: أنه نهى عن الحُهُ الإنسية يوم خَيْبَر ؛ يعني التي تألف البيوت ، والمشهود فيها كسر الممزة ، منسوبة إلى الإنس ، وهم بنو آدم ، الواحد إنسي ؛ قال : وفي كتاب أبي موسىما يدل على أن الممزة مضومة فإنه قال هي التي تألف البيوت. والأنس ، وهو ضد الوحشة ، الأنس ، بالضم ، وقد جاء فيه الكسر قليلا ، ورواه بعضهم بفتح الممزة والنون ، قال : قليلا ، ورواه بعضهم بفتح الممزة والنون ، قال : فير معروف في الرواية فيجوز ، وإن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية فيجوز ، وإن أراد أن الفتح عمروف في اللغة فلا ، فإنه مصدر أنست به آنس الإنسان لفة في الإنسان ، طائبة ؛ قال عامر بن جرير الطائي :

فيا لينني من بَعْدِ ما طافَ أهلُها هَلَاتُ أَهلُها هَلَاتُ أَيسانِ مِنْ مَا صُوْتَ إِيسانِ

قال ابن سيده : كذا أنشده ابن جني ، وقال : ,لا أنهم قد قالوا في جمعه أياسي ، بياه قبل الألف ، فعلى هذا لا يجوز أن تكون الياء غير مبدلة ، وجائز أيضاً أن يكون من البدل اللازم نحو عيد وأعياد وعييد ؛ قال اللحياني : في لغة طيء ما رأيت ' تم اليسانا أي إنسانا ؛ وقال اللحياني : يجمعونه أياسين ، قال في كتاب الله عز وجل : ياسين والقرآن الحكيم ؛ بلغة طيء قال أبو منصور: وقول العلماء انه من الحروف طيء ، قال الفراء : العرب جبيعاً يقولون الإنسان المنطعة . وقال الفراء : العرب جبيعاً يقولون الإنسان ابن سعد أن ابن عباس ، وضي الله عنهما ، قرأ : ياسين والقرآن الحكيم ، يويد يا إنسان . قال ابن

جني: ومجكى أن طائفة من الجن وافوا فوماً فاستأذنوا عليهم فقال لهم الناس: من أنتم ? فقالوا: ناس من الجن وذلك أن المعهود في الكلام إذا قيل للناس من أنتم قالوا: ناس من بني فلان ، فلما كثو ذلك استعملوه في الجن على المعهود من كلامهم مع الإنس ، والشيء مجمل على الشيء من وجه مجتمعان فيه وإن تباينا من وجه آخر.

والإنسانُ أيضاً: إنسان العين ، وجمعه أناسي، . وإنسانُ العين : المِثال الذي يرى في السُّواد ؛ قمال ذو الرمة يصف إبلًا غادت عيونها من التعب والسير :

إذا اسْتَحْرَ سَنَ آذانُها ، اسْتَأْنَسَتَ لَمَا أَنَاسِيهُ مَلْحُودُ لَمَا فِي الْحَواجِبِ

وهذا البيت أورده ابن بري : إذا استو جَسَت ، قال : واستأنست ، واستأنست قال : واستوجست بمن تسبّعت ، واستأنست بمنى أبصرت ، وقوله : ملعود لها في الحواجب ، يقول : كأن متعاد أعينها جُعلن لها للمعودا وصفها بالغرور ؛ قال الجوهري ولا مجسع على أناس ، وإنسان العين : ناظرها ، والإنسان : الأنها ، وقوله :

تَمْرِي بِإِنْسَانِهِ إِنْسَانَ مُقْلَتُهَا ، إنْسَانَة ، في سَوادِ اللِّلِ ، عُطبُولُ ،

فسره أبو العَمَيْشُلِ الأعرابيُّ فقال : إنسانها أغلتها . قال ان سيده : ولم أره لغيره ؛ وقال :

> أَشَارَتْ لِإنسانَ بِإنسانَ كَفَتْهَا ، لتَقْتُلُ إِنساناً بإنسانِ عَيْنِها

وإنسان السيف والسهم : حَدَّها. وإنسِي القَدَم: ما أقبل عليها ووحشيئها ما أُدبر منها . وإنسي الإنسان والدابة : جانبهما الأيسر ، وقيل الأين .

وإنسي القوس: ما أقبل عليك منها، وقبل: إنسي القوس ما ولي الرامي ، ووحشيها ما ولي الصد، وسنذكر اختلاف ذلك في حرف الشين . التهذيب : الإنسي من الدواب هو الجانب الأيسر الذي منه أو كب ويمعتلب ، وهو من الآدمي الجانب الذي يلي الرجل الأخرى ، والوحشي من الإنسان الذي يلي الرجل الأرض . أبو زيد : الإنسي المأيس من كل شيء . وقال الأصعي : هو الأيسن من الإنسان مثل الأيسن ، وقال : كل اثنين من الإنسان مثل الليسان فهو إنسي ، وما أدبر عنه فهو وحشي . الإنسان فهو إنسي ، وما أدبر عنه فهو وحشي . والأنس ، أهل المتحل ، والجمع آناس ، قال أبو فؤيب :

مَنَايَا 'يَقَرَّبُنَ الحُنْتُوفَ لَأَهْلِهَا جِهَاداً، ويَسْتَمْتِعْنَ الأَنْسِ الجُبُل ِ

وقال عمرو ذو الكتكب :

بَفِتْيَانَ عَمَادِطَ مِن هُذَيْلٍ، هُمُ يَنْفُونَ آنَاسَ الحِلالِ

وقالوا: كيف ابن إنسك وإنسك أي كيف ترى نفسك . أبو زيد : تقول العرب للرجل كيف ترى ابن إنسيك إذا خاطبت الرجل عن نفسك . الأحير: فلان ابن إنس فلان أي صفيه وأنيسه وخاصه . قال الفراء : قلت لله بيري إيش ، كيف ترى ابن إنسك ، بكسر الألف ? فقال : عزاه إلى الإنس ، فأما الأنس عندهم فهو الغرّل . الجوهري : يقال كيف ابن إنسيك وإنسنك يعني نفسه ، أي كيف تراني في مصاحبي إباك ? ويقال : هذا حدثي وإنسي وحليسي ، كله بالكسر . أبو حام : وخير على ولا يقال أنساً أنست به إنساً ، بكسر الألف ، ولا يقال أنساً

إِمَّا الْأَنْسُ حديثُ النساء ومُؤَانسَهِ ن رواه أَبُو حاتم عن أَبِي زيد . وأُنِسْتُ به آنَسُ وأُنُسْتُ النُسُ أَيضاً معنى واحد . والإيناسُ : خلاف الإيحاش ، وكذلك التأنيس . والأنتسُ والأُنشُ والإنسُ الطمأنينة ، وقد أنِسَ به وأنسَ يأنسُ ويأنِسُ وأنسَ أنساً وأنسَ أنساً وأنسَ واستأنسَ والماراعي :

ألا اسْلَمَي اليومَ ذاتَ الطَّوْقِ والعاجِ ، والدَّلُ والنَّظَرِ المُسْتَأْنِسِ السَاجِي

والعرب نقول: آنس' من حُمْنى ؛ يويدون أنها لا تكاد تفارق العليل فكأنها آنِسَة" به ، وقد آنَسَني وأنَّسَني. وفي بعض الكلام: إذا جاءَ الليل استأنَس كل وحشيي واستوحش كل إنسي ي ؛ قال العجاج:

وبلندَ في ليس بها 'طوري' ، ولا خلا الجين بها إنسي تلقى، وبئسالأنس الجني الجني الموقي ، وريد المرابع فوي الفريا المويا

هُويِ : صَوَّتُ . أبو عبرو: الأَنْسُ سُكَانَ الدار . واستأنس الوَحْشِيُ إذا أَحَسُ إنسيّاً . واستأنستُ بغلان وتأنستُ به بمعنى ؛ وقول الشاعر :

> ولكنني أجمع المُـُؤنِسَاتِ ، إذا ما استَخَفُ الرَّجَالُ الحَـدَبِدَا

يعني أنه يقاتل بجميع السلاح ، وإنما سماها بالمؤنسات لأنهن يُؤنِسنَه فَيُؤمِّنَه أَو يُحَسَّنَ ۖ طَنْهُ . قال الفراء: يقال السلاح كله من الرُّمح والميغفر والتَّجفاف والتَّسبيعة والتُرْس وغيره : المُؤنِساتُ . وكانت العرب القدماء تسمي يوم الحيس مؤنساً

لأنهم كانوا يميلون فيه الى الملاذ" ؛ قال الشاعر :

أَوْمَالُ أَن أَعِشَ ، وأَنَّ بومي بأوَّل أو بأَهْوَنَ أو جُبُـادِ

أو التَّالي 'دبارِ ، فإن يَفُتني ، فَمُؤْنِس أَو عَروبَهَ ۖ أَو شِيارِ

وقال مُطرَّرُ : أُخبرني الكريمي إمْلاً عن وجاله عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قبال : قال لي علي ، عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى خلق الفرِّدُوْسَ بوم الحبيس وسماها مُؤْنِسَ .

وكلب أننُوس: وهو ضد العَقُور، والجمع أننُسُ. ومكان مَأْننُوس إِمَا هو على النسب لأَنهُم لم يقولوا آنَسْتُه، فلما لم نجد له فعلًا وكان النسبُ يَسوغُ في هذا حملناه عليه ؟ قال جريو:

حَيِّ الهِدَمَلَةَ من ذاتِ المَواعِيسِ، فالحِنْوُ أَصْبَحَ قَفْراً غيرَ مَأْنُوسِ

وجادية آنيسة " : طيبة الحديث ؟ قال النابغة الجمدي:

بآنسة غَيْرِ أنس القوافِ ، تُخَلِّطُ باللَّينِ منها شِماسا

وكذلك أُنْوس"، والجمع أُنْس"؛ قال الشاعر يصف بيض نعام :

أنس إذا ما جِنْتَها بِبنيُوتِها ، نُشْسُ إذا داعي السَّبابِ دَعاها جُعلَت لَهُن مُلاحِف قَصَبيَّة ، بُعجلنها بالغَط فَ قَبْل بِلاها

والمَلاحِف القصية يعني بها ما على الأفتر'خ من غِرْقَة البيض . الليث : جادية آنِسَة ﴿ إِذَا كَانَتَ طَيِبَةَ النَّفْسِ تُنْجِبُ قُنْرُ بَـكُ وحديثُك ، وجمعها

آنِسات وأوانِسُ . وما بها أنِيسُ أي أحبد ، والأنُسُ الجمع .

وآنَسَ الشيءَ : أَجَسَّهُ . وآنَسَ الشَّخْصَ واسْتَأْنَسَهُ : رآهُ وأبصره ونظر إليه ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> بِعَيْنَيَ لَمُ تَسْنَتُأْنِسا يومَ غُبْرَ ۚ ، ولم تَرِدا جَوَّ العِراقِ فَشَرَ ْدَمَا

ابن الأعرابي : أنست بفلان أي فرحت به ، وآنست فزعاً وأنست بفا المحسنة ووجدت في نفسك . وفي التنزيل العزيز : آنس من جانب الطور درا ؛ يعني موسى أبصر نارا ، وهو الإيناس . وآنس الشيء : علمه . يقال : آنست منه رُشدا أي علمته . وآنست الصوت : سمعته . وفي حديث هاجر وإسبعيل : فلما جاء إسبعيل ، عليه السلام ، كأنه آنس بشيئا أي أبصر ورأى شيئاً لم يَعْهَده . يقال : آنست منه كذا أي علمت .

واستأنست : استَعلَمت ؛ ومنه حديث نَجد أَ الحَر وُدِي وابن عباس : حتى تُؤنِسَ منه الرُّشد أَي تعلم منه كال العقل وسداد الفعل وحُسن التصرف. وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تَد ْخُلوا 'بيوتاً غير 'بيوتيم حتى تَستأنسوا وتُسلَّبوا ; قال الزجاج: معنى تستأنسوا في اللغة تستأذنوا ولذلك جاء في التفسير تستأنسوا فَتَعلَم الميد أهلها أن تدخلوا أم لا ? قال الفراء : هذا مقدم ومؤخّر إنما هو حتى تسلَّبوا وتستأنسوا : السلام عليكم ! أأدخل ? قال : تسلَّبوا وتستأنسوا : السلام عليكم ! أأدخل ? قال : والاستثناس في كلام العرب النظر . يقال : اذهب فاستأنس هل ترى أحداً ? فيكون معناه انظر من فالدار ؛ وقال النابغة :

بذي الجَليل على مُسْتَأْنِسِ وَحِدِ

أي على ثور وحشي أحس بما رابه فهو يَسْتَأْنِسُ أي يَلْبَصَّرُ ويتلفت هل برى أحداً ، أراد أنه مَدْعُور فهو أَجَدُ لعَدُوهِ وفراره وسرعته. وكان ابن عباس، وضي الله عنهما ، يقرأ هذه الآية : حتى تستأذنوا ، قال : تستأنسوا خطأ من الكاتب . قال الأزهري : قرأ أبي وابن مسعود : تستأذنوا ، كما قرأ ابن عباس ، والمعنى فيهما واحد . وقال قتادة ومجاهد : تستأنسوا هو الاستندان ، وقبل : تستأنسوا تنتَحْنَحُوا . قال الأزهري : وأصل الإنس والأنس والإنسان من الإيناس ، وهو الإبصار .

ويقال : آنستُهُ وأنستُه أي أبصرته ؛ وقال الأعشى :

لا يَسْمَعُ المَرْ \* فيها ما يؤنسُهُ ، اللهلِ ، إلا نَتْبِيمَ البُومِ والضُّوْعَا

وقيل معنى قوله: ما يُؤنّسُهُ أي ما يجعله ذا أُنسُ ، وقيل للإنسِ إنسُ لأنهم يُؤنَسُونَ أي يُبِصَرونَ، كَا قَيل للإنسِ إنسُ لأنهم لا يؤنسون أي لا يُبصَرون. كا قيل للجن جين لأنهم لا يؤنسون أي لا يُبصَرون. إنسينين لأنهم يُؤنسنون أي يُرَونَ ، وسمي الجن جيناً لأنهم مُجتنبُون عن رؤية الناس أي مُتوارُون. جيناً لأنهم مُجتنبُون عن رؤية الناس أي مُتوارُون. وفي حديث ابن مسعود: كان إذا دخل داره استأنس وتككلم أي استعلم وتبَصَر قبل الدخول ؛ ومنه الحديث:

أَلَم تَوَ الْجِنِّ وَإِبْلَاسُهَا، ويَأْسَهَا من بع. إنناسها ?

أي أنها يئست مما كانت تعرفه وتدركه من استراق السمع ببعثة النبي ، صلى الله عليه وسلم . والإيناس': المقن ؛ قال :

فإن أتاكَ امْرُوْ يَسْعَى بِكَذْبَتِه ، فانْظُنُو ، فإن اطلاعاً غَنْيرُ إَيناس

الاطَّلَاعُ : النظر ، والإيناس : اليقين ؛ قال الشاعر :

ليْس بما ليس به باس باس ، ولا يَضُرُ البَرَ ما قال الناس ، وإن بَعْدَ اطلاع إيناس

وبعضهم يقول: بعد ُطلوع إيناسُ . الفراء: من أمثالهم: بعد اطلّلاع إيناسُ ؛ يقول: بعد مُطلوع إيناس .

وتَأَنَّسَ البازي : جَلَّى بطرَ فه . والبازي بِنَتَأَنَّسُ ، وذلك إذا ما جَلَّى ونظر رافعاً رأسه وطرَّفه .

وفي الحديث : لو أطاع الله الناس في الناس لم يكن ناس ، قيل : معناه أن الناس محبون أن لا يولد لهم إلا الذّ كران دون الإناث ، ولو لم يكن الإناث ذهب الناس ، ومعنى أطاع استجاب دعاءه .

ومَأْنُوسَةُ وَالْمَأْنُوسَةُ جَسِعاً : النارُ . قال ابن سيده : ولا أعرف لها فِعْلَا ، فأما آنَسْتُ فإنما حَظُهُ المفعول منها مُؤْنَسَةً " ؛ وقال ابن أحبر :

كما تَطايَرَ عن مَأْنُوسَةَ الشَّرَرُ ا

قال الأصعي: ولم نسبع به إلا في شعر ابن أحمر. ابن الأعرابي : الأنبسة والمتأنثوسة النار ، ويقال لها السّكن لأن الإنسان إذا آنستها ليلا أنس بها وسَكن إليها وزالت عنه الوحشة ، وإن كان بالأرض القفر .

أبو عمرو: يقال للدّيكِ الشُّقَرِ والأنيسُ والنّزِيُ . والأنيسُ والنّزِيُ . وما والأنيسُ به . وما بالدار أنيسُ أي أحد ؛ وقول الكميت :

فِيهِنَّ آنِسَةُ الحديثِ حَيَيِّةٌ ، لبست بفاحشة ولا مِثْغال

أي تَأْنَسُ حديثَـك ولم يرد أنها تُؤنِسُكُ لأنه لو

أراد ذلك لنال مُؤنِّسَة .

وأَنَسُ وأَنَيسُ : اسمان . وأُنُسُ : اسم ماء لبني العَجْلانِ ؟ قال ابن مُقْبِل :

قالت سُلَيْمَى ببطنِ القاعِ من أُنْسٍ: لا خَيْرَ في العَيْشِ بعد الشَّيْبِ وَالكِيَّلِرِ ا

ويُونُسُ ويُونَسُ ويُونِسُ ، ثلاث لفات : اسم رجل ، وحكي فيه الهمز أيضاً ، والله أعلم .

نقلس: الأنقيليس والأنقليس : سبكة على خلقة حية ، وهي عجية . ان الأعرابي : الشليق الأنكليس ، وهو الأنكليس ، وهو الأنكليس ، وهو اللهنك الجراي والجرايت ؛ وقال الليث : هو بفتح اللام والألف ، ومنهم من يكسر الألف واللام ؛ قال الأزهري : أراها معرابة .

انكلس: ابن الأعرابي: الشّلِقُ الأَنْكَلَيْسُ، ومرة قال: الأَنْقَلَيْسُ، وهو السمك الجِرِّيُ والجِرِّيثُ والجِرِّيثُ والجِرِّيثُ وقال الله : هو بفتح اللام والألف ومنهم من يكسرهما. قال الأَزهري: أراها معرّبة. وفي حديث علي، رضي الله عنه: أنه بعَثَ إلى السُّوق فقال لا تَأْكلوا الأَنْكَلَيْسَ ؛ هو بفتح الهمزة وكسرها، سمك شبه بالحيات رديء الغذاء، وهو الذي يسمى والمار ماهي، وإنما كرهه لهذا لا لأَنه حرام، ورواه الأزهري عن عمار وقال: الأَنْقَلَيْسُ ، بالقاف لغة فيه .

أُوس: الأوس : العطية ' أَسْتُ القومَ أَؤُوسُهُم أُوسًا إذا أعطيتهم ، وكذلك إذا عوضتهم من شيء . والأوس : العِوصُ . أُسْتُه أَؤُوسُه أَوْسًا : عُضتُه أَعُوضُه عَوضاً ؛ وقال الجَعْدِيُّ :

 الأوس العطية النج » عبارة القاموس الأوس الاعطاء والتمويض .

لكبست أناساً فأفنكنتهم ، وأفنكنتهم ، وأفنكيت أناسا اللهة أناسا وكان الإله هو المستساسا

أي المُسْتَعاضَ . وفي حديث قَيْلُكَةَ : ربّ أَسْني لما أَمْضَيْت أَي عَوَّضْني . والأوْسُ : العوَضُ والعطية ، ويروى: رب أَثِبْني ، من الثواب . واسْتَاسَني فأَسْتُه : طلب إليَّ العوصَ . واسْتَاسَهُ أي اسْتُعَاضَه . والإياسُ : العوصُ .

وإياس : اسم رجل ، منه وأساه أو ساً : كآساه ؟ قال المؤرّج : ما يُواسيه ما يصيبه بخير ، من قول العرب : أس فلاناً بخير أي أصه ، وقيل : ما يُواسيه من مودّته ولا قرابت شيئاً ، مأخوذ من الأو س وهو العوص . قال : وكان في الأصل ما يُواوسه فقد موا السين ، وهي لام الفعل ، وأخروا الواو به وهي عين الفعل ، فصار يُواسو ه ، فصارت الواو ياه لتحريكها ولانكسار ما قبلها ، وهذا من المقلوب ، ويجوز أن يكون من أسوّت الجروح ، وهو مذكور في موضعه .

والأو سُ : الذُّنب ، وبه سمي الرجل . ابن سيده : وأو سُ الذُّنب ُ معرفة ؛ قال :

لل لقينا بالفلاة أوسا ، لم أدع ُ إلا أسهُما وقوسا ، وما عد مت ُ جُرْأَة وكيسا، ولو دَعَوْسا ، أصبت ُ علم أَ وعبسا ، أصبت فيهم تخدة وأنسا

أَبُو عبيد : يَقَالَ لَلذُنْبِ : هَذَا أُوسُ عَادِياً ؛ وأَنشد : كَمَا خَامَرَ تُ فِي حِضْنِهَا أُمِ عَامِرٍ ، لَـدى الحَـبُلُ، حَتَى غَالَ أُوسٌ عَبَالَهَا

يعني أكلَ جِراءَها . وأُورِيْسُ : اسم الذَّب ، جاءً مُصَغَرًا مثل الكُمْمَيْت واللُّجَيْن ؛ قال الهذلي : يا ليتَ شَعْري عَنكَ ، والأَمْرُ أَمَمُ ، ما فَعَلَ اليومَ أَورَبْسُ في الغَنَمُ ? قال ابن سيده: وأويس حقروه مُتَفَتَّلُين أَنهم يقدرون

> في كل يوم من أِدْوَالَهُ ضِغْتُ كَزِيدُ على إبالَهُ فَلْأَحْشَأَنَــُكَ مِشْقَصًا أُوسًا ، أُوسُس، من الهمالَهُ

علمه ؛ وقول أسماء بن خارجة :

هبانة : اسم ناقته . وأديس : تصغير أوس ، وهو النائب . وأوساً : هو موضع الشاهد خاطب بهذا الدئب ، وقيل : افترس له شاة فقال : لأضعن في حَسَاكُ مشقصاً عوضاً با أوبس من غنيمتك التي غنمتها من غنيمي . وقال ابن سيده : أوساً أي عوضاً، قال : للخاطب لا يجوز أن يعني الذئب وهو مخاطبه لأن المضير مع أنه لو كان بدلاً لم يكن من متعلق ، يه أنه لا يلبس أوساً على المصدر بفعل دل عليه أو بلاً حشاً نك كأنه وأساً على المصدر بفعل دل عليه أو بلاً حشاً نك كأنه في أبساً . وأما قوله أويس فنداء ، أراد يا أويس محبراً ، فأما ما يتعلق به من الهبالة فإن شئت علقته مكبراً ، فأما ما يتعلق به من الهبالة فإن شئت علقته بنفس أوساً ، ولم تعتد بالنداء فاصلا لكثرته في الكلام وكونه معترضاً به للتأكيد ، كقوله :

يا غَمَرَ الخَيْرِ ، رُزِقَتَ الجَنَّهُ ! أَكُسُ ' بُنَيَّاتِيَ وَأُمَّئِنَّهُ ، أو ، يا أَبَا حَفْصٍ ، لأَمْضِيَنَهُ

١ فوله « كأنه قال أوسأ » كذا بالاصل وامل هنا سقطا كأنه قال
 أؤوسك أوساً أو لأحشأنك اوساً.

فاعترض بالنداء بين أو والفعل ، وإن شئت علقته بمحذوف يدل عليه أوساً ، فكأنه قال : أؤوسك من الهبالة ، وإن شئت جعلت حرف الجر هذا وصفاً لأوساً فعنقته بمحذوف وضهنته ضهير الموصوف .

وأوْسُ : قبيلة من اليمن ، واشتقاقه من آسَ يَؤْدُسُ ا أَوْساً ، والاسم : الإياسُ ، وهو من العرض علاهر أُوسُ بن قَسُلُة أَخُو الحَرَرُاجِ، منهما الأندار، وقَيْلُةَ أُمهِما . ابن سيده : والأُوسُ من أنصار النبي، صلى الله عليه وسلم ؛ كان يقال لأبيهم الأو س'، فكأنك إذا قلت الأوس وأنت تعنى تلك القبيلة إنم تريد الأو سيئين . رأو سُ اللات : رجل منهم أعقب فله عدادٌ يقال لهم أَيْس الله ، محوَّل عن الـلات . قال تعلب : إِمَّا قَـلَّ عـدد الأَوس في بدر وأحد وَكَشَرَ تُنْهُمُ الْخَزَرَجُ فَيْهِمَا لَتَخْلُفُ أُوسُ اللَّهُ عَنْ الإسلام . قال : وحدث سلمان بن سالم الأنصاري ، قال : تخلف عن الإسلام أوْس الله فجاءت الخزرج إي رسول الله ، صنى الله عليه وسنم، فقالوا : يا رسول الله ائدن لنا في أصحابنا هؤلاء الذين تخلفوا عن الإسلام ، فقالت الأوْس لأوْس الله : إن الحَزْرَج تريد أن تأثر مُنكم يوم بُغاث ، وقد استأذنوا فيكم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلمنُوا قبل أن يأذن لهم فيكم ؛ فأسْلَمُ وا، وهم أُمَيَّة وخَطَءُمَة ' ووائل . أما تسميتهم الرجل أو سأ فإنه مجتمل أمرين : أحدهما أن يكون مصدر أستُه أي أعطبته كم سموه عطاء وعطمة ، والآخر أن يكون سمى بــه كما سَمُواها ذَنْمًا وَكَنُّوهُ بِأَنِي ذَوْسٍ .

والآسُ : العَسَلُ ، وقيل : هو منه كالكَمْب مـنَ السَّمْن ، وقيـل : إلآس أَيْدَرُ البِعر ونحوه . أبو عمو : الآس أنْ تَدَارُ النَّجلُ فَيَسَلَّقُهُمُ مَنْهَ الْقَطَهُ الْقَطَهُ

من العسل على الحجارة فيستدل بذلك عليها . والآس: البَلَحُ . والآس : ضرب من الرياحين . قبال ابن دريد : الآس مذا المشهوم أحسبه دخيلا غير أن العرب قد تكلمت به وجاءً في الشعر الفصيح ؟ قال الهذلي :

### بِمُشْمَخِرً بِهِ الظَّيَّانُ وَالآسُ

قال أبو حنيفة : الآس بأرض العرب كثير ينبت في السهل والجبل وخضرته دائمة أبداً ويسمو حتى يكون شجراً عظاماً ، واحدته آسَة " ؛ قال : وفي دوام خضرته يقول رؤبة :

#### يَخْضَرُ مَا آخْضَرُ الأَلَى وَالآسُ

التهذيب: الليث: الآس شجرة ورقها عَطِرِ ". والآس': العسل . العَبْر' . والآس': الصاحب . والآس : العسل . قال الأزهري : لا أعرف الآس بالوجوه الثلاثة من جهة تصح أو رواية عن ثقة ؛ وقد احتج الليث لها بشعر أحسبه مصنوعاً :

بانت سُلَيْمَى فالفُؤادُ آسِي ، أَشْكُو كُلُوماً ، مَا لَهُنُ آسِي مِن أَجْلِ حَوْداءَ كَغُصْنِ الآسِ، رِيقَتُها كَمْل طَعْمِ الآسِ

يعني العسل .

وما اسْنَأَسْتُ بعدَها من آسِي، وَيْلِي ، فإني لاحِقُ بالآسِ !

يعني القبر .

التهذيب : والآسُ بقية الرماد بين الأثاني في المَـوْقيدِ ؛ قال :

> فلم يَبنَقَ إِلا آلُ خَيْمَ مُنَصَّدٍ ، وسُفْع على آس ٍ و نُؤْي مُعَمَّلُك ِ

وقال الأصبعي: الآس' آثار النار وما يعرف من علاماتها.

وأُوْسُ : زجر العرب للمَعَز ِ والبقر، تقول : أَوْسُ أُوْسُ .

أس : الجوهري: أسست منه آنس يأساً لغة في يَنْسنت ُ منه أَيْأُسُ ۚ يَأْسًا ، ومصدرهما واحد . وآنَسَني منه فلان مثل أيناً سني ، وكذلك التأبيس . ابن سيده: أيست من الشيء مقلوب عن يئست ، وليس بلغة فيه ، ولولا ذلك لأَعَلَتُوه فقالوا إستُ أَآسُ كهبنت أهاب . فظهوره صحيحاً يدل على أنه إنما صح لأنه مقلوب عبا تصح عينه ، وهو يَتْسُتُ لتكون الصعة دليلا على ذلك المعنى كما كانت صعة عَو رَ دليلًا على ما لا بد من صحته ، وهو اغْوَرَ ، وكان له مصدر ؟ فأما إياس اسم رجل فليس من ذلك إنما هو من الأوس الذي هــو العوصُ ، على نحو تسمنتهم للرجل عطمة ، تَفَوُّلاً بالعطمة ، ومثله تسميتهم عباضاً ، وهو مذكور في موضعه الكسائي : سمعت غير قبيلة يةولون أبيسَ يايسُ بغير همز . والإياسُ : السُّلُّ . وآسَ أَيْساً : لان وذَّلُّ . وأَيْسَهُ : لَـٰئِنَهُ . وأَيْسَ الرجلَ وأَيْسَ به : فَـصَّرَ به واحتقره . وتأنُّسَ الشيءُ : تَصاغَرَ ؛ قَـال المتكتبس: :

> أَلَمْ رَوْ أَنَّ الْحَوْنَ أَصْبَحَ وَاكِداً ، تَطْيِفُ بِهِ الأَيَامُ مَا يَتَأَيَّسُ ?

أي يتصاغر . وما أيس منه شيئاً أي ما استخرج . قال : والتأييس الاستقلال . يقال : ما أيسنا فلاناً خيراً أي ما استقلال منه خيراً أي أردته لأستخرج منه شيئاً فما قدرت عليه ، وقد أيس 'يؤيس' تأييساً ، وقيل : التأييس التأثير في الشيء ؛ قال الشماخ :

وجِلندُها من أَطُومٍ مَا يُؤَيِّسُهُ طِلْع ' بِضَاحِيةِ الصَّبْدَاء ، مَهْزُولُ ' وفي قصيد كعب بن زهير :

وجِلْدُ هَا مِن أَطَّنُومٍ لَا يُؤَيِّسُهُ

التأييس: التذليل والتأثير في الشيء، أي لا يؤثر في جلدها شيء، وجيء به من أيْس وليْس أي من حيث هو وليس هو. قال الليث: أيْس كلمة "قد أميتت إلا أن الحليل ذكر أن العرب نقول جيء به من حيث أيْس وليس ، لم تستعمل أيس إلا في هذه الكلمة، وإنما معناها كمعنى حيث هو في حال الكينونة والو معنى لا أيْس أي لا وُجْد .

#### فصل الباء الموحدة

بأس: الليث: البَأْساء اسم الحرب والمشقة والضرب. والبَأْس،: العداب. والبَأْس،: الشدة في الحرب. وي حديث علي ، رضوان الله عليه : كنا إذا اشتد البَأْس، اتَّقَيْنا برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ يريد الحوف ولا يكون إلا مع الشدة . ابن الأعرابي : البَأْس، والبَيْس، ، على مثال فَعلى ، العذاب الشديد. ابن سيده : البأس الحرب ثم كثر حتى قبل لا بأس عليك ، ولا بأس أي لا خوف ؛ قال قبيس، بن الحطيم :

يقول' لي الحدّاد' ، وهو يَدْبُود'ني إلى السَّجْنُو : لا تَجْزُعُ فيما بكُ من باسٍ

أراد فما بك من بأس، فخفف تخفيناً قياسياً لا بدلياً، ألا ترى أن فيها:

وتَتَرْ لُكُ عُذْرِي وهو أَضْحَى من الشَّمْسِ فلولا أَن قوله من باس في حَكَم قوله مَـن بأُس ، مهموزاً ، لما جاز أَن مجمع بين بأْس ، ههنا مخففاً ،

وبين قوله من الشمس لأنه كان يكون أحد الضربين مردفاً والثاني غير مردف . والبَئِسُ : كَالبَأْسِ . وإذا قال الرجل لعدو"ه : لا بأس عليك فقد أمنّه لأنه نفى البأس عنه، وهو في لغة حِمير لَبَاتِ أي لا بأس عليك ، قال شاعرهم :

شَرَيْنَا النَّوْمَ ، إذ غَضِيَتْ غَلاب ، بتَسْهَيْد وعَقْد غَـير مَيْنِ تَنَادَوْا عند غَدْرهِمْ : لَبَاتِ !

وقد بَرَدَت مَعَاذِر ُ ذي و ُعَيْن ِ ولنَبَاتِ بلغتهم: لا بأس ؛ قال الأزهري: كذا

ولَـبَاتِ بِلغَتِهِم : لا باس ؛ قال الازهري : كـدا وجدته في كتاب شهر . وفي الحـديث : نهى عن كسر السّكّة ِ الجـائزة بين

وفي الحديث: بهى عن لسر السحة الجابره بين المسلمين إلا من بأس، يعني الدنانيو والدراهم المضروبة، أي لا تكسر إلا من أمر يتتضي كسرها، إما لرداءتها أو شك في صحة نقدها، وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأن فيه إضاعة المال، وقيل: إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبراً، فأما للنفقة فلا، وقيل: كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عدد الا وزناً، وكان بعضهم يقص أطرافها فنهوا عنه.

ورجل" بئس": شجاع، بئس بأساً وبؤس بأسة . أبو زيد: بؤس الرجل يبؤس بأساً إذا كان شديد البأس شجاعاً ؛ حكاه أبو زيد في كتاب الهنز، فهو بئيس"، على فعيل، أي شجاع، وقوله عز وجل: ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد ؛ قيل: هم بنو حنيفة قاتلهم أبو بكر، رضي الله عنه، في أيام مسيئامة، وقيل: هم هوازن، ، وقيل: هم فارس والروم. والباؤس: الشدة والنقر ، وبئس الرجل يبأس، بؤساً وبأساً وبئيس، إذا افتقر واشتدت حاجته، فهو بائس أي فتير ؛ وأنشد أبو عورو:

وبيضاء من أهل المكدينة لم نَذُنَّقُ بَشِيساً ، ولم تَنَسِّعُ حَمُولَةَ 'مُجْحِدِ

قال : وهو اسم وضع موضع المصدر ؛ قال ابن بري: البيت للنمرزدق، وصواب إنشاده لبيضاء من أهل المدينة؛ وقمله :

إذا شِئت عَنَاني من العاج قاصف ، على معصم وريّان كم يتخدد

وفي حديث الصلاة : تُقنع مُ يَدَيك وَتَبالَّس ؟ هو من البُوْسِ الخضوع والفقر ، ويجوز أن يكون أمراً وخبراً ؛ ومنه حديث عَمَّال : مُؤْسَ ابن سميّة ؟ كأنه ترحم له من الشدة التي يقع فيها ؛ ومنه الحديث: كان يكره البؤس والتباؤس ؛ يعني عند الناس ، ويجوز التبويس بالتصر والتشديد . قال سبويه : وقالوا مُؤساً له في حد الدعاء ، وهو بما انتصب على إضار الفعل غير المستعمل إظهاره . والباساء والمَباسَة : كالبُوْس ؛ قال بشمر من أبي خازم :

فأصْبَحُوا بعد نُعْمَاهُمْ بِمَبْأَسَةٍ ، والدَّهُرُ فَ نُعْدَعْ أَحْيَاناً فَيَنْصُرُفُ

وقوله تعالى: أخذناهم بالبَأْساء والضَّرَّاء؛ قال الزجاج: البأساء الجوع والضراء في الأموال والأنفس. وبنيسَ يَبْأَسُ ويَبْشِسُ، الأُخيرة نادرة، قال ابن جني: هو . . . . \ كرم يكرم على ما قلناه في نعم ينعم . وأباً سَ الرجلُ: حلت به البَأْساء ؛ عن ابن الأَعرابي، وأنشد:

تَبُزُ عَفادِيطُ الْحَمَيسِ ثِيابَهَا فَأَبْأَسُت ... ٢ يومَ ذلك وابْـنَهَا ،

والبائسُ : المُبْتَلَى ؛ قال سيبويه : البائس من الألفاظ

١ كذا بياض بالأصل.

٢ كذا بياض بالأصل ولعل موضمه بنتاً .

المترحم بها كالمساكين ، قال : وليس كل صفة يتوحم بها وإن كان فيها معنى البائس والمسكين ، وقد بَوْسَ بَأْسَة وبئيساً، والاسم البؤسى ؛ وقول تأبط شراً: قد ضقت من حبها ما لا يُضَيِّقني ، حتى عُددت من البُوسِ المساكين

قال ابن سيده: يجوز أن يكون عنى به جمع البائس، ويجوز أن يكون من ذوي البؤس ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. والبائس: الرجل النازل به بلية أو عد م يوحم لما به. ابن الأعرابي: يقال بُوساً وتُوساً وجُوساً له بمعنى واحد. والبأساء: الشدة؛ قال الأخنش: بني على فَعْلاة وليس له أفعكل لأنه اسم كما قد يجيء أفعل في الأسماء ليس معه فعلاء نحو أحمد. والبؤسى: خلاف النَّعْمَى ؛ البأساء والبؤسى من البؤس ، قال ذلك النعمَى والنعماء ، وأما في الشجاعة والشدة فيقال النعمى والنعماء ، وأما في الشجاعة والشدة فيقال البأس . والبنس أي لا تحزن ولا تشتك . والمنتئس . ولا تتبيس أي لا تحزن ولا تشتك . والمنتئس :

مَا يَقْسِمُ اللهُ أَقْبَلُ غَيْرَ مُبْتَئِسٍ منه ، وأقنعُهُ كرياً ناعِمَ البال

أي غير حزبن ولا كاره . قال ابن بري : الأحسن فيه عندي قول من قال : إن مُبتئساً مُفتَعلِ من البأس الذي هو الشدة ، ومنه قوله سبحانه : فلا لتبتئس علىك أمر مم، فهذا أصله لأنه لايقال ابتأس بمعنى كره، وإنما الكراهة تفسير معنوي لأن الإنسان إذا اشتد به أمر كرهه ، وليس اشتد بمعنى كره ، ومعنى بيت حسان أنه يقول : ما يرزق الله تعالى من فضله أقبله واضياً به يقول : ما يرزق الله تعالى من فضله أقبله واضياً به

وسَّاكُواً له عليه غير مُتَسَخَط منه، ويجوز في منه أَن تكون متعلقة بأقبل أي أقبله منه غير متسخط ولا مُشتَدَّ أَمره علي ؟ وبعده :

لقد عَلَيْمُن ُ بَأَنِي غَالِبِي خُلُمُقِي عَلَيْ خُلُمُقِي عَلَيْ السَّمَاحَةِ ، صُعْلُو كَأَ وَذَا مَالَ ِ

والمالُ بَغْشَى أَناساً لا طَباخَ بِبَهِمْ ، كالسّل تغشى أُصُولَ الدُّنْدُنِ البالي

والطنباخ : القوة والسمن . والدندن : ما بلي وعفن من أصول الشجر . وقال الزجاج : المنتئس المسكين الحزين ، وبه فسر قوله تعالى : فلا تنتئس عاكانوا يعملون ؛ أي لا تحزن ولا تستنكن . أبو زيد : وابنتأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه ؛ قال لهد :

في رَبْرَبِ كَنِعاج صا رَهَ بَبْنَتْيَسْنَ بَمَا لَقِينَا

وفي الحديث في صفة أهل الجنة : إن لكم أن تَنْعَمُوا فلا تَبْوُسُوا ، بأساً فلا تَبْوُسُوا ، بأساً إذا اشتد . والمُبْتَئِسُ : الكاره والحزين والبَوُوس: الظاهر البُوس .

وبيئس : نقيض نعم ؟ وقوله أنشده ابن الأعرابي : إذا فَرَعَت من ظَهْر ه بَطَّنَت له

ذَا فَرَغَتُ مَنَ ظَهْرٍ فَ بَطَّيْتُ لَهُ أَنْامِلُ لَمْ يُبِئًاسُ عَلِيهَا 'دُؤُوبُهَا أَنَامِلُ ل

فسره فقال: يصف زماماً، وبنسما دأبت الآي لم 'يقل لله بنسما عملت فأحسنت ، فال لم يسمع إلا في هذا البيت. وبنس: كلمة ذم ، ونعم : كلمة مدح. تقول: بئس الرجل و يد وبنست المرأة ، قوله هوبنسما دأبت كذا بالامل ولمله مرتبط بكلام سقط من الناسغ.

هنند"، وهما فعلان ماضيان لا يتصرفان لأنهما أزيلا عن موضعهما ، فنعم منقول من قولك نبعه فلان إذا أصاب نِعْمَةً ، وبيئس منقول من بَئِسَ فلان إذًا أصاب بؤساً، فنقلا إلى المدح والذم فشابها الحروف فلم يتصرفا ، وفيهما لغات تذكر في ترجمة نعم ، إن شاء الله تعالى . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : بئس أخو العَشيرة ؛ بئس مهموز فعل جامع لأنواع الذم، وهو ضد نعم في المـدح ، قال الزجاج: بئس ونعم هما حرفان لا يعملان في اسم علم ، إنما يعملان في اسم منكور دال ملى جنس، وإنما كانت كذلك لأن نعم مستوفية لجميع المـدح ، وبئس مستوفية لجميع الذم ، فإذا قلت بئس الرجل دللت عَلَى أَنه قد استوفى الذم الذي يكون في سائر جنسه ، وإذاكان معهما اسم جنس بغير ألف ولام فهو نصب أبداً ، فإذا كانت فيه الألف واللام فهو رفع أبداً ، وذلك قولك نعم رجلًا زيد ونعم الرجل زيد وبئس رجلًا زيد وبئس الرجل زيد ، والقصد في بئس ونعم أن يليهما اسم منكور أو اسم جنس، وهـذا قول الحليل ، ومن العرب من يصل بئس عا قال الله عز وجل : ولبئسما شَرَو ا بِ أَنفسهم . وروي عـن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : بنسما لأحدكم أَنْ يَقُولُ نَسِيتُ أَنَّهُ كُيْتَ وَكَيْتَ ، أَمَا إِنَّهُ مَا نَسِيَ وَلَكُنَّهُ أُنْسِيَ . وَالْعَرْبُ نَقُولُ : بِنُسْمَا لَكُ أن تفعل كذا وكذا، إذا أدخلت ما في بئس أدخلت بعد ما أن مع الفعل : بئسما لـك أن تَهْجُر َ أَخَاكَ وبئسما لك أن تشتم الناس ؛ وروى جميع النحويين : بئسما تزويج ولا مَهْر ، والمعنى فيه : بئس تزويج ولا مهر ؟ قال الزجاج : بئس إذا وقعت على مــا جعلت ما معها بمنزلة اسم منكور لأن بئس ونعــم لا يعملان في اسم علم إنما يعملان في اسم منكور دال ً

على جنس . وفي التنزيل العزيز : بعداب بنئيس بما كانوا يَفْسُقُونَ ؟ قرأَ أبو عسرو وعاصم والكسائي وحمزة : بعذاب بَنْيس ، على فَعيل ، وقرأ ابن كثير : بِنِيس ، على فِعيل ، وكذلك قرأها سُبْل وأهل مكة وقرأ ان عامر: بِئْسٍ، على فِعْلٍ، بهمزة وقرأها نافع وأهل مكة: بِيْسٍ، بغير همز . قال ابن سيده : عذاب بئس وبيس وبئيس أي شديد ، وأما قراءَة من قرأ بعذاب بَيْنُس فيني الكلمة مع الممزة على مثال فَيُعِل ، وإن لم يكن ذلك إلا في المعتل نحو سَيُّد ومَيِّت ، وبالهما يوجهان العلة ١ وإن لم تكن حرف علة فإنها معرضة للعلة وكثموة الانقلاب عن حرف العلة ، فأجريت مجرى التعربة في باب الحذف والعوض. وبيس كخيس: يجعلها بين بين من بئس ثم محولها بعد ذلك ، وليس يشيء . وبَيْس على مثال سَـّد وهذا بعد بدل الهـمزة في بَيْنُس .

والأبؤس': جمع بنؤس؛ من قولهم يومُ بنؤس ويومُ نُفس ويومُ نُفس ويومُ نُفسٍ . وفي المثل : عَسَى الفُورَيْرِ وَأَبْؤَسُ أَبِوْساً . وقد أَبْأَسَ إِبْآساً ؛ قال الكميت :

قالوا : أَسَاءَ بِنُو كُرْزُ ٍ ، فقلتُ لَمُم : عسى الغُورَيْرُ بَإِبَاسٍ وَبَهْوَارِ

قال ابن بري: الصحيح أن الأبؤس جميع بَأْس، وهو بمعنى الأبؤس لأن باب فعل أن يُحمَّع في القلة على أفنعُل نحو كَعْب وأكنعُب وفلنس وأفلكس ونَسْر وأنسر ، وباب فعل أن يُخمَّع في القلة على أفنعال نحو فعُفل وأقفال وبُورْد وأبراد وجند

العوله « يوجهان العاة النع » كذا بالاصل .

۲ قوله « وهو بمنى الابؤس » كذا بالاصل ولمل الاولى بمنى
 البؤس .

وأجناد . يقال : بَنْسَ الشَّيَّءُ بَيْنَاسُ 'بُؤْسًا وبَأْسًا . إذا اشتد ، قال : وأما قـوله والأَبْؤُسُ الداهــة ، قال : صوابه أن يقول الدواهي لأن الأبروس جمع لا مفرد ، وكذلك هو في قول الزَّبَّاء : عَسى الغُوَيْرُ أَبْوُساً ، هو جمع بأس على ما تقدم ذكره، وهو مَشَلُ أُو ُل من تكلم به الزُّبَّاء. قال ابن الكلى: التقدير فيه : عسى الفنو يُر أن يُحَدَّثُ أَيْؤُساً ، قال : وهو جمع بأس ولم يقل جمع بؤس ، وذلك أن الزُّبَّاء لما خافت من قبَصير قبل لما : ادخلي الفار الذي تحت قصرك ، فقالت : عسى الغوير أبؤساً أي إن فررت من بأس واحد فعسى أن أقع في أبرُؤس، وعسى ههنا إشفاق؛ قال سبيريه : عسى طمع وإشفاق، يعنى أنها طمع في مثل قواك : عسى زيد أن يسلم ، وإشفاق مثل هذا المثل : عسى الغوير أبؤساً ، وفي مثل قول بعض أصحاب النبي، صلى الله علمه وسلم : عسى أن يَضْرُ في تَشْبَهُه يا رسول الله ، فهذا إشفاق لا طمع ، ولم يفسر معنى هذا المثل ولم يذكر المثل يضرب للمتهم بالأمر ، ويشهد بصحة قدوله قول عمر ، رضى الله عنمه ، لرجيل أناه بمَنْسِبُوذِ : عسى الغُوَّىٰرُ ۚ أَبْؤُساً ، وذلك أنه اتهٰه أن يكون صاحب المَنْدُوذُ ؛ وقال الأصمعي: هو مثل لكل شيء مخاف أَن رَأْتِي منه شر؛ قال: وأصل هذا المثل أنه كان غار<sup>م</sup> فيه ناس فانتهارَ عليهم أو أتاهم فيه فقتلهم. وفي حديث عبر ، رضى الله عنه : عسى الغُورَيْرُ أَبْؤُساً ؟ هـو جمع بأس، وانتصب على أنه خبر عِسى . والغُو يَرْ : ماء لكلُّب ، ومعنى ذلك عسى أن تكون حثت بأمر علىك فيه تُهْمَة وشدَّة ...

بيس : البابُوسُ : ولد الناقة ، وفي المحكم : الحُـُوارُ ؛ قال ابن أحمر :

#### حَنَّتُ قَـلُوصِ إلى بابوسِها طَرَباً، فما حَنيِنُكِ أم ما أنت ِ والذَّكَرُ'?'

وقد يستعمل في الإنسان . التهذيب : البابُوسُ الصي الرضيع في مهده . وفي حديث جُر يُج الراهب حين استنطق الرضيع في مهده : مسح وأس الصبي وقال له : يا بابُوسُ ، مَنْ أبوك ? فقال : فلان الراعي ، قال : فلا أدري أهو في الإنسان أصل أم استعارة . قال الأصعي : لم نسبع به لغير الإنسان إلا في شعر ابن أحمر ، والكلمة غير مهموزة وقد جاءت في غير موضع ، وقبل : هو اسم للرضيع من أي نوع كان ، واختلف في عربيته .

بجس : البَـجْسُ : انشقاق في قر بة أو حجر أو أرض يَنْبُعُ منه الماءِ ، فإن لم يَنْبُعُ قليس بانبيجاس ؟ وأنشد :

#### وَكِيفَ غَرَ بَيُ دَالِجٍ نَبَجُّسا

وبَحَسْنُه أَنْجَسُهُ وأَنْجُسُهُ بَجْساً فَانْبَحَسَ وَبَحِسْنُه فَنَبَجْسَ وَماء بَجِيسٌ : سائل ؟ عن كراع . قال الله تعالى : فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً . والسحابُ يَتَبَجْسُ الملط ، والانبيجاسُ عيناً ، والنسوع للعين خاصة . وبَجَسْتُ الماء فانبَجَسَ أي فَجَرْتُه فانفجر . وبَجَسَ الماء بنفسه يَبْجُسُ ، يتعدّى ولا يتعدّى ، وسحاب بُجسٌ . واننبجسُ الماء وتَبَجْسَ أي تفجر . وفي حديث واننبجسَ الماء وتَبَجْسَ أي تفجر . وفي حديث عذيفة : ما منا رجل إلا به آمّة " يَبْجُسُهُا الظُّفُرُ الإ الرَّجُلَيْن يعني عليًا وعمر ، رضي الله عنها . ولا الرَّبُ ثَنِي عليًا وعمر ، رضي الله عنها . ولا يتعدّ الرأس ، ويبجسُها : الشَجة التي تبلغ أمّ الرأس ، ويبجسُها : مَقْحُر ها ، وهو مَسَلُ " ، أواد أنها نَعْلَة كشيرة بكس وبكس مسكون، وهي الذكرى بمن الذكر . جمع ذكرة بكس مسكون، وهي الذكرى بمن الذكر .

الصديد ، فإن أراد أحد أن يفجرها بظفر و قدر على ذلك لامتلامًا ولم يحتج إلى حديدة يشقها بها ، أراد ليس منا أحد إلا وفيه شيء غير هذين الرجلين . ومنه حديث ابن عباس : أنه دخل على معاوية وكأنه قَرْعَة " يَتَبَجَّس أي يتفجر . وجاءنا بثريد يَتَبَجَّس أدماً . وبَجَس المنخ : دخل في السلامي والعين فذهب ، وهو آخر ما يبقى، والمعروف عند أبي عبيد: بخش .

وبَجْسَةُ : اسم عين .

مجلس: الأزهري: يقال جاءً رائضاً عَشَريّاً ، وجاء يَنْفُضُ أَصْدَرَيْه ، وجاءً يَتَبَحْلَسُ ، وجاءً مُنْكَراً إذا جاءً فارغاً لا شيء معه .

بخس: النَحْسُ: النَّقْصُ . بَخَسَه حَقَّه تَدْخَسُهُ بَخْساً إذا نقصه ؛ وامرأة باخسُ وباخسَةُ . وفي المُثل في الرجل تتحسّبُه مغفلًا وهو ذو نتكثراء: تتحسّبُها حمقاءَ وهي باخس أو باخسة " ؛ أبو العباس: باخس" بمعنى ظالم . ولا تَبْخَسُوا النَّاسِ : لا تظلموهم . والبَخْسُ من الظلم أن تَبْخُسَ أَخَاكُ حَقَّه فتنقصه كما يَبْخُسُ الكيالُ مكياله فينقصه . وقوله عز وجل: فلا يَخافُ بَخْساً ولا رَهَقاً ؛ أي لا ينقص من ثواب عمله ، ولا رهقاً أي ظلماً . وتُمَنُّ بَخْسُ : دونَ ما يُحَبُّ . وقوله عز وحل : وشَرَوه بثبن بَخْس ؛ أي ناقص دون غنه. والبَخْس : الحُسيس الذي بَخَسَ به البائع . قال الزجاج: بَخْس أَى طُلْم لأَن الإنسان الموجود لا محل بعه . قال : وقيل بَخْسُ ناقص ، وأكثر التفسير على أن بَخْساً ظلم ، وجاء في التفسير أنه بيع بعشرين درهماً، وقيل باثنين وعشرين ، أُخذ كل واحد من إخوت درهمين ، وقيل بأربعين درهماً ، ويقال للبيع إذا

كان قصداً: لابخس فيه ولا شطط . وفي النهذيب: لا بَغْس ولا شطوط . وبخس الميزان : نتقصة . وتباخس الميزان : نتقصة . وتباخس القوم : تغابنوا . وروي عن الأوزاعي في حديث : أنه يأتي على الناس زمان "يستحل فيه الربا بالبيع ، والحير بالنبيذ ، والبَخْس بالزكاة ؛ أراد بالبخس ما يأخذه الولاة باسم المنشر ، يتأو لون فيه أنه الزكاة والصدقات . والبَخْس : فَق عُ العين بالإصبع وغيرها . وبَخَسَ عنه يَبغَسُها بخساً : فقاً ها ، لفة في بَخُصَها ، والصاد أعلى . قال ابن السكيت : يقال بغضت عنه ، بالصاد ، ولا تقل بخستها إنما البخس نقصان الحق . والبَخْس أن أرض تنبيت بعير سقي ، والجمع بُخُوس " . والبَخْس من الزرع : ما لم يُستى والجمع بُخُوس " . والبَخْس من الزرع : ما لم يُستى وجل من كندة يقال له المُذافة وقد وأيته :

قالت لُبَيْنَى : اسْتَرْ لنا سَويقا ، وهات بُرُ البَخْسِ أو دَقِيقا ، واغجَلُ بِشَخْمٍ نَتَخْذَ مُرْ ذَيقا واغجَلُ فَعَجْلُ خادِماً لَبِيقا ، واصْبُغ ثبابي صبغاً تحقيقا ، من جيد العُصْفُر لا تَشْرِيقا بِزَعْفَرَ أَنْ ، صِبغاً رَقيقا

قال: البَخْسُ الذي يزرع بماء السماء، تشريقاً أي صُفْرَ شَيْثاً يسيراً. والأباخِسُ: الأصابعُ. قال الكُمَنْتُ:

> جَمَعْتَ نِزَاداً ، وهي سَنْتَي سُعُوبُها ، كما جَمَعَتْ كَفُ إليها الأباخسا

وإنه لشديد الأباخِسِ ، وهي لحم العَصَب ، وقيل : الأباخِسُ ما بين الأصابع وأصولها .

والبَخْيِسُ مَن ذي الحُنْفَ : اللحم الداخل في خُفَّة .

والبَخِسُ : نياطُ القلب . ويقال : بَخْسَ المُخُ تَبْخَسِاً أَي نَقَص ولم يبق إلا في السُّلامَى والعبن ، وهو آخر ما يبقى . وقال الأموي : إذا دخل في السُّلامَى والعبن فذهب وهو آخر ما يبتى .

بدس: بَدَسَهُ بِكَلِمَةً بَدُساً: وماه بها ؛ عن كراع. برس: البِرْسُ والبُرْسُ : القطن ؛ قال الشاعر:

َ تُوْمِي اللُّنْهَامَ على هامانها قَـَزَعاً ، كالبُّرِوْسِ طَلِئْرَ، خَرَبْ الكَرَابِيلِ

الكرابيل: جمع كر بال ، وهو منذ ف القطن. والقَزَعُ : المتفرق قَطَعَاً ، وقيل : البُرْسُ شبيه بالقطن ، وقيل : البرس قطن البَرْدِي ؟ وأنشد:

كنَديف البيرس فوقَ الجُمَاحُ

والنّبر َاسُ : المصباح ؛ قال ابن سيده ، رحمه الله تعالى : وإنما قَضَينا بزيادة النون لأن بعضهم ذهب إلى أن اشتقاقه من البُوسِ الذي هو القطن ، اذ الفتيلة في الأغلب إنما تكون من قطن ، وذكره الأزهري في الرباعي قال : ويقال السّنانِ نِبْرَاسُ ، وجمعه النّبَارِسُ ، وقال ابن مقبل :

إِذْ رَدُّهَا الْحُيْلُ تَمَدُّو وهي خَافِضَةَ ' حَدُّ النَّبَارِسِ مَطْرُوراً نَواحِيها

أي خافضة الرماح . والبَير ْسُ : حَذَاقَة الدليل . وبَرَسَ إذا اشتد على غربه .

وبْرْسَانُ : قبيلة من العرب . والبَرْ نَسَاءُ: الناسُ ، وفيه لغات: بَرْ نَسَاءُ عَشْرِباء ، وفيه لغات: بَرْ نَسَاءُ ممدود غير مصروف مثل عَشْرِباء ، وبي حديث الشعبي : هو أحل من ماء بُرْسٍ ؟ بُرْس: أَجَمَة معروفة بالعراق، وهي الآن قرية ، والله أعلم .

بوبس : أبو عمرو : البير باس ُ البئر العَمييقة ُ .

برجس: اليبر جس واليبر جيس : نجم قيل هو المُشتري.
وقيل: المِر "يخ ، والأعرف اليبر جيس . وفي
الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سئل عن
الحواكب الحُنتُ م ، فقال: هي اليبر جيس ،
وذ حل وبهر ام وعطار د والزهر أ ؛ اليبر جيس ؛

والبئر عاس : غَرَض في الهواء يومى به ؛ قال الجوهري : وأظنه مولئداً . شمر : البئر عاس شبه الأمارة تنصب من الحجارة .

غيره : المرَّجاسُ حجر يومى به في البئر ليطيب مَاؤُهَا ﴿ وَتَفْتُحَ عَيْوَنَهَا ﴾ وأنشد :

> إذا رَأُوْا كَرِيهَةً يَوْمُونَ بِي ، رَمْيَكَ بالمِرْجاسِ فِي فَعْدِ الطُّويِ

قال : ووجدت هذا في أشعار الأزّد بالبُرْجاس في قعر الطّوي ، والشعر لسعد بن المنتحر البارقي ، رواه المُؤرّج ، وناقة بِرْجِيسٌ أي غزيرة .

بودس: رجل بـر ديس : خبيث منكر، وهي البَر دَسة. بوطس: المُبَر طِس : الذي يكتري للناس الإبل والحمير وبَأْخذ جُمُلًا، والاسم البَر طَسَة .

برعس: ناقة بر عس وبير عيس : غزيرة ؛ وأنشد: إن سَر ك الفُزر ( المسَكُود الدائم ، فاعميد تراعيس أبوها الرّاهيم

وراهم : اسم فحل ، وقيل : ناقة بِرْعِسُ وبِرْعِيسُ جملة تامة .

رفس : البُرْ نُس : كل ثوب وأسه منه مُلْتَزَقَ به ،
دُرَّاعَة كان أو مِمْطَراً أو بُجبَّة . وفي حديث عمر ،
١ قوله « لسعد بن المنتحر » كذا بالاصل بالحاء المهملة وفي شرح القاموس بالحاء المهمة .

رضي الله عنه : سقط البُر نُس عن رأسي ، هو من ذلك . الجوهري : البُر نُس فَكَنُسُو َ طويلة ، وكان النُسَّاك له يلبسونها في صدر الإسلام ، وقد تَبَر نَس الرجل إذا لبسه ، قال : وهو من البر س ، بكسر الباء ، القطن ، والنون زائدة ، وقبل : إنه غير عربي .

والتُّبَرَ نُسُ : مشي الكلب ، وإذا مشى الإنسان كذلك قبل : هو يَتَبَرُ نَسُ . وتَبَرُ نَسَ الرجل : مشى ذلك المشي . وهو يمشي البَرْ نَسَاءً أي في غير صنعة ي . أبو عمرو : يقال للرجل إذا مر مر مر مر مر سريعاً : هو يَتَبَرُ نَسَ ، و وأنشد :

#### فَصَبَّعَتْه سِلَقٌ تَكِرُنسُ

والبَرْنَسَا والبَرْنَسَاءُ : ابن آدم . يقال : ما أدري أيُ بَرَنَسَاءَ هو . ويقال : ما أدري أيُ بَرَنَسَاءَ هو وأيُ البَرَنْسَاء هو ؟ معناه ما أدري أيُ الناس هو . والبَرْنَسَاء : الناس ، وفيه لفات : بَرْنَسَاء مثل عَقْرَبَاء ، ممدود غير مصروف، وبَرْنَسَاء وبَرْاساء. والولد بِالنَّبَطِيَّة : بَرَقَ نَسَا.

بسس: بَسَ السَّويقَ والدقيقَ وغيرهما يَبُسُهُ بَسَاً: خلطه بسمن أو زيت ، وهي البَسيسة ُ. قال اللحياني: هي التي تُلتُ بسمن أو زيت ولا 'تبلُ . والبَسُ : التخاذ البَسيسة ، وهو أن 'يلت السَّويق أو الدقيق أو الأقط المطحون بالسمن أو بالزيت ثم يؤكل ولا يطبخ . وقال يعقوب : "هو أشد من اللَّت بللا ؟ قال الراحز :

لا تخفيزا خفزا وبُسًا بَسًا ،
ولا تطيلا بُناخ حبُسًا
وذكر أبو عبيدة أنه لص من غَطَفان أراد أن يخبز
فخاف أن يعجل عن ذلك فأكله عجيناً ، ولم يجعل

البَسَّ من السَّوقِ اللَّينَ . ان سيده : والبَسيسَةُ الشَّعير مخلط بالنوى للإبل . والبسيسة : خبر مجنف ويدق ويشرب كما يشرب السويق . قال ان دريد : وأحسبه الذي يسمى الفَتُوتَ .

وفي التنزيل العزيز: وبنست الجبال بساً ؛ قال الفراء: صارت كالدقيق ، وكذلك قوله عز وجل نا وسيرت الجبال فكانت سراباً. وبست: فقت فصارت أرضاً ، وقيل: نسفت ، كما قال تعالى: ينسفها ربي نسفاً ، وقيل: سيقت ، كما قال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سراباً . وقال الزجاج: بنست لنت وخلطت . وبس الشيء إذا فتشته . وفي حديث المتعة: ومعي بردة قد بس منها أي نيل منها وبليت . وفي حديث مجاهد: من أسماء مكة الباسة ، سميت بها لأنها تتعظم من أخطأ فيها . والبس : الحكام ،

الأصمعي: البَسيسة كل شيء خلطته بغيره مثل السويق بالأقط ثم تَبُلْتُه بالرئبُ أو مثل الشعير بالنوى الإبل . يقال : بَسَسْتُهُ أَبُسُهُ بَسَاً . وقال ثعلب : معنى وبُسَّت الجبال بدًا ، خلطت بالتراب. وقال اللحياني: قال بعضهم : نُسو يت ، وقال أبو عبيدة : صادت تراباً تَر باً .

وجاء بالأمر من حَسَّه وبَسَّه ومن حِسَّه وبِسَّه أي من حِسَّك من حيسَّك على حيث كان ولم يكن.ويقال : جيء به من حيسَّك وبِسَّك أي النب به على كل حال من حيث شلَّت. قال أبو عمرو : يقال جاء به من حَسَّه وبَسَّه أي من جهده . ولأطلبَنَّه من حَسَّي وبَسَّي أي من مُنْ وبَسَّي أي من مُنْ وبَسَّي أي من مُنْ وبَسَّي أي من مُنْ وبَسَّي أي من عُنْ وبَسَّي أي من

١ قوله « و كذلك قوله عز وجل النع » كذا بالأصل وعبارة متن القاموس وشرحه: وبست الجبال بسأ أي فتت، نقله اللحياني فصارت ارضاً قاله الفراء وقال أبو عبيدة فصارت تراباً وقبل نسفت كما قال تعالى ينسفها ربي نسفاً وقبل سيقت كما قال تعالى وسيرت النم .

رَ كَنَ عَبْدِي ، من الأشه ياء ، قَفْراً ، مثلَ أمْسِ كُلُ شيءِ كَنْتُ قد جَهْ مُنَ من حَسْبِي وَبَسْبِي

وبَسُ في مـاله بَسَّة ﴿ وَوَ زَمَ وَ زَمْمَة ۗ : أَذَهُبُ مَنهُ اللَّمِانِي . شَنْاً ؛ عن اللَّحَاني .

وأبَس بالغنم إذا أشلاها إلى الماء . وأنسست بالغنم إذا إبساساً . وقال أبو زيد : أبسست بالمعز إذا أشليتها إلى الماء . وأبس بالإبل عند الحلب إذا دعا الفصل إلى أمه، وأبس بأمه له التهذيب: وأبسست بالإبل عند الحلب ، وهو صويت الراعي تسكن به الناقة عند الحلب . وناقة بسوس : تدر عند الإبساس، وتسكن بالناقة عند الحلب . وناقة بسوس : تدر عند الإبساس،

لعَاشِرَةٍ وهو قد خافَها ، فَظَلَ 'بُبَسْبِس' أَو يَنْقُر

لعاشرة: بعدما سارت عشر ليال . 'بيسبس' أي يببس بها يسكنها لتدر ". والإبساس بالشفتين والجيل دون اللسان ، والنقر باللسان دون الشفتين ، والجيل لا يُبيس إذا استصعب ولكن 'يشلك باسمه واسم أمه فيسكن ، وقيل : الإبساس أن يسح ضرع الناقة أسكس تبس الربح بالسحابة . فيسكن الرباق الإنسية . والبُسس : الراع الأسوقة الملتونة .

والإبساس عند الحلب: أن يقال الناقة بس بس . أبو عبيد: بسست الإبيل وأبسست المتان إذا زجرتها وقلت بيس بيس ، والعرب تقول في أمنالهم: لا أفعله ما أبس عبد بناقته ، قال اللحاني: وهو طوافه حولها ليحلها.

أبو سعيد : يُبيسُون أي يسحون في الأرض . وانتبَسَ الرجل ُ إِذَا ذهب . وبُسَّهُمْ عنك أي اطردهم . وبُسَهُمْ عنك أي اطردهم . وبَسَهُمْ عنك أي اطردهم . وبَسَسَت ُ المال في البلاد فانبَت ً . وقال الكسائي : فيها ، مشل بَنثنته فانبَت ً . وقال الكسائي : أَبْسَسْت ُ بالنعجة إِذَا دعوتها للحلب ؛ وقال الأصعي : لم أسع الإنساس إلا في الإبل ؛ وقال ابن دريد : بسَسْت ُ الغنم قلت لها بَس بَس . والبَسُوس ُ : الناقة التي لا تَدر ُ إلا بالإبساس ، وهو أن يقال لها الناقة التي لا تدر والتشديد ، وهو الصويت ُ الذي تُسَكَن ُ به الناقة ُ عند الحلب ، وقد يقال ذلك لفير الإبل .

والبَسُوسُ : اسم امرأة ، وهي خالة جَسَّاس بن مُرَّة الشَّبْبَاني ؛ كانت لها ناقة يقال لهـا مَرَّابِ ، فرآهـا كُلْمَيْبُ وائل في حِماه وقد كَسَرَت بَيْض طير كان قد أجاره ، فَرَمَى ضَرْعها بسهم ، فَوَثَبَ جَسَّاس على كليب فقتله ، فهاجت حَربُ بكر وتغلب ابني وائل بسببها أربعين سنة حتى ضربت بهـا العرب

المثل في الشؤم، وبها سمنت حرب البُسُوس، وقبل: إن الناقة عقرها جَسَّاسُ بن مرة . ومن أمثال العرب السائرة (غيره: وفي الحديث): هو أَشْنَأُمُ من البَسُوس، وهي ناقة كانت تَدُرُ على المُبس ما، ولذلك سميت بَسُوساً،أصابها رجل من العرب بسهم في ضرعها فقتلها. وفي البَسُوس قول آخر روي عن ابن عباس ، قال الأزهري : وهذه أشبه بالحق، وروى بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى : واتـُلُ عليهم نـَـبَّأُ الذي آتيناه آياتنا فانسلَخ منها ؛ قال : هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستحاب له فيها ، وكان له أمرأة يقال لها الدَّسُوسُ، وكان له منها ولد، وكانت له 'محنَّة، فقالت: احعل لى منها دعوة واحدة ، قال : فلك واحدة فماذا تأمرين ? قالت : ادع ُ الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل ، فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئًا آخر ، فدعا الله علمها أن مجعلها كلبة نَـبًّاحَةً فذهبت فيها دعوتان ، وجاء بنوها فقالوا : ليس لنا على هذا قرار ، قد صارت أمناكلبة تُعَـِّرُنا بها الناس ، فادع الله أن يعيدها إلى الحال التي كانت علمها، فدعا الله فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلاث في البَسُوس ، وبها يضرب المثل في الشُّؤم .

وبُسُ : زجر للحافر . وبُسُ : بَمَعنى حَسْبُ ، فأرسة .

وقد بَسْبَسَ به وأَبَسَ به وأَسَ به إلى الطعام: دعاه. وبَسَّ الإبل بَسْاً : ساقها ؛ قال :

#### لا تخسيزًا خَبْرًا وبُسًا بَسًا

وقال ابن دريد: معناه لا تُبْطِئا في الخَبْزِ وبُسًا الدَّقِيقِ بِالمَاءِ فَكَلاه . وفي ترجمة خبز: الخَبْزُ السَّوْقُ الشديد بالضرب . والبَسُّ : السير الرقيق . بَسَسْتُ أَبُسُمُ ا بالضم ، بَسَّا وبَسَسْتُ الإبل أَبُسُمُ ا بالضم ، بَسَّا إذا سُقْنَهَا سوقاً لطيفاً . والبَسُّ : السَّوْقُ أَسَاً إذا سُقْنَهَا سوقاً لطيفاً . والبَسُ : السَّوْقُ أَ

اللَّيْنُ ، وقيل : البَسُ أَن تَبُلُ اللَّفِيقِ ثُم تَأَكُلُه ، والبَسِيسَة عندهم : والحَبُوْرُ أَن تَخْبِرَ المَلِيلَ . والبَسِيسَة عندهم : الدقيق والسويق يلت ويتخذ زادرً . ابن السكيت : بَسَسْتُ السويق والدقيق أَبُسُهُ بَسَاً إِذَا بللته بشيء من الماء ، وهو أشد من اللَّت . وبَسُ الرجل يَبُسُه : طرده ونحاه . وانْبُسُ : تَنَحَى . وبَسُ عقاربه : أرسل غائمه وأذاه . وانْبُسَت الحية : انسابت عقاربه : على وجه الأرض ؛ قال :

وانْبُسُ حَيَّاتُ الكَثْبِبِ الأَهْيَلِ

وانبَسَ في الأرض: ذهب؛ عن اللحياني وحده حكاه في باب انبَسَت الحيات انبيساساً ، قال: والمعروف عند أبي عبيد وغيره اربَسَ . وفي حديث الحجاج: قال للنعمان بن زرُوعَة : أمن أهل الرس فلان والبَسَ أنت ؟ البَسُ : الدّسُ . يقال : بَسَ فلان لفلان من يتخبر له خبره ويأتيه به أي دَسَه إليه. والبَسْبَسُ : شجر .. والبَسْبَسُ : شجر ..

والبَسْبُسُ : لغة في السَّبْسَبِ ، وزعم يعقوب أنه من المقلوب . والبَسْبَس : الكَذب . والبَسْبَس : الْقَفْر . والبَسْبَس : القَفْر . والبَرْهات البَسَابِس في الباطل ، وربا قالوا تررَّهات البَسابِس ، بالإضافة . وفي حديث قُس : فبينا أنا أجول بَسْبَسَها ؛ البَسْبَسُ : البَرُ المُقْفَر ، وبسبس الواسع ، ويروى سَبْسَبَها ، وهو بمعناه . وبَسْبَسَ وركة : كَسَنْسَه .

والبَسْباس': بَقْلَة ؛ قال أبو حنيفة: البَسْباس' من النبات الطيب الربح ، وزعم بعض الرواة أنه النانخاه ، وأما أبو زياد فقال: البَسْباس' طَيْب' الربح 'يشبه طعم الجزر ، واحدت بَسْباسة". الليث: البَسباسة بقلة ؛ قال الأزهري: هي معروفة عند العرب؛ قال: والبَسْبَسُ شجر تتخذ منه الرحال. قال الأزهري: الذي قال الأم الليث في البسبس أنه شجر قال الأزهري: الذي قال الليث في البسبس أنه شجر

> رَكَضْتُ الحَيْلُ فيها بين 'بسِّ إلى الأوراد، تَنْحِطُ النَّهَابِ

قال : وأرى عاهانَ بن كعب إباه عنى بقوله : تبنيكَ وهَجْمَـة "كأشاء 'بس" ، غِلاظ منابِت القَصَرات كُوم '

يةول: عليك بنيك أو انظر بنيك، ورفع هجمة على تقدير وهذه هَجْمَة "كالأَشاء ففيها ما يَشْغَلُك عن النعيم . بطس : التهذيب : بطياس اسم موضع على بناء الجرويال، قال : وكأنه أعجمي .

بغس : البَغْسُ : السُّوادُ ؛ كَيَانِيَةُ مُ

بكس : التهذيب : ان الأعرابي بكس خصصه إذا قهره . قال : والبُكْسة فرقة بدو رها الصيان ثم بأخذون حجراً فيدو رونه كأن كررة "، ثم يتقارون بهما ، وتسمى هذه اللَّعْبَة الكُنجة ، ويقال لهذه الحرقة أيضاً : التُون والآجُر " فرقة .

بلس: أَبْلَسَ الرجلُ : قُطعَ به ؛ عن ثعلب . وأَبْلَسَ من رحمة الله أي يئس ونسدم ، ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيل . وفي التنزيل العزيز : يومئذ 'يبلس' المجرمون . وإبليس ، لعنه الله : مشتق منه لأنه أبليس من رحمة الله أي أويس . وقال أبو إسحق : لم يصرف لأنه أعجبي معرفة .

والبكاس : المِسْح ، والجمع 'بليس". قال أبو عبيدة: وما دخل في كلام العرب من كلام فارس المسنح

تسيه العرب البكلاس ، بالباء المشبع ، وأهل المدينة يسمون المسنح بكلاساً ، وهو فارسي معرب ، ومن دعائم : أَرانيك الله على البكس ، وهي غرائر مُ كبار من مُسُوح يجعل فيها التين ويشهر عليها من يُنك ل به وينادى عليه ، ويقال لبائعه : البكلس . والمنبلس : اليائس ، ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته و لا يكون عنده جواب : قد أبلس ؟ وقال العجاج :

# قال: نَعَمُ أَعْرِفُه ؛ وأَبْلُسَا

أي لم يُحِر إلي جواباً . ونحو ذلك قبل في المُبلِس، وقبل : إن إبليس سمي بهذا الاسم لأنه لما أوييس من رحمة الله أبليس يأساً . وفي الحديث . فتأشئب أصحابه حوله وأبليسوا حتى ما أوضعوا بضاحِكة ؟ أبلسوا أي سكتوا. والمُبلِس : الساكت من الحزن أو الحوف . والإبلاس : الحيوة ؟ ومنه الحديث :

# ألم تر الجِن وإبلاسها

أَي تَحَيِّرَهَا ودَهَسَهَا . وقال أَبُو بَكُر : الْإِبْلاس معناه في اللغة القُنْبُوط وقَـَطْعُ الرّجاء من رحمة الله تعالى ؛ وأنشد :

وحَضَرَتْ يومَ خَمِيسِ الأَخْمَاسُ ، وفي الوجوهِ صُفْرَةٌ وإبْلاسُ ويقال : أَبْلَسَ الرجلُ إذا انقطع فلم تكن له حجة ؛ وقال :

> به هَدَى انهُ قوماً من ضلالتَهِمِمُ ، وقد أُعدَّتُ لهم إذ أَبْلَسُوا سَقَرَا

والإِبْلاسُ : الانكسار والحزن . يقال : أَبْلُلَسَ فلان إذا سكت غمّاً ؛ قال العجاج :

يا صاح ِ ! هل تَمَرُّ فُ رَسَّماً مُكْثَرَسَا ! قال نعم أَعْرُونُه ، وأَبْلُسَا

والمُنكِرُسُ : الذي صار فيه الكِرْسُ، وهو الأبوال والأبعاد . وأَبْلُسَتَ الناقة إذاً لم تَرْغُ من شدة الضَّبَعَة ، فهي مبلاس .

والبكس : التين ، وقيل : البكس ثمر التين إذا أدرك ، الواحدة بكسة . وفي الحديث : من أحب أن يَرِق قلبه فليد من أكل البكس ، وهو التين ، إن كانت الرواية بفتح الباء واللام ، وإن كانت البكس فهو العكب ". وفي حديث عطاء : كانت البكس هو العدس ، وفي حديث ابن بُحريج قال : البكس هو العدس ، وفي حديث ابن بُحريج قال : سألت عطاء عن صدقة الحب ، فقال : فيه كله الصدقة ، فيذكر الذرة والد خن والبكس والجلان ؛ قال : وقد يقال فيه البكس ن والبكس النون . الحوهري : والبكس ، بالتحريك ، شيء يشبه التين يكثر باليس . والبكس ، بضم الباء واللام : العدس ، وهو البكسن . والبكس ، بضم الباء واللام :

والبكسان : شجر لحبه 'دهن . التهذيب في الثلاثي : بكسان أشجر بجعل حبه في الدواء ، قال : ولحب دهن حار بتنافس فيه . قال الأزهري : بكسان أواه رومياً . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : بعث انه الطير على أصحاب الفيل كالبكسان ؛ قال عباد بن موسى : أظنها الزارازير . والبكسان ؛ قال شجر كثير الورق ينبت بمصر ، وله دهن معروف . اللحياني : ما ذ قشت عكوساً ولا بكوساً أي ما أكلت شيئاً .

بلعس: البَلْعَسُ والدُّلْعَسُ والدُّلْعَكُ ، كل هذا: الضَّخْمَةُ من النوق مع استرخاء فيها. ابن سيده: والمُلَعْدُوسُ الحَمِقَاءُ.

بلعبس: البُلَعْمِيسُ : العَجَبُ .

بلهس : بَلْهُسَ : أُسرع في مشيه .

بنس: بَنَّسَ عَهُ تَبْنِيساً: تَأْخُر؛ قَالَ ابْنَ أَجْمِر: كَأْنِهَا مِن نَهَا الْعَزَّافِ طَارِيَةً ''، لَمَّا انْطَوَى بَطْنُهَا وَاخْرُوَّطَ السَّفَرُ مَاوِيَّةُ ۖ لَـُؤْلِنُوْانُ ۚ اللَّوْنِ ، أَوَّدَهَا طَلْ ، وبَنَسَ عَنها فَرْفَدَ ۚ خَصِرُ

قال ابن سيده : قال ابن جني قوله بَنَّسَ عنها إنما هو من النوم غير أنه إنما يقال للبقرة ، قـــال : ولا أعـــلم هذا القول عن غير ان حني ، قال : وقال الأصمعي هي أحد الألفاظ التي انفرد بها ابن أحمر ، قال : ولم تسند أبو زيند هذين المشين إلى ابن أحمر ولا هميا أيضاً في ديوانه ولا أنشدهما الأصمعي فما أنشده له من الأبيات التي أورد فيها كلماته ، قيال : وينبغي أن يكون ذلك شيء جاء به غير ابن أحمر تابعاً له فيــه ومُتَنَفِّبًا أَثُرُهُ ، هذا أُوفق من قول الأَصمعي إنه لم يأت أبه غيره . وقيال شمر : ولم أسميع تَبنُّسَ إذا تَأْخُرُ إِلَا لَابِنَ أُحِمْرُ . وفي حَـَدَيْثُ عَمْرُ ، وضي الله عنه : بَنْسُوا عَنِ البِيوتِ لا تَطِيْمُ المرأةِ ولا صِي يسمع كلامكم }أى تأخروا لئلا يسبعوا ما تستتضرُّون به من الرَّفْثِ الجاري بينكم . وبَنْسُ : اقْعُدْ ؟ عن كراُع كَدُلك حـكاها بالأُمر ، والشين لغــة ، وسيأتى ذكرها . اللحياني : بَنَّسَ وبَنَّشَ إِذَا قَعَدُ؛

إن كنت غير صائد فَبَنْس

ابن الأعرابي: أَبْنُسَ الرجلُ إِذَا هُرَبُ مِنْ سَلَطَانُ ، قَالَ : وَالبَنْسُ الفُرارِ مِنْ الشَّرِ

بهس : البَهْسُ : المُنقُلُ ما دام وطباً ، والشين لغة فيه. والبَهْسُ : الجُرْأَة .

وبَيْهُسُ : من أسماء الأسد ؛ قبال ابن سيده : وبَيْهُسُ من صفات الأسد ، مشتق منه .

وَبُهَيْسَةُ : اسم امرأة ؛ قال نَفْر "جَدُ الطَّرِمَّاح : أَلَا قَالَتْ 'هُمَيْسَة': مَا لِنَفْرٍ ، أَرَاه ْ غَسَرَتْ مَنه الدُّهُورُ \*

ويروى 'بَهِيْشَة ، بالشين المعجمة . وفلان يَتَبَيْهُسَ' ويَتَبَهُنْكَسَ ويَتَبَرَ نَكُسْ ويَتَفَيْجَسِ ويَتَفَيْسَجَ إذا كان يتبختر في مشيه . وبَيْهُسَ": من أسماء العرب .

البَيْهَسِيَّةُ : صنف من الحوارج نسبوا إلى بَيْهَسَ مَ هَيْصُمَ بِن جابر أحد بني سعد بن صُلِيَعْمَةَ بن قيس .

بهنس: البَهْنَسَى: التبختر، وهو البَهْنَسَةُ. والأَسد يُبَهْنِسُ في مشيه ويَنَبَهُنَسُ أَي بِتبختر؛ خص بعضهم به الأُسد وعم بعضهم به . وجَمَل بَهْنَسَ وبُهانس : ذَلُول .

بوس : البَوْسُ : التقبيل ، فارسي معرب ، وقد باسَهُ يَبُوسه . وجاء بالبَوْسِ البائِسِ أَي الكثير ، والشين المعجمة أعلى .

بولس: في الحديث: بحشر المتكبرون بوم القيامة أمثال الذَّرّ حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له 'بولس'؟ هكذا جاء في الحديث مُسَمّتي.

بيس: الفراء: باسَ إذا تبختر. قال أبو منصور: ماس عيس بهذا المعنى أكثر ، والباء والميم يتعاقبان، وقال: باسَ الرجلُ يَبِيسُ إذا تكبر على الناس وآذاهم. وبَيْسَانُ : موضع بالأُرْدُنُ فيه نخل لا يشر إلى خروج الدجال . التهذيب : بينسانُ موضع فيه كُروم من بلاد الشام ؛ وقول الشاعر :

أُشرُ بِأَ بِبَاسَانَ مِن الْأُو دُن "

هو موضع . قال الجوهري : كَيْسُانَ مُوضع تنسب الله الحمر ؛ قال حسان بن ثابت :

نَشْرَ بُهَا صِرْفاً ومَمْزُ وَجَهَ ، ثَمْ نُغُنَّي فِي بُيوتِ الرُّخامُ مَن خَمْرِ بَيْسانَ نَخَيَّرُ نُهَا ، تُرْ يَاقَةً تُوشِكُ فَتْرَ العِظامُ

قال ابن بري : الذي في شعره تُسْرعُ فتر العظام ، قال : وهو الصحيح لأن أوشك بابه أن يكون بعده أن والفعل ، كقول جرير :

> إذا جَهِلَ الشَّقِيُّ ولم يُقَدَّرُ لبغضِ الأمر ِ، أو شَكَ أَن يُصابا

وقد تحذف أن بعده كما تحذف بعد عسى ، كتول أمية:

رُوشِكُ مَن فَرَّ من مَنيئتِه ، في بعض غِرَّاتِه ، يُوافِقُها

فهذا هو الأَكثر في أوشك بوشك ، وحكى الفارسي ِ بِيْسَ لَفَة فِي بِئْسَ ، والله أعلم .

#### فصل التاء المثناة

تختنس : كختَنُوسُ : اسم امرأة ، وقبل : كخُدَنوس وتَخْتَنُوسُ .

توس : التُرْس مِن السلاح : المُنتَوَقَّى بها ، معروف ، وجمعه أثراس وتراس وترسّة وتروس ؛ قال :

كأن شمساً نازعَت شموسا دروعنا ، والسَّض والتُّروسا

قال يعقوب: ولا تقل أنر سة. وكل شيء تتر سن به ، فهو ميثر سة الك . ورجل تارس بذو تر س. ورجل تارس بذو تر س. والتَّمَر سُن : النَّستُر ، والتَّمَر سُن : المَّستُر ، والتَّمَر سُن : وكذلك التَّمَر بس . وتَمَر س بالتَّر س . وتَمَر س بالتَّر س . وتَمَر س وحكى سببويه الرّس . وتَمَر س والتَر س . والتَر س : خشبة والتَر س : خشبة

توضع خلف الباب 'يضَبَّب' بها السرير، وهي المَتَر ْسُ الفارسية . الجوهري : المَتَر َسُ خَشبة توضع خلف الباب. التهذيب : المَتَر َسُ الشَّجار الذي يوضع قبلَ الباب دعامة مُ ، وليس بعربي ، معناه مَتَر ْس أي لا تَخَفُ .

رّ مس : التُر مُس : شجرة لها حَب مضلَّع مُحَزَّر م، وبه سبي الجُهان تَرامِس . وتَر مَس الرجل إذا تغيب عن حرب أو شُغنَبٍ . الليث : حَفَر فلان تُر مُسنَة تحت الأرض .

ترنس: التُّر ْنُسَة الحافر وَ تحت الأرض.

تعسى: التُعْسُ : العَشْرُ . والتَّعْسُ : أَن لا يَنْتَعِشَ العَاثِرُ مِن عَشْرَتِهِ وَأَن يُنْكَسَّ فِي سَفَال ، وقيل : التَّعْسُ الانحطاط والعُشُورُ . قال أَبْرِ إِسَحَق فِي قوله تعالى : فتَعْساً لهم وأَضَلَ أعمالهم ؛ يجوز أَن يكون نصاً على معنى أَتْعَسَهُم اللهُ . قال : والتَّعْسُ فِي اللهُ الانحطاط والعُشُور ؛ قال الأَعْشَ :

بدات لنو ف عفر ناة إذا عَشَرَت ، فَالتَّعْسُ أَدْنَى لَمَا مِن أَنْ أَقُولَ : لَعَا !

ويدعو الرجل على بعيره الجـواد إذا عَشِرَ فيقـول : تَعْساً! فإذا كان غير جواد ولا نتجيب فَعَشِرُ قال له : لَـعاً! ومنه قُول الأعشى :

بذات لوث عنرناة . ٠ . .

قَالَ أَبُو الْهَيْمِ: يَقَالَ تَعِسَ فَلَانَ يَتَّعْسُ إِذَا أَتْعَسَهُ اللهُ ، ومعناه أَنْكَبُ قَعْشَرَ فَسَقَطَ عَلَى يَدَيه وفيه ، ومعناه أَنه ينكر من مثلها في سبنها وقوتها العِثَالُ فإذَا عَثْرَتَ قَيلَ لَهَا : تَعْسَأً ، ولم يقيل لها تَعِسَكُ الله ، ولكن يدعو عليها بأن يَكنبها الله لمَنْخَرَيْها. والتَّعْسُ أَيْضَ تَعْسَا وتَعَسَ والتَّعْسُ أَيْضًا تَعْسَا وتَعَسَ والتَّعْسُ أَيْضًا وتَعَسَ وَعُسَا وَتَعْسَ وَعُسَا وَتَعْسَ وَعُسَا وَتَعْسَ وَعُسَا وَقَعْسَ وَعُسَا وَتَعْسَ

يَتْعُسُ تُعْساً : هلك ؛ قال الشاعر :

وأَرْمَاحُهُمْ يَنْهُزَ نَهُمْ نَهُزَ جُمُّةً ، يَقُلُنُنَ لِنَ أَذْرَ كُنَ : تَعْسَأُ ولا لَعَا

ومعنى التَّعْسِ في كلامهم الشَّرُ ، وقيل : التَّعْسُ البُّعْدُ ، وقيل : التَّعْسُ البُّعْدُ ، وقال الرُّسْتُمي : التَّعْسُ أَن يَخْرَ على وأَسه ؛ وقَال أَبو على وأَسه ؛ وقَال أَبو عمرو بن العلاء : تقول العرب :

الوَقْسُ مُعْدِي فَتَعَدَّ الوَقْسَا ، مَنْ يَدُنُ لُوَقْسِ مُيلاقِ تَعْسَا

وقال: الو قس الجرب، والتّعس الهلاك. وتعد أي تجنب و تنكّب كله سواء، وإذا خاطب بالدعاء قال: تعسن ، بفتح العين، وإن دعا على غائب كسرها فقال: تعس ؛ قال ابن سيده: وهذا من الغرابة بحيث تراه . وقال شبر: سبعته في حديث عائشة، رضي الله عنها، في الإفك حين عَشرت صاحبته فقالت: تعس مسطح ". قال ابن الأثير: يقال تعس يتعس وانكب لوجهه، وقد يقال تعس يتعس وتاعس وتكب لوجهه، وقد عليه بالهلاك، وهو تعس وتاعس وتعس وجد تعس منه. وقي الدعاء: تعسل له أي ألزمه الله هلاكاً . وتعسه الله وأنهسه ، فعكن وأفهكن بعنى واحد ؛

تقول وقد أفرر دائها من خليلها : تَعِسْتَ كَمَا أَنْعَسْنَنَى بِا مُجَمَّعُ مُ

قال الأزهري : قال شهر لا أعرف تَعسَه الله ولكن يقال : تَعس بنفسه وأَنْعَسَه الله . والشَّعْسُ : السقوط على أي وجه كان . وقال بعض الكلابيين : تَعسَ يَنْعَسُ تَعْساً وهو أَن يُخطى عجبه إِن خاصم ، وبُغْيَتَه إِن طَلبَ . يقال : تَعسَ فا

انْتَعَشَ وشِيكَ فلا انْتَقَشَ. وفي الحديث: تَعِسَ عبد الدينار وعبد الدرهم ؛ وهو من ذلك .

تغلس: أبو عبيد: وَقَـع فـلان في تُعْلُـسَ، وهي الداهية .

تلس : التَّلَّيْسَة : وعاء 'يسَوَّى من الحوص شبه فَـَفْعَةَ، وهي شبه العيبة التي تكون عند العَصَّادينَ .

تغس : تُناسُ الناس : رَعاعُهم ؛ عـن كراع . قـال الأَزهري : أَما تَنَسَ فما وجدت للمرب فيها شيئًا ، قال : وأعرف مدينة بنيت في جزيرة من جزائر مجر الروم يقال لها : تِنتَيسُ ، وبها تعمل الشروب الثمينة.

توس: النّوس': الطبيعة والخُلْتُ . يقال: الكرم من تُوسِه وسُوسِه أي من خليقته وطبع عليه، وجعل يعقوب تاء هذا بدلاً من سين سوسه . وفي حديث جابر: كان من توسي الحياء ؛ التّوس: الطبيعة والحِلْقَةُ . يقال: فلان من تُوسِ صِدْقٍ أي من أصل صِدْق . وتُوساً له: كقوله بُوساً له ؛ رواه اللّ عرابي قال: وهو الأصل أيضاً ؛ قال الشاعر:

إذا المُلْمِئَاتُ اعْتَصَرُ نَ التُّوسا

أي خَرَّجْنَ طبائعَ النَّاسِ. وتاساه إذا آذاه واستخف ب.

تيس: التَّيْسُ : الذَّكَرَ مَنَ المَّعَزِ ، والجمع أَنْيَاسُ وأَتْيُاسُ وأَنْيُاسُ وأَنْيَاسُ وأَنْيَاسُ وأَنْيُاسُ وأَنْيَاسُ والْيَاسُ وأَنْيَاسُ وأَنْيِلْسُ وأَنْيَاسُ والْمُنْعُمُ والْمُنْ والْمُنْرِيْرِالْمُ والْمُنْعُمُ والْمُنْ والْمُنْعُمُ والْمُنْعُمُ والْمُنْ والْمُنْعُمُ والْمُنْ والْمُنْعُمُ والْمُنْ والْمُنْعُمُ والْمُنْ والْمُنْعُمُ والْمُنْعُمُ والْمُنْعُمُ والْمُنْعُمُ والْمُنْعُمُ والْمُنْعُمُ والْمُنْمُ والْمُنْ والْمُنْمُ والْمُنْعُمُ والْمُنْمُ والْمُنْمُ والْمُنْمُ والْمُنْ والْمُنْمُ والْمُنْمُ والْمُنْمُ والْمُنْمُ والْم

ملك النهار ولِعبُهُ بِفُحُولَةٍ ، يَعْلُونَهُ بِاللِّيلِ عَلَمُو الْأَثْنِيسِ وقال الهُذَكِيّ :

من فَوْقِهِ أَنْسُرُ سُودُ وأَغْرِبَهُ ، ودونه أَغْنُز كُلْفُ وأَنْياسُ والجمع الكثير تُيُوسُ . والتَّبَّاسُ : الذي يمسكه.

والمَتْيُوساءُ : جماعة النَّيُوس . وتاسَ الجَدَّيُ : صار تَيْساً ؛ عن الهَجَري . أبو زيد : إذا أتى على ولد المعزى سنة فالذكر تَيْسُ ، والأنثى عنز . واستَتَيْسَتِ الشاة : صارت كالتَّيْس . قال ثعلب : ولا يقال استاست . وعَنْزُ تَيْساءُ إذا كان قرناها طويلين كَقَرْن التَّيْس ، وهي بَيْنَهُ التَّيْس . وقال ابن شيل : التَّيْس ، وهي بَيْنَهُ التَّيْس . وقال ابن شيل : التَّيْساءُ من المعزى التي يُشبه قرناها قَرْني الوَّياء الأوعال الجبلية في طولها ، والعرب تُبعري الطَّباء مُجْرى العَنْز فيقولون في إنائها المتعز ، وفي ذكورها التَيْوس ؛ قال الهُذَكِيُ :

وعادية تُلْقي النّيابُ ، كأنّها تُنْهُوسُ ظُباءِ مَحْصُها وانْفِيتارُها

ولو أَجرَوها مُجْرَى الضَّأْنُ لقال : كباش ظباء ؟ ورجل تَنَّاسٌ .

وتبنسي : كلمة نقال عند إرادة إبطال الشيء وتكذيبه والتكذيب به ؛ ومنه حديث أبي أبوب : أنه ذَكرَ الغُولَ فقال قل لها: تيسي جَعار ، فكأنه قال لها كذبت يا خاربة . قال : والعامة تغير هـذا اللفـظ وتقول : طيّزي ، تبدل من الناء طاء ومن السين زاياً لتقارب ما بين هذه الحروف من المخــارج . أبو زيد : يقال احْمَقَى وتيسى للرجل إذا تكام مجُمْق، وربما لا يَسُبُّهُ سَبًّا . ومن أمثالهم في الرجل الذليل بِتَعَزَّازُ : كَانْتُ عَنْزًا فَاسْتَتْبُسَتْ . ويقال : ﴿ استَتَنْكَسُتُ العَنْزُ كَمَا بقال استَنْوَقَ الحَمَلُ. الجوهرى : وفي فلان تَنْسَنَّة " ، وناس نقولون : تَنْسُوسَتُهُ وكَنْفُوفَتُهُ ﴿ قَالَ : وَلَا أَدُرَى مَا صحتهما . ويقال : تُوساً له وبُوساً وجُوساً . ويقال للذكر من الظباء: تَيْسُ وللأُنثَى عَنْـزُ ، وجَعـار معدولة عن جاعرَة كتولك قيطام ورَقاش ، على فَعَالَ ، مَأْخُوذُ عَنِ الْجَعْرِ ، وهو الحَدَث . قال :

وهو من أسهاء الضّبُع . قال ابن السكيت : تُشْتَمَ المرأة ُ فيقال قُومي جَعادِ ، وتشبه بالضبع . ويقال للضبع : تينسي جَعاد ، ويقال : اذهبي لـكاع ِ وذ َ فار وبطار ِ . وفي حديث على ، رضي الله عنه : والله لأتيستهم عن ذلك أي لأبطللن قولهم ولأرد تهم من ذلك .

وتييّاس": موضع بالبادية كان به حرب حين فنطيعت رجل الحرث بن كعب فسمي الأعرج ؛ وفي بعض الشعر :

وقتلكي تياس عن صلاح تُعَرُّبُ

#### فصل الجيم

جاس : مكان جَأْسُ : وَعَرُ ۗ كَشَأْسٍ ، وقيل : لا يتكلم به إلا بعد تشأس كأنه إنباع .

حبس: الجِبْسُ: الجَبَانُ الفَدَّمُ: ، وقيل : الضعيف الله م ، وقيل : الثقيل الذي لا يجيب إلى خير ، والجمع أَجْبَاسُ وجُبُوسُ . والأَجْبَسُ : الحِبان الضعيف كالجِبْسِ ؛ قال بشر بن أبي خازم :

على مِثلِها آني المَهالِكَ واحِـداً ، إذا خَامَ عَنْ طُولِ السُّرَى كُلُّ أَجْبَسِ والجِبْسُ : الرَّديءُ الدَّنِيءُ الجَبَانُ ؛ قال الواجز : خِبْسُ إذا سار به الجِبْسُ بكى

ويقال : هو ولد زينية . والجِينُسُ : هو الجامد من كل شيء الثقيل الزوح والفاسق . ويقال : إنه لجِينُسُ من الرجال إذا كان عَيييناً . والجِينِسُ : من أولاد الدَّبَبَة . والجِيسُ : الذي يبنى به ؟ عن كراع . والتَّجِينُسُ : التيختر ؟ قال عمر بن لجَهَا :

تَمْشِي إِلَى رَوَاءَ عَاطِنَاتِهَا الْعَالِمِينَ وَيُطَاتِهَا الْعَالِمِينَ فِي رَيْطَاتِهَا الْعَالِمِينَا الْعَلَيْمِينَا الْعَالِمِينَا الْعَالِمِينَا الْعَالِمِينَا الْعَالِمِينَا الْعَلَيْمِينَا الْعَلِمِينَا الْعَلَيْمِينَا الْعَلَيْمِينَا الْعَلَيْمِينَا الْعَلَيْمِينَا الْعَلَيْمِينَا الْعَلَيْمِينَا الْعَلَيْمِينَا الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِينَا الْعَلَيْمِينَا الْعِلْمِينَا الْعَلَيْمِ الْعِلْمِينَا الْعِلْمِينَا الْعِلْمِينَا الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِينَا الْعِلْمِينَا الْعِلْمِينَا الْعِلْمِينَا الْعِلْمِينَا الْعِلَامِينَا الْعِلْمِينَا الْ

أبو عبيد : تَجَبَّسَ فِي مشيه تَجَبَّسَاً إذا تبختر . والمَجْبُوسُ : الذي يؤتى طائعاً . ابن الأعرابي : المَجْبُوسُ والجَبِيسُ نعت الرجل المأبون .

جعى : جَعَسَ جِلْدَه يَجْعَسُه : قَشَرَه ، والشين أعرف . وجاحَسَه جِعاساً : زاحَمَه وقاتله وزاوله على الأمر كَجَاحَشَه ، حكاه يعقوب في البدل ؛ قال: والجعاس القتال ، وأنشد :

> إذا كَعْكَمَ القِرْنُ عَن قِرْنِه، أَبِي لَـكَ عِزِيْكَ إِلاَ شِماسًا ، والأجلاداً بِذِي رَوْنَتَقٍ ، وإلا بِزَالاً وإلا جِعاسا وأنشد لرجل من بني فتزارة :

إن عاشَ قاسَى لَكَ مَا أَقَاسِي ، من ضَرَّبِي الهَاماتِ واحْتِباسِي، والصَّقْعِ فِي بوم الوَّغَى الجِعاسِ

الأَزهري في ترجمة جعش: الجَعَشُ الجِهاد، وتُعوّل الشّين سيناً ؛ وأنشد :

بوماً تَوَانَا فِي عِراكِ الجَّحْسِ ، نَنْنُبُو بِأُجْلَالِ الأُمورِ الرَّبْسِ

جدس: الجادس من كل شيء: ما استد ويبيس كالجاسد. وأرض جادسة ": لم تعمر ولم تعمل ولم تغمل ولم تغمل ولم تغمل ولم تغمل ولم تغمل المناف الله عنه : من كانت له أرض جادسة " قد عرفت له في الجاهلية حتى أسلم فهي لربها. قال أبو عبيدة : هي التي لم تعمر ولم تحرث ، والجسع الجوادس . ابن الأعرابي : الجوادس الأراضي التي لم تزرع قط. أبو عمر و : جدس الأثر وطكت ودمس ودمم إذا درس .

وجَدِيسُ : حَيُ من عـادٍ وهم إخوة طَسْمٍ . وفي التهذيب : حَديسُ حَيُ مَـن العرب كانوا يناسبون عاداً الأولى وكانت منازلهم البامة ؛ وفيهم يقول رؤبة :

بُوار' طَسُم بِيدَيُ جَدِيسِ قال الجوهري: جَدِيسٌ فبيلة كانت في الدهر الأوّل فانقرضت.

جوس: الجَرْسُ: مصدر الصوت المَجْرُوسُ. والجَرْسُ: الأصلُ، والجَرْسُ: الأصلُ، والجَرْسُ: الأصلُ، وقيل : الجَرْسُ والجِرْسُ الصوت الحَمْنِيُ. قال ابن سيده: الجَرْسُ والجِرْسُ والجَرَسُ ؛ الأخيرة عن كراع: الحرّبُ والصوتُ من كل ذي صوت ، وقيل : الجَرْسُ ، بالفتح، إذا أفرد ، فإذا قالوا : ما سمعت له حِسّاً ولا حِرْساً ، كسروا فأتبعوا اللفظ اللفظ .

وأَجْرَسَ : علا صوته ، وأَجْرَسَ الطائرُ إذا سمعتَ صوتَ مَرَّه ؛ قال جَنْدَلُ بنُ المُثَنَّى الحادثي الطُهُويئُ مخاطب امرأته :

لقد خشیت أن بكث قابوري ولم الفرائر من الفرائر من الفرائر الفرائر المنافرة الحائر ، حتى إذا أجرس كل طائر ، قامت تعنظي بك سينع الحاضو

يقول : لقد خشبت أن أموت ولا أدى لك ضرق سلطاة تمنظي بك وتسبعك المكروه عند إجراس الطائر، وذلك عند الصباح . والجمائر : جمع جميرة، وهي ضفيرة الشعر، وقيل : جرس الطائر وأجرس صوت . ويقال : سمعت جرس الطير إذا سمعت صوت مناقيرها على شيء تأكله . وفي الحديث : فتسمعون صوت جرس طير الجنة؛ أي صوت أكلها.

قال الأصمعي : كنت في مجلس شعبة قال : فتسمعون جرش طير الجنة ، بالشين، فقلت : جرش فظر إلي وقال : خدوها عنه فإنه أعلم بهذا منا ؛ ومنه الحديث : فأقبل القوم يكدبون وينخفون الجرش ؟ أي الصوت . وفي حديث سعيد بن جبير ، وضي الله عنه ، في صفة الصلصال قال : أرض خصبة " جرسة " ؛ الجرسة : التي تصو " إذا حركت وقلبت . وأجرس الحادي إذا حدا للإبل ؛ قال الراجز :

أُجْرِسْ لها يا ابنَ أَبِي كِباشِ ، فما لهَا الليلةَ من إنْفاشِ ، غيرَ السُّرَى وسَائِقٍ نَجَّاشِ

أي احد من التسمع الحداء فتسير . قال الجوهري: ورواه ان السكيت بالشن وألف الوصل ، والرواة على خلافه . وجرست وتبجر سن أي تكلمت بشيء وتنفيت به . وأجرس الحي : سمعت جرسه . وفي التهذيب : أجرس الحي الانستان عن الحي التهذيب : أجرس الحي السبنع : سمع حورس ميء . وأجرسي السبنع : سمع جرسي . وجرس الكلام : تكلم به .

وفلان مجرَّرَ سُ لفلان : يأنس بكلامه وينشرح بالكلام عنده ؛ قال :

> أنَّتَ لِي بَجِنْرَسُ ، إذا ما نبّا كلُّ بَجْرَسِ

وقال أبو حنيفة : فلان تجنّر َسُ لفلان أي مأكلُ ومُنتَفَعُ . وقال مرة : فلان تجنّر َسُ لفلان أي يأخذ منه ويأكل من عنده .

والجِيرَسُ : الذي يُضْرَبُ به. وأُجْرَسه : ضربه. وراجيرَسه : ضربه. وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا تصححبُ المسلائكة و دفقة "فيها جَرَسَ" ؛ هو الجُلْعُمِلُ الذي يعلق على الدواب ؛ قيل : إنما كرهه

لأنه يدل على أصحابه بصوته ؛ وكان ، عليه السلام، يجب أن لا يعلم العدو" به حتى يأتيهم فجأة ، وقيل : الجرس للذي يُعلق في عنق البعير . وأجرس الحكرس : للمني : سميع له صوت مثل صوت الجرس، وهو صوت جرسه ؛ قال العجاج :

تَسَمَعُ للحَلْثِي إِذَا مَا وَسُوَسًا ، وَالْوَسَا ، وَالرَّبَعُ فَي أَجِادِهَا وأَجْرَسًا ، وَقُوْرَسًا ، وَقُوْرَضًا ، وَقُوْرَضًا ، وَقُوْرَضًا ، وَقُوْرَضًا ، وَقُوْرَضًا أَخْرَضًادُ البَبْسَا

وجَرْس الحَرْفِ: نَعْمَتُهُ. والحروفُ الثلاثِة الجُوفُ الثلاثِة الجُوفُ وسائرُ الحروفِ عَجْرُوسَةٌ .

أبو عبيد: والجرّس الأكل، وقد جَرَسَ يَجْرُسُ. والجاروسُ: الكثير الأكل. وجَرَسَت الماشية الشجر والعُشبَ تَجْرِسُه وتَجْرُسُه جَرْساً: لحسّتُه و وكذلك النحل إذا أكلت الشجر للتَّمْسِيل ؛ قال أبو ذؤيب يصف نحلًا:

جَوارِسُها تَأْوِي الشُّعُوفَ دَوائِباً ، وتَنصَبُ أَلْهَاباً مَصِيفاً كِرابُها

وجَرَسَتِ النحلُ العُرْفُ لَطَ تَجْرُ سُ إِذَا أَكَلَتُهُ ، وَفِي الحَديث : أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، دخل بيت بعض نسائه فسقته عَسَلًا ، فَتَوَاطَأَت مُنان مِن نسائه أَن تقول أَيْتُهُما دخل عليها : أَكَلَنتَ مَعَافِيرَ ، فإن قال : لا ، قالت : فَشَرِبْتَ إِذَا عسلاً جَرَسَت تَحْلُهُ للا ، قالت : فَشَرِبْتَ إِذَا عسلاً جَرَسَت تَحْلُهُ العُرْفُط ؛ أي أَكلت ورعَت . والعُرْفُط : شجر . ونتحال " جَوادِس " : تَأْكل ثمر الشجر ؛ وقال أبو ونيب الهذلي يصف النحل :

يَظَلُ على الثَّمْراءِ منها جَوادِس ، مَراضِيع صُهْب الرَّيشِ زُعْب ُ دِقابُها

والثمراء: حبل ؛ وقال بعضهم : هـ و اسم للشجر المنتمر . ومراضع : صغار" ، يعني أن عسل الصغار منها أفضل من عسل الكبار . والصهبة : الشقرة " ، يويد أجنحتها . الليث : النحل تجريس العسل جرساً وعجرس النور ، وهو لتحسها إياه ، ثم تعسله . ومر جرس من الليل أي وقت وطائفة منه . وحكي عن ثعلب فيه : جرس ، بفتح الراء ، قال ابن سيده : ولست منه على ثقة ، وقد يقال بالشين معجمة ، والجمع أجراس وجروس .

ورجل 'جَرَّسُ ومُجَرَّسُ': 'مَجَرَّبُ للأُمور ؟ وقال اللهياني : هو الذي أصابته البلايا ، وقيل : رجل 'مِحَرَّسُ إذا جَرَّسَ الأُمور وعرفها ، وقد جَرَّسَتُه الأُمور أي حَرَّبَتُه وأحكمته ؟ وأنشد :

مُجَرَّسَاتِ غَرَّة الغَرَبِرِ بالزَّجْرِ، والرَّيْمُ عَلَى المَرَّجُورِ وأوَّل هذه القصدة :

جارِي ! لا تَسْتَنْكُرِي غَدِيري ، سَيْرِي وإشْفاقي على بعيرِي ، وحَذَرِي ما ليس بالمَحْذُورِ ، وكَثْرُهُ التَّحْدِيثِ عن شْفُوري ، وحِفْظَة أَكْنَهُا صَبِيرِي وحِفْظَة أَكْنَهُا صَبِيرِي

أي لا تنكري حفظة أي غضباً أغضبه بما لم أكن أغضب منه ؛ ثم قال :

والعَصْرَ قَـبَلَ هذه العُصُورِ ، 'مُحِرَّسات غِرَّةَ الغَريرِ بالزَّجْرِ ، والرَّيْمُ على المَـزَّجُورِ

العصر: الزمن ، والدهر . والتجريس : التحكيم والتجربة،

فيقول : هذه العصور قد جر "سَت الغر" منا أي حكمت بالزجر عما لا ينبغي إتيانه . والرايم : الفضل عليه لأنه لا يُو جر الفضل عليه لأنه لا يُو جر ألا عن أمر قصص فيه . وفي حديث ناقة النبي ، صلى الله عليه وسلم : وكانت ناقة " بحر "سَة أي "بحر "بة في الركوب والسير . والمنجر "س من الناس: الذي قد جر "بَ الأمور وخبر كما ؛ ومنه حديث عمر ، دخي الله عنه ، قال له طلحة : قد جر "سَت ك الدهور أي حنكتك وأحكمتك وجعلتك خبيرا بالأمور بحر "با ، ويروى بالشين المجمة بمعناه . أبو سعيد : اجنر سنت واجنر شنت أي كسبت .

جوجس: الجِرْجِسُ: البَقُ ، وقيل : البَعُوض ، وكره بعضهم الجِرْجِسَ وقال : إنما هو القرْقِسُ ، وسيذكر في فصل القاف . الجوهري : الجِرْجِسُ لفة في القرْقِسِ ، وهو البعوض الصّفاد ؛ قال مشريح ابنُ جَوَّاس الكلي :

لَبِيضٌ بِنَجْدِ لَم يَبِينَنَ نَوَاطِراً بِزَرْعٍ، ولم يَدَرْجُ عَلَيْهِن جِرْجِسُ أَحَبُ إلينا من سَواكِن قَرْبَةٍ مُنْجَلَةً ، دابانها تَتَكَدُسُ

وجِرْ جِيسُ : اسم نَبَيِّ . والجِرْ جِسِ : الصَّحيفَة ' ؛ قال :

> تَرَى أَثَرَ القَرْحِ فِي نَفْسِهِ كَنَفْشِ الحَواتِيمِ فِي الجِرْجِسِ

جوفس: الجرفاس' والجُرافِس' من الإبل: الغليظ العظيم ، وقبل: العظيم الرأس ، والجُرافِس' والجِرفاس': الضّخمُ الشديد من الرجال ، وكذلك الجَرَّنْفَس' ، والجَرَّفَسَة : شَيدَة ُ الوَّاق ، وجَرَّفَسَة جَرْفَسَة جَرْفَسَة : شَيدَة ُ الوَّاق ، وجَرَّفَسَة جَرْفَسَة جَرْفَسَة : ضَرَّعَه ؛ وأنشد ابن الأعرابي:

كأن كَبْشاً ساجِسِيّاً أَدْبُسا ، بين صَبِيني لَخْيِهِ مُجَرْفَسا

يقول: كأن لحيته بين فكسّبة كَبْشُ ساحِسي ، يصف لحية عظيمة ؛ قال أبو العباس: جعل خبر كأن في الظرف يمني بين . الأزهري : كل شيء أوثقته ، فقد قمعطر نه ، قمال : وهي الحر فسَة ، ؛ ومنه قوله :

بين صَبَيِئي لَحَيِهِ مُجَرَّفَسَا وجِرَ فَاسُ : مِن أَسِياهِ الأَسِدَ .

**جوهس :** الجِرْهاسُ : الجسيم ؛ وأنشد :

یُکٹنی ، وما حُوال عن جِر ُهاس ِ، من فَر ْسَة ِ الأَسَّد ِ ، أَبَا فِراس ِ

جسى: الجَسَّ: اللَّمْسُ باليد. والمَجَسَّةُ: تَمَسَّةُ مَا تَجَسَّهُ : تَمَسَّةُ مَا تَجَسَّهُ . ابن سيده : جَسَّه بيده يَجُسُّهُ جَسَّاً واجْتَسَّهُ أَي مَسَّهُ ولَجَسَّهُ . والمُجَسَّةُ : الموضع الذي تقع عليه يده إذا جَسَّه. وجَسَّ الشخصَ بعينه: أَحَدُ النظر إليه ليَسْنَبَينَهُ ويَسْتَثَنَيتَهُ ؟ قال :

وفِتْنَةَ كَالَدُّبَابِ الطَّلْسُ قَلْتَ لَمْم : إِنِي أُرى شَبَعاً قَدْ زَالَ أَوْ حَالاً فاعْصَوْ صَبُوا ثم جَسُّوه بأَعْيُنْهِم ، ثم اخْتَقَوْه وقَرَنُ الشس قَد زالا

اختفوه: أظهروه . والجنس : جنس الخبر ، ومنه التبحسس : بحث عنه التبحسس . وجس الخبر وتجسس : بحث عنه وفعص . قال اللحياني : تجسست فلاناً ومن فلان بحثت عنه كتحسست ، ومن الثاذ قراءة من قرأ : فتجسسوا من بوسف وأخيه . والمنجس والمنجسة : منستة ما جسست بيدك . وتجسست الحبو وتحسست الحبو

تَجَسَّوا ؛ التَّجَسُنَنُ ، بالجم : النفنيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر . والجاسُوسُ : صاحب سر" الحير، وقيل : التَّجَسُسُ ، بالجم، أن يطلبه لفيره ، وبالحاء، أن يطلبه لفيره ، وبالحاء أن يطلبه لنفسه ، وقيل بالجم : البحث عن العورات ، وبالحاء الاستاع ، وقيل با معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار . والعرب تقول : فلان ضيّق للمحرفة الأخبار . والعرب تقول : فلان ضيّق المحد . ويقال : في مجسّك ضيق . وجس إذا المحتب أذا لم يكن واسع السروب ولم يكن رحيب الحد . والمارب الموسوس : العين تتجسس الأخبار ثم يأتي بها، وقيل : الجاسُوس الذي يتجسس الأخبار .

والجَسَّاسَةُ : دابة في جزائر البحر تَجُسُّ الأخبار وتَأْتِي بها الدجالَ ، زعموا.وفي حديث تميم الداري : أنا الجَسَّاسَة يعني الدابة التي رآها في جزيرة البحر ، رإغا سبت بذلك لأنها تجُسُّ الأخبار للدجال.

وجَواسُ الإنسان : معروفة ، وهي خسس : البدان والعينان والفيم والشم والسبع ، الواحدة جاسة ، ويقال بالحاء ؛ قال الحليل : الجَواسُ الحَواسُ الحَواسُ . وفي المشل : أفواهُها متجاسُها ، لأن الإبل إذا أحسنت الأكل اكتفى الناظر بذلك في معرفة سمنها من أن يَجُسَّها . قال ابن سيده : والجَواسُ عند الأوائل الحَواسُ .

وجَسَّاس : اسم رجل ؛ قال مُهْلَمْهِلُهُ :

قَتَيِلُ ، ما قَتَيِلُ المَرَّءُ عَمْرُو ؟ وَجَسَّاسُ بنُ مُرَّةً ذو تَصريرِ

وكذلك حِسَاسٌ ؛ أنشد ان الأعرابي :

أَحْيَا جِسَاساً ، فلما حانَ مَصْرَعُهُ ، خَلَتَى جِسَاساً لأَقْنُوام سَيَحْمُنُونَهُ

وجَسَّاسُ بنُ مُرَّة الشَّبْباني : قاتلُ كُلْكَيبِ واثل. وجِسُ : زَجْرُ للإبل .

جعس : الجَعْسُ : العَذْرَةِ ؛ جَعَسَ يَجْعَسُ جَعْسُ ، جَعْسًا، والجَعْسُ مَوْقِعُهَا ، وَأَرَى الجِعْسَ، بِكَسر الجَمِ، لغة فيه .

والجُنْعُسُوسُ : اللَّهُمُ الْحُلْقَةُ وَالْحُنْكُقُ ، ويقالُ : اللَّهُمُ القبيحِ ، وكأنه اشتنقُ من الجَعْس ، صفة على فُعْلُمُول فشبه الساقط المبَهِين من الرجال بالخُرُو وَنَتَنَّنَهُ ، وَالْأَنْثَى جُعْسُوسٌ أَيْضًا ؛ حَكَاهُ يَعْقُوبٍ، وهم الجنماسيس". ورجل 'دغيروب وجعبوب وجُعْسُوسَ إِذَا كَانَ قَصَيْرَا دَمُسَمّاً . وفي حَـدَنْ عَمَانَ ، رضى الله عنه ، لما أنْفُذَه النَّى ، صلى الله عليه وسلم ، إلى مكة نزل على أبي سفيان فقـال له أهل مكة : ما أتاك به ابن عَمَّك ? قال : سألني أن أَخَنْيَ مَكَةَ لِحَمَاسِيسَ يَشُرِبُ ؛ الجَمَاسِسُ : اللهُم في الحَلْتُق والحُلْتُق ، الواحد جُعْسُوسٌ، بالضم . ومنه الحديث الآخر : أَتَنْخُو ْفُنْنَا بجِمَاسيس بَئُر بَ ? قَالَ : وقَالَ أَعْرَابِي لَامْرَأْتُهُ : إِنْـكُ خُنفُسُوسُ صَهُصَلَقَ ! فقالت : والله إنك لهلباجة نَوُوم ، خر ق سؤوم ، شر بنك اشتفاف ، وأكُنْكُ اقْتُنْجُفْ ، ونَوْمُكُ النَّنْجَافِ ، عليك الْعَلَا ، وقُبِّتُ منك القَفَا ! قيال ابن السكنت في كتاب القلب والإبدال: جُمْسُوس وجُمْعُشُوش، بالسين والشين ، وذلك إنى قَـمَـأَةٍ وضغَر وقلَّةٍ . يقال: هو من جُماسيس الناس، قال: ولا يقال بالشين؟ قال عمرو بن معدىگرب:

> تَداعَت حَوْلَه جُشَم بن بَكُورٍ، وأسلَمَه جَعاسِيس الرّبابِ

والجَعْسُ : الرَّجيع ، وهو مولَّد، والعرب تقول :

الجُمُعُمُوس ، بزيادة المسيم . يقال : رَمَى بَجَعَامِيس بطنه .

جعبس: الجُعبُس والجُعبُوس: الماثق الأَحمَق. جعبس: الجُعبُوس: العَذرَةُ. ورجل مُجعَمِسُ وجُعامِسُ : وهو أَن يَضَعَه عَرَّةٍ ، وقيل: هـو الذي يضعه يابساً. أَبو زيد: الجُعبُوس ما يطرحه الإنسان من ذي بطنه ، وجمعه جَعامِيسُ ؛ وأنشد:

ما لك من إبل ترى ولا نعَم ، إلا جَعامِيك وَسُطَ المُسْتَعَمَ

والجَعْسُ: الرَّجِيعِ، وهو مولَّد ، والعرب تقول : الجُعْمُوس ، بزيادة الميم . يقال : كَرَمَى بَجْمُاميس بطنه .

جفى : جَفِسَ من الطعام بَجْفَسَ جَفَساً : انتَّخَمَ ، وهو جَفِسَ ؛ وجَفِسَتْ نَفْسُه : خَبْلُتَ منه . والجِفْسُ والجَفِسُ : اللهم من الناس مع ضعف وفدامة ، وحكى الفارسي جَيْفَسَ وجِيفَسَ مثل بيُّطر وبِيطُر ، والأعرف بالحاء . وفي النوادر : فلان جِفْسُ وجَفِسُ أي ضغم جافي . والجَفاسَة أ: الانتخام .

جلس: الجُلُوسُ: القُعود. جَلَسَ يَجْلِسُ جُلُوسً، وَأَجْلَسَهُ فَهُو جَالُسَ مِنْ قُومَ جُلُوسٍ وجُلُاسٌ ، وأَجْلَسَهُ غيره. والجِلْسَةُ : الهيئة التي تَجْلِسُ عليها ، بالكسر ، على ما يطرد عليه هذا النحو ، وفي الصحاح: الجِلْسَةُ الحَالُ التي يكون عليها الجالس، وهو حَسَنُ الجِلْسَةُ والمَحْلَسُ ، بفتح اللام، المصدر، والمَحلِس: موضع الجُلُوس ، وهو من الظروف غير المُتَعَدِّي إليها الفعلُ بغير في ، قال سيبويه: لا تقول هو مَجلِسُ زيد. وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قبل لكم تفسَحُوا في المَجْلِس ؛ قبل : يعني به مَجْلِسَ النبي، تقيدً

وبه فسر قول الأعشى :

لها جُلُسَانُ عندها وبَنَفْسَجُ ،
وسِيْسَنْبَرُ والمَرْزَجُوشُ مُنْمَنْما
وآسُ وخِيْرِيُ ومَرو وسَوْسَنُ 
يُصَبِّحُنَا فِي كُلِّ دَجْنِ تَغَيَّما

وقال الليث: الجُلسَّانُ دَخِيلُ ، وهو بالفارسة كُلسَّان. غيره: والجُلسَّانُ ورد ينتف ورقه وينثر عليهم. قال: واسم الورد بالفارسية جُل ، وقول الجوهري: هو معرب كُلسَّان هو نثار الورد. وقال الأخفش: الجُلسَّانُ قبة ينثر عليها الوود والريحان. والمر زَجُوش: هو المردة قوش وهو بالفارسية أذن الفأرة، فَمَر زُرُ فأرة وجوش أذنها، فيصير في اللفظ فأرة أذن بتقديم المضاف إليه على المضاف، وذلك مطرد في اللغة الفارسية ، وكذلك 'دوغ باج للمضيرَة ، فدوغ لبن حامض وباج لون ، أي لون اللبن ، ومثله سكُنباج ، فسك خل وباج لون ، يريد لون الحل. والمنبغ : المصفر" الورق ، والهاء في عندها يعود على خسر ذكرها قبل البيت ؛ وقول الشاعر :

فإن تَكُ أَشْطانُ النَّوى اخْتَلَـفَتْ بنا ، كما اختَلَفُ ابْنا جالِسٍ وسَمِيرِ

قال: ابنا جالس وسبير طريقان مخالف كل واحد منهما صاحبه . وجَلَسَتِ الرَّخْمَةُ : جَنَّمَتُ . والجَلْسُ : الجبل . وجَبَلَ جَلْسُ إذا كان طويلاً ؟ قال المذلي :

أَوْ فَى يَظَلُ عَلَى أَفَذَافِ شَاهِقَةٍ ، جَلْسُ يَزِلُ بِهَا الحُنُطَّافُ وَالْحَجَلُ ُ

والجُلُسُ ؛ الغليظ من الأرض ، ومنه جمل جَلُسُ والجَلُسُ والقَة جَلُسُ أي وثيقُ جسيم . وشَجَرة جَلُسُ

صلى الله عليه وسلم ، وقرى ة : في المجالس ، وقيل : يعني بالمجالس مجالس الحرب ، كما قال تعالى : مقاعد اللهتال. ورجل جُلُسَة مثال هُمَزَة أي كثير الجُلُوس. وقال اللحياني: هو المَجْلِسُ والمَجْلِسَة '؛ يقال: ارْزُنْ في مَجْلِسِك ومَجْلِسَتِك . والمَجْلِسُ : جماعة الجُلُوس ؛ أنشد ثعلب :

لم مَجْلِسُ صُهْبُ السِّبَالِ أَذِلَةُ مُ مُوالِدُهُ مَوْلِدُهُ وَعَيدُهُ السَّبَالِ أَذِلَةً مُ

وفي الحديث: وإن مَجلِس بني عوف ينظرون إليه؟ أي أهل المجلِس على حذف المضاف. يقال: داري تنظر إلى داره إذا كانت تقابلها، وقد جالسه مُجالسة وجلاساً. وذكر بعض الأعراب رجلًا فقال: كريمُ النّعاس طَيْبُ الجِلاسِ.

والجلس والجليس والجليس المناس المناس وهم المثلك والجنس والمنكر والمؤنث ابن سيده الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ابن سيده وحكى العياني أن المتجلس والجلس ليشهدون بكذا وكذا ، يريد أهل المتجلس ، قال : وهذا ليس بشيء إلما هو على ما حكاه ثعلب من أن المتجلس الجماعة من الجلوس ، وهذا أشبه بالكلام القوله الجماعة من الجلوس ، وهذا أشبه بالكلام القوله المجلس الذي هو لا محالة اسم لجمع فاعل في قياس قول سيبويه أو جمع له في قياس قول الأخفش . وعالى : فلان جليسي وأنا جليس وجليسي ، كما تقول خد في وجالسته فهو جلسي وجليسي ، كما تقول خد في وحكس وحكس وحكس الشيء : أقام ؛ قال أبو حنيفة : الورش يزرع سنة في عشر سنين أي يقيم في الأرض ولا يتعطل ، في فيسر يتعطل .

والجُلُسُانُ : نِثار الوَردِ في المُتَجَلِّس. والجُلُسُانُ: الوَرد الأَبيْخان ؛ الورد الأبيض . والجُلُسُانُ : ضرب من الرَّيْخان ؛

وقال عبد الله بن الزبير :

قَالُ لَلْفَرَازُ دَّقِ وَالسَّفَاهَةُ كَاسَمِهَا : إِنْ كَنْتَ تَارِكَ مَا أَمَرُ ثُلُكَ فَاجْلِسِ

أي اثنت نَجُداً ؛ قال ان بري : البيت لمَرُوان ان الحَكَم وكان مروان وقت ولايته المدينة دفع إلى الفرزدق صحفة يوصلها إلى بعض عباله وأوهمه أن فيها عطية ، وكان فيها مثل ما في صحفة المتلبس ، فلما خرج عن المدينة كتب إليه مروان هذا البيت :

ودَع المدينة إنها مَخْرُوسَة ، واقتصد لأيلَة أو لبيت المقدس ألتق الصعيفة با فَرَرَدْدَق ، إنها نتكثراة ، مِثل صَعِيغة المُتَلَمَسُ

وإنما فعل ذلك خوفاً من الفرزدق أن يفتح الصعفة فيدري ما فيها فيتسلط عليه بالهجاء . وجَلَسَ السحابُ : أتى نَجْداً أيضاً؛ قال ساعِدَةُ بنُ جُوْيَةً:

> ثم انهى بَصَرِي، وأَصْبَعَ جالِساً منه لنَجْدِ طائِف مُتَغَرَّبُ

وعداه باللام لأنه في معنى عامداً له . وناقة جَلَسُ": شديدة مُشْرِفَة شبهت بالصغرة ، والجمع أجَلاس ؟ قال ابن مقبل :

> فَأَجْمَعُ ۚ أَجْلاساً شِداداً يَسُوقُهَا ﴿إِلَى ۚ ﴿ إِذَا رَاحَ ۖ الرَّعَاءُ ﴾ رِعَائِيا

والكثير جِلاس ، وجَمَل جَلْس كذلك ، والجمع جلاس . وقال اللحياني : كل عظيم من الإبل والرجال حَلْس . وناقة جَلْس وجَمَل جَلْس : وثيق جسيم ، قبل : أصله جَلْز فقلبت الزاي سيناً كأنه جُلُوز جَلَازاً أي فتل حنى اكتنز واشتد أَسْر ه ، وفالت طائفة : يُسَمَّى جَلْساً لطوله وارتفاعه . وفي وقالت طائفة : يُسَمَّى جَلْساً لطوله وارتفاعه . وفي

وشُهُدُ جَلُسُ أَي غَلِظ . وفي حديث النساء : بِزُولَةٍ وجَلُس ِ . وبقال : امرأة جَــُـلُسُ للـــي تجلس في الفناء ولا تبرح ؛ قالت الحَنْساء :

أمًّا لَيه لِي كنت جادية ،
فَحَنْفِنْ اللَّقَبَاء وَالْجِكْسُو
حتى إذا ما الحِدْرُ أَبْرُزَنِي ،
نبيذَ الرَّجَالُ بِزَوْلَة جَلْسُو
وبيجارَة شَوْها، تَرْقُبُنِي ،
وبيجارَة شَوْها، تَرْقُبُنِي ،
وحَمْم يَخِوا كَمَنْبُذ الْجِلْسِ

قال ابن بري:الشعر لحُمَيْدِ بنِ ثَوْدٍ ، قال: ولبس للخنساء كما ذكر الجوهري ، وكان حُمَيْد ﴿ خَاطِبِ امرأة فقالت له : ما طَسعَ أَحدُ في قط ، وذكرت أسبابَ اليَّأْسِ منها فقالت : أما حين كنت بكراً فكنت محفوفة بمن يَرْقُبُني ومجفظني محبوسة" في منزلي لا أُنْرَكُ أُخْرُ جُ منه ، وأما حين تزوُّجت وبرز وجهى فإنه نُسِدُ الرجالُ الذي يريدون أن يروني بامرأة زُوْلَةٍ فَطنَةٍ ، تعني نفسها ، ثم قالت : ور'مي الرجال' أيضاً بامرأة شوهاء أي حديدة البصر ترقبني وتحفظني ولي حَمْ في البيت لا يبرح كالحِلْس الذي يكون للبعير تحت البرذعة أي هو ملازم للبيت كما يازم الحلُّس برذعة البعير ، يقال : هو حلَّس أ بيته إذا كان لا يبرح منه . والجُلُسُ : الصغرة العظيمة الشديدة . والجَـَلُسُ : ما ارتفع عن الغَـوْر ، وزاد الأزهري فخصص: في بلاد نتَجْدٍ . ابن سيده : الجَلْسُ نَجْدُ سبنت بذلك . وجَلَسَ القومُ يَجُلُسُونَ جَلُساً: أَنُوا الجَلُسُ، وفي التهذيب: أَنُوا نَـجُداً ؛ قال الشاعر :

شِمالَ مَنْ غَادَ بهِ مُفْرِعاً ، وعن كَيْنِ الْجُلْسِ الْمُنْجِدِ

الحديث: أنه أقطع بلال بن الحرث مَعادِنَ الجَبَلِيَّةُ غُورِيَّهَا وجَلْسِيَّهَا ؛ الجَلْسُ : كُلَّ مرتفع من الأَرض ؛ والمشهور في الحديث : معادِنَ القَبَلِيَّة ، بالقاف ، وهي ناحية قرب المدينة ، وقبل : هي من ناحية الفُرْع . وقبدح جَلْسُ : طويلُ ، خلاف نكس ؛ قال المذلى :

كَمَتْن ِ الذُّنْبِ لا نِكُسُ قَصِيرٌ فأغرونه ، ولا جَلْسٌ عَمُوجُ

ويروى غَمُوج ، وكل ذلك مذكور في موضعه . والجِلْسِي : ما حول الحَدَقَة ، وقيل : ظاهر العين ؛ قال الشماخ :

فأضحت على ماء العُذَيْبِ ، وعَيْنُهُا كُو قُب الصَّفا ، جلسيُّها قد تَعَوَّرا

ابن الأعرابي: الجِلْسُ الفَدَّمُ ، والجَلْسُ البقية من العسل تبقى في الإِناء. ابن سيده: والجَلْسُ العسل ، وقيل: هو الشديد منه ؛ قال الطرّماح:

> وما جَلْسُ أَبِكَادٍ أَطاعَ لسَرْحِها جَنَى ثَـمَرٍ ، بالوادِ بَنِن ِ ، وَشُوع ُ

قال أَبو حنيفة : ويروى وُشُوع ' ، وهي الضُّر ُوب '. وقد سمت جُلاساً وجَلاْساً ؛ قال سيبويه عن الحليل: هو مشتق ، والله أعلم .

> جلدس : جِلْداس" : اسم رجل ؛ قال : عَجِّلْ لنا طعامنا يا جِلْداس ، على الطعام يَقْتُلُ الناس الناس

وقال أبو حنيفة : الجِلنداسي من النين أجوده يغرسونه غرساً ، وهو تين أسود ليس بالحالك فيه طول ، وإذا بلغ انقلع بأذنابه وبطونه بيض وهو أحلى تين الدنيا ، وإذا تمسلًا منه الآكل أسكره ، وما أقل من 'يقدم' على أكله على الرّيق لشدّة حلاوته .

جمس: الجامس من النبات: ما ذهبت غُضُوضَتُه ورُطوبته فَوَ لئى وَجَسا.

وجَمَسَ الوَدَكُ يَجْمُسُ جَمْساً وجُمُوساً وجَمُوساً وجَمُس: جَمَدَ ، وكذا الماء ، والماء جامِسُ أي جامد ، وقيل: الجُمُوسُ للودك والسمن والجُمُودُ للماء ؛ وكان الأصمعي يعيب قول ذي الرمة :

ونَقُري عَبِيطَ اللَّحْمِ والماءُ جامِسُ

ويقول : إنما الجُـُموس للودك . وسئــل عمر ، رضي الله عنه ، عن فأرَة وقعت في سمن ، فقال : إِنْ كان جامساً أَلْـُقِّيَ مَا حُولُهُ وأَكُلُّ ، وإِنْ كَانَ مَاتَّعَاً أربق كله ؛ أراد أن السبن إن كان جامداً أُخذَ منه مَا لَـُصِقَ الفَّارُ بِهِ فَرَرُمِيَ وَكَانَ بَاقِيهِ طَاهِرًا ، وَإِنْ كان ذائباً حين مات فيه نَجُسُ كله.وجَمَس وجَمَدَ بمعنى واحد . ودُم جَمِيس : يابس . وصحرة حامسة : يانسة لازمة لمكانها مقشعرة . والجُمُسَة : القطعة النابسة من التمر . والجُهُسَةُ : الرُّطَّبَةُ التي وَطُهُتَ كُلُّهَا وَفَهَا يُبْسُ . الأَصْعَى: يَقَالُ للرُّطَبَةُ والبُسْرَة إذا دخلها كلها الإرطاب وهي صُلْبَة لم تنهضم بَعْدُ فهي جُمْسَة ، وجمعها جُمْسُ . وفي حديث ان عمير : لَفُطْسُ خُنْسُ بِزُبْدِ جُمْسٍ ؟ إن جعلت الجُهُس من نعت الفُطْس وتريب ما التمركان معناه الصُّلُفُ العُلكُ ، وإن جعلته مسن نعت الزُّنْد كان معناه الحامد ؛ قال ابن الأثبر: قاله الحطابي ، قال : وقال الزمخشري الجَمْسُ ، بالفتح ، الجامد ، وبالضم : جَمع جُمْسَة ، وهي البُسْرَة التي أرْطَبَت كانْها وهي صَلْبُهُ لَمْ تنهضم بَمْدُ . والجاموس: الكَمْأَةُ أُ. إِن سيده: والجَماميسُ الكمَّاةَ ؟ قال: ولم أسمع لها بواحد؛ أنشد أبو حنيفة عن الفراء: ما أَنا بالغادى ، وأكنَّرُ هَمَّه جَمَامِيسُ أَرْضٍ، فَوَ قَهُنَ ۖ كُطْسُومُ

جَواميس ، فارسى معرّب ، وهو بالعجبية كراع . كواميش.

> جنس: الجنسُ : الضَّربُ من كل شيء، وهو من الناس ومن الطير ومن حــدود النَّحْــو والعَرُوض والأشياء جملة " . قال ابن سيده : وهذا على موضوع عبارات أهل اللغة وله تحديد ، والجمع أجناس وجُنُوس ؛ قال الأنصاري يصف النخل:

## تَخَدَّرُ تُهَا صالحات الحُننُو س ، لا أستبيل ولا أستقيل

والجنْسُ أَعم من النوع ، ومنه المُجانَسَةُ ُ والتَّجْنُىسُ . ويقال : هذا يُجانسُ هذا أي بشاكله، وفلان يُجانس البهائم ولا يُجانس الناسَ إذا لم يكن له تمييز ولا عقل . والإبل جنس من البهائم العُبخم، فإذا واليت سنتاً من أسنان|لإبل على حدَّة فقد صنفتها تصنيفاً كأنك جعلت بنات المخاض منها صنفاً وبنات والنَّنيُّ والرُّبُعُ . والحبوان أجناسُ : فالناس جنس والإبل جنس والبقر جنس والشَّاء جنس ، وكان الأصمعي يدفع قول العامة هذا مُجانس لهذا إذا كان من شكله ، ويقول : ليس بعربي صحيح ، ويقول : إنه مولئد . وقول المتكلمين : الأنواع مَجْنُنُوسَة " للأجناس كلام مولئد لأن مثل هذا لس من كلام العوب. وقول المتكلمين: تَجانَس الشيئان ليس بعربي أَيضاً إِنَّا هُو تُوسع . وجيء به من جِنْسِكُ أي من حث كان ، والأعرف من حسلك . التهذيب : ابن الأُعرابي: الجَنْسُ جُمُودُ ١٠ وقال: الجَنْسُ الماه الحامدة.

١ قوله « الجنس جمود » عبارة القاموس : والجنس، بالتحريك ،

والجامُوسُ : نوع من البُقر ، كَخْيِـلُ ، وجمعه جنَّعس : ناقة جَنْعُسُ : قد أَسَنَتْ وفيها شَدَّة ؛ عن

جنفس: النهذيب: جَنْفُسَ إِذَا اتَّخْمَ.

جوس : الجَوْسُ : مصدر جاسَ جَوْساً وجَوَساناً ، تردّد. وفي التنزيل العزيز: فَجَاسُوا خَلالُ الدّيار؛ أي تردُّدوا بننها للغارة، وهو الجيوسان ، وقال الفراء: قتلوكم بين بيونكم ، قال : وجاسُوا وحاسُوا بعني واحد يذهبون ويجبئون ؛ وقال الزجاج : فحاسوا خلال الديار أي فطافوا في خــلال الديار ينظرون هل بقي أحد لم يتتباوه ؛ وفي الصماح : جاسوا خيلال الديار أي تخللوها فطلبوا ما فيها ، كما يَحُوس الرجلُ ا الأخار أي يطلبها، وكذلك الاجتماس. والجوسان، بالتحريك : الطوفان باللسل ؛ وفي حديث قُسُ بن ساعدة : جَوْسَة الناظر الذي لا يَعارُ أَى شدة نظره وتتابعه فيه ، ويروى : حَنَّهُ النَّاظِرِ مِنْ الحَتْ . وكلُّ مَا يُوطَيِّ عَقَد جِنسَ وَالْجِيَوْسُ : كَالدُّوسُ. ورجل جَوَّاسَ : يَجُوسُ كُلُّ شيء يَدُوسُه . وجاء بَجُوسُ الناسَ أي يتخطاهم . والجَوْسُ : طلب الشيء باستقصاء . الأصمعي : تركت فلاناً يَحُوسُ بنى فىلان ويَحُوسُهم أي يدوسهم ويطلب فيهـم ؟ وأُنشد أبو عبيد :

#### يَجُوسُ عَمَادَةً ويَكُفُ أَخْرِي لنا ، ختى يُجاوزَها دليلُ

مَحُوسُ : بتخلل . أبو عسد : كل موضع خالطته ووَ طَئْنَهُ ، فقد جُسْنَه وحُسْنَه . والحِبُوسُ : الجُوع . يقال : جُوساً له وبُوساً ، كما يقال: جُوعاً له ونُوعاً . وحكى ان الأعرابي : حُوساً له كقوله نُوساً له .

وجُوسُ : اسم أرض ١ ؛ قال الراعي :

فلما حَبَا من 'دونها رَمْلُ عالِج وجُوسُ ، بَدَتُ أَثْباجُهُ ودَجُوجُ

ابن الأعرابي : جاساه عـاداه وجاساه رفوت. . وجَوَّاسُّ : اسم .

جيس : جَيْسانُ : موضع معروف، ورواه ابن دُرَيْد بالشين المعجمة ، وسيأتي ذكره . وجَيْسانُ : اسم ، والله أعلم .

#### فصل الحاء المهلة

حيس: حبّسَه يَعْبِسُه حَبْساً، فهـ و مَعْبُوس وحبيس"، واحتبّسَه وحبّسه: أمسكه عن وجه. والحبّس، خد التخلية. واحتبّسَه واحتبَسَ بنفسه، يتعدى ولا يتعدى . وتَحبّسَ على كذا أي حبّس نفسه عـلى ذلك . والحبّسة ، بالضم : الاسم من الاحتباس . يقال : الصّبّت عبيسة . سيبويه : حبّسة ضبطه واحتبّسة اتخذه حبيساً ، وقيل : احتباسك إياه اختصاصك نفسك به ؛ تقول : احتباسك إذا اختصصته لنفسك خاصة . والحبّسَت الشيء إذا اختصصته لنفسك خاصة .

رُجُوعَكُم ؛ ويسألونك عن المتحيض ِ؛ أي الحَيْض ِ ؛ ومثله ما أنشده سيبويه للراعي :

رُبُنيَتُ مَرَافقُهُنَ فَوْقَ مَزَلَة ،

وقال بعضهم: المَحْبِسُ بِكُونِ مصدراً كَالْحَبْسِ ،

ونظيره قوله تعالى : إلى الله مَرْجِعُكم ؛ أي

بُنِينَتْ مَرَافِقُهُنَ فُوقَ مَزَكَةٍ ، لَا يَسْتَطِيعُ بَهَا القُراهُ مُقَيلًا

أي قَــَــُــُــُولة . قال ابن سيده : وليس هذا بمطرد إنما

١ قوله « وجوس اسم أرض » الذي في ياقوت : وجوش ، بنتح الجيم وسكون الواو وشين معجمة ، واستشهد بالبيت على ذلك .
 ٢ كذا بالأصل .

يقتصر منه على ما سمع. قال سيبويه : المتحبيس على قياسهم الموضع الذي يُحبَّس فيه، والمَحْبَس المصدر. الليث: المَحْبِسُ بِكُونُسِجِناً وبِكُونُفَعْلًا كَالْحِبِسُ. وإبل مُعْبَسَة : داجِنَة كأنها قد حُبِسَت عن الرَّعْي . وفي حديث طَهْفَة : لا يُحْبَسُ دُرُّكُم أَى لا تُحْبُسُ دُواتُ الدُّرِّ، وهو اللن، عن المَرْعَى بحَشْر ها وسُو قها إلى المُصَدِّق ليأخذ ما عليها من الزكاة لما في ذلك من الإضرار بها . وفي حديث الحُدُ بِبِية : حَبِّسها حابِسُ الفيل؛ هو فيل أَبْرَ هَهُ الحَيَشَى الذي جاء يقصد خراب الكعبة فَحَيَس الله الفيلَ فلم يدخل الحرم ورَدُّ رأْسُه راجعاً من حيث جاء ، يعني أن الله حبس ناقة رسوله لما وصل إلى الحديبية فلم تتقدم ولم تدخل الحرم لأنه أراد أن يدخل مكة بالمسلمين . وفي حديث الحجاج : إن الإبل ضُمُر حُبُسٌ ما جُشْمَت جَشِمَت ؟ قال ابن الأَثبر: هكذا رواه الزنخشري وقال : الحُبُسُ جمع حابس من حَبَسَه إذا أخره، أي أنها صوابر على العطش تؤخر الشُّرُبُ ، والرواية بالحاء والنون .

والمِيَحْبَسُ : مَعْلَفُ الدابة .

والمِحْبُسُ : المِقْرَمَةُ بِعنِي السَّنْرَ ، وقد حَبَسَ الفِراشَ بالمِحْبَسَ، وهي المِقْرَمَةُ التِي تبسط على وجه الفراشِ للنوم .

وفي النوادر: جعلني الله ربيطة "لكذا وحبيسة أي تذهب فتفعل الشيء وأوخذ به . وزق حايس : ممسك للماء ، وتسمى مصنعة الماء حابساً ، والحبش ، بالضم: ما وقف . وحبس الفرس في سبيل الله وأحبسه ، فهو مُحبّس وحبيس ، والحمع حبائس ؛ قال ذو الرمة:

سِبَعْلًا أَبَا شِرْخَيْنَ أَحْيَا بَنَاتِهِ مَقَالِيتُهَا ، فهي اللُّبَابِ الحَبَائِسُ

وفي الحديث: ذلك حَميسُ في سبيل الله ؛ أي موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد ، والحَـبـيسُ فعيل بمعنى مفعول . وكل ما حُبِسَ بوجه من الوجوه حَبِسُ. الليث : الحكبيس الفرس مجعل خُبيساً في سبيل الله يُغْزَى عليه . الأَزهري : والحُيُسُ جمع الحَسِس يقع على كل شيء، وقفه صاحبه وقفاً محرَّماً لا يورث ولا يباع من أرض ونخل وكرم ومُسْتَعَلُّ ، يُعَبِّسُ أَصله وقفاً مؤبداً وتُسَبِّلُ غُرته تقرباً إلى الله عز وجل ، كما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعمر في نخل له أراد أن يتقرب بصدقته إلى الله عز وجل فقال له : حَبِّس ِ الأَصلَ وسَبِّل الشهرة ؛ أي اجعله وقفاً حُبُساً ، ومعنى تحميسه أن لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولكن يترك أصله ويجعل نمره في سُبُل ِ الحِيرِ . وأما ما روي عن 'شرَ يُنح أنه قال : جاءً محمد ، صلى الله عليه وسلم ، بإطلاق الحُنْبُس فإنما أراد بها الحابُسُ ، هو جمع حَبَـاِسٍ ، وهو بضم الباء ، وأراد بها ما كان أهل الجاهلية يَحْبِـسُونه من السوائب والبحائر والحوامي وما أشبهها، فنزل القرآن بإحلال ماكانوا مجرتمون منها وإطلاق ما حَنَسُوا بغير أمر الله منها. قال ابن الأثير: وهو في كتاب الهروي بإسكان الباء لأنه عطف عليه الحبس الذي هو الوقف، فإن صح فيكون قد خلف الضمة ، كما قالوا في جمع رغيف رُغْف ، بالسكون، والأُصل الفم، أو أنه أراد به الواحد . قيال الأزهري : وأميا الحينس التي وردت السنئة بتحبيس أصلها وتسبيل غرها فهي جارية على ما سَنَّهَا المصطنى ، صلى الله عليه وسلم ، وعلى ما أمر به عمر ، رضى الله عنه ، فيها . وقى حــــديث الزكاة : أَنْ خَالداً جَعَلَ رَفيقَه وأَعْتُدُهُ حُبُساً في سبيل الله ؛ أي وقَّمَا على المجاهدين وغيرهم . يقال : حَبَسْتُ أَحْبِسُ حَبْساً وأَحْبَسْتُ أُحْبِسُ إِحْباساً

أي وقفت ، والاسم الحنبس ، بالضم ؛ والأعتد : جمع العتاد ، وهو ما أعد الإنسان من آلة الحرب ، وقد تندم . وفي حديث ابن عباس : لما نزلت آبة الفرائض قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا حنبس بعد سورة النساء، أي لا يُوقف مال ولا يُزوى عن وارثه ، إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية مس حببس مال الميت ونسائه ، كانوا إذا كرهوا النساء لتبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم . قال ابن الأثير : وقوله لا حبس ، يجوز بفتح الحاء على المصدر وبضمها على الاحبس ، يجوز بفتح الحاء على المصدر وبضمها على الاحبس .

والحِبْس : كلُّ ما سدَّ به مَجْرى الوادي في أيّ موضع حُبِسَ ؛ وفيل : الحِبْس حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه كي يشرب القوم ويستوا أموالهُم ، والجمع أحباس ، سمي الماء به حِبْساً كما يتال له خَيْ ؛ قال أبو زرعة التيمي :

من كغنّب مستوفز المنجس ، اراب منيف مثل عرض الترس الترس فضيت فيها كعبود الجبس ، أي مغس مغس حتى شقيت نفسها من نفسي ، تلك سكينت نفسها من نفسي ، ولك سكينت ، فاغلتمن ، عرسي

الكَعْثَبُ : الرَّكَ . والمَعْسُ : النكاح مثل مَعْسَ الأَدْمِ إِذَا دَبِغَ وَدُلِكَ دَلْكًا شَدِيدًا فَذَلْكُ مَعْسُ . وفي الحديث : أَنَه سأَل أَن حِبْسُ سَبَل فإنه يوشك أَن يخرج منه نار تضيء منها أَعناق الإبل بيصرى ؛ هو من ذلك ، وقيل : هو فُلُلُوقُ في الحَرَّة يجتبع فيها ماء لو وردت عليه أُمَّة لوسعهم . وحبْسُ سَيَل: اسم موضع يجرَّة بني سليم ، بينها وبين وحبْسُ سَيَل: اسم موضع يجرَّة بني سليم ، بينها وبين

السُّوارِقيَّة مسيرة يوم ، وقيل : حُبْسُ سَيَل، بضم الحاه ، الموضع المذكور .

والحُبَاسة والحِبَاسة كالحِبْس؛ أبو عبرو: الحَبْس، مثل المَصْنَعة يجعل للماء، وجمعه أحبَاس، والحِبْس؛ الماء المَعْ المَسْتَنَع ، قال الليث: شيء يجبس به الماء نحو الحِبْس في المَنْ وَفَة يُحْبَس به فَضُول الماء، والحُبْاسة في كلام العرب: المَنْ وَفَة ، وهي الحَبْاسات في الأرض قد أحاطت بالدُّبْرة ، وهي الحَبْاسات في الأرض قد أحاطت بالدُّبْرة ، وهي المَاء إلى غيرها. ابن الأعرابي: الحَبْس، الشجاعة ، المناء إلى غيرها. ابن الأعرابي: الحَبْس، الشجاعة ، والحِبْس، بالكسرا ، حجارة تكون في فُوهة النهو تمنع مُطفيان الماء . والحِبْس، نيطاق المَوْدَج. والحِبْس، نيطاق المَوْدَج. والحَبْس، نسواد من فضة يعمل في وسلم القرام ، وهو سَنْر يُخْمَع به ليضيء البيت، وكذا حابس : كثير يتحبيس، ليُضِيء البيت، وكذا حابس : كثير يتحبيس، المال .

والحُبُسَة والاحتباس في الكلام: التوقف. وتحبَسَ في الكلام: توقيف . قال المبود في باب علل اللسان: الحُبُسَة تعذر الكلام عند إرادت ، والعُقلة التواء اللسان عند إرادة الكلام . ابن الأعرابي : يكون الجبل خوعاً أي أبيض ويكون فيه بُقْمة سوداء ، ويكون الجبل مبساً أي أسود ويكون فيه بثقمة بيضاء . وفي حديث الفتح : أنه بعث أبا عبيدة على الحُبُسُ ؛ قال القُتيبي : هم الرَّجَالة ، سبوا بذلك لتحبسهم عن الركبان وتأخره ؛ قال : وأحسب الواحد حبيساً ، فعيل وتأخره ؛ قال : وأحسب الواحد حبيساً ، فعيل من يسير من الرَّكبان بمسيره . قال ابن الأثير : وأكثر ما يروى الحُبُسُ ، بتشديد الباء وفتمها ، فإن صحت الرواية فلا يكون واحدها إلا حابساً كشاهد وشهُد ،

١ قوله « والحبس بالكسر » حكى المجد فتح الحاء أيضاً .

قال: وأما حَبيس فلا يعرف في جمع فَعيل فُعلَّ ، وإنما يعرف فيه فُعلُ كنذير وننذر ، وقال الزخشري: الحُبُسُ ، بضم الباء والتخفيف ، الرَّجَّالة، سموا بذلك لحبسهم الحيالة ببُطَّ ، مشيهم، كأنه جمع حَبُوس، أو لأنهم يتخلفون عنهم ومجتبسون عن بلوغهم كأنه جمع حَبيس ؛ الأزهري: وقول العجاج:

حَتَّف الحِيام والنَّعُوسَ النَّعْسا التي لا يدري كيف يتجه لها .

وحابَسَ الناسُ الأمورَ الحُبَّسا

أراد : وحابَسَ الناسَ الحُبُسُ الأُمورُ ، فقلبه ونصه ، ومثله كثير .

وقد سنت حابيساً وحَبِيساً ، والحَبْسُ: موضع . وفي الحديث ذكر ذات حَبِيس ، بفتح الحاء وكسر الباء ، وهو موضع بحة . وحَبِيس أيضاً : موضع بالرّقة به قبور شهداء صِفاين . وحابيس : اسم أبي الأقرع التبيبي .

حبرقس: الحَبَرُ قَسُ : الضَّيْلُ من البِكَارَةِ والحُبلان، وقيل : هو الصغير الحَكْتُي من جميع الحيوان . والحَبَرُ قَسُ : صغار الإبل ، وهو بالصاد ، وقد ذكر في ترجمة حَبَرُ قَسَ .

حبلس : الحَبَائبَسُ : الحريص اللازم للشيء ولا يفارقه كالحَلَثبَسِ .

حدس : الأزهري : الحك أس التوهم في معاني الكلام والأمور ؛ بلغني عن فلان أمر وأنا أحد أس فيه أي أقول بالظن والتوهم . وحَدَّسَ عليه ظنه تحدّسه ويتحد أسه حد ساً : لم يحققه . وتحد أس أخبار الناس : تخبّر عنها وأراغها ليعلمها من حيث لا يعرفون به . وبلكغ به الحداس أي الأمر الذي ظن أنه الغاية التي يجري إليها وأبعد ، ولا

تقل الإدَّاسَ. وأَصلُ الحَـدُسُ الرمي ، ومنه حَدُّسُ الظن إنما هو رَجْم ٌ بالغيب . والحَــد ْس ُ : الظن ّ والتخمين . يقال : هو كيمد س ، بالكسر، أي يقول شيئًا برأيه . أبو زيد : تَحَدُّسْتُ عن الأَخبار تَـَحَدُّسَاً وتَنَدُّسْتُ عَنها تَنَدُّساً وتَوَجَّسْت إذا كنت 'تربيغ' أخبار الناس لتعلمها من حبث لا يعلمون . ويقال : حَدَستُ عليه ظني ونَدَستُه إذا ظننت الظن ولا تَحْفَقُه . وحَدَّسَ الكلامُ على عواهنِه : تَعَسَّفه ولم يَتُوَقُّهُ . وحَدَسَ الناقة كيمُد سُها حَدْساً : أَناخها، وفيل: أَناخُها ثُم وَجَأَ بِشَفْرَتُه في منحرها. وحَدَس بالناقة : أَناخَها ، وفي التهذيب : إذا وَحِمَّا في سَــَلتها، والسَّبِلَةُ مهنا : تَخُرُها . يقال : ملا الوادي إلى أسباله أي إلى شفاهه . وحَدَسْتُ في لَــُهُ البعير أي وَجَأْتُهَا . وحَدَّسَ الشَاةَ كَخِدْ سِهَا حَدْسًا : أَضْجَعْهَا ليذبحها . وحَدَسَ بالشاة : ذبحها . ومنه المثل السائر: حَدَسَ لَمْم بُطْفَئَة الرَّضْف ؟ يعني الشاة المهزولة، وقال الأَزهري: معناهِ أنه ذبح لأَضيافه شاة سبينة أطفأت من شحمها تلك الرَّضْف . وقال ان كناسة : تقول العرب: إذا أمسى النَّجْمُ قِمَّ الرأس فَمُطَّمَّاها فاحد س ؛ معناه النَّحَر أعظم الإبل .

وحَدَّسَ بالرجل َمَحْدِسُ حَدْساً ، فهو حَدِيسٌ : صَرَعَه ؛ قال معديكرب :

لمن طلك العمق أصبح دارسا ؟ تبدل آراماً وعيناً كوانسا تبدل أدمان الظناء وحيراً، وأصبحت في أطلالها اليوم جالسا بمعترك سط الحبياً تركى به ، من القوم ، محد وساً وآخر حادسا

العَمْقُ : ما بَعُدَ من طرف المفازة . والآرام :

الظباء البيض البطون. والعين : بقر الوحش. والكوانيس : المقيمة في أكنستها . وكناس الظبي والبقرة : بيتهما . والحنيئ : موضع . وشطه : ناحيته . والحيثر م : بقر الوحش ، الواحدة حيرمة . وحدس به الأرض حد شا : ضربها به . وحد س الرجل : وطيته . والحد ش : السرعة والمنضي الرجل : وطيته . والحد ش : السرعة والمنضي على استقامة ، ويوصف به فيقال: سير حد س ؛ قال:

كأنها من بَعْدِ سَيْرٍ حَدْس

فهو على ما ذكرنا صفة وقد يكون بدلاً . وحدَسُ في الأرض يَحْدِسُ حَدْساً : ذهب . والحَدْسُ : الذهاب في الأرض على غير هداية . قال الأزهري : الحَدْسُ في السير سرعة ومضي على غير طريقة مستمرة . الأُموي أن حكرس في الأرض وعدَسَ يَحْدِسُ ويَعْدِسُ إذا ذهب فيها .

وبنو حَدَسٍ : حَيُّ من اليمن ؛ قال :

لا تَخْبِـزا خَبْزاً وبُسّا بُسًا ، مَلْسًا بِذَوْدِ الحَدَسِيِّ مَلْسًا

وحَدَسُ : اسم أبي حيّ من العرب . وحَدَسَتُ بسهم : رميت. وحَدَسَتُ برجلي الشيء أي وطئتُه. وحَدَسُ ، وقبل : حَدَسُ وحَدَسُ ، وقبل : حَدَسُ وعَدَسُ اسما بَعَالَيْن على عهد سليان بن داود ، عليهما السلام ، كانا يَعْنُفانِ على البيغالِ ، فإذا فركرا نفرَتْ خوفاً مما كانت تلقى منهما ؛ قال :

إذا حَمَلُتُ بِزَّتِي عَلَى حَدَسُ

والعرب تختلف في زجر البغال فبعض يقول: عَدَسَ، وبعض يقول: عَدَسَ، وبعض يقول: حَدَسَ، وبعض يقول: وعَدَسَ، أَكْثر من حَدَسَ، ؛ ومنه قول ابن مُفَرَّع: عَدَسَ، ! ما لعَبَّادٍ عليكَ إمارَةُ مَنْ نَجَوْت ، وهذا تَحَمَّلينَ طَلَقَ، طَلَقَ،

جِعل عَدَسُ اسماً للبغلة ، سماها بالزُّجْرِ : عَدَسُ. حرس : حَرَسَ الشيءَ يَحْرُسُهُ ويَحْرُ سُهُ حَرْساً : حفظه ؛ وهم الحُرَّاسُ والحَرَّسُ والأَحْرَاسُ. واحْتَرَس منه : تَحَرَّزُ . وتَحَرَّسُتُ من فلان واحْتَىرَ سُنتُ منه بمعنى أي تحفظت منه . وفي المثل : مُعْتَر سُ من مثله وهو حار سُ ؟ يقال ذلك للرجل الذي يُؤْتَمَنُ على حفظ شيء لا يؤمن أن يخون فيه . قال الأزهري : الفعل اللازم يَخْتَر سُ كأنه مجترز ، قال : ويقال حارس وحَرَس للجميع كما يقال خادم وخَدَمْ وعاسَّ وعَسَسٌ . والحَرَسُ : حَرَسُ السلطان، وهم الحُرُّاسُ، الواحد حَرَّسَيُّ ، لأَنه قد صار اسم جنس فنسب إله، ولا تقل حارس إلا أن تذهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس. وفي حديث معاوية، رضى الله عنه : أنه تناول قُـُصَّة شعر كانت . فی ید حَرَسی ؟ الحرسی ، بفتح الراء : واحد الحُرُّاس . والحَرَّس وهم خَدَّمُ السلطان المرتبون لحفظه وحراسته .

والبناء الأَحْرَسُ : هو القديم العاديُ الذي أتى عليه الحَرْس ، وهو الدهر . قال ابن سيده : وبناء أَحْرَسُ أُصم .

وحَرَسَ الإبل والغنم يَحْرُ سِها واحْتَرَسَها : سرقها ليلا فأكلها ، وهي الحَرائيس . وفي الحديث : أن غلامة طاطب بن أبي بكنتعة احْتَرَسُوا ناقة لرجل فانتحروها . وقال شمر : الاحتراس أن يؤخذ الشيء من المرعى ، ويقال للذي يسرق الغنم : مُحْتَرِس ، ويقال الشاة التي تُسْرَق : حَرِيسَة . الجوهري : الحريسة الشاة التي تُسْرَق بيلا . والحريسة : السرقة . والحريسة الشاة أيضاً : ما احْتُرس منها . وفي الحديث : حَرِيسَة الجبل ليس فيها قَطْع ؟ أي ليس فيا يُحْرَس بالجبل إذا نمرق قطع لأنه ليس بحرز . والحَريسة ،

فعيلة بمعنى مفعولة أي أن لها من يَحْرُسها ومجفظها ، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها . يقال : حَرَس يَحْرُس حَرَساً إذا سرق ، فهو حارس ومُختَرِس ، أي ليس فيا يُسْرَق من الجبل قطع . وفي الحديث الآخر : أنه سئل عن حريسة الجبل فقال : فيها غُرُم مثلها وجَلَدات نكالاً فإذا آواها المراح ففيها القطع . ويقال الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مُراحِها : حَرِيسة . وفي حديث أبي هريرة : ثمن الحريسة حرام لعينها أي أكل المسروقة وبيعها وأخذ ثمنها حرام كله . وفلان بأكل الحراسات إذا تَسَرَق غَنَمَ الناس فأكلها. والاحتراس أن يُسْرَق الشيء من المرعى .

والحَرْسُ : وقت من الدهر دون الحُنْقُب . والحَرْسُ : الدهر ؛ قال الراجز :

> في نِعْمَة عِشْنَا بِذَاكِ حَرَّسًا والجمع أَحْرُرُس ؛ قال :

وقنفت مرَّافِ على غيرِ مَوْقف ، على رَسْم دار ٍ قَدعَفَت مُنذُ أَحْرُسُ وقال امرؤ القيس :

لِمَنْ طَلَلُ دَاثِرِ آيُهُ ، تَقَادَمَ فِي سَالِفَ الأَحْرُ سِ ؟

والمُسْنَدُ : الدهر . وأَحْرَسَ بالمسكان : أقام به حَرْساً ؛ قال رؤبة :

و إِرَامُ ۗ أَحْرُاسُ ۖ فُوقَ عَنْـزْرِ

العَنْز : الأَكْمَة الصغيرة . والإرَمُ : شبه عَلَمَ يُبِنَى فوق القارَة يستـدال به عـلى الطريق . قـال الأَزهري : والعَنْزُ قارة سوداء ، ويروى :

وإِرَمْ أَعْيَسُ فُوقَ عَنز

والمحراس : سهم عظيم القدر. والحَرُوس : موضع.

والحَرْسانِ : الجَبَلانِ يقال لأحدهما حَرْسُ قَسَا ؛ وقالَ :

> هُمُ ضَرَ بُوا عن قَرَ حِها بِكَتَيْبَةٍ ، كَبَيْضَاءُحَرْسٍ فِي طَرِائِقِها الرَّجُلُ'ا

> > البيضاء: هَضْبَهُ فِي الجُبَلِ.

حوبس: أرض حَرْ بَسِيسٌ: صُلْبُهَ كَعَرْ بَسِيس. حوقس: الحُـرُ قُـُوسُ: لغة في الحَـُرْ قُـُوص وهو مذكور في باب الصاد.

حومس: الحِرْمِسُ: الأمليسُ. والحِرْماسُ: الأمليسُ. وأحِرْماسُ: الأمليسُ. وأرض حرّماس: صلبة شديدة. أبو عبرو: بلد حرّماس أي أملس؛ وأنشد:

جاورٌ أن رَمْلُ أَيْلُهُ الدَّهَاسا ، وبَطَنْنَ لَنُهْنَى بَلَداً حرْماسا

وسِنونَ حَرامِسِ أَي شِدادُ مُجُدِبَةٌ ، واحدها عَرَامِسُ . حِرْمِسُ .

حس : الحِسْ والحَسِيسُ : الصوتُ الحَفِيُ ؛ قال الله تعالى : لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها . والحِسْ ، بكسر الحاء : من أَحْسَسْتُ اللَّيء . حس اللّه عَكِسُ حَسَا وحَسَا وأَحَسَ به وأَحَسَه : شعر به ؛ وأَمَا قولهم أَحَسْتُ اللّهيء فعلى الحَدْف كراهية التقاء المثلين ؛ قال سيبويه : وكذلك يفعل في كل بناء 'ينى اللام من الفعل منه على السكون ولا تصل إليه الحركة شبهوها بأقسَتُ . الأزهري : ويقال هل أَحَسْتُ ، ويقال : حَسْتُ الشيء إذا علمته وعرفته ، قال : ويقال أَحْسَسْتُ ، الحَبْر وما أَحْسَدُ ، المُسْتُ ، الحَبْر وما أَحْسَسْتُ ، الحَبْر وما أَحْسَدُ ، المُنْ الحَبْر وما أَحْسَدُ ، المُنْ المِنْ الْهُ المِنْ الْهُ الْمُنْ الْهُ الْمُنْ الْهُ الْ

١ قوله α عن قرحها به الذي في ياقوت : عن وجهها .

وما حسيت وما حست أي لم أعرف منه شيئاً . قال ابن سيده: وقالوا حسيت به وحسيت في وحسيت به وحسيت وحسيت به وأحسيت ، وهذا كله من معول التضيف ، والاسم من كل ذلك الحس . قال الفراء : تقول من أين حسيت هذا الحبر ؛ يريدون من أين تخبير ته . وحسيت بالحبر وأحسيت به أي أيقنت به . قال : وربا قالوا حسيت بالحبر وأحسيت به به يبدلون من السين ياء ؛ قال أبر 'زبيد :

خُلا أَنَّ العِنَاقَ مِنَ المَطَايَا حَسِينَ به ، فهن إليه 'شوس'

قال الجوهري : وأبو عبيدة يروي بيت أبي زبيد : أَحَسُنَ به فهن اليه 'شوس'

وأُصله أُحْسَسُنَ ، وقيـل أُحْسَسُتُ ؛ معناه ظننت ووجدت .

وحس الحمى وحساسها: رسم وأولها عندما تحس ؟ الأخيرة عن اللحاني . الأزهري : الحس مس الحسل الأخيرة عن اللحاني . الأزهري : أول ما يجد الإنسان مس الحمى قبل أن تأخذه وتظهر ، فذلك الرس ، قال : ويقال وجد حساً من الحمى . وفي الحديث : أنه قال لرجل من أحسست أم ملد م ? أي من وجدت مس الحمى .

وقال ابن الأثير: الإحساس العلم بالحواس ، وهي مشاعر الإنسان كالعين والأذن والأنف واللسان والبد ، وحواس الإنسان: المشاعر الحبس وهي المبدد المباح: وأحس الرجل التي احساسا علم به ، وربا زيدت الباه نقيل: أحس به على معنى شعر به ، وحست به من باب تتل لفة فيه ، والمصدر الحس ، بالكسر ، ومنهم من يخفف الفيل بالحذف فيقول: أحسته وحست به ، ومنهم من يخفف فيها بابدال الدين ياه فيقول: حست وأحست وحست بالحبر من باب تتل اله . تتب ويتمدى بنف فيقال: حست الحبر ، من باب قتل . اه .

الطعم والشم والبصر والسبع واللس . وحَــواسُ الأرض خبس : البَرَّدُ والبَرَدُ والربِـح والجـراد والمواشى .

والحِسُّ : وجع يصيب المرأة بعد الولادة ، وقيـل : وجع الولادة عندما 'تحسُّها ، وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه مَرَّ بامرأة قد ولدت فـ دعا لها بشربة من سُويق وقال : اشربي هذا فإنه يقطع الحسُّ . ونحَسُّسَ الحبر : تطلُّبه وتبحُّنه.وفي التنزيل : يا بَنَّ اذهبوا فَتَنَحَسُّموا من يوسف وأخيه . وقال اللحاني : تَحَسُّسُ ۚ فَلَاناً وَمَنَ فَلَانَ أَي تَبَعَّثُ ۚ ، وَالْجِيمِ لَفِيرٍهِ. قال أبو عمد : تخسست الحبر وتَحَسَّنه ، وقال شمر : تَنَدَّسْتُهُ مِثْلُه . وقال أبو معاذ : التَّحَسُّسُ شبه التسمع والتبصر ؛ قال : والتَّجَسُس ، بالجم ، البحث عن العورة ، قاله في تفسير قوله تعالى : ولا تَجَسُّسُوا وَلا تَحَسُّسُوا . ابن الأَعْرَابي : تَجَسَّسُتُ الحتر وتُحَسَّتُه عمني واحد . ونحَسَّتُ من الشيء أَى تَخَـُرُت خَبره. وحَسَّ منه خَبراً وأَحَسُّ، كلاهما: رأى . وعلى هذا فسر قوله تعالى : فلما أحسَّ عيسى منهم الكُنْفُرَ . وحكى اللحياني : ما أحسَّ منهم أحداً أي ما رأى . وفي التنزيل العزيز : هــل 'تحسُ منهم من أحد ، وقبل في قوله تعالى : هـل تحس منهم من أحد ، معناه هل تُبْصِرُ هل تُرَى ? قال الأزهري : وسمعت العرب بقول ناشد ُهم لضَوالٌ الإبل إذا وقف على ١ ... أحوالاً وأحسُّوا ناقة صفتها كذا وكذا ؛ ومعناه هل أحْسَسَتُم ناقة، فجاؤُوا به على لفظ الأمر؛ وقال الفراء في قوله تعالى : فلما أحسُّ عيسي منهم الكفر ، وفي قوله : هل 'تحس منهم من أحد ، معناه : فلما وَجَد عيسى، قال : والإحساسُ الوجود، تتول في الكلام: هل أحسَّسْتَ منهم من أحد ? وقال ١ كدا بياض بالأمل.

الزجاج: معنى أحس علم ووجد في اللغة . ويقال: هل أحسست صاحبك أي هل رأيته ? وهل أحسست الحبر أي هل عرفته وعلمته . وقال اللث في قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر ؛ أي رأيت . فعال : أخسست من فعلان ما ساءني أي رأيت . فعال : وتقول العرب ما أحست منهم أحداً ، فيحذفون السين الأولى ، وكذلك في قوله تعالى : وانظر إلى نفك الذي ظلنت عليه عاكفاً ، وقال : فقطائت من وقرى ، فقطائت ما ألقيت اللام المتحركة وكانت فقطائلت م. وقال ان الأعرابي : سبعت أبا وكانت فقطائلت م. وقال ان الأعرابي : سبعت أبا وهمن يقول : حسن وحسست وودت ووددت ووددت وهمن مالك : وهمن مالك : فهجمت على رجلين فقلت هل حسنها من شي ، وقالا : فنظرت هل أحس سهمي فلم أر شياً أي نظرت فلم أجده .

وقال: لاحساس من أبنتي موقد النار ؛ زعبوا أن رجلين كانا يوقدان بالطريق ناراً فإذا مرا بهما قوم أضافاهم ، فمرا بهما قوم وقد ذهبا ، فقال رجل : لاحساس من ابنتي موقد النار ، وقبل : لاحساس من ابني موقد النار ، لا وجود ، وهو أحسن. وقالوا: ذهب فلان فلا حساس به أي لا مجسل به أو لا مجس مكانه . والحسل والحسيس : الذي تسمعه مما يمر قريباً منك ولا تواه ، وهو عام في الأشياء كلها ؛ وأنشد في صفة باز :

َتَرَى الطَّيْرَ العِنَاقَ بَظَلَنْ منه جُنُوحاً ، إِن سَعِنْ له حَسِيسا

وقوله تعالى : لا يَسْبَعُونَ حَسِيسَهَا أَي لا يسبعونَ حَسِيسَهَا أَي لا يسبعونَ حَسِيّسَهَا وحركة تَلَهُمُيها . والحَسيسُ والحِسُ : الحَرِثَة . وفي الحديث : أنه كان في مسجد الحَيْفِ فسبع حِسَّ حَيَّة يُ أَي حركتها وصوت مشيها ؛ ومنه

الحديث : إن الشيطان حَسَّاس لَحَّاسُ ؟ أي شديد الحسُّ والإدراك . وما سبع له حِسَّاً ولا جِرْساً ؟ الحِسُ من الحركة والجِرْس من الصوت ، وهمو يصلح للإنسان وغيره ؟ قال عَبْدُ مَنَاف بن رَبْع. المُذَلِّ :

#### وللقِسِيِّ أَزَامِيلِ وغَمَّغَمَةً ، حِسُّ الجَنُوبِ تَسُوقُ الماءَ والبَرَدا

والحِسُّ: الرَّنَةُ . وجاءً بالمال من حِسَّه ويسَّه وَ مَسَّهُ وَ مَسَّكُ ؟ معنى من حيث كان ولم يكن . وقال الزجاج : مأويله جيء به من حيث تُدركه حاسَّة " من حواسك أو 'يدركه تَصَرُّ فِك . وفي الحديث أن رجلا قال : كانت يي ابنة عم فطلبت ' نَفْسَها ، فقالت : أو تُعْطيني ما ته دينار ? فطلبتها من حسيَّي فقالت : أو تُعْطيني ما ته دينار ? فطلبتها من حسيًّي وبَسِّي ؛ أي من كل جهة . وحسَّ ، بفتح الحاء وكسر السين وترك التنوبن : كلمة تقال عند الألم . ويقال : إني لأجد حساً من وجع ؟ قال العجاج ' :

فما أراهم جَزَعاً بِحِسْ ، عَطَّفُ البَلايا المَسْ بعد المَسْ وحَرَ كاتِ البَأْسِ بعد البَأْسِ ، أن بَسْمَهُر وا لضِراسِ الضَّرْسِ

يسمهر وا: يشتدوا . والضراس : المنعاضة . والضرس : المنعاضة . والضرس : العص . ويقال : لآخذن منك الشيء بحس أو ببس أي بمشادة أو رفق ، ومشله : لآخذنه هو نا أو عشر سة . والعرب تشول عند لتذعة النار والوجع الحاد : حس بس بس ، وضرب فعا قال حس و لا بس ، بالجر والتنوين ، ومنهم من يحر ولا ينون ، ومنهم من يكسر الحاء والباء فيقول:

حِسٍّ ولَا بِيسٍّ ، ومنهم من يقول حَسْأً ولا بَسًّا، يعني التوجع . ويقال : افتتُصَّ من فلان فسا تَحَسُّسَ أي ما تَحَرُّكُ وما تَضَوُّر . الأزهري : وبلغنا أن بعض الصالحين كان يَمُدُ إصبعه إلى شَعْلة نار فإذا لذعته قال: حسّ حسّ اكنف صَدْرُك على نار جهنم وأنت تَجْزَعُ من هذا ? قال الأصمعي : ضربه فما قال حَسِّ ، قال : وهذه كلمة كانت تكره في الجاهلية ، وحَسَّ مثل أَوَّهُ ، قال الأزهري:وهذا صحيح . وفي الحديث : أنه وضع يــده في البُر ْمَــة ليَّا كُلُّ فَاحْتَرَقْتَ أَصَابِعِهُ فَتَالَ : حَسٍّ ؛ هي بكسر السين والتشديد ، كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مَضَّه وأَحرقه غفله كالجَمْرة والضَّرْبة ونحوها . وفي حديث طلحة ، رضى الله عنه: حين قطعت أصابعه يوم أُحُد ِ قال : حَسِّ ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان ليلة يَسْري في مُسيره إلى تَبُوكُ فسار بجنبه رجل من أصحابه ونعَسا فأصاب قَدَمُه قَدَمَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقــال : حَسَّ ؛ ومنه قول العجاج ، وقد تقدم .

وبات فلان بحسة سبنت وحسة سوء أي بحالة سوء وسدة ، والكسر أقيس لأن الأحوال تأتي كثيراً على فعلة كالجيئة والتلة والبيئة . قال الأزهري : والذي حفظناه من العرب وأهل اللغة : بات فلان بجيئة سوء وتلة سوء وبيئة سوء ، قال : ولم أسمع بحسة سوء لغير الليث .

وقال اللحياني: مَرَّتُ بالقومِ حَواسُ أَي سِنُونَ شَدادُ .

وَالْحَسُ : القتل الذريع . وحَسَسْناهُ أَي استَأْصلناهُ قَتَلًا . وحَسَّم بَحُسُّهُم حَسَّاً : قتلهم

قتلا ذريعاً مستأصلاً . وفي التنزيل العزيز : إذ تَحُسُونهم بإذنه ؛ أي تقتلونهم قتلاً شديداً ، والاسم الحُساس ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وقال أبو إسحق : معناه تستأصلونهم قتلاً . يقال : حَسَّهم القائد يَحُسُهم حَسَّاً إذا قتلهم . وقال النراء : الحَسُّ القتل والإفناء ههنا . والحَسيس : النتيل ؛ قال صَلاَةَهُ بن عمر و الأفناء . والحَسيس : النتيل ؛ قال صَلاَةَهُ بن عمر و الأفناء .

إن بني أو د هم ما هم ، السَّمُوس للحر سي أو للجد ب عام الشَّمُوس بَعْون في الجَحْرة جيرانهُم ، بالمال والأنتفس من كل بُوس نَفْسِي لهم عند انتحسار القنا ، وقد تر دي كل فيرس حسيس

الجَعْرَة : السنة الشديدة . وقوله : نفسي لهم أي نفسي فداء لهم فحذف الحبر . وفي الحديث : حُسُّوهم بالسيف حَسَّا ؟ أي استأصلوهم قتلًا. وفي حديث علي : لقد سُفى وحاوح صدري حَسَّكُم إياهم بالنصال . ويروى والحديث الآخر : كما أزالوكم حَسَّاً بالصال ، ويروى بالشين المعجمة . وجراد محسوس : قتلته النار . وفي الحديث : أنه أتي بجراد محسوس . وحسبهم الحديث : وطبهم وأهانهم .

وحَسَّان : اسم مشتق من أحد هذه الأشياء ؛ قال الجوهري : إن جعلته فَعُلانَ من الحَسَّ لم تُجُره ، وإن جعلته فَعَالاً من الحُسن ِ أَجربت لأن النون حينه أصلة .

والحَسُ : الجَلَبَةُ ، والحَسُ : إضرار البرد بالأشياء . ويقال : أصابتهم حاسة من البرد. والحِسُ : برد يُحرِق الكلا ، وهو اسم ، وحَسَّ البَرْدُ الكلا يَحسُنُهُ حَسَّاً ، وقد ذكر أن الصاد لغة ؛ عن أبي

حنيفة . ويقال : إن البرد مَحَسّة للنبات والكلا ، بفتح الميم، أي يَحُسّهُ ومجرقه . وأصابت الأرض حاسّة أي بَر د ؛ عن اللحياني، أنسّه على معنى المبالغة أو الجائحة . وأصابتهم حاسّة " : وذلك إذا أضر البرد أو غيره بالكلا ؛ وقال أو س :

# فَمَا جَبُنُوا أَنَّا نَشُدُ عَلَيْهُمُ ، ولكن لقُوا ناراً تَحُسُّ وتَسْفَعُ

قال الأزهري: هكذا رواه شهر عن ابن الأعرابي وقال: تَحُسُّ أَي تَحْرِقُ وَتَفْنِي، من الحاسة، وهي الآفة التي تصبب الزرع والكلاً فتحرقه. وأرض محسوسة: أصابها الجراد والبرد. وحسَّ البرد الجراد : قتله. وجراد متحسُوس إذا مسته النار أو قتلته. وفي الحديث في الجراد: إذا حسّه البرد فقتله. وفي حديث عائشة: فبعثت إليه بجراد متحسُوس أي قتله البرد، وقيل: هو الذي مسته النار. والحاسة: الجراد كيُسُّ الأرض أي يأكل نباتها. وقال أبو حنيفة: الجراد كيُسُّ الأرض أي يأكل نباتها. وقال أبو حنيفة: الشركي . وسنة حسُوس إذا كانت شديدة المتحل الحلية الحير. وسنة حسُوس إذا كانت شديدة المتحل قليلة الحير. وسنة حسُوس: تأكل كل شيء؛ قال:

إذا شَكُونا سَنَة حَسُوسا ، تَأْكُلُ بَعْدَ الْحُنْضَرَةِ البَبيسا

أراد تأكل بعد الأخضر اليابس إذ الخُضرة واليُبُسُ لا يؤكلان لأنهما عَرَضان . وحَسَّ الرأس بحُسُهُ حَسَّا إذا جعله في النار فكاماً شيط أخذه بشَفْرَة . وتَحَسَّسَتُ أوبارُ الإبل : تَطَايَرَتُ وتقر قت . وانحَسَّت أسنانه : تساقطت وتَحاتَتُ وتكسرت؟ وأنشد للعجاج :

> في مَعْدِنِ المُلْكُ الكَرَيْمِ الكِرْسِ، ليس بَقْلُوع ولا مُنْحَسَّ

قال ابن بري : وصواب إنشاد هـذا الرجز بمعدن الملك ؛ وقبله :

#### إن أبا العباس أولى نَفْسِ

وأبو العباس هو الوليد بن عبد الملك، أي هو أولىالناس بالحلافة وأولى نفس بها ، وقوله :

#### ليس بقلوع ولا منحس

أي ليس بمحوَّل عنه ولا مُنْقَطَع .

الأزهري : والحُساسُ مثل الجُـُـذاذ من الشيء ، وكُسارَةُ الحِجارة الصغار حُساسُ ؛ قال الراجز بذكر حجارة المنحنيق :

# شَطِيئة من رَفْضَة الحُساسِ ، تَعْصِفُ اللَّرُّاسِ

والحسُ والاحتساسُ في كل شيء : أن لا يسترك في المكان شيء . والحُساس : سمك صغار بالبحرين يجفف حتى لا يبتى فيه شيء من مائه ، الواحدة محساسة . قال الجوهري : والحُساس ، بالضم ، الهف ، وهو سمك صغار يجفف . والحُساس : الشُّومُ والنُّكَدُ . والمَحسوس : المشؤوم ؛ عن اللحياني . ابن الأعرابي : الحاسُوس المشؤوم من الرجال . ورجل ذو حُساس : رديء الحُمُلُق ؛ قال :

#### رُبُّ شَرِيبِ لكَ ذي حُساسِ ، شَرابُه كَالحَـزُ بالمَـوامِي

فالحُساس' هنا يكون الشُّؤمَ ويكون رَدَاءَة الحُمُلُق. وقال ابن الأعرابي وحده: الحُساسُ هنا النتل، والشريب هنا الذي يُوارِدُكُ على الحوض؛ يقول: انتظارك إياء قتل لك ولإبلك.

والحِسُ : الشر ؛ تتول العرب : أَلْمُحِقِ الحِسُ الْعَرِبُ : الشر بأَهَلُهُ ؛ بِالْإِسُ ! الإِسُ هَنَا الأَحَل، تقول: أَلَحَق الشر بأَهَلُهُ ؛

وقال ابن دريد: إنما هو ألصتوا الحِس بالإس أي ألصقوا الشر بأصول من عاديم . قال الجوهري: يقال ألحتي الحيس بالإس ، معناه ألحق الشيء بالشيء أي إذا جاءك شيء من ناحية فافعل مثله . والحِس : الجَلَد ، .

وحَسُ الدَابِة كِيسُهُا حَسَاً : نفض عنها التراب ، وذلك إذا فَرْجَنها بلَحِسَة أي حَسَّها . والمِحسّة ، بكسر الميم : الفرْجَوْنُ ؛ ومنه قول زيد بن صُوحانَ حين ارْتُتُ يوم الجمل : ادفنوني في ثيابي ولا تحُسُّوا عني تراباً أي لا تَنفُضوه ، من حَسّ الدابة ، وهو نتفضك التراب عنها . وفي حديث مجيى بن عَباد: ما من ليلة أو قرية إلا وفيها مكك تمجُسُ عن ظهور دواب الغزاة الكلال أي يُذهب عنها التُعب مجسّها وإسقاط التراب عنها . قال ابن سيده : والمحسّة ، والمحسّة ، مكسورة ، ما نجيسُ به لأنه مما يعتمل به .

وحَسَسْتُ له أَحِسُ ، بالكسر ، وحَسَسْتُ حَسَّاً فيهما : رَقَعْتُ له . تقول العرب : إن العامري ويُحسِّ للبَحِسُ للسَّعْدي ، بالكسر ، أي يَرِقُ له ، وذلك لما بينهما من الرَّحِم . قال يعقوب : قال أبو الجرَّاحِ العَقَيْلِيُّ ما رأيت عَقَيليًّا إلا حَسَسْتُ له ؛ وحسَسْتُ أَبَاكِسُر : لغة فيه ؛ حكاها يعقوب ، والاسم الحَسُ ؛ قال القطامي :

أَخُوكَ الذي لا تَملِكُ الحِسُّ نَفْسُهُ ، وتَرْفَضُ ، عند المُخْفِظاتِ ، الكتائِفُ

ويروى : عند المخطفات . قال الأزهري : هكذا روى أبو عبيد بكسر الحاء ، ومعنى هذا البيت معنى المثل السائر : الحقائظ ' تحكيل ' الأحقاد ) يقول : إذا رأيت وربي يُضام وأنا عليه واحد أخرجت ما في قلبي من السّخيمة له ولم أدَع ننصرته ومعونته ، قال : والكتائف الأحقاد، واحدتها كتيفة . وقال أبو زيد:

له ، وقال أبو مالك : هو أن يتشكى له ويتوجع ، وقال : أَطَّتْ له منى حاسَّة ' رَحم . وحَسَسْت ُ له حَسّاً : رَفَقْتُ ؛ قال ابن سيده : هكذا وجدته في كتاب كراع ، والصحيح رَ فَتَعْتُ ، عـلى ما تقدم . الأزهرى : الحَسُّ العَطْسُفُ والرُّقَّة ، بالنتح ؛ وأنشد للكُمُنت:

هل مَن ْ بَكَى الدَّارَ رَاجِ أَن تَحْسُ لُه ، أُو يُبكِي الدَّارَ ماءُ العَبْرَ ﴿ الْحَصْلِ ٢ ؟

و في حديث قتادة ، رضي الله عنه : إن المؤمن لــُحسُّ للمنافق أي بأوي له ويتوجع . وحَسِسْتُ له ، بالفتح والكسر، أحسُّ أي رَقَقْتُ له.

والحُساسُ : أن يضع اللحم على الجَمْر ، وقيل : هو أَن يُنْضِجَ أَعلاه ويَتُر ٰكَ دَاخَلُهُ ، وقيل : هو أَن بَقْشُرَ عنه الرماد بعد أن يخرج من الجمر . وقد حَسَّهُ وحَسْحَسَهُ إذا جعله على الجمر ، وحَسْحَسَتُهُ صوت نَشْيشِه، وقد حَسْحَسَتْه النار . ابنالأعرابي: يقال حَسْحَسَتْه النارُ وحَشْحَشَتْه بمعنى . وحَسَسْتُ النار إذا رددتها بالعصا على خُسْزَة المُلكَّة أو الشُّواء من نواحيه ليَنْضَجَ ؛ ومن كلامهم : قالت الحُبْزَةُ ﴿ لولا الحَسُ ما بالت بالدُّسُ .

ان سده : ورجل حَسْماسٌ خفيف الحركة ، وبه سبي الرجل . قال الجوهري : وربما سَمُّوا الرجـلَ ا الحواد حَسْماساً ؟ قال الراجز:

> محبة الإبرام للعسعاس وبنو الحَسَمَاس : قوم من العرب .

حَسَسْتُ لَهُ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهِمَا رَحِمْ فَيَرِقَ ﴿ حَفَى : رَجِلَ حِيَفْسٌ مَثَالَ هِزَبُرٍ وَحَيْفَسٌ وحَفَيْسَأُ،مهموز غير ممدود مثل حَفَيْتَ إِ عَلَى فَعَيلَكَ ، وحَفَيْسِيٌّ : قصير سمين ، وقيل : لئيم الحلقة قصير ضخم لا خير عنده ؛ الأصمعي : إذا كان مع القصر سمن قبل رجل حَدْفَس وحَفَيْتُ أَ ، بالناء ؛ الأزهرى: أرى الناء مبدلة من السين ، كما قالوا انتحتَّت أسنانُه وانْحَسَّتْ . وقال ابن السكنت : رجل حَفَـنْسَأْ وحَفَيْتُأُ بمعنى واحد .

حفنس: الحنفس' والحفنس: الصغير الحَلْتُي ، وهو مذكور في الصاد . اللبث : يقال للجارية البذية القلملة الحياء حنفس وحفنس ؛ قال الأزهري: والمعروف عندنا بهذا المعنى عنفص .

ومَحَسَّةُ المرأة : دُبُرُهُا ، وقيل : هي لف في حلس : الحلسُ والحَلَسُ مثل شبُّه وشبَّه ومثل ِ ومَثَلِ : كُلُّ شَيءَ وَلِيَ طَهْرَ البعير والدابة نحت الرحل والقَتَب والسَّرْج، وهي بمنزلة المرشَّحة تكون نحت اللُّبْدِ ، وقيل : هو كساء رقيق يكون نحت البرذعة ، والجمع أحْلاس وحُلْوسٌ . وحَلَس الناقة والدابة يَحْلُسُها ويَحْلُسُها حَلْساً: غَشَّاهما مجلس. وقال شبر: أحلكست بميرى إذا جعلت علمه الحلسّ . وحلسُ البنت : ما يُبسَطُ تحت حُرًّ المتاع من مسمح ونحوه ، والجمع أحلاس . ابن الأعرابي: يقال لبساط البيت الجلس ولحُنصُر. الفُحولُ . وفلانُ حلْسُ بِيتُه إذا لَم يَبْرَحُه ، على المَنْلُ . الأَزهري عن الغِينريةي من الغُنانُ حِلْسُ من أحلاس البيت للذي لا يَبْرُ حُ البيت ، قال : وهو عندهم ذم أي أنه لا يصاح إلا الزوم البيت ، قال : ويقال فلان من أحلاس البلاد للذي لا يُزايلها من حُبَّه إياها ، وهذا مدح ، أي أنه ذو عزَّة وشدَّة وأنه لا يبرحها لا يبالي دينناً ولا تُسنَة حتى تُخْصِب

البلادُ . ويقال : هو مُنتَحَلِّسُ بها أي مقيم . وقال غيره : هو حلُّس بها . وفي الحديث في الفتنة : كن ْ حلساً من أحلاس بيتك حتى تأنيك بد خاطيئة أو مَنيِئَة قاضِية ، أي لا تَبْرَحُ أمره بلزوم ببته وترك القتال في الفتنة. و في حديث أبي موسى: قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ? قال : كونوا أحلاس "بيُوتِكم ، أي الزموها . و في حديث الفتن : عدُّ منها فتنة الأحْلاس، هو الكساء الذي على ظهر البعبو تحت القَتَب ، شبها بها للزومها ودوامها . وفي حديث عثمان : في تجهيز جيش العُسْرة على ما تة بعير بأحلاسها وأقتابها أي بأكسبتها. و في حديث عمر ، رضي الله عنه ، في أعلام النموَّة : أَلَمْ تَرَ الْجِـنُ وإبلاسَها ، ولُحوقَها بالقلاص وأُحْلاسُهَا ? وَفِي حَدَيْثُ أَبِي هُرَيِّرَةً فِي مَانَعِي الزَّكَاةُ : ﴿ مُحْلَسُ أَخْفَافُهَا شُوكاً مِن حديد أَى أَن أَخْفَافِها قد ُطُور قَتَ بِشُو لِيُ مِن حديد وأَلْـزُ مَتُهُ وعُوليَتُ . به كما أَلْـُوْ مَـَتُ ۚ ظهورَ الإبل أَحْــلاسُها . ورجــل : حلس وحَلس ومُستَعَلس : ملازم لا يبرح القتال ، وقيل : لا يبرح مكانه ، نشبَّه بجلس البعير أو البيت . وفلان من أحُلاسِ الحيلِ أي هــو في الفُروسية ولزوم ظهر الحيل كالحلُّس اللازم لظهر ﴿ الفرس . وفي حديث أبي بكر : قام إليه بنو فزارة فقالوا: يا خليفة رسول الله ، نحن أحلاس الحسل ؟ يريدون لزومهم ظهورها ، فقال : نعم أنتم أحُلاسُها ونحن فئر سانئها أي أنتم راضتنها وساستنها وتلزمون ·ظهورها ، ونحن أهل الفُروسية ؛ وقولهم نحن أحَّلاسُ ُ الحيل أي نتقتنيها ونتلئزَم 'ظهورها .

ورجل حَلُوس : حريص ملازم . ويقال : وجل حَلِسَ للحريص، وكذلك حِلْسَمُ ، بزيادة المم، مثل سِلْغَدَ ! وأنشد أبو عمرو :

لبس بقصل حَلِس حِلْسَمَ" ، عند البُيُوتِ ، راشن مِقَمَّ

وأحالست الأرض واستخلست : كثر بدرها فألبها ، وقيل : اخضرت واستوى نبانها . وأرض مخلسة : قد اخضرت كلها . وقال اللث : عُشب مُستَحلس ترى له طرائق بعضا نحت بعض من تراكبه وسواده . الأصعي : إذا غطى النبات الأرض بكثرته قبل قد استحلس النبت إذا غطى الأرض استأسد ؛ واستحلس النبت إذا غطى الأرض بكثرته ، واستحلس الليل بالظلام : تراكم ، واستحلس الشام : وكبته ووادوف الشخم ورواكبه .

وبعير أحلس : كتفاه سو داوان وأرضه و ذر و ته أقل سواداً من كتيفيه . والحكلساء من المعزز : الني بين السواد والخضرة لون بطنها كلون ظهرها . والأحلس الذي لونه بين السواد والحبرة ، تقول منه : احلس احليساساً ؛ قال المعطل الهندلي لوف سفاً :

لَيْنُ حُسامٌ لا يَلِيقُ ضَرِيبَةً ، في مَتْنَهِ كَخَنُ وَأَنْثُرُ أَحْلُسُ٬ وقول رؤبة :

> كأنه في البَد والبُد ، من حلِس أَسْمَرُ في تَرَبُد، مُدُّرعُ في قِطَع مِن بُوْجُد

وقال : الحَـلِسُ والأحْلَسُ في لونه وهو بين السواد والحُـمْرة . والحَـلِسُ ، بكسر اللام : الشجاع الذي

١ قوله « قال المعطل النع » كذا بالاصل ومثله في الصحاح ، لكن
 كتب السيد مرتضى ما نصه : الصواب أنه قول أبي قلابة
 الطابخي من هذيل اه. وقوله « لين » كذا بالاصل والصحاح ،
 وكتب بالهامش الصواب : عضب .

يلازم قِر\*نَه ؛ وأنشد :

إذا استهر الحكيس المنالب

وقد حَلِسَ حَلَساً . والحَلِسُ والحُلابِسُ: الذي لا يبرح ويلازم قرأنه ؛ وأنشد قول الشاعر :

فقلت للما : كأي من جَبان يُصاب ، ويُخطئ الحكيس المُحامي !

كأي بمعنى كم . وأحْلَسَتِ السَّاءُ : مُطَرَّتُ مطرًا وفي التهذيب : وتقول حَلَسَتِ السَّمَاءُ إذا دام مطرها وهو غير وابل .

والحكائس : أن يأخذ المُصدَّقُ النَّقْدَ مَكَانَ الإبل، وفي التهذيب : مكان الفريضة . وأحْلَـسْتُ فلاناً يميناً إذا أمررتها عليه .

والإحلاس : الحَمَّل على الشيء ؛ قال :

وما كنت أخشى؛ الدّهر ، إحلاس مُسْلِم من الناس دَنْبًا جاءه وهو مُسْلِما

المعنى ما كنت أخشى إحلاس مسلم مسلماً ذنباً جاءه ، وهو يرد هو على ما في جاءه من ذكر مسلم ؟ قال ثملب : يقول ما كنت أظن أن إنساناً وكب ذنباً هو وآخر ينسبه إليه دونه .

وما تَحَلَّسَ منه بشيء وما تَحَلَّسَ شَيْنًا أَي أَصاب منه . الأَزهري : والعرب تقول للرجل 'يَحْرَه على عمل أو أمر : هو مَحْلُوسَ على الدَّبَرِ أَي مُلْزَمَ "هذا الأَمرَ إلزام الحِلْسِ الدَّبَرَ. وسَيْرَ مُحْلَسَ": لا 'يفتر عنه . وفي النوادر : تَحَلَّسَ فلان لكذا وحَدا أي طاف له وحام به . وتَحَلَّسَ بالمكان وتَحَلَّر به إذا أقام به . وقال أبو سعيد : حَلَسَ الرجل بالشيء وحَبسَ به إذا تَوَلَّمَ .

والحِلْسُ والحَلْسُ، بنتج الحاء وكسرهـا : هـو

العهد الوثيق . وتتول : أَحْلَـَسْتُ فلاناً إذا أعطيته حَلْساً أي عهداً يأمن به قومك ، وذلـك مثل سَهْم بأمن به الرجل ما دام في يده .

واستَحَمَّلَسَ فلانُ الحُوفَ إِذَا لَمْ يِفَارِفَ الحُوفُ وَلَمْ يَأْمِن . وروي عن الشعبي أنه دخل على الحجاج فعاتبه قد وجه مع أبي الأشعث فاعتدر إليه وقال : إِنَّا قد استَحَمَّلَسَنا الحُوفَ واكتَحَلَّنا السَّهَرَ وأَصَابَنا خَزْيَةٌ لَمْ يَكُن فِيها بَرَوَةٌ أَنْقِياء ولا فَجَرَهُ أَقُوبِه ، خَزْيَةٌ لَمْ يَكُن فِيها بَرَوَةٌ أَنْقِياء ولا فَجَرَهُ أَقُوبِه ، قال : لله أبوك يا سَعْبيُ ! ثم عَفَا عنه . الفراء قال : أنت ابنُ بُعْمُطها وسُرْسُورِها وحلسها وابن بَجُدّتها وابن سِمسارِها وسفسيرِها بمني واحد . والحِلْسُ : وابن سِمسارِها وسفسيرِها بمني واحد . والحِلْسُ : الرابع من قداح المَيْسِر ؟ قال اللحياني : فيه أربعة فروض ، وله غُنْم أربعة أنصاء إن فاز ، وعليه غرم أربعة أنصاء إن فم يفز .

وأم حُلَيْس : كنية الأتان . وبنو حلْس : بُطَيَنْ من الأَزْدِ يَـنْزِلُون نَهْر المَلِك . وَأَبُو الحُلَيْس : وجل . والأَحْلَسُ العَبْدِي : من رجالهم ؟ ذكره ان الأَع ابي .

حلبس: الحكائبُسُ والحَبَكْبُسُ والحُكْلَابِسُ : الشجاع . والحَكَابُسُ : الحريص الملازم للشيء لا ينارقه ؛ قال -الكميت :

> فلما دَنَتُ للكاذبين ، وأَخْرَجَتُ به حَلْبُساً عند اللّقاء حُلابِسا

وحَلْبُسُ : من أساء الأسد . وحَلْبُسَ فلا حَساسَ له أي ذهب ؛ عن ابن الأعرابي . وجاء في الشعر الحَبَّبُسُ ، قال الجوهري : وأظنه أراد الحَلْبُسَ وزاد فيه باء ؛ أنشد أبو عمرو لنَبُهان :

سَيَعْلَمُ من يَنْوي جَلائي أَنَّي أَن

حس : حَمِسَ الشَّرُ : استد ، وكذاك حَمِسَ . واحْتَمَسَ القر فان واحْتَمَسَ القر فان واحْتَمَسَ القر فان واحْتَمَسَ بالشيء : علي به . واقتلا ؛ كلاهما عن يعقوب . وحَمِسَ بالشيء : علي به والحَمَاسَة : المَنْعُ والمُعارَبَة ، والنَّحمُسُ : النَّدد . تحَمَّسَ الرجل أَ إِذَا تَعاصَى . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : حَمِسَ الوَ غي واستَحَر الموت أي استد الحر . والحَميس : التَنُور . قال أبو الدُّقَيْش : التنور يقال له الوطيس والحميس ، ونجد و حماء : يقال له الوطيس والحميس . ونجد و حماء :

بنَجْدَة حَمْساءَ تُعْدِي الذَّمْرا

ورجل حَمِس وحَمِيس وأَحْمَس : شَجَاع ؛ الأُخيرة عن سيبويه ، وقد حَمِس حَمَساً ؛ عنه أيضاً ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> كأن جمير قنصيها، إذا ما حَمِسْنا ، والوقاية ُ بالحِناق

وحَمِسَ الأَمرُ حَمَساً : اشتد . وتحامَسَ القومُ تُحَامُساً وحِمَاساً : تشادّوا واقتتلوا . والأحمَسُ والمُحمَسُ والمُحمَسُ : الشديد . والأحمَسُ أيضاً : المتشدّد على نفسه في الدين . وعام أحمَسُ وسننة حَمْساء : شديدة ، وأصابتهم سننُون أحامِسُ . قال الأزهري : لو أرادوا تحض العت لقالوا سنون حميسُ ، إنما أرادوا بالسنين الأحامس تذكير الأعوام وقال ابن سيده : ذكروا على إرادة الأعوام وأجروا أفعل همنا صفة " نجراه اسماً ؛ وأنشد :

لنا إبيل لم تكنتسينه بغدارة ، ولم يُفن مولاها السّنون الأحامس وقال آخر :

سَيَدُ هَبُ بابن العَبْدِ عَوْنُ بنُ جَحُوشٍ ، ضَلالًا ، وتُفْنِيها السَّنُونَ الأحامِسُ

ولَقِيَ هِنْدَ الأَحامِسِ أَي الشدَّة ، وقبل : هو إذا وقع في الداهية ، وقبل : معناه مات ولا أشدَّ من الموت . ابن الأعرابي : الحَمْسُ الضَّلالُ والمَلاَكة والشَّرُ ؛ وأنشدنا :

> فَإِنْكُمْ لُسُنْتُمْ بدارِ تَنْكِنَّةٍ ، وَلَكِنَّمَا أَنْمَ رِجِينُدِ الأَحَامِسِ قال الأَزْهِرِي : وأما قول رؤبة :

لاقتين منه حَمَساً حَميسا

معناه شدة وشجاعة .

والأحامس': الأرضون التي ابس بها كلاً ولا مر تُعُ ولا مَطَرُ ولا شيء ، وأراضٍ أحامسٍ . والأحْمَس: المكان الصُّلْبُ ؛ قال العجاج :

> وكم قَطَعْنَا مِن قِفَافٍ حُبْسٍ وأَرَضُونَ أَحَامِسُ : جَدْبَة ؛ وقول ابن أَحَمَر:

لَوْ بِي تَحَمَّسَتِ الرَّكَابُ ، إذاً ما خانتَني حَسَّني ولا وَقْرِي

قال شير : تحست تحرّمت واستفاثت من الحُـبُسَة؛ قال العجاج :

> ولم يَهَبُنَ 'حَسْنَةً لِأَجْمَسًا ، ولا أَخَا عَقْدٍ ولا مُنْجَسًّا

يقول: لم يبن لذي حُرْمة مُحرمة أي وكبن رؤوسهن. والحُمْسُ : قريش لأنهم كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون ، وقيل : كانوا لا يستظلون أيام منى ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون ولا يَسْلأُون السمن ولا يَلْقُطنُون الجُلُلَة . وفي حديث خَيْفان : أما بنو فلان فَمُسَكُ أَحْمَاسِ أي شجعان . وفي حديث عرفة : هذا من الحُمْسِ ؟ هم جمع الأحْمَس . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه ،

ذكر الأحامس ؛ هو جمع الأحمس الشجاع . أبو الميثم : الحكمس فريش ومن وكدت قريش وكنانة وجديلة وكيس وهم فهم وعد وان ابنا عبرو بن قيس عيلان وبنو عامر بن صعصمة ، هؤلاء الحكمس ، مثوا محمساً لأنهم تحكيسوا في دينهم أي تشد وا . قال : وكانت الحكمس سكان الحرم وكانوا لا يخرجون أيام الموسم إلى عرفات إنما يقنون بالمزدلفة ويقولون : غن أهل الله ولا نخرج من الحرم ، وصارت بنو عامر من الحكمس وليسوا من ساكني الحرم لأن أمهم من الحكمس وليسوا من ساكني الحرم لأن أمهم قرشية ، وهي تجد بنت تيم بن مرة ، وخزاعة أوسيت خزاعة لأنهم كانوا من سكان الحرم فتخرعوا عنه أي أخرجوا ، ويقال : إنهم من قريش انتقلوا بنسهم إلى اليمن وهم من الحكمس ؛ وقال ابن المؤمل عبرو :

بتَثْلِيثُ مَا نَاصَيت بَعْدي الأحامِسا

أراد قريشاً ؛ وقال غيره : أراد بالأحامس بني عاسر لأن قريشاً ولدتهم ، وقبل : أراد الشجعان من جبيع الناس . وأحباس العرب أمهاتهم من قريش ، وكانوا يتشد دون في دينهم ، وكانوا شجعان العرب لا يطاقون والأحبس : الورع من الرجال الذي يتشد في دينه . والأحبس : الشديد الصلب في الدين والقتال ، وقد حبس وأحبس بين أبين الحسر ، فهو حبس وأحبس بين أيضاً الحبس . ابن سيده : والحبس في قيس أيضاً وكله من الشدة .

والحَــُسُ : جَرْسُ الرَجَالَ ؛ وأنشد :

كأن صُوْتَ وَهُسِها تَحْتِ الدُّجِي حَمْسُ رِجَالِ ، سُبِعُوا صوتَ وَحَي

والحَماسَةُ : الشجاعة .

والحَــَـــَةُ : دابة من دواب البحر ، وقبــل : هي

السُّلَـَحُفَاة ، والحَـمَسُ اسم للجمع . وفي النــوادر : الحَـمِيسَةُ القَلَـيَّةُ . وحَمَسَ اللحم إذا قَـكاه .

وحِماس": اسم رجل . وبنو حَمْس ِ وبنو حُمْیْس ِ وبنو حِماس ٍ: قبائل . وذو حِمـاس ٍ: موضع . وحَمَاساً؛ ، مدود : موضع .

حموس: الحُمَّارِسُ : الشديد . والحُمَّارِسُ : اسم للأسد أو صفة غالبة ، وهو منه . والحُمَّارِسُ والرُّمَاحِسُ والقُداحِسُ ، كل ذلك: الجريء الشجاع؛ قال الأزهري : وهي كلها صحيحة ؛ قال:

> ذو نَخُوَّ حُمَادِسٌ عُرْضِيُّ الجوهري : أُمُّ الحُمَادِسِ امرأة .

حنس: الأزهري خاصة: قال شير الحَوَنَسُ من الرجال الذي لا يَضِيمه أحد إذا أقام في مكان لا يَخْلِجُهُ أحد؛ وأنشد:

يَجْرِي النَّفِيُّ فَوْقَ أَنْفُ أَفْطَسَ منه ، وعَيْنَيُّ مُقْرِفٍ حَوَنَسَ ابن الأَعرابي : الحَنْسُ لزوم وَسَطِ المعركة شجاعة، قال : والحُنْشُ الورغُون .

حندس: الحيندس: الطئلسة ، وفي الصحاح: الليل الشديد الظلمة ؛ وفي حديث أبي هريرة: كنا عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في ليلة خللساء حيندس أي شديدة الظلمة ؛ ومنه حديث الحسن: وقام الليل في حيندسه ، وليلة حيندسة ، وليل حيندس : في حيندسه ، والحينادس : ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن ، ويقال دحامس ، وأسود ويندس : شديد السواد ، كتولك أسود طالك .

حندلس: ناقة حَنْدَ لِسُ : نقيلة المشي ، وهي أيضاً النجيبة الكريمة ؛ قبال ابن الأعرابي : هي الضخمة

العظيمة . والحَنْدُ لِسُ أَيضاً : أَضْخَمُ الْفَمُل ؟ قال كراع : هي فَنْعَكِلُ .

حنفى : الحينفس والحفنس : الصغير الخلق ، وهو مذكور في الصاد . الليث : يقال للجارية البَدْيَّة القليلة الحياء حينفس وحفنس ؛ قال الأزهري : والمعروف عندنا بهذا المعنى عنفيص .

حوس: حاسة حَوْسكاً: كَحَسَاه . والحَوْسُ: انتشار الفارَة والقتلُ والتحرِّكُ في ذلك ، وقيل : هُمُو الضربُ في الحرب ، والمعاني مُثَثَرَبة . وحاس حَوْساً : طلبهم حَوْساً : طلبهم وداسمهُم . وقرى : فعاسُوا خلال الديار ، وقد قد منا ذكر تقديرها في جنوس . ورجل حَواسُ غَواسُ : طلاب بالليل . وحاسَ القوم حَوْساً : خالطهم وو طنهم وأهانهم ؟ قال :

#### يَحُوسُ قبيلةً وَالْمِبِيرُ أَخْرَى

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، أنه قال لأبي العدر أله عنه ، أنه قال لأبي العدر أله عنه ، أنه قال لأبي و و كل موضع و تَحالَثُ و تُحرَّ كك على و كوبها . وكل موضع خالطته ووطئته ، فقد حُسْلَه وجُسْتَه وفي الحديث : أنه وأى فلاناً وهو يخطب امرأة تَحوُس الرجال ؟ أي تخلطهم ؟ والحديث الآخر : قال لحقصة ألم أر جاربة أخيك تحوس الناس ؟ وفي حديث آخر : فحاسُوا العدو ضرباً حتى أجهَضُوهم عن أثقالهم ؟ أي بالغوا في الكابة فيهم . وأصل الحوش شدة الاختلاط ومداركة الضرث .

ورجل أَحْوَسُ : جريء لا يرده شيء . الجوهري : الأَحْوَسُ الجريء الذي لا يهوله شيء ؛ وأنشد :

أَحُوسُ فِي الظَّلَّمَاءُ بِالرُّمْحِ ِ الْحَطِّلِ

وتركت فلاناً يَحُوسُ بني فلان ويَجُوسُهم أي يتخللهم ويطلب فيهم ويدوسُهم . والذئب يَحُوسُ الغنم : يتخللها ويفرِّقها . وحمل فلان على القدوم فحاسَهم ؟ قال الحطيثة يذم رجلًا :

رَهُطُ ابْنِ أَفْعَلَ فِي الْحُطُوبِ أَذِلَهُ ، ' دُنُسُ النيابِ فَنَاتُهُم لَمُ تُضْرَسِ

بالمَمْزُ من 'طولِ النّقافِ ، وجار ُمُ 'يعْطَيِ الظّنُلامَةَ فِي الخُطُوبِ الحُوسِ وهي الأُمور التي تنزل بالقوم وتغشاهم وتَخلَّسُلُ ديارهم. والنّحَوُسُ: النشجع. والنّحَوُسُ : الإقامة مع إرادة السفر كأنه يريد سفراً ولا يتهيأ له لاشتفاله بشيء بعد شيء ؛ وأنشك المتلمس مخاطب أخاه طرَفة :

> سر ، قد أننَى لك أيُّها المُنتَحَوَّسُ ، فالدارُ قد كادَت لعَهْدِكَ تَدْرُسُ

وإنه لذو حَوْس وحَويس أي عَداوة ؛ عن كراع. ويقال : حاسُوهم وجاسُوهم ودَرْبَخُوهم وفَنْخُوهم وفَنْخُوهم وفَالْخُوهم وفَالْخُوهم أي دَلُوهم. الفراء : حاسُوهم وجاسُوهم إذا ذهبوا وجاؤوا يقتلونهم . والأحوس : الشديد الأكل ، وقيل : هو الذي لا يَشْبَع من الشيء ولا يَمَلُه . والأحوس والأحوس : الشجاع الحيس عند القتال الكثير القتل للرجال ، وقيل : هو الذي إذا لقي لم يَبْرَح ، ولا يقال ذلك للمرأة ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

والبَطَلُ المُستَكَنَّيمِ الحَوُوسُ

وقد حَوسَ حَوَسًا . والأَحْوَسُ أَيضًا : الذي لا يَبْرَحُ مُكَانه أَو يَنالَ خاجته ؛ والفعل كالفعل والمصدر كالمصدد . ابن الأعرابي : الحَوْسُ الأكل الشديد ، والمُرُوسُ : الشّجعان .

ويقال الرجل إذا ما تَحَيِّس وأبطاً : ما زال يَتَحَوَّسُ . وفي حديث عبر بن عبد العزيز : دخل عليه قوم فجعل فتتى منهم يَتَحَوَّسُ في كلامه، فقال: كبيروا اكبيروا! التَّحَوُّسُ: تفَعَلُ من الأَحْوَس، وهو الشجاع، أي يَتَشَجَّعُ في كلامه ويتنجر أولا يبالي، وقيل : هو يتأهب له ؛ ومنه حديث عَلْقَمة : عَرَفْتُ فيه تَعَوُّسَ القوم وهيشتهم أي تأهبهم وتشجَعْهم ، ويووى بالشين .

ابن الأعرابي: الإبل الكثيرة يقال لها حُوسى ؟ وأنشد:

تَبَدُّلَتُ بعد أَنِسٍ رُعُب ، وبعد حُوس جامِلٍ وشُرُب

وإبل حُوسُ: بطيئات النحر لله من مَرْعَاهُنُ ؛ جملُ أَحْوَسُ وناقة حَوْساء . والحَوْساء من الإبل : الشديدة النَّفَسِ. والحَوْساء : الناقة الكثيرة الأكل؛ وقول الفرزدق يصف الإبل :

حُواساتُ العِشاء خُبُعَثْناتُ ، إذا النُّكْنباء راوَحَتْ الشَّبالا

قال ابن سيده : لا أدري ما معنى 'حواسات إلا أن كانت الملازمة للعشاء أو الشديدة الأكل ، وهذا البيت أورده الأزهري على الذي لا يبوح مكانه حتى ينال حاجته ، وأورده الجوهري في ترجمة حيس ، وسيأتي ذكره ؛ قال ابن سينده : ولا أعرف أيضاً معنى قوله :

أَنْعَنَ عَيْثاً رِائِحاً عُلْورِيًا ، صَعَّدَ فِي خَنْلَةَ أَخْوَسِيًّا

١ قوله « فقال كبروا » تمامه كما جامش النهاية : فقال الغتى :
 يا أمير المؤمنين لو كان بالكبر لكان في المسلمين أسن منك حين
 ولدك الحلافة .

تَجِرُو من عَفائِهِ حَييًا ، حَبِيًا ، حَبِيًا ، حَبِيًا ، حَبِيًا ، حَبِيًا ، حَبِيًا ،

إلا أن يريد اللزوم والمواظبة ، وأورد الأزهري هذا الرجز شاهدًا عـلى قوله غيث أحوسي دائم لا يُقلِع ُ. وإبل حُوس ُ : كثيرات الأكل .

وحاسَتِ المرأة كَذِيْلُهَا إذا سحبته . وامرأة حَوساء الذيل : طويلة الذيل ؛ وأنشد شمر قوله :

> تَعييبينَ أَمراً ثم تأتينَ دونه ، لقد حاسَ هذا الأمرَ عندكِ حائسُ

وذلك أن امرأة وجدت رجلاعلى فنجور وعَيْرَتُه فَجُورَ وعَيْرَتُه فَجُورَ وعَيْرَتُه فَجُورَ وعَيْرَتُه فَجُورَ والله على مثل ذلك . الفراء : قد حاسَ حَيْسُهم إذا دنا هلاكهم . ومثل العرب : عاد الحَيْسُ 'يُحاسُ أي عاد الفاسد' يُفسد' ومعناه أن تقول لصاحبك إن هذا الأمر حَيْسُ أي ليس بمحكم ولا جَيَّد وهو رديء ؟ ومنه البيت : تعسن أمراً . . . . . .

وامرأة حَوْساء الذيل أي طويلة الذيـل ؛ وقال : قد عَلِمَت صَفْراء حَوْساءُ الذَّيْل

أي طويلة الذيل . وقد حاسَت ذيلها تحُوسُه إذا وَطِئْتُهُ تَسْحَبُهُ كَمَا يَقَالَ حَاسَهُم وَدَاسَهُم أَي وَطَنْهُم؟ وَقُولُ رَوْبَة :

وزَوَّلَ الدَّعْوى الجِلاط الحَوَّاسُ

قيل في تفسيره: الحَوَّاسُ الذي ينادي في الحرب يا فلان يا فلان ؛ قال ابن سيده: وأراه من هـذا كأنه يلازم النداء ويواظيه.

وحَوْسُ : اسم . وحَوْساء وأَحْوسُ : موضعان ؛ قال مَعْنُ بن أوْس :

> وقد عَلَمَت نَخْلِي بَأَحُوسَ أَنني أَفَلُ ، وإن كانت بلادى ، اطلاعَها

حيس: الحَيْس: الحَلط، ومنه سمي الحَيْس'. والحَيَس': الأَقِطُ مُخلط بالتمر والسمن، وحاسة كِيسُه حَيساً؛ قال الراجز:

التَّمَّرُ والسَّمَّنُ مُعاً ثم الأَقِطُ الْحَيْسُ ، إلا أَنه لم يَخْتَلَطُ

وفي الحديث: أنه أو لهم على بعض نسائه بحكيس ؟ قال : هو الطعام المتخذ من النمر والأقط والسبن ، وحكيسة: وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت . وحكيسة: خلاطكه واتخذه ؟ قال هني بن أحمر الكناني ، وقيل هو لزرافة الباهلي :

هل في القضية أن إذا استغنيتم وأمنتم ، فأنا البعيد الأجنب ? وأمنتم ، فأنا البعيد الأجنب ? وإذا الكتائيب بالشدائيد مرّة جعر تكم ، فأنا الحبيب الأقرب ؟ وليجند ب سهل البلاد وعد بها ، ولي الملاح وحز نهن المنجد ب ! وإذا تكون كريمة أدعى لها ، وإذا تكون كريمة أدعى لها ، وإذا تكاس الحيس بدعى جند ب! عجباً ليلك قضية ، وإقامتي فيك على تلك القضية أعجب ! هذا لعبر كم الصغار بعيد ، ولا أم لي ، إن كان ذاك ، ولا أب!

والحبيس : التمر البَر نبي والأقط أيد قان ويعجنان بالسين عجناً شديداً حتى يَندُر النوى منه نكواة والسين عجناً شديداً حتى يَندُر النوى منه نكواة نواة ثم أيسو ى كالثريد ، وهي الوطئبة أيضاً ، إلا أن الحيش ربنا جعل فيه السويق ، وأما الوطبة فيلا . ومن أمثالهم : عاد الحيش أنجاس ؛ ومعناه أن رجلا أمر بأمر فلم أنج كيف ، فذمه آخر وقام ليحكمه فجاء بشرة منه ، فقال الآمر : عاد الحيش نجاس أعجاء بشرة منه ، فقال الآمر : عاد الحيش نجاس أله

أي عاد الفاسد' يُفسكُ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي : عَصَتْ سَجاحٍ سَبْنَاً وقَلْسَا ، ولَقِيَتْ من النكاحِ وَيُسَا ، قد حَيِسَ هذا الدينُ عندي حَيْسا

معنى حيس هذا الدين : مُخلِط كما مُخلَطُ الحَيْس ، وقال مرة : فُرغ منه كما مُفرع من الحَيْس . وقال مرة : فُرغ منه كما مُفرع من الحَيْس . وقد سَبَّهَ العرب الحيْس ؛ ابن سيده : المَحْيُوس الذي أحدقت به الإماه من كل وجه ، يُشَبَّه بالحَيْس وهو الخلَط خلطاً شديداً ، وقيل : إذا كانت أمه وجد ته أمين ، فهو محيوس ؛ قال أبو الهيم : إذا كانت أم كانت الله . . . أو جدتاه من قبل أبيه وأمه أمة ، فهو المحين أهل البيت : لا محين المحيوس ، ولا المحيوس ؛ ابن الأنه و : المحيوس الذي أبوه عبد وأمه أمة ، كأنه مأخوذ من الحيس . الذي أبوه عبد وأمه أمة ، كأنه مأخوذ من الحيس . الجوهري : الحيواسة الجهاعة من الناس المختلطة ، والحيواسات الإبل المجتمعة ؛ قال الفرزدق :

حُواساتُ العِشاء ُخبَعْثِناتُ ، إذا النَّكْباءُ عارَضَتِ الشَّمالا؟

ويروى العَشاء ، بفتح العين ، وَيَجعل الحُـُواسَة من الحَـُوسَة من الحَـُوسُ ، وحُواسات : الحَـوسُ ، وحُواسات : أكولات ، وهذا البيت أورده ابن سيده في ترجمة حوس وقال : لا أدري معناه ، وأورده الأزهري عمنى الذي لا يَـبْرَحُ مكانه حتى يَنالَ حاجَتَه . ويقال : حِسْتُ أَحِيسُ حَيْسًا ؛ وأنشد :

عن أكابي العِلْهِزَ أكلَ الحَبْسِ

ورجل حَيُوسَ : فَمَتَّالُ ، لَغَهَ فِي حَوَّوسَ ؛ عن ابن الأَعرابي ، والله أَعلم .

١ كذا بياض بالاصل .

۲ روي هذا البيت في صفحة ۲۰ وفيه راوحت الشهال مكان عارضت.

#### فصل الخاء المعجمة

خبس : خَبَسَ الشيءَ يَخْبُسُهُ خَبْساً وتَخَبَّسَهُ واخْتَبَسَهُ : أَخَذُهُ وغَنْيَمَهُ . والحُبُاسَةُ : الفنية ؟ قال عبرو بن مُجوَيِّن أَو امرؤ القيس :

فلم أَنَّ مثلَهَا 'خباسَةَ واجدٍ ، ونَتَهُنَّهُنْتُ نَفْسِي بعدما كِدتُ أَفْعَلَهُ \*

نصب على إرادة أن ، لأن الشعراء يستعملون أن همنا مضطرين بكثيراً .

والحُبُاساء: كَالحُبَاسَة، والحُبَاسَة ، بالضم ، المَعْنَمُ. الأصعي : الحُبَاسَة ما تَخَبَّسْتَ من شيء أي أخذته وغنيته ، ومنه يقال : رجل خَبَّاسُ أي عَنَام. والاختياسُ : أَخَذَ الشيء مُغَالَبَة ". وأَسَدَ خَبُوسٍ وخَبَاسُ وخابِسُ وخابِسُ وخابِسُ : يَخْتَبِسُ الفَربِسَة . وخَبَسُ : يَخْتَبِسُ وأَسَدَ خُوابِسُ ؟ وأَسَدَ خُوابِسُ ؟ وأَسَدَ خُوابِسُ ؟ وأَسَدَ خُوابِسُ ؟ وأَسَدَ أبو مَهْدِي لأبي زُبَيْدِ الطائي واسه حَرْمَلة النائد :

فما أنا بالضعيف فَتَزْ دَرُونِي ، ولا حَقْي اللَّفَاءِ ولا الحَسِيسِ ، ولكن خُمُوحٌ ، على الأَقْران ، مُحِثْتَرى؛ خَبُوسُ ، على الأقران ، مُحِثْتَرى؛ خَبُوسُ ،

اللّفاء : الشيء البسير الحقير. يقال : رضبت من الوفاء باللّفاء . ويقال : اللّفاء ما دون الحتق . والضّبار مة : المرُو تُتَّق الحَلْق من الأُسْد وغيرها . وجَمُوح : ماض واكب وأسم . والحَبْس والاحتباس : الظلم ؛ حَبّسه مال واختبس إياه . والحُبْسات : الظلم ؛ حَبّسه مال واختبس إياه . والحُبْسات : الظلم ،

خوس: الحَرَسُ : ذهاب الكلام عِيّاً أو خِلْقَة ، خَرِسَ خَرَساً وهو أَخْرَسُ. والحَرَسُ، بالتّحريك:

المصدر ، وأخر سَه الله . وجبل أخر سُ : لا ثقب لشقشقته يَخْرُ ج منه هَديرُ ه قهـو يُردَّدُ ه فيهـا ، وهو يُستحب إرسالُه في الشَّوْلِ لأَنه أكثر ما يكون مئناناً . وعَلَم أخر سُ : لا يسمع في الجبل له صَدَّى ، يعني العلَم الذي يهتدى به ؛ قال الأزهري وسمعت العرب تنشد :

# وأَبْرَمْ أَخْرَسُ فُوقَ عَنْزِ

والأيرَ مُ: العَلَمَ فوق القارَة 'يُهْتَدَى به. والأَحْرَس: القديم العادي مأخوذ من الحَرْس، وهو الدهر . والعنز: القارة السوداء ؛ قال وأنشدنيه أعرابي آخر:

#### وأرَمْ أَعْدِسَ فَوق عَنْزِ

قال : والأَعْيَسُ الأَبِيضِ . والعَنْزُ : الأَسْوَدُ من القُور ، قارة عَنْزُن : سوداء . وناقة خَرْساء : لا يسمع لها أرغاء . وكتلمة خَرْساء إذا صَمَتَتْ من كثرة الدُّر ُوع أي لم يكن لها قَعاقع ُ ، وقبل : هي التي لا تسمع لها صوتاً من وقارهم في الحرب. قال الأزهرى : وسمعت العرب تقول للن الحائر : هذه لَبَنَهُ خُرُ سَاءً لا يُسْمَعُ لها صوت إذا أُربِقت. المُعَكِم: وشربة خُرْساء وهي الشربة الغليظة من اللبن . ولن أُخْرَ سُ أَي خَاثَر لا يسمع له في الإناء صوت لغلظه. وقال أبو حنيفة : عين خَرْساء وسحابة ٢ خَرْساء لا رعد فيها ولا برق ولا يسمع لها صوت رعد . قال : وأكثر ما يكون ذلك في الشتاء لأن شدة البود تُخْرِسُ البَرَدَ وتُطفىء البَرِقَ . الفراء : بقال ١ قوله « والاحرس القديم الخ » كذا بالاصل ولمل هنا سقطاً وكأنه نال ويروى الاحرس بالحاء المملة وهو النم. وقد تقدم الاستشهاد بالبيت على ذلك في حرس وليس الحرس بالمعجمة من

مماني الدهر أصاًد .

وَلَاْنِي عُرْضًا أَخْرَسَ أَمْرَسَ ؛ يريد أَعْرَضَ عني ولا يكلني . والحَرْساء : الداهية . والعظامُ الحُرْسُ : الصَّمُ ، قال : حكاه ثعلب. والحَرْساءُ من الصَّعُور : الصَّمَّاء ؛ أنشد الأَخْفَشْ قول النابغة :

أواضع البيت في خرساء مُظلمة تُقَيَّدُ العَيْرَ ، لا يَسْرِي بها السَّارِي

ويروى : تقيد العين ، وهو مذكور في موضعه . والحُرْسُ والحِراسُ : طعام الولادة ؛ الأخيرة عـن اللحياني ، هذا الأصل ثم صارت الدعوة للولادة خُرْساً وخراساً ؛ قال الشاعر :

كُلُّ طَعَامٍ بَشْتَهِي رَبِيعَهُ : الخُرْسُ والإعْدَارُ والنَّقِيعَةُ

وخَرَّسْتُ على المرأة تَخْريساً إذا أطعمت في ولادتها. والحُرْسَةُ : التي تُطْعمِهُما النُّفَساءُ نَفْسَها أو ما يُصْنع لها من فَريقة ونحوها . وخَرَسَها يَخْرُسُها؛ عن اللحياني ، وخَرَّسَها خُرْسَتَها وخَرَّسَ عنها ، كلاهها : علها لها ؛ قال :

> ولله عَيْنَا مَن \* وَأَى مِثْلَ مِقْيَسٍ ، إذا النَّفَسَاء أَصْبَحَت ۚ لَم تُخَرَّسِ

وقد خُرْسَتُ هي أي بجعل لها الحُرْسُ ؛ قال الأعلم الهُدَائيُ سُ ؛ قال الأعلم الهُدَائيُ يصف جَدْبَ الزمان وعَدَمَ الكسب حتى إن المرأة النفساء لا تُخرَّسُ والفَطيم لا تُسكَتُ بِحِيْرٍ ، وهو الشيء البسير من الطعام وغيره :

إذا النَّفَسَاءُ لَم تُنخَرُّسُ بِبِكُو ها غُلاماً، ولم يُسْكَن بِجِنْدٍ فَطَيْمُها

الحِتْرُ: الشيء القليل الحقير، أي ليس لهم شيء يُطُعِمُون الصي من شدّة الأزْمَة . وقوله غلاماً منتصب على النمييز فيكون بياناً للبيكثر، لأن

البِكُو يكون غلاماً وجارية ، وأراد أن المرأة إذا أذكرَت كانت في النفوس آثر والعناية بها آكد ، فإذا اطرحت دل ذلك على شدة الجد ب وعموم الجهد . وفي الحديث في صفة التمر : هي تطعمه المرأة عند ولادها . وخراست النفساء : أطعمتها الخراسة . وأراد قول الله عز وجل : وهزاي إلك بجدع النخلة نساقط عليك رُطباً جنياً . والحرش ، بلاهاء : الطعام الذي يدعى إليه عند الولادة . وفي حديث حسان : كان إذا رُعي إلى علم طعام قال : إلى عرس أم خراس أم إعذار ? فإن فول الشاعر بصف قوماً بقلة الحيو :

َشُوْ كُنُمْ ﴿ حَاضِرٌ ۗ وَخَيْرُ كُنُمُ ۗ كُ وَ خَرُوسٍ ۚ مَنَ الأَوَانِبِ، بِكُورِ

فيتال: هي البيكر' في أو لل حبلها ، ويقال: هي التي يعمل لها الحُرْسَة'. ومن أمثالهم: تَخَرَّسي لا مُخَرَّسة لك م وقال خالد بن صفوان في صفة التبر: تُحْفَة الكبير، وصُمْتَة الصغير، وتَخْرِسَة مر م ، كأنه سماه بالمصدر وقد تكون اسما كالتنهية والتو دية . وتَخَرُّست المرأة': عَمِلت لنفسها خُرْسة . والحَر وس من النساء: التي يعمل لما شيء عند الولادة . والحَر وس أيضاً: البيكر في أول بطن تحمله . ويقال للأفاعي: خُرْسُ ؛ قال عنترة:

عليهم كل مُخْكَمَةً دِلاصٍ ، كأن فَتَنِيرَها أَعْيَانُ خُرُسٍ

والحَرْسُ والحِرْسُ : الدَّنُ ؛ الأخيرة عن كراع ، والحَرْسُ : الذي يعبل والصاد في هذه الأخيرة لفة. والحَرَّاسُ : الذي يعبل

آلدُنانَ ؛ قال الجمدي :

جَوْنَ كَجَوْنِ الحَمَّادِ حَرَّدَه اللهُ خَرَّانَ اللهُ عَرْمُ للهُ عَرْمُ للهُ عَرْمُ للهُ

الناقس: الحامض ؛ قال العجاج:

وخُرْسة المُحمَرُ فيه ما اعتصرُ

قال الأزهري: وقرأت في شعر العجاج المقروء على شهر: مُعكنّقين في الكلاليب السُفَر ، وخَرْسه المُحْسَرُ فيه ما اعْتُصِرْ

قال : الحَرْسُ الدن ، قيده بالحاء . والحَرَّاس أَيضاً: الحَمَّار .

وخُراسان : كُورَة "، النسب إليها خُراساني ، قال سيبويه : وهو أُجود ، وخُراسي وخُر ْسِي ، ويقال : هم خُر ْسان " كما يقال هم 'سودان وبييضان ؛ ومنه قول بَشًاد :

في البيت من 'خر'سان لا تُعاب'

يعني بناته ، ويجمع على الحُرُسينَ ، بتخفيف ياه النسة كقولك الأشعرين ؛ وأنشد :

لا تُكْرِينَ بعدها 'خرَسِيَا

خريس: الحَدَرُ بُسِيسُ : الشيء اليسير ، وهي في النفي بالصاد .

خومس: ليل خِر مِس : مظلم .

واخر نُمسَ الرجل: ذل وخضع وقيل: سكت وقد وردت بالصاد عن كراع وثعلب. والاخر نماس : السكوت. والمنخر مس : الساكت. الفراء: اخر مس واخر مس الرجل إذا ذل وخضع.

خسس: الحَساسَةُ: مصدرُ الرجـل الحَسيس البَيْن الحَساسَة . والحَسيِسُ : الـدني، وخَسُّ الشيءُ

كَيْسُ ويَخُسُ خَسَّةً وخُسَاسَةً ، فهـو خساسٌ: رَ ذُلَّ . وشيء خَسِيسٌ وخُساسٌ ومَخْسُوسٌ: تافه . ورجل مَخْسُوسٌ : مَرْ ذُرُول. وقوم خساسٌ: أرذال . وخُسسْتَ وخُسَسَتُ تَخْسُ خُساسة وخُسُوسَةً وخِسَةً: صِرْتَ خَسِيساً. وأَخْسَسَتَ: أتبت مخسيس. وخسست بعدي، بالكسر ، خسة وخَساسة الذاكان في نفسه خَسيساً . وخَسُ نصيبَه كَخُسُمُ ، بالضم ، أي جعلهِ خَسِيساً . وأَخْسَسْتُه : وجدته خَسِيساً . واسْتَخسَّه أي عدَّه خَسيساً . وخَسُّ الحظ خُستًا، فهو خَسس ، وأَخَسُّه ، كلاهما: قَـلُـله ولم يُوفَدُّه . قال أبو منصور : العرب تقول أَخَسُ اللهُ حَظَّهُ وأَخَتُّهُ ، بالأَلف ، إذا لم بكن ذا جُدّ ولا حَظّ في الدنيا ولا شيء من الحير . وأخسُّ فلان إذا جاء بخُسس مـن الأَفعال . وقد أُخْسَسْتَ في فعلك وأُخْسَسْتَ إِخْسَاساً إِذَا فعلت َ فعلًا خسساً .

وامرأة مُسْتَخَسِّة وخَسَّاء : قبيعة الوجه ، استقت من الحَسِس ؛ وفي التهذيب : امرأة مستَخَسِّة إذا كانت دمينة الوجه ذرية " ، مشتق من الحِسَّة ، والعرب تسمي النجوم التي لا تعزرُب نحو بنات نعش والفر قد بنن والجداي والقطب وما أشبه ذلك :

والحَسُ ، بالفتح : بقلة معروفة من أحرار البقول عريضة الورق حُرَّة لَــُنة تزيد في الدم .

والحُسُ : رجل من إياد معروف . وابنة ُ الحُسُ الخِسُ الإِيادِيَّة : التي جاءت عنها الأمثال ، واسمها هيند ، وكانت معروفة بالفصاحة ,

ويقال : رَفَمْتُ مَن خَسِيسَتِه إِذَا فَعَلَتَ بِهِ فَعَـالًا يَكُونَ فَيهِ رَفْمَتُهُ . قَالَ الأَزْهِرِي : يقال رَفْعِ اللهُ خَسِيسَةً فَـلَانَ إِذَا رَفْعِ حَالَهُ بِعَدَ انْحَطَاطُهَا . وَفِي

حديث عائشة : أن فتاة " دخلت عليها فقالت : إن أبي زو "جني من ابن أخيه وأراد أن ير فعَع بي خسيسته ؟ الحسيس : الدني ، والحساسة أن الحالة التي يكون عليها الحسيس ، ومنه حديث الأحنف: إن لم ير فع خسيستنا . التهذيب : الحسيس الكافر . ويقال : هو خسيس خسيس خسيس خسيس أنانقة : أسنانها دون الإثناء . يقال : جاوزت الناقة فسيستنها وذلك في السنة السادسة إذا ألقت ثنيتها ، وهي التي تجوز في الضحايا والهدي .

خفس: خَفَسَ كِغُفِسُ خَفْساً وأَخْفَسَ الرجلُ : قال لصاحبه أَقْبَحَ ما يكون من القول وأَقْبَح ما قدرَ عليه . يقال للرجل: خَفَسْتَ يا هذا وأَخْفَسْتَ وهو من سوء القول .

وشراب مخفس : سريع الإسكار ، واستقاقه من القبنح لأنه يخرج به من سكر وإلى القبيح من القول والفعل . وخفس له يخفس : قلك له من الماء في شرابه ، يقال : اخفس له من الماء أي قلل الماء وأكثر النبيذ ؛ قال ثعلب : هذا من كلام المنجان ، والصواب : أغرق له ، يويد أقلل له من الماء في الكأس حتى يسكر . وأخفس الشراب وأخفس الكراب وأخفس الأوا أقل الماء وأكثر الشراب أو اللبن أو السويق ؛ إذا أقل الماء وأكثر الشراب أو اللبن أو السويق ؛ وكان أبو الهيم ينكر قول الفراء في الشراب الحقيس إنه الذي أكثر نبيذه وأقل ماؤه . أبو عمرو : إنه الذي أكثر نبيذه وأقل ماؤه . أبو عمرو :

خلس: الحَلَسُ : الأَخذ في نُهُزَّةً ومُخاتلة ؛ خَلَسَهُ كِنْلِسُهُ خَلْساً وخَلَسه إِياه ، فَهُو خالِسُ وخَلاس؛ قال الهذلي :

> يا مَيُ ، إن تَفْقِدي قوماً وَلدُ تَهِم أَو تَخْلُسيهم ، فإن الدَّهْرَ خَلَاس

الجوهري : خَلَسْتُ الشيء واخْتَلَسْتُه وتَخَلَسْتُه إذا اسْتَلبته . والتَّخالُسُ : التَّسالُبُ . والاخْتلاسُ كالحَلْسِ ، وقيل : الاخْتلاسُ أوْحى من الحَلْسِ وأخص .

والخائسة ، بالضم : النَّهْزة ، يقال : الفر صة ، خُلْسة ، والقر نان إذا تبارزا يَتَخَالسان أنفسهما : يناهر كل واحد منهما قتل صاحبه . الأزهري : الخَلْس في القتال والصّراع . وهو رجل مخالس أي شجاع حد رد وتخالس القر نان وتخالسا نفسينهما: رام كل واحد منهما اختيلاس صاحبه ؛ قال أبو ذؤيب :

فَـنَـَخَالَـسَا نَـفُسَيْهِما بِنَـوافِـذِ ، كَنَـوافِـذِ العُبْطِ التي لا 'تَرْقَـعُ'

وخالَسَه 'مخالَسَة" وخِلاساً ؛ أنشد ثعلب :

نَظَرَ تُ إِلَى مَي خِلاساً عَشَيْة ، على عَجَل ٍ ، والكاشِحُونَ حُضُورُ

كذا مثل طرف العين ، ثم أجَنَّها ويُنتُورُ وواق أنى من دونِها وسُتُورُ

وطَعَنْهُ خَلِيسٌ إذا اخْتَلَسَها الطاعنُ بِحِدْقِهِ. وأَخَذه خِلَيْسَى أي اختلاساً. ورجل خَلِيسٌ وخَلَاسٌ: شَجاعٌ حَذَرٌ.

ورَ كُبِ مُخَلِّوس : لا يرى من قلة لحمه .

وأَخْلَسَ الشَّعْرُ ، فهو 'مخْلُسِ" وَخَلِيسِ" : استوى سواده وبياضه ، وقيل : هو إِذَا كَانَ سَوَادَهَ أَكْثُو مِن بياضه ؛ قال سُويَدِ الحَادِثي :

فَنَى قَبَلُ لَم تُعْنِسِ السَّنُ وَجَهُهُ ، سُوى ُخلُسَةٍ فِي الرَّأْسِ كَالْبَرْقِ فِي الدُّجَى أبو زيد : أَخْلَسَ رَأْسُهُ ، فهو ُمخلس وخليس إذا

ابيض بعضه ، فإذا غلب بياضه سواده ، فهو أغنم . والحليس : الأسمط . وأخلست لحيه إذا سمطت . الجوهري : أخلس وأسه إذا خالط سواده البياض ، وكذلك النبت إذا كان بعضه أخضر وبعضه أبيض ، وذلك في المميع ، وخص بعضهم به الطريقة والصليان والمكلنتي والسعم . وأخلس الطريقة والصليان والمكلنتي والسعم . وأخلس الأعرابي . وأخلست الأرض والنبات : خالط يبيسهما وكلبهما ، والحكلسة الاسم من ذلك . وأخلست الأرض أيضاً : أطلعت شيئاً من النبات . والحكلس : النبات الهائع بعضه أصفر وبعضه أخضر ، وكذلك الخليط بسي خلساً .

والحُلَاسِيُّ: الولد بين أبيض وسوداء أو بين أسود وبيضاء. قال الأزهري: سمعت العرب تقول للغلام إذا كانت أمّة سوداء وأبوه عربياً آدَمَ فجاءت بولد بين لونيهما: غلام خلاسيُّ ، والأنثى خلاسيَّة ؛ ومنه الحديث: سرْحق تأتي فتيات قُمْساً ، ورجالاً كلاساً ، ونساءً خلاساً ؛ الحُمْلُسُ : السَّمْرُ .

وفي الحديث: نهى عن الحليسة ، وهي ما تستخلص وفي الحديث: نهى عن الحليسة ، وهي ما تستخلص من السبع فتموت قبل أن تُذَكَّى، من خلست الشيء واختلسته إذا سلبته ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ؛ ومنه الحديث: لبس في النُهبَة ولا الحليسة قطع ، وفي روابة: ولا في الحُلْسة أي ما يؤخذ سلناً ومكابرة و ومنه الحديث: بادر وا بالأعال مرضاً حابساً أو موتاً خالساً أي مختلسكم على غفلة. والحلامي من الديكة : بين الديجاج المندية والفارسية. الحليل: من المصادر المُختلس والمُعتمد نن المنافقة ورجع رجوعاً ، والمتبد ما اعتبدت عليه فعلته اسماً للمصدر نحو المذهب والمرتبع ، وقولك

أَجَبْتُهُ إِجَابَةً ، وهو المعتبد عليه ولا يعرف المعتبد إلا بالسَّباع .

ومُخالِسُ : امم حصان من خيل العرب معروف ؟ قال مزاحِم :

يَقُودانِ مُجرَّداً من بناتُ مُخالِسٍ، وأَعْوَجَ يُقْفَى بالأَجِلَّةِ والرُّسُلِ

وقد سبت خَلَاساً ومُخالِساً .

خلبس: خَلَّبُسَهُ وخَلَّبُسَ قلبه أَي فَتَنَهُ وَذَهِبِ بِهُ اللَّهِ عَلَيْ فَتَنَهُ وَذَهِبِ بِهُ كَا يَقَالُ خَلَبُهِ ، وليس يبعد أَنْ يكونَ هو الأصل لأَنْ السينَ مَنْ حَرُوفَ الزيادات ، والخُلايِسُ، بضم الحاء: الحديث الرقيق ، وقيل : الكذب ؛ قال الكُنْمَيْت :

بما قد أَرَى فيها أُوانِسَ كالدُّمَى ، وأَشْهَدُ منهنَ الحديثَ الخُلابِسا

والحكابيس': الكذب'. وأمر خكابيس': على غير استقامة ، وكذلك خكئي خلابيس'، والواحد خليس وخلياس ، وقيل : لا واحد له . والحكابيس' : أن تروى الإبل فتذهب ذهابا شديداً فتنعني واعيها . يقال : أكفيك الإبل وخلابيسها ، والحكابيس' : المتفر قون .

خيس: الحيسة : من عدد المذكر ، والحكيس : من عدد المؤنث معروف ان ؛ يقال : خيسة رجال وخيس نسوة ، التذكير بالهاء . ابن السكين : يقال صُمنا خيساً من الشهر فَيُفَلَّبُونِ الليالي على الأيام إذا لم يذكروا الأيام ، وإنما يقع الصيام على الأيام لأن ليلة كل يوم قبله ، فإذا أظهروا الأيام قالوا صنا خيسة أيام ، وكذلك أقبنا عنده عشراً بين يوم وليلة ؛ غلبوا التأنيث ، كما قال الجمدى :

# أَقَامَتُ ثَلَاثًا بِينَ بِومٍ وَلِيلَةٍ ، وكان النَّكِيرُ أَن تُضِيفَ وَتَجْأُرا

ويقال: له خَمَسُ من الإبل ، وإن عَنَيْتَ حِمالًا، لأن الإبل مؤنثة ؛ وكذلك له خَمَسَ من الغنم ، وإن عنيت أكبُشاً، لأن الغنم مؤنثة. وتقول: عندي خبسة دراهم ، الهاء مرفوعة ، وإن شئت أدغبت لأن الهاء من خبسة تصير تاء في الوصل فتدغم في الدال ، وإن أدخلت الألف واللام في الدراهم قلت : عندي خبسة الدراهم ، يضم الهاء ، ولا يجوز الإدغام لأنك قد أدغبت اللام في الدال ، ولا يجوز أن تدغم الهاء من خبسة وقد أدغبت ما بعدها ؛ قال الشاعر :

ما زالَ مُذْ عَقدَتُ بداه إزارَهُ ، فسَمَا وأَدْرَكَ خسَةَ الأَشْبارِ

وتقول في المؤنث : عندي خَمَسْ القُدُور ؟ كما قال ذو الرمة :

وهل يَوْجِعِ النسلمَ أَو يَكْشَفُ العَمَى ثلاث الأثاني ، والرُّسُومُ البَّلاقِعُ ؟

وتقول: هذه الحبسة دراخ، وإن شئت رفعت البرراهم وتجربها مجرى النعت ، وكذلك إلى العشرة .

والمُخْمَسُ من الشَّمْرِ: ما كان على خسة أجزاء ، وليس ذلك في وضع العَر ُوض . وقال أبو إسحق : إذا اختلطت القواني ، فهو المُخْمَسُ . وشيء مُخْمَسُ أي له خسة أركان .

وخَمَسَهُم كِنْمِسُهُم خَمْساً : كان لهم خامساً . ويقال : جاء فلان خامساً وخامياً ؛ وأنشد ابنالسكيت للحادرة واسمه فنطبة بن أوس :

كم للمنازل من تشهر وأغوام بالمنتحني بين أنهاد وآجام

مَضَى ثلاث سِنينَ مُنْذُ حُلَّ بها ، وعام ُ حُلَّت ، وهذا النابع الحامِي

والذي في شعره: هذي ثلاث سنين قد خَلَـوْنَ لَما . وأَخْبَسَ القومُ : صاروا خبسة . ورُمْح كَخْبُوسُ : طوله خبس أَذرع . والحبسون من العدد : معروف. وكل ما قبل في الحبسة وما صُرِّفَ منها مَقُولُ في الحبسين وما صُرِّف منها ؟ وقول الشاعر :

عَلامَ قَتُلُ مُسُلِمٍ تَعَبُّدا ? مذ سَنَة وخَيْسِونَ عَدَدا

بكسر الميم في خيسون، احتاج إلى حركة الميم لاقامة الوزن، ولم يفتحها لثلا يوهم أن الفتح أصلها لأن الفتح لا يسكن، ولا يجوز أن يكون حركها عن سكون لأن مثل هذا الساكن لا يجرك بالفتح إلا في ضرورة لا بد منه فيها، ولكنه قدر أنها في الأصل خمسون كعشرة ثم أسكن، فلما احتاج رَدَّه إلى الأصل وآنس به ما ذكرناه من عَشرة ؛ وفي التهذيب: كسر الميم من خمسون والكلام خمسون كما قالوا خمس عشيرة ، بكسر الشين: وقال الفراه: رواه غيره خمسون عدداً ، بفتح الميم ، بناه على خمسة وخمسات ، وحكى ابن الأعرابي عن أبي مر جمع : شربت هذا الكوز أي خمسة عمله .

والحبس ، بالكسر : من أظهاء الإبل ، وهو أن ترد الإبل الماء اليوم الحامس ، والجمع أخماس . سيبويه: لم يجاوز به هذا البناء وقالوا ضرب أخماساً لأسداس إذا أظهر أمراً يُكنى عنه بغيره . قال ابن الأعرابي : العرب تقول لمن خاتل : ضرب أخماساً لأسداس ؛ وأصل ذلك أن شيخاً كان في إبله ومعه أولاده، رجالاً يَوْعُونها قد طالت غربتهم عن أهلهم ، فتال لهم ذات يوم : ارْعُوا إبلكم وبعاً ، فرعوا

وقال خُرَيْمُ بن فاتِكُ الأَسَدِيُ :

لو كان للقوم رأي ' يُوشكُ ون به ،
أهل العراق! رَمَو كُم بابن عَبَّاسِ
لله دَدُ أَبِيهِ! أَيُّما رجلٍ ،
ما مثله في فصال ِ القول في الناسِ
لكن رَمَو كم بشيخ من دوي يَمن ،
لم يَد ر ما ضر ب أضاس ٍ لأسداس

يعنى أنهم أخطأوا الرأي في تحكيم أبي موسى دون ابن عباس . وما أحسن ما قاله ابن عباس ، وقله سأَله عتبة بن أبي سفيان بن حرب فقال : ما منع علتاً أَن سَعَتُكُ مَكَانَ أَبِي مُوسَى ? فقال : منعه والله من ذلك حاجز ُ القَدَر ومحنَّة ُ الابتلاء وقصَر ُ المدَّة ِ ، والله لو بعثني مكانه لاعْتَرَ ضَتْ في مَدار ج أَنْفاس معاوية ناقضاً لما أَبْرَمَ ، ومُبْرِ ماً لما نقض ، ولكن مضى قَدَرُ وبقى أَسَفُ والآخرة ُ خير لأَمير المؤمنين؟ فاستحسن عتبة بن أبي سفيان كلامه ، وكان عتبة هذا من أفصح الناس ، وله خطبة بلغة في ندب الناس إلى الطاعة خطبها بمصر فقال : يا أهل مصر ، قد كنتم تُعُذَرُونَ ببعض المنع منكم لبعض الجُور عليكم، وقد وَليَكُم من يقول بفعل ِ ويفعل بقُول ِ ، فإن در رُنه له مراكم بيده ، وإن استعصيتم عليه مراكم بسيفه، ورَجا في الآخر من الأَجْر ما أَمُّلَ في الأَوَّل من الزُّجْر ؛ إن البُّعْمَة متابِّعَة "، فلنا عليكم الطاعة فيما أحببنا ، ولكم علينا العُدلُ فيما ولينا ، فأينا غَدَرَ فلا ذمة له عند صاحبه ، والله مــا نطقت بــه ألسنتُنا حتى عَقَدَت عليه قلوبنا ، ولا طلبناها منكم حتى بذلناها لكم ناجزاً بناجز! فقالوا : سَمْعاً سَمْعاً! فأجابهم: عَدُلاً عدلاً!. وقد خَمَسَت الإبلُ وأُخْمُسُ صاحبها : وردت إبله خمساً ، ويقال

ربعاً نحو طريق أهلهم ، فقالوا له : لو رعيناها خيمساً ، فزادوا بوماً فيبل أهلهم ، فقالوا : لو رعيناها سيد ساً ، ففطن الشيخ للا يريدون ، فقال : ما أنتم إلا ضر ب أخماس لأسداس ، ما هيئتكم رعيبها إلا ضر ب أخماس وأنشأ يقول :
وذلك ضر ب أخماس ، أواه ،

لأسداس، عسى أن لا تكونا وأخذ الكمينت هذا البيت لأنه مثل فقال:

وذلك ضرب أخماس ، أريدَت ، لأسداس ، عسى أن لا تكونا

قال ابن السكيت في هذا البيت: قال أبو عبرو هذا كقولك شش بننج ، وهو أن تنظهر خبسة تريد سنة . أبو عبيدة : قالوا ضرب أخباس لأسداس ، يقال للذي يُقدّم الأمر بريد به غيره فيأتيه من أوله فيعمل رُو يُدا رُو يُدا . الجوهري : قولهم فلان يَضرب أخباساً لأسداس أي يسعى في المكر والحديقة ، وأصله من أظهاء الإبل ، ثم ضرب مثلا للذي يُواوغ صاحبه ويُريه أنه يطيعه ؛ وأنشد ابن الأعرابي لرجل من طيء :

الله أن يعلم لولا أنني فرق من الأمير ، لعاتبت أن نيراس من الأمير ، لعاتبت أن نيراس في مُوعد قلد أخدا أخداس لأسداس إقدا غدا غدا خر أخباس لأسداس إلى الطبيعة ، في رفتق وإيناس أجلت مخيلت عن لا ، فقلت له :

وليس يرجع في لا ، بها ما كان من اس إوليس يرجع في لا ، بها ما كان من اس إوليس يرجع في لا ، بها ما كان من اس إوليس يرجع في لا ، بها ما كان من اس إوليس يرجع في لا ، بها ما كان من الناس واليس ترجع في لا ، بها ما كان من الناس منه نعم في الناس مؤر من الناس

لصاحب الإبل التي تَردِهُ خِمْساً : مُخْمِسُ ؛ وأنشد أبو عمرو بن العلاء لامرىء القيس :

> يُشِيرُ ويُبْدِي تُرْبَهَا ويُهيِكُه ، إثارَةَ نَبَّاثِ المَواجِرِ مُخْمِسِ

غيره : الحمس' ، بالكسر ، من أظماء الإبل أن ترعى ثلاثة أيام وتَر دَ اليوم الرابع، والإبل خامسَة وخُوامِسْ . قال الليث : والحِبْسُ 'شُرْبِ ' الإبل يوم الرابع من يوم صَدَرَتُ لأَنهم يَحْسُبُون يوم الصَّدَر فيه ؛ قال الأزهري : هذا غلط لا 'يحسَّب' يومُ الصَّدَر في ورَّد النَّعم ، والحَمْسُ : أن تشرب يوم وردها وتَصْدُر َ يومها ذلك وتَظَلُّ بعد ذلك اليوم في المَرْعي ثلاثة أيام سوى يوم الصَّدَر، وتَرد اليوم الرابع ، وذلك الحبيس . قال : ويقال فلاة خِمْسُ إِذَا انتاط ور دُها حتى يكون ور دُ النَّعْمَرِ اليومُ الرابع سوى اليوم الذي شربت وصدرت فيه . ويقال : خِمْسُ بَصْباصُ وقَعْقاع وحَنْحاثُ إذا لم يكن في سيرها إلى الماء وتبرَّة ولا فُتُتُور لبُعده . غيره : الحبيس اليوم الخامس من صَدَرها يعني صَدَر الواردة . والسدِّسُ : الوردُ يوم السادس . وقال راوية ُ الكميت : إذا أراد الرجل ُ سفراً بعيداً عَوَّد إبله أن تشرب خمساً ثم سد ساً حتى إذا كوفعَت ا في السير صَبَرَت ؛ وقول العجاج :

> وإن ُطوي من قَلِقاتِ الخُرْتِ خِيْسُ كَعَبَلِ الشَّعَرِ الْمُنْحَتُ ، ما في انْطلِلتِ دَكْبه من أَمْن

أواد: وإن ُطوي من إبل قَلَقاتِ الخُرْتِ خِمْسُ. قال: والحبس ثلاثة أيام في المرعى ويوم في الماء، ومجسب يوم الصَّدَر. فإذا صَدَرَت الإبـل حسب ذلك اليـوم فيُحْسَب يومُ تَرِدُ ويومُ تَصْدُرُ.

وقوله كحبل الشعر المنحت ، يقال : هذا خيئس أجرر و كالحبل المنتجر و . من أمت : من اعوجاج . والتخميس في سقي الأرض : السقنية التي بعد التربيع . وخمس الحبل يخميسه خمساً : فتله على خمس قنواى . وحبل مخموس أي من خمس فواى . وحبل مخموس أي من خمس فراعي : طال في خمسة أشار وأربعة أشار ، وإنا يقال خماسي ورباعي فيمن يزداد طولا ، ويقال في الثوب سباعي . قال الليث : الخماسي والخماسية من الوصائف ما ولا سباعي إذا بلغ ستة أشبار وسبعة ، قال : ولا يقال سداسي ولا سباعي إذا بلغ ستة أشبار وسبعة ، قال : وفي غير ذلك الخماسي ما بلغ خمسة ، وكذلك السداسي والعشاري . قال ابن سيده : وغلام سخماسي طوله خمسة أشبار ؟ قال ابن سيده : وغلام سخماسي طوله خمسة أشبار ؟ قال ابن سيده : وغلام سخماسي طوله خمسة أشبار ؟ قال ابن سيده :

فوقَ الحُماسِيِّ قليلًا يَفْضُلُهُ ، أَدْرَكَ عَقْلًا ، والرِّهانُ عَمَلُهُ ْ

والأنثى خُماسية . وفي حديث خالد: أنه سأل عبن يشتري غلاماً تامتاً سكفاً فإذا حَلُّ الأجلُ قال خذ مني غلامين خُماسيَّين أو عِلْجاً أَمْرَدَ ، قال : لا بأس ؛ الخماسيَّان طولُ كل واحد منهما خمسة أشبار ولا يقال سداسي ولا سباعي ولا في غير الحمسة لأنه إذا بلغ سبعة أشبار صار رجلًا. وثموب خُماسِيُّ وخَميسٌ ومَخموسٌ : طوله خمسة ؛ قال عبيد مذكر ناقته :

هاتِيكَ تَحْمِلُني وأَبْيَضَ صادِماً ، ومُذَرَّبًا في مادِنٍ مَخْموسِ

يعني 'رمْحاً طول' مار نه خَمْس' أذرع. ومنه حديث معاذ : ائتوني مجمّميس أو لَبِيس آخذه منكم في الصدقة ؛ الخميس' : الثوب الذي طوله خبس أذرع ،

كأنه يعني الصفير من الثياب مشل جريج ومجروح وقتيل ومقتول ، وقيل : الخميس ثوب منسوب إلى ملك كان باليمن أمر أن تعمل هذه الأردية فنسبت إليه . والحيمس : ضرب من برود اليمن ، قال الأعشى يصف الأرض :

## يُوماً تَراها كَشِيهُ أَنْدِيةَ اللهِ خِيشِ ، ويوماً أَدِيمَها نَغْلِلا

وكان أبو عمرو يقول : إنما قيل الثوب خَمِيس لأن أول من عبله ملك باليمن يقال له الحِمْس ، بالكسر، أمر بعبل هذه الثياب فنسبت إليه . قال ابن الأثير : وجاء في البخاري خَمِيص ، بالصاد ، قال : فإن صعت الرواية فيكون مُذ كثر الحَمِيصة ، وهي كساء صغير فاستعارها للثوب .

ويقال : هما في بُرْدَةٍ أَخْماسٍ إذا تقارنا واجتمعاً واصطلحا ؛ وقوله أنشده ثعلب :

# صَيْرَ نِي جُودُ بديه ، ومَنْ أَهْواه ، في بُرْدَة ِ أَخْماسِ

فسره فقال : قَرَّبُ بِيننا حتى كأني وهو في خسس أذرع . وقال في التهذيب : كأنه اشترى له جادية أو ساق مهر امرأته عنه . قال ابن السكيت : يقال في مثل : لينتنا في بُو دَه أخماس أي ليتنا تقاربنا ، ويراد بأخماس أي طولها خمسة أشبار . والبُر دَة : شملكة من صوف مُخَطَّطة ، وجمعها البُر دُ . ابن الأعرابي : هما في بُو دَه أخماس، يفعلان فعلا واحدا المتباهما .

يشبهان فيه كالمها في نوب واحد دسلباهها .
والحميسُ : من أيام الأسبوع معروف، وإنما أرادوا
الحامسَ ولكنهم خصوه بهذا البناء كما خصوا النجم
بالدّبُرانِ . قال اللحياني : كان أبو زيد يقول مضى
الحبيسُ بما فيه فيفرد ويذكر ، وكان أبو الجرّاح

يقول: مضى الحميس بما فيهن فيجمع ويؤنث يخرجه مخرج العدد، والجمع أخبيسة وأخبيساء وأخامس ؟ حكيت الأخيرة عن الفراء، وفي التهذيب: وخُماس ومتخمس كما يقال ثناء ومتثنى ورباع ومر بع . وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي: لا تك خميساً أي من يصوم الحميس وحده .

والحيمس والحيمس والحيمس : جزء من خسة يَطر در ذلك في جبيع هذه الكسور عند بعضهم ، والجمع أخماس. والحيمس : أخذك واحداً من خسة ، تقول : خيست مال فلان وخيستهم يخيمهم بالخسر ، أخذ خيمس أموالهم ، وخيستهم أخيسهم ، بالكسر ، إذا كنت خامسهم أو كلتهم خسة بنفسك . وفي حديث عدي بن حام : وبَعن في الجاهلة وخيست في الإسلام ، يعني قد ت الجيش في الحالين وجعل الأن الأمير في الجاهلة كان يأخذ الرابع من الفنية ، وجاء الإسلام فجعله الحيمس وجعل له مصارف ، فيكون حينذ من قولهم ربعن التوم وخيستهم فيكون حينذ من قولهم ربعن التوم وخيستهم عنفاً إذا أخذت وبع أموالهم وخيستهم ، وكذلك

والحَميس : الجَيْش ، وقيل : الجيش الجَرَّار ، ، وقيل : الجَيْش الجَرَّار ، ، وقيل المحكم : الجَيْش يَخْمِس ما وَجَدَه ، وسبي بذلك الأنه خَمْس ورَّق : المقدمة والقلب والمينة والميسرة والساقة ، ؟ ألا ترى إلى قول الشاعر :

قد يَضْرِبُ الجيشَ الحَمِيسَ الأَزْوَرَا

فععله صفة . وفي حديث خبر : محمد والحميس أي والجيش ، وقبل : سبي خميساً لأنه تُخمَّس فيه الفناغ ، ومحمد خبر مبتدإ أي هذا محمد . ومنه حديث عمرو بن معديكرب : هم أعظمُنا خميساً أي جيشاً . وأخماس البصرة خمسة : فالحمُس

الأول العالمية ، والحُمْسُ الشَّاني بَكْرُ بن وائل ، والحُمْسُ الثالث تمم ، والحُمْسُ الرَّابع عبد القيس ، والحُمْسُ الحَامس الأزَّدُ .

والحِمْسُ : قبيلة ؛ أنشد ثعلب :

عادَ تُ تميمُ بأَحْفَى الحِمْسِ ، إذ لَقييَتْ إحْدى القَناطِرِ لَا نَمْشَى لِهَا الحَمَرُ

والقناطر : الدواهي . وقوله : لا يمشى لها الحمر يعني أ أنهم أظهروا لهم القتال . وابن ُ الحِيمُس ِ : وجبل ؛ وأما قول تشبيب بن عَوانَة :

عَقِيلَةُ دَلَاهُ لِلْعَدِ ضَرِيحِهِ ، وَأَوْابُه بَبْرُ قُنْ وَالْحِيشُ مَا يُجُ

فعقيلة والحيس : رجلان . وفي حديث الحجاج : أنه سأل الشّعني عن المُخمّسة ، قال : هي مسألة من الفرائض اختلف فيها خبسة من الصحابة : علي وعثان وابن مسعود وزيد وابن عباس ، رضي الله عنهم ، وهي أم وأخت وجد .

خنس: الخُنُوس: الانقباض والاستخفاء . خَنَسَ من بين أصحابه يخنيس ويتخنيس ، بالضم ، خنُوساً وخناساً وانخنيس ويتخنيس ، بالضم ، خنُوساً وأخنيس فيره: حَلَّفة ومَضَى عنه . وفي الحديث: الشيطان بُوسوس إلى العبد فإذا ذكر الله خنيس أي انقبض منه وتأخر . قال الأزهري : وكذا قال الغراء في قوله تعالى : من شر الوسواس الخناس ؛ قال: الغراء في قوله تعالى : من شر الوسواس الخناس ؛ قال: وقيل : إن له وأساً كرأس الحية بجئم على القلب ، وقيل : إن له وأساً كرأس الحية بجئم على القلب ، فإذا ذكر الله العبد تنجى وخنيس ، وإذا ترك ذكر الله وبحيث وبعنيس ، نعوذ بالله منه . وفي حديث وبعن قبول التلقيح فلم يؤثر فيها ولم تحمل تلك السنة .

وفي حديث الحجاج: إن الإبل ضير خنس ما بحشرت جنس ما بحشيت جشيمت الخنس جمع خانس أي متأخر، والمسك عن الجراء أي أنها صوابر على العطش وما حميلتها حميلته الجراء أي أنها الزخشري: حبيس الحاء والباء الموحدة بغير تشديد. الأزهري: خنس في كلام العرب يكون لازما ويكون متعدياً. يقال: خنست فلاناً فنخنس أي أخرته فتأخر وقبضته فانقبض وخنست فلاناً فنخنس الرجل وروى أبو عبيد عن الفراء والأموي : خنس الرجل يحديث رواه: يخرج عنشق من النار فتتخنس بالجادين في النار الإيد تدخل بهم في النار وتغيبهم فيها. يقال: خنس به أي واراه. ويقال: كيانس بهم أي يغيب بهم. وخنس الرجل إذا توارى وغاب.

إذا مِرْتُمْ بين الجُبَيْلَيْنِ ليلة ، وأَخْنَسْتُمْ من عالِج كُد أَجْوَعا

الأصبعي: أخنستم خَلَقْتُم ، وقيال أبو عبرو: خرزتم ، وقال: أخرتُم . وفي حديث كعب: فتخنس بهم الناو . وحديث ابن عباس: أتبت النبي، صلى الله عليه وسلم ، وهو يصلى فأقامني حداء فلما أقبل على صلاته الخفست أ. وفي حديث أبي هريوة: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لقيه في بعيض طرق المدينة فكل : فانخنست أمنه ، وفي رواية: اختنست أن على المطاوعة بالنون والناء ، ويروى: فانتجست من على المطاوعة بالنون والناء ، ويروى: فانتجست من على أو حبس ، قال : هكذا جاء بالشك . وقال النواه: أخنست عنه بعض حقه ، فهو محنس أي أن أخر ته ، وقال البعيث :

وصَهْباء من 'طولِ الكَلَالِ زَجَرْ ثُهَا ، وقد جَعَلَتْ عنها الأَخِرَّةُ تَخْنَيِسُ

قال الأزهري: وأنشدني أبو بكر الإيادي لشاعر قدم على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأنشده من أبيات:

وإن دَحَسُوا بالشَّرِّ فاعفُ تَكُرُمُمَّ ، وإن خَنَسُوا عنك الحديثَ فلا تَسَلُّ

وهذا حجّة لمن جعل خَنَس واقعاً . قال : وبما يدل على صحة هذه اللغة ما رويناه عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : الشهر هكذا وهكذا ، وخَنَسَ إصبَعَه في الثالثة أي قبضها يعلمهم أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ؛ وأنشد أبو عبيد في أَخْنَسَ وهي اللغة المعروفة :

إذا ما القَلامي والعَمائِمُ ۚ أَخْنِسَتُ ،

ففيهن عن صكاع الرجالي حُسُورُ الأصهمي : سمعت أعرابياً من بني عُقيْل يقول خادم له كان معه في السفر فغاب عنهم : لِم خَنَسْت عنا ؟ أراد : لم تأخرت عنا وغبت و لم تواريت ؟ والكواكب الحنيس : الدراري الحبسة تخنيس في بحراها و ترجع و تكنيس كا تكنيس الظباء وهي : في بحراها و ترجع و تكنيس كا تكنيس الظباء وهي : لأنها تخنيس أحياناً في بحراها حتى تخفى تحت ضوء لأنها تخنيس أحياناً في تحراها حتى تخفى تحت ضوء الشمس و تكنيس أي تستتر كما تكنيس الظباء في المنار ، وهي الكيناس ، وخنوسها استخفاؤها بالنهار ، بينا نراها في آخر البرج كرات راجعة إلى أوله ؛ بينا نراها في آخر البرج كرات راجعة إلى أوله ؛ ويقال : هي الكواكب ويقال : هي الكواكب المتحدة التي ترجع و تستقم ؛ ويقال : هي الكواكب السئيارة منها دون الثابتة .

الزجاج في قوله تعالى : فلا أقسم الحُنسُ الجَوارِ الكُنسُ ؛ قال : أكثر أهل التفسير في الحُنسُ أنها النجوم وخُنوُسُها أنها تغيب وتكنسُ تغيب أيضاً كما يدخل الظبي في كناسِهِ . قال : والحُنسُ جمع خانس .

وفرس خَنُوس": وهو الذي يعدل ، وهو مستقيم في مُخَرِه ، ذات اليمين وذات الشمال ، وكذلك الأنثى بغير هاء ، والجمع خُنُسُ والمصدر الحَنَسُ، بسكون النون . ان سيده : فرس خَنُوس يستقيم في حضره ثم يخنيس كأنه يرجع القَهْقَرى .

والحَنَسُ في الأنف: تأخره إلى الرأس وارتفاعه عن الشفة وليس بطويل ولا مُشْر ف ، وقيل : الحَنْسُ قريب من الفَطَّس ، وهو لنُصُوق القَصَبة بالوَجْنَة وضخَمُ الأَدُ نُبَة ، وقيل : انقباضُ قَصَبَة الأنف وعرَضَ الأَرنبة ، وقيـل : الحُنَسُ في الأَنف تأخر الأُرنبة في الوجه وقصَرُ الأنـف ، وقبل : هو تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة ؛ والرجل أَخْنَسُ والمرأة خَنْسَاءُ ، والجمع خُنْسُ ، وقيل : هو قصَرُ الأَنف ولزوقه بالوجه ، وأَصله في الظـاء والبقر ، خَنسَ خَنَساً وهو أَخْنَسُ ، وقبل: الأَخْنس الذي قَصْرَتُ قَصَيته وارتـدُّت أَرنيته إلى قصته ، والبقر كلها خُنْسُ، وأنف البقر أَخْنَسُ لا يكون إلا هكذا ، والبقرة خَنْساء ، والتُّرك خُنْسُ ، و في الحديث : تقاتلون قوماً خُنْسَ الآنُف ، والمراد بهم الترك لأنه الغالب على آنافهم وهو شيبه الفطَّس ؛ ومنه حديث أبي المنهال في صفة النار: وعقارب أمثال البغال الخنسُ . وفي حديث عبد الملك بن عمير: والله لفُطْنُسُ خُنْسُ ، بزُ بُد ِ جَمْسٍ ، يغيب فيها الضَّرْسُ ؛ أراد بالفُطْس نوعاً من التمر تمر المدينة وشبهه في اكتنازه وانحنائه بالأنوف الخنش

لأَنها صفار الحب لاطِئة الأَقْسَاعِ ؛ واستعاره بعضهم النَّبُل فقال يصف درعاً :

لها عُكَنْ تَرَادُ النَّبْلَ خُنْسًا ، ويَهْزَأُ بِالمُعَابِلِ والقِطاعِ

ابن الأعرابي : الحُدُنُسُ مأوى الظباء ، والحُدُنُسُ : الظاء أَنفُسُها .

وخَنَسَ من ماله : أُخذَ .

الفراء: الخِنُوسُ ، بالسين ، من صفات الأسد في وجهه وأنفه ، وبالصاد ولد الخنزير . وقال الأصمعي : ولد الخنزير يقال له الحِنُوسُ ؛ رواه أبو يعلى عنه . والحَنَسُ في القدم: انبساط الأخْمَسِ وكثرة اللحم ، قَدَمُ شَاء .

والخُنَاسُ: داء يصب الزرع فَيَتَجَعَثَنُ منه الحَرَّثُ فلا نطُول .

وخَنْسَاءُ وخُنَاسُ وخُنَاسَ ، كله : اسم امرأة . وخُنْيَسْ : اسم . وبنو أَخْنَسَ : حَيْ . والشلاث الحُنْنَس : من ليالي الشهر ، قيل لها ذلك لأن القمر كَيْنُسُ فيها أي يتأخر ؛ وأما قول دُرَيْد بن الصّبّة:

أَخْنَاسُ ، قَدْ هَامَ الفؤادُ بِكُمْ ، وأَصابه تَبْلُ من الحُبْ

يعني به خَنْسَاء بنت عمرو بن الشَّرِيد فَغَيَّره ليستقيم له وَزَنْ الشّعر .

خنبى : الخُنابِسُ : القديم الشديد الثابت ؟ قال القطامي :

وقالوا : عليك ابن الزُّبَيْرِ فَلَنْدُ به ، أَبَى اللهُ أَن أُخْزَى وعَزْ 'خنابِس'

كان القطامي هجا قوماً من الأز د فخاف منهم فقال له من يشير عليه : استَجِر ُ بابن الزبير وخذ منه ذمة تأمن

بها ما تخافه منهم ، فقال مجيباً لمن أشار عليه بهذا : أَبَى الله أَن أَذَل نفسي وأهينها وعز و قومي قديم ثابت . وأسد خُنابِس : جري شديد ، والأنشى خُنابِس فليظ وخَنْبَسَتُه ترارَتُه ، ويقال : حُنابِس فليظ وخَنْبَسَتُه ترارَتُه ، ويقال : مِشْبَتُه ، والخُنابِسة الأنثى، وهي التي استبان حملها . والحُنابِس من الرجال : الضّخم الذي تعلوه كراهة من رجال خُنابِسِين ؟ وأنشد الإيادي :

ليث كافك خوفه ، جَهُمْ ضُالِس

والخُنايِسُ: الكربه المَنْظَرِ . وليل خُنايِسُ : شديد الظلمة .

والحَنْبُوسُ : الحِبْرِ القَدَّاحِ .

خنبلس: الأزهري في الحماسي: الحَنْنَبَلُوسُ حَجَرُ ُ القَدَّاحِ.

خندوس: تمر خَنْدَرِيس : قديم ، وكذلك حِنْطَة خَنْدَرِيس. والحَنْدَرِيس : الحير القديمة ؛ قال ابن دريد : أحسبه معرباً سبيت بذلك لقدمها ؛ ومنه حِنْطَة خَنْدَرِيس لقديمة .

خندلس: ناقة خَنْدَ لِسُ : كثيرة اللعم .

خنص : الحَنْعُسُ : الضُّبُعُ ؛ قال :

ولولا أميري عاصِم لتَنَوَّرَتْ ، مع الصَّبح ِعن قُدُورِ ابن عَبْساءَ ، خَنْعَسُ

خنفى: خَنْفَس عن الأمر: عَدَلَ . أبو زيد: خَنْفَسَ الرجل خَنْفَسة عن القوم إذا كرههم وعدل عنهم . والحُنْفَساء ، بفتح الفاء بمدود: دُورَيْبَة سوداء أصغر من الجُعل منتنة الريح، والأنثى خُنْفَساء وخُنْفَساء ، وضم الفاء في كل ذلك

لغة . والخُنْفُسُ : الكبير من الحُنافِس . وحكى أهلب : هؤلاء ذوات خُنْفَسَ قد جاء في ، إذا جعلت خُنْفَسَا أسماً للجنس ، ولم يفسره ، قال : وأراه لقباً لرجل . غيره : الحُنْفُساءُ 'دويبة سوداء تكون في أصول الحيطان . ويقال : هو ألتع من الحُنْفُساء لرجوعها إليك كلما رميت بها ، وثلاث خُنْفُساوات . أبو عمرو : هو الحُنْفُس للذكر من الحَنافِس ، وهو العُنظُب ُ والحُنظُب ُ . الأصعي : لا يقال خُنفُساءة العنظي وقال ابن كيسان : إذا كانت ألف التأنيث خامسة حذفت إذا لم تكن ممدودة في التصغير كقولك خامسة حذفت إذا لم تكن ممدودة في التصغير كقولك خاركى تقول حُبير كأنك صغرت حبار ، قال : وربا عوضوا منها الهاء فقالوا حُبيرَة ، ذكره في وربا بالتصغير ، ويقال : خِنفس للخنفُساء لغة أهل البصرة ؛ قال الشاعر :

والحِنْفِسُ الأَسْوَدُ مَن تَجُرُهُ مَوَدَّةُ العَقْرَبِ فِي السَّرَّ وقال ان دارَةَ :

وني البَرِّ من ذئب وسينع ِ وعَقْرَبٍ ، وثارُ مُلَاةً تَسْعَى وَخِنْفِسَةٍ تَسْرِي

خوس: التَّخْوِيسُ: التنقيص ، وهـ أيضاً ضُمُرُ البطن . والمُتَخَوَّسُ من الإبل : الذي ظهر سُحْمُهُ من السِّمَنِ . ابن الأعرابي : الجَوْسُ طعن الرماح و لاءً ولاء ، يقال : خاسة كِنُوسُهُ خَوْساً .

خيس: الحَيْسُ ، بالفتح: مصدر خاسَ الشيءُ يَخِيسُ خَيْسًا تَغَيَّرَ وفَسَد وأَنْتَن . وخاسَت الجيفة أي أرْوَحَتْ . وخاسَ الطعامُ والبيع خَيْساً : كَسَدَ حتى فسد، وهو من ذلك كأنه كَسَدَ حتى فسد. قال الليث: يقال للشيء يبقى في موضع فيَفْسُد ويتفير

كالجوز والتمر : خائس"، وقد خاس كييس"، فإذا أنتن ، فهدو مغيل"، قال : والزاي في الجوز واللحم أحسن من السين .

وخَيْسَ الشيءَ : لَيْنَهُ . وخَيْسَ الرجلَ والدابة تخييسًا وخاسَهما : ذلهما . وخاس هو : ذل . ويقال: إن فعل فلان كذا فإنه تخاس أنفه أي يُذَلُ أَنْفه . والتَّغْيِيس : التذليل .

الليت: خُوسَ المُتَخَيِّسُ وهو الذي قد ظهر لحمه وشحمه من السبن. وقال الليث: الإنسان 'يخيِّسُ في المُخيَّسِ حتى يبلغ شدّة الغمّ والأذكى ويدلل ويهان ، يقال : قد خاس فيه. وفي الحديث: أن رجلا سار معه على جمل قد نوَّقَهُ وخيَّسه ؛ أي راضه وذله بالركوب. وفي حديث معاوية : أنه كتب إلى الحسين بن علي ، رضوان الله عليه : إني لم أكسك ولم أخسك أي لم أذلك ولم أهنك ولم أخلفك وعداً. ومنه المُخيِّسُ وهو سيجنُ كان بالعراق ؛ قال ابن وهو موضع التذليل ، وبه سبي سجن الحجاج وهو موضع التذليل ، وبه سبي سجن الحجاج ألمؤمنين على بن أبي طالب ، وضوان الله عليه. وفي المؤمنين على بن أبي طالب ، وضوان الله عليه. وفي حديث على: أنه بنى حبّساً وسماه المُخيِّسَ؛ وقال:

أَمَا نَوانِي كَنِّساً مُكَنِّسا ، بَنَيْتُ بعد نافع مُخَيِّسا باباً كبيراً وأمييناً كَلِسا

نافع : سجن بالكوفة كان غير مستوثق البناء ، وكان من قَصَب فكان المعبوسون يَهْرُ بُون منه ، وقيل : إنه نقب وأفيليت منه المُحبَّسون فهدمه علي وفي الله عنه ، وبنى المُخبَّس لهم من مَدَر . وكل سجن مُخبَّس ومُخبَّس ومِخبَّس ومُخبَّس ومِخبَّس ومِخبَّس ومُخبَّس ومُخبَّس ومِنْ ومُخبَّس ومِنِس ومُخبَّس ومُخبَّس ومُخبَّس ومُخبَّس ومُخبَّس ومُخبَّس ومُخب

فلم يَبْقَ إلا داخِرِ في مُغَيِّسٍ، ومُنْجَحِر في غيرِ أَرْضِكَ في جُعْرِ

والإبل المُنخَيِّسَةُ : التي لم تُسَرَّحُ ، ولكنها خُيِّسَتُ للنحر أو القَسْم ؛ وأنشد للنابغة :

والأدمُ قد خُلِسَتْ فُتُلَلَا مَرافِقُهَا ، مُشدودة " برحال ِ الحِيرَةِ الجُدُد

وقال أبو بكر في قولهم : دَعْ فلاناً يَخِيسُ ، معناه دعه يلزم موضعه الذي يلازمه ، والسجن يسمى مُخَيَّسًاً لأنه يُخَيِّسُ فيه الناس ويُلْزَمُون نزوله . والمُخيَّسُ ، بالفتح : موضع التخييس ، وبالكسر : فاعله .

وخاس الرجل خَيْساً: أعطاه بسلْعَتِه ثمناً مّا ثم أعطاه أنقص منه ، وكذلك إذا وعده بشيء ثم أعطاه أنقص بما وعده به . وخاس عَهْدَه وبعهده: نقضه وخانه . وخاس فلان ماكان عليه أي غَدَر به . وقال الليث : خاس فلان بوعده يَخِيس إذا أخلف، وخاس بعهده إذا غَدر ونكت . الجوهري: خاس به يَخِيس ويَخُوس أي غدر به ، وفي الحديث : لا أخيس بالعهد ؛ أي لا أنقضه .

والحَيْسُ : الحَير . يقال : ما لَهُ قَلَ خَيْسُهُ . والحَيْسُ : الغم ، يقال الصي: ما أَظرفه قَلَ خَيْسُهُ أَي قل غمه ؛ وقال ثعلب : معنى قَلَ خَيْسُهُ قلت حركته ، قال : وليست بالعالية .

والحيش : الدَّرُ ، قال أبو منصور : وروى عبرو عن أبيه في قول العرب أقال الله خيسة أي كره ، وعُرض على الرياشي يدعو العرب بعضهم لبعض فيقول : أقال الله خيسك أي لبَنك ، فقال : نعم العرب تقول هذا إلا أن الأصعي لم يعرف . وروي عن أبي سعيد أنه قال : قال حيس فلان أي

قَلُ خَطَوْه . ويقال : أَقْلُلِ مِن خَيْسِك أَي مِن كَذِبك . والحِيسة ' : الشجر الكثير الملتف . والحِيسة ' الشجر الكثير الملتف . وقال أبو حنيفة : الحَيِس ' والحِيسة ' المجتمع من كل الشجر . وقال مرة : هو الملتف من القصب والأشاء والنَّحْل ؟ هذا تعبير أبي حنيفة ، وقيل : لا يكون خيساً حتى تكون فيه حَلْفاه . والحِيس ' : منتبحرم ؛ قال :

أَلْجاً أَ لَغُع لَ الصّبا وأَدْمَسا ، والطّلُ في خيس أراطى أَخْبَسا والطّلُ في خيس أراطى أخْبَسا وجَمْع الحِيس أخياس . وموضع الأسد أيضاً : خيس و قال الصّيداوي : سألت الرّباشي عن الحِيسة فقال : الأَجَمَة ؛ وأنشد :

لِعاهُمُ كَأَنَّهَا أَخْيَاسُ

ويقال : فلان في عِيصٍ أَخْلِنَسَ أَو عددٍ أَخْلِنَسَ أَي كثير العدد ؛ وقال جَنْدُل :

وإن عيصي عيص عز أخيس ، أَلفُ تَحْمِيهِ صَفَّاه عِرْمِس ' أبو عبيد : الحِيس الأَجَمَة ، والحِيس : ما تَجَمَّع في أصول النخلة مع الأرض ، وما فوق ذلك الركائب . ومُخيَّس : اسم صنم لبني القَيْن ِ.

#### فصل الدال المهبلة

دبى: الدَّائِسُ والدَّائِسُ : الكشير . ان الأعرابي : الدَّائِسُ الجمع الكثير من الناس . ويقال : مال دَرِئِسُ ورَبِّسُ أَي كثير ، بالراء .

والدَّبْسُ والدَّبِسُ : عَسَلُ النَّمَرُ وعُصارته ، وقال أبو حنيفة : هو عُصارة الرُّطّب من غير طبخ، وقيل: هو ما يسيل من الرطب .

والدَّبُوسُ : خُلاصة التـمر تلقى في السبن مطيـة السبن .

والدُّئِسَةُ ؛ لون في ذوات الشعر أَحبر مُثْمَرَبُ .. والدُّئِسَةُ ؛ لون في ذوات الشعر أَحبر مُثْمَر بُ .. والأُنْسَة ن والحبرة ، وقد ادْبَسَ ادْبِساساً . والدُّئِسَة ن حُمْر وَ مُشَر بَة سواداً ، وقد ادْباس وهو أَدْبَس مُ يكون في الشاء والحبل . والدَّئِس : الأَسْوَدُ من يكون في الشاء والحبل . والدَّئِس : الأَسْوَدُ من كل شيء . وادْباست الأَرض : اختلط سوادُها بخضر تها . وقال أبو حنيفة : أَدْبَسَت الأَرض دؤي أول سواد نبتها ، فهي مُدْبيسة ".

والدُّنسِيُّ: ضرب من الحمام جاء على لفظ المنسوب وليس بمنسوب ، قال : وهو منسوب إلى طير ُدنس، ويقال إلى دنس الرُّطَب لأنهم يغيرون في النسب ويضون الدال كالدُّهْرِيُّ والسَّهْلِيُّ . وفي الحديث : أن أبا طلحة كان يصلي في حائط له فطار ُدنسيُّ فأعجبه ؛ قال : هو طائر صغير قيل هو ذكر اليام . وجاء بأمور ُدنس أي دواه منكرَة ، وأنكر ذلك على أبي عبيد فقال : إنما هـو رُدنس ، ويقال للسماء إذا مطرَّت ، وفي التهذيب إذا خالت للسماء إذا مال ابن سيده : وعندي أنه إنما بأكثر من هذا ؛ قال ابن سيده : وعندي أنه إنما سيت بذلك لاسودادها بالفيم . ودبيس الشيء واراه ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

إذا رآه فَعْلُ قُومٍ دَبُسا وأنشد أيضاً لركئاض الدُّبَيْرِي :

لا دُنْبَ لِي إِذْ بِنْتُ زُهْنُوءَ وَبُسَتُ الْحَقِ الْطَلَهُ الْعَلِيمُ الْحَقِ الْطَلَهُ الْعَلِيمُ الْطَلَهُ

ودَ بَسْتُهُ : وارَ يُتُنُه . والدَّ بُوس : معروف . والدَّ بُوس : معروف . والدَّ بَاسات ، بتخفيف الباء : الحلايا الأهلية ، عن أبي

حنيفة . والدَّبَاساءُ والدَّبَاساءُ، ممدود : إنان الجراد، واحدتها دَرِباساءَهُ ؛ وقول لَقيط بن زُرُارَة َ :

لو سَمِغُوا وَقَعُ الدَّبابيسِ واحدها دَبُوسِ ، قال : وأراه معرَّباً .

دبخس : الدُّبَخْسُ : الضخم ؛ مثل به سيبويه وفسر • السيراني .

دحس: دَحَسَ بِنِ القوم دَحْساً: أفسد بينهم، وكذلك مَأْسَ وأَرَّشَ . قال الأَزهري : وأَنشد أَبو بكر الإيادي لأَبي العلاء الحَضْرَميّ أنشده للنبي ، صلى الله عليه وسلم :

وإن ُدحَسُوا بالشَّرِ فاعْفُ تَكُرُّماً ، وإن خَنَسُوا عنك الحديثَ فلا تَسَلُ

قال ابن الأثير : يووى بالحاء والحاء ، يريد : إن فعلوا الشر من حيث لا تعليه . ودَحَسَ ما في الإناء كوحساً : حَساه . والدَّحس' : التَّدْسيس' للأمور تَستَبْطِنْها وتطلبها أخفى ما تقدر عليه ، ولذلك سيت دُودَة تحت التراب : دَحَّاسة ". قال ابن سيده: الدَّحَّاسة دودة تحت التراب صفراء صافية لها رأس مُشعَّب دقيقة تشدّها الصبيان في الفخاخ لصيد العصافير لا تؤذي ، وهي في الصحاح الدَّحَّاس' ، والجمع الدَّحاسِ بمنى الاستبطان للعجاج يصف الحُلَقاة :

وقال بعض بني سُلَمَ: وَعاء مَدْ حُوس ومَدْ كُوسُ ومَدْ كُوسُ ومَكْبُوسُ بِمِنَى واحد. قال الأزهري: وهذا بدل على أن الدَّيْحَسَ مثلُ الدَّيْحَسِ ، وهو الشيء الكثير. والدَّحْسُ : أن تدخل يدك بين جلد الشاة وصفاقها فتسَلَخَها. وفي حديث سَلْخ الشاة :

فَدَحَسَ بيده حتى توارت إلى الإبط ثم مض وصلى

وبَعْتَلُونَ مَن مَأَى في الدَّحْس

ولم يتوضُّا؛ أي دَسُّها بين الجلد واللحم كما يفعل السَّلاَّخُ. ودَحَسَ الثوبَ في الوعاء بَدْحَسُه دَحْساً: أدخله ؛ قال:

# يَوْرُهُمَا بِمُسْمَعِدُ الجَنْبَيْنُ ، كَا دَحَسُنَ النُّوبَ فِي الوِعاءَيْنُ ،

والدّخس : امتيلاء أكبة السّنبُل من الحبّ ، وقد أدْحَس . وبيت وحاس : متلىء . وفي حديث جرير : أنه جاء إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو في بيت مد حُوس من الناس فقام بالباب، أي مملوء . وكل شيء ملأته ، فقد دَحَسْتَه . قال ابن الأثير : والدّحُس والدّحُس والدّس متقاربان . وفي حديث طلحة : أنه دخل عليه داره وهي دحاس أي ذات دحاس ، وهو الامتلاء والزحام . وفي حديث عطاء : حَق على الناس أن يَد حَسُوا الصفوف حتى لا يكون بينهم فيرَج أي يَز دَحِمُوا ويَد سُوا أنفسهم بين فررَجها ، ويورى بالحاء ، وهو بمعناه . والدّاحِس : من الور م ولم يُحَد دُوه ، وأنشد أبو علي وبعض أهل اللغة :

تَشَاخُصَ إِبْهَامَاكَ ، إِنْ كَنْتَ كَاذِبِاً ، وَكُنَاعٍ وَكُنَاعٍ وَكُنَاعٍ إِ

وسئل الأزهري عن الدَّاحِس ِ فقال : فَرَ ْحَة ْ تخرج باليد تسمى بالفارسية بَر ْوَرَهُ .

وداحس": موضع . وداحس": اسم فرس معروف مشهور ، قال الجوهري : هو لقيس بن زهير بن حديثة العبسي ومنه حرب داحس، وذلك أن قيساً هذا وحُدَدَيْفَة بن بدر الدّبياني ثم الفرّاري تراهمنا على خطر عشرين بعيراً ، وجعلا الفاية مائة عَلْوة، ، والمضار أربعين ليلة، والمتجرى من ذات الإصاد، فأجرى قيش داحساً والفيراء ، وأجرى حذيفة الورواة أخرى : أن داحاً ليس، والنبراء لحمل بن بدر .

الحَطَّارَ والحَنْفاء فوضعت بنو فزارَة رَهُطُ حَدَيْفة كَمِيناً على الطريق فردوا الغبراء ولَطَّهُ وها، وكانت سابقةً ، فهاجت الحرب بين عَبْس ودُ بْيَانَ أَرْبِعِينَ سنة. دحمس : الدَّحْسَمُ والدَّحْمَسُ : العظيم مع سواد . ودَحْمَسَ الليلُ : أَظلم . وليلُ دَحْمَسُ : مظلم ؟ قال :

## وادَّر عِي جِلبابَ ليل ٍ دَحْمَس ِ ، أَسُوْدَ السُّنْدُسِ

الأزهري: ليال دحامس مظلمة. وفي حديث حمزة ابن عمرو: في ليلة ظلماء دَحْمَسَة أي مظلمة شديدة الظلمة . أبو الهيثم : يقال لليالي الثلاث التي بعد الظئلم حنادس ، ويقال : دَحامِس ، والدُّحْمُسان : الآدَمُ السين ، وقد يقلب فيقال دُحْسُمان . وفي الحديث : كان يبايع الناس وفيهم وجل دُحْمُسان أي أسود سبن .

دخس: الدَّخَسُ: داء يأخذ في قوائم الدابة ، وهـو وَرَمُ يكون في أطرَّ حافر الدابة ، وقد دَخِسَ، فهو دَخِسَ.

والدّخيس؛ اللحم الصّلُبُ المُكتنزُ. والدّخيس؛ باطن الكف . والدّخيس من الحافر : ما بين اللحم والعصّب ، وقيل : هـ وعظم الحَوْشَب ، وهو مو صل الوطّيف في رُسْغ الدابة . ان شبيل : الدّخيس عظم في جوف الحافر كأنه ظهارة له ، والدّخس والدّخس والدّخس والدّخس والدّخس والدّخس والدّخس الإنسان النار المكتنز غير جد جسيم . وامرأة مد خيسة " : سبينة كأنها دَخس" . وكل ذي سمن دخيس . قال : ودخيس اللحم مُكتنزه ؛ وأنشد :

مَقْدُوفَةٍ بِدَخِيسِ النَّحْضِ بالرِلُها ، له صَرَيفٌ صَرَيفَ القَعُو بالمُسدِ

والد غيس : اللحم المكتنز . ودَخَسُ اللحم : المتنازه . والد خَسُ اللحم المكتنز . ودَخَسُ اللحم السين . ودَخَسُ : الكثير ودَخَسُ : الكثير المعظم : امتلاه . والد خُسُ : الكثير المعظم المعظم ، والجمع أدّخاس ؛ وجمل مد خس ، مداخس مد خس ، وفي التهذيب : جمل مد خس ، والجمع مد خسات . والد خيس من الناس : العد دُ الكثير المجتمع ؛ قال العجاج :

وقد تَرَى بالدار بوماً أنَسا ، حَمَّ الدَّخِيسِ بالتُّفُور أَحْوَسا

والدَّخِيسُ : العدد الجَمُّ. وعددُ دَخِيسُ ودِخاسُ : كثير ، وكذلك نَعَم دِخاسُ . ودِرْعُ دِخَاسُ : متقاربة الحَلَق ِ. وبيتُ دِخاسُ : مَلآنُ ، وقد قبل بالحاء .

والدَّخْسُ : انْدُسِاسُ الشّيء تحت الأَرض ، والدُّواخِسُ والدُّخَسُ : الأَثاني ، من ذلك ويقال : كَخَسَ فَيه أي دخل فيه ؛ وقال الطّر مَّاحُ :

فَكُنْ 'دُخَساً فِي البحرِ أَو جُزْ ' وَرَاءَهُ ' إلى المِنْدِ ، إن لم تَلْنَقَ قَنْحُطانَ بالمِنْدِ \

الليث : الدَّخْسُ انْدُسَاسُ شَيْءَ تَحْتَ الْـتَرَابِ كَمَا تُدْخُسُ الْأَثْفِيَّة فِي الرماد ، وكذلك بقال للأَثَافِيَّ دَواخِسُ ؛ قال العجاج :

كواخِساً في الأرضِ إلا سَعْفا والدَّخْسُ: والدَّخْسُ: فرب من السبك. وكلاً كَيْخَسُ: كَثْرَ والنَّفَ؟ قال:

يَوْعَى حَلِيًّا ونَصِيًّا دَيْخَسَا

قوله «فكن دخماً النع» أي مثل هذه الدابة في الدخول في البحر.
 ولو أخر هذا البت بعد قوله : والدخس مثال الصرد النع كما فعل شارح القاموس حيث استشهد به على هذه الدابة لكان أول.

قال أبو حنيفة : وقد يكون الدَّيْخَس في البيس . والدَّخِسُ من أَنْقاء الرمل : الكثير . والدُّخَسُ، مثال الصُّرَدِ : دابة في البحر تنجي الغريق نمكنه من ظهرها ليستمين على السباحة وتسمى الدُّلْفِينَ . وفي حديث سلخ الثاة : فَدَخَسَ بيده حتى توارت إلى الإبط ، ويروى بالحاء، وهو مذكور في موضعه .

دختنس: دَخْتَنُوسُ: اسم امرأة ، وقيل : اسم لبنت حاجب بنزرُرَارَة ، ويقال : دَخْتَنُوس ودَخْدَنوس. دخدنس : دَخْدَنُوس : اسم امرأة ، ويقال : دَخْدَنوسُ، ودَخْدَنوس اسم بنت كِسْرى، وأصل هـذا الاسم فارسي عرّب ، معناه بنت المنبيء ، قلبت الشين سيناً لما نحرّب ،

دخيس: الدَّخْمَسَةُ والدَّخْمَسُ : الحَبُّ الذي لا يبن لك معنى ما يريد ، وقد دَخْمَسَ عليه . وأمر مُدَخْمَسُ ومُدَخْمَسُ إذا كان مستوراً . وثناء مُدَخْمَسُ ودخْماسُ : ليست له حقيقة ، وهو الذي لا يُبَيَّنُ ولا يُجَدُّ فيه ؛ أنشد ابن الأعرابي :

يَقْبَكُونَ النَسِيرَ مِنْكَ ، وَيُثَنُّو نَ ثَنَاةً مُدَخْمَسًاً دِخْمَاسا

سُمَّمِية لم تُنتُخذ لدُخامِسِ ال طُسِيخِ ، ولا ذَمَّ الحَكِيطِ المُخاورِ والدُخامِسُ : الأَسُود الضخم كالدُحامِسِ، وهي قبيلة. وخفى : الدَّخنَسُ :الشديد من الناس والإبل؛ وأنشد: وقرُ بوا كلَّ جُلالٍ دُخنَسِ ، عند القررَى ، مُخادِفٍ عَجَنَسٍ ،

تَرى على هامَتِه كالنُبرُ نُسُ

درس : دَرَسَ الشيءُ والرَّسَمُ يَدَّرُسُ 'دَرُوساً :
عفا . ودَرَسَته الربح ، يتعدَّى ولا يتعدَّى ، ودَرَسه
القوم : عَفَّوْا أَثْره . والدَّرْسُ : أَثُر الدَّرْسِ
وقال أَبو المميثم : دَرَسَ الأَثْرُ يَدُرُسُ دُرُوساً
ودَرَسَته الربحُ تَدُرُسُه دَرْساً أَي محتَّه ؛ ومن
ذلك دَرَسَت الثوب أَدْرُسُه دَرْساً ، فهو مَدْرُوسُ ودَرِيسَ ، أَي أَخْلَقْته . ومنه قبل للثوب الحَلَق :
دَرِيس ، وكذلك قالوا : دَرَسَ البعيرُ إذا جَرِبَ

رَ كِبَتْ نَوَارُ كُمْ بَعِيرًا دارسًا ، في السُّوقِ ، أَفْصَح راكب وبَعييرِ

والدَّرْسُ : الطريق الحَفيُ . ودَرَسَ الثوبُ دَرْساً أي أَخْلَـتَى ؟ وفي قصيد كعب بن زهير : مُطرَّرَ مُ البَرْرُ والدَّرْسَانِ مَأْكُولُ ُ

الدّرْسانُ : الحُدُلْقانُ من النياب ، واحدها دِرْسُ. وقد يقع عـلى السيف والدرع والمغفّر . والدّرْسُ والدّرْسُ والدّريسُ ، كله : الثوب الحُكلّتُنُ ، والجمع أدراسُ ودرسانُ ؛ قال المُتنَخَلُ :

> قد حال بين دَريسَيْهُ 'مُؤَوَّبَهُ ' نِسْعُ لَمَا بِعِضَاهِ الْأَرْضِ تَهْزَيِّوْ ' ودرع دَريس كذلك ؛ قال :

مَضَى وَوَرِثْنَاهُ دَرِيسَ مُفَاضَةً ، وأَبْيَضَ هِنْدِيبًا طُويلًا حَمَاثِلُهُ

ردَرَسُ الطعامَ يَدُورُسُهُ : داسَه؛ يَمانِيَهُ ، ودُرِسَ الطعامُ يُحدُوسُ والدَّراسُ : الطعامُ يحدُوسُ والدَّراسُ : الدَّياسُ ، بلغة أهمل الشام . ودَرَكَمُوا الحِنْطَة دراساً أي داسُوها ؛ قال أَنْ مَنَّادَة :

هلاً اسْتَرَيْتَ حِنْطَةً بالرُّسْنَاقُ ، سَمْرُاء بما دَرَسَ ابنُ مِغْرَاقَ

ودَرَسَ الناقة يَدْرُسُهَا دَرْساً : راضها ؛ قال : يَكفيكَ مِن بَعْضِ ازْدِيارِ الآفاق حَمْدُواءً ، مَا دَرَسَ أَنْ مُخْدُراقْ

قيل: يعنى البُرَّة، وقيل: يعنى الناقة ، وفسر الأزهري هذا الشعر فقال : مما درسَ أي داسَ ، قال : وأراد بالحمراء بُرَّةً حمراء في لونها . ودَرَسَ الكتاب يدرسُه در سأ ودراسة ودارسه ، من ذلك ، كأنه عانده حتى انقاد لحفظه . وقد قرىء مهما : ولتَقُولُوا دَرَسُتَ ، ولقولُوا دارَسْتَ ، وقبل : دَرُسْتُ قرأت كتب أهل الكتاب ، ودارست: ذاكر ْتَهُم ، وقرى : دَرَسَتْ ودَرُسَتْ أَى هذه أَخْبَالُ قَدْ عَفَتْ وَامَّحَتْ ، وَدَرُسَتْ أَشَدَّ مِبَالْغَةً . وروي عن ابن العباس في قوله عز وجل : وكذلك. نُصَرُّفُ الآيات وللقولوا دَرَسَتَ ؛ قال : معناه وكذلك نبين لهم الآيات من هنا ومن هنا لكي يقولوا إنك دَرَسْتَ أَى تعلمت أَى هذا الذي جِئْت به عُلِنْمُنْتَ . وقرأ ابن عباس ومجاهد : دارَسَنْتَ ، وفسرها قرأت على اليهود وقرأوا علنك ، وقرىء : وليقولوا دُرسَت ؛ أي قُرُ نُتُ وتُلسَت ، وقرىءَ دَرَسَتْ أَي تقادمت أَي هـذا الذي تتلوه علينا شيء قد تطاول ومر" بنا . ودَرَسْت ُ الكتاب أَدْرُسُهُ دَرْساً أَي ذللت بكثرة القرآءة حـتى خَفَّ حفظه على " ، من ذلك ؛ قال كعب بن زهير :

> وفي الحِلم إدُّهان وفي العَفُو دُرُسَة ، وفي الصَّدُّق مَنْجاة من الشُّرِّ فاصَّدْقِ

قال : الدُّرْسَةُ الرِّياضَةُ )، ومنه دَرَسْتُ السورةَ أَي حَفِظتها . ويقال : سبي إدْريس ، عليه السلام ، لكثرة دراستيه كتاب الله تعالى ، واسمه أَخْنُوخُ . ودَرَسْتُ الصَّعْبَ حَتى رُضْتُهُ . والإدهانُ : المُدَّلَةُ وَدَرَسْتُ الصَّعْبَ حَتى رُضْتُهُ . والإدهانُ : المُدَّلَةُ

واللَّيْنِ . والـدّراسُ : المُدارَسَةُ . ابن جني : ودَرَّسْتُهُ إِياهُ وأَدْرَسْتُهُ ؛ ومـن الشاذ قراءة ابن حَيْوَةَ : وبما كنتم تُدْرِسُونَ .

والميدراسُ والميدرَسُ : الموضع الذي 'يدرَسُ فيه. والميدرَسُ : الكتابُ ؛ وقول لبيد :

> فَوْمِ إِلا يَدْخُلُ المُدارِسُ فِي الرَّحْ مَةِ ، إلا بَواءَهُ واعْتَذارا

والمُدارِسُ : الذي قرأ الكتب ودَرَسَها ، وقيل : المُدار سُ الذي قارَفَ الذُّنوبِ وتلطح بها ، من الدُّرْسِ ، وهو الجَرَّبِ . والمسدُّراسُ : البيت الذي يُدورَس فيه القرآن، وكذلك مدارس اليهود. وفي حديث البهودي الزاني : فوضع ميد واسُها كَفَّه على آنة الرُّجم ؛ المدُّراسُ صاحب دراسة كتبهم ، ومفعَل ومفعال من أبنة المالغة ؛ ومنه الحـدث الآخر : حتى أتى المدراس ؟ هو البت الذي يدرسون فه؛ قال: ومفعال فريب في المكان، ودار سن الكتب وتَدَارَ سَنْتُهَا وَادَّارَ سَنَّهَا أَي دَرَ سَنَّهَا . وفي الحديث: تَدارُ سُوا القرآن؛ أي اقرأوه وتعهدوه لئلا تَنْـسَوْهُ.. وأصل الدِّراسَة : الرياضة والتَّعَبُّدُ للشيء. وفي حديث عكرمة في صفة أهل الجنة : بركبون نُنجُبأ أَلِينَ مَشْياً من الفراش المَدُّرُوس أي المُوَطَّإِ المُمَهَّد . ودَرَسَ البعيرُ يَدُرُسُ دَرْساً : جَربَ جَرَباً قليلًا ، واسم ذلك الجرب الدُّر سُن . الأصمعي: إذا كان بالبعير شيء خفيف من الجرب قيل: به شيء من كرُّس؛ والدَّرْسُ: الجَرَبُ أُوَّلُ ْ ما يظهر منه ، واسم ذلك الجرب الدَّرْسُ أيضاً ؛ قال العجاج:

> يَصْفَرُ لِيُبْسِ اصْفِرارَ الوَرْسِ، من عَرَقِ النَّضْعِ عَصِيمِ الدَّرْسِ

من الأذى ومن قراف الوَقش

وقيل : هو الشيء الحفيف من الجرب ، وقيل : من الجرب يبقى في البعير. والدَّرْسُ : الأكل الشديد . ودرَسَت المسرأة وتدرُسُ درْسُ ودرَساً ودرُوساً ، وهي دارِسُ من نسوة درس ودوارس : حاضت ؛ وخص اللحياني به حيض الجارية. التهذيب : والدُرُوس دروسُ الجارية إذا طَهِيَتُ ؛ وقال الأسودُ بن يَعْفُرُ يصف جَواري حين أَذْر كُنْ :

اللأت كالبَيْضِ لا تَعْدُ أَن دَرَسَتْ، صُفْرُ الأَنامِلِ مِن نَقْفِ القَواريرِ ودَرَسَت الجارية تَدَرُسُ دُرُوسًا .

وأبو دِراسٍ: فرج المرأة . وبعير لم يُدَرَّسُ أي لم يركب .

والدّرْواسُ : الغليظ العُنُق مِن الناس والكلاب . والدّرُواسُ : الأسد الغليظ ، وهـو العظـم أيضاً . والدّرُواس : الغظيم الرأس ، وقيل : الشديد ؛ عن السيراني ، وأنشد له :

بِتَنَا وَبَاتَ سَقَيِطُ الطَّلُ يَضْرِبُنَا ، عند النَّدُولِ ، قِرانا نَبْحُ دِرُواسِ : أَن كَ نَهِ إِنَّا مِنْ الأَثْرُاهِ أَلِيْ

يجوز أن يكون واحداً من هذه الأشياء وأولاها بذلك الكلب لتوله قرانا نبح درواس لأن النبح إنما هو في الأصل للكلاب. التهذيب: الدر واس الكبير الرأس من الكلاب. والدر الس ، بالباء ، الكلب العَدُور ؛ قال :

أَعْدَدُتْ دِرُواساً لِدِرْباسِ الحُهُتُ قَالَ : هذا كلب قد ضَرِيَ في زِقَاقِ السَّمْن يأكلها فأُعَدُ له كلباً يقال له دِرُواسُ . وقال غيره : الدُّراوِسُ من الإبل الذلكُ الفيلاظ الأعناق ، واحدها دِرْواسُ . قال الفراء : الدَّراوسُ العظامُ

من الإبل ؛ قال ابن أحمر :

لم تَدْرِ مَا نَسْجُ الْيَرَنْدَجِ قَبْلُهَا ،
ودراس أَعْوَصَ دَارِسٍ مُتَخَدِّدِ
قال ابن السكيت : ظن أن اليَرَنْدَجَ عَمَلُ وإنما
اليَرَنْدَج جلود سود . وقوله ودراس أعوص أي
لم تُدارِس الناس عَويص الكلام . وقوله دارس
متخدد أي يَغْمُض أحياناً فلا يرى، ويروى متجدد،
بالجيم ، ومعناه أي ما ظهر منه جديد وما لم يظهر
دارس .

دربس: الدّرباسُ: الكلب العقور؛ قال الشاعر: أَعْدَدُتُ دِرُواساً لدِرْباسِ الحُمُتُ

وقالوا : الدُّرابِسُ الضخم الشديد من الإبل ومن الرحال ؛ وأنشد :

لو كنت أمسيت طليحاً ناعِسا ، لم تُلنف ذا راوية أدرابِسا وتَدَرُبُسَ أي تقدّم ؛ قال الشاعر :

إذا القوم ُ قالوا : مَن فَتَتَى لَمُهِمَة ؟ تَدَو بَسَ باقي الرَّيْقِ فَخُم ُ المَّناكِبِ

دردبس: الدَّرْدَبِيسُ: خَرَزَة سوداءُ كأن سوادَها لونُ الكبد، إذا رفعتها واستَشْفَفْتَها رأيتها تَشْفُ مثل لون العنبة الحبراء، تَتَحَبَّبُ بها المرأة إلى زوجها، توجد في قُبُور عادٍ ؟ قال الشاعر:

فَطَعْتُ القَيْدَ والحَرَزاتِ عَنْي ،
فَمَنْ لِي مَنْ عِلاجِ الدَّرْدَبِسِ ?
قال اللحياني: هي من الحرز التي يُؤخَّذ بها النساءُ الرحالَ ؛ وأنشد :

جَمَعْنَ من قَبَلِ لَهُنَّ وفَطْسَةٍ والدَّرْدَبِيسِ، مُقابِلًا في المِنْظُم

قال: وهن يقلن في تأخيذهن إياه: أخّذ ثُه بالدَّرْ دَ بيسِ تُدرُ العِرْقَ اليَبِيس ، قال : تعني بالعرق اليبيس الذَّكرَ ، التفسير له . والدَّرْ دَ بيس ' : الفَيْشَلة . الليث : الدَّرْ دَ بيس ' الشيخ الكبير الهِم ' ، والعجوز أيضاً يقال لها : دَرْ دَ بيس ' وأنشد :

> أُمْ عِيالِ فَخْمَة " تَعُوسُ ، قد دُرْدَبَتْ، والشيخُ دَرْدبيسُ

العَوْسُ : هــو الطَّوَفانُ بِاللَّيلِ . ودَوْدَبَتِ : خَضَعَتْ وذلت ؛ وشاهد العجوز قول الآخر :

> جاءَتُكَ في سُوْدَرِها تَمِيسُ عُمِيَّرُ لَطُعاءً دَرْدَبِيسُ ، عُمِيَّرُ لَطُعاءً دَرْدَبِيسُ ، أَحْسَنُ منها مَنْظَرَا إبليسُ

لطعاء: تَحاتَت أَسَانها من الكبر. والدَّرْدَبِيس : الداهية . والدَّرْدَبِيس : الشيخ ، بكسر الدال، قال: وهكذا كتبه أبو عمرو الإيادي ؟ قال ابن بري : شاهد الداهية قول جُركي الكاهلي :

ولو جَرَّبْتَنَي في ذاك يوماً رَضيت َ وقلتِ :أنت الدَّرْ دَبيس ُ

دردقس: الدُّرُ داقِسُ: عظم القَفَا، قيل فيه إنه أَعجبي، قال الأَصمي: أَحسبه رُوميّاً ، قالَ : وهو طرف العظم الناتيء فوق القفا ؛ أَنشد أَبو زيد :

مَنْ زال عن قَصْدِ السبيل ، تَزايلَتْ اللهُوْقاسِ اللهُوْقاسِ

قال أبو عبيدة: الدُّرُ داقِسُ عظم يفصل بين الرأس والعنق كأنه رومي ، قال محمد بن المكرم: أظن قافية البيت الدُّرُ داقِسُ ، والله أعلم .

درطس : إدَّر يِطنُوسُ : دواء ، رومي فأعْرب .

الأعرابي ، وسيأتي ذكرها في الشين .

درفس : بعير دركنس : عظيم . والدَّرَفُسُ : الضخم والضغمة من الإبل. والدُّر فُسة ': الكثيرة لحم الجنين والبَّضيع ؛ والدُّرَّ فنسُ ; الناقة السهلة ُ السير ، وجمل ﴿ درَ فُس " . الأُمَو ي أ: الدّر فُس البعير الضخم العظيم ، وناقة درَفْسَة . والدَّرَفْسُ : الحرير . وقال شير : الدَّرَ فَسُنْ أَيضاً العَلَمُ الكبير ؛ وأنشد قول ابن الرُّفَيَّات :

> تُكنُّه خراقة الدركفس من الش مس ، كلَّيْثِ يُفَرَّجُ الأَجْمَا

الصحاح : الدَّرَفُسُ من الإبل العظيم ، وناقة " دِرَفُسَةُ ، قال العجاج :

درَفُسَة ﴿ أَو بَازَ لَ ۗ دَرَفُسُ ۗ

والدِّرْ فاسُ مثله ؛ قال ابن برِّي : صواب إنشاده : دِرَ فُسَةٍ أَو بازِلٍ ، بالخفض ؛ وقبله :

> كم قد حَسَر نا من عَلاةٍ عَنْس ، كَبْدَاء كَالْقُوسِ وأُخْرِي حِكْسُ، درَفْسَةِ أَو بازِلٍ دِرَفْسِ

حسرنا : أَتعمنا . والعَنْسُ : الناقة الصُّلْمَةُ القوية . والعَلاةُ : سَندانُ الحَدَّادِ . وكَبُداء : ضَخْمَةُ الوسط خلقة ، وجعلها كالقوس لأنيا قبد ضَمْرَتُ واعْوَجَّتُ من السير . والجُلُس : الشديدة ، ويقال الجسمة' . والدُّرَفُسَةُ : الفليظة . والبازل من الإبل : الذي له تسع سنين ودخل في العاشرة .

درمس : دَر مُسَ الشيءَ : ستره .

درهس: الدُّراهِسُ : الشديد من الرجال .

درعس: بعير دِرْعَوْسُ : غليظ شديد ؛ عن ابن دريس : الدُّرْبَوْسُ : الغَبَيُ من الرجال ، قال : ولا أحسما عربية محضة .

دسس : الدَّسُّ : إدخال الشيء من تحته ، دُسَّه يَدُسُهُ دَسًّا فاندَسُ ودَسَّمه ودَسَّاه ؛ الأُخيرة على البدل كراهية التضعيف . وفي الحديث : اسْتَجيدوا الحالَ فإن العر ْقَ دَسَّاسْ مُ أَي دَخَّال لأَنه يَنْزُ عُ في خَفاءٍ والُطُّفُ . ودسَّه يَدُسُّه دَسَّاً إِذَا أَدخُله في الشيء بقهر وقوءً . وفي التنزيل العزيز : قد أَفْلَـَحَ مـن زَكَّاها وقد خابَ من دَسَّاها ؛ يقول : أَفلح من جعل نفسه زكية مؤمنة وخابَ من دَسَّسَها في أهـل الحيو وليس منهم، وقبل: دَسَّاها جعلها خسيسة قليلة بالعمل الحبيث . قال ثعلب : سألت ابن الأعرابي عن تفسير قوله تعالى : وقـد خابَ من دُسَّاها ، فقال : معناه من دسُّ نَـَفْسُهُ مع الصالحين وليس هو منهم . قال : وقال الفراء خابت نفس دَسًّاها الله عز وحِل ، ويقال : قد خاب من دَسَّى نَفْسَهُ فأَخْمَلُهَا بِتُركَ الصدقة والطاعة ، قال : ودَسَّاها من دَسَّسْتُ بُدُّ لَتَ بعض سناتها ياء كما بقال تَظَنَّنْتُ من الظَّنَّ ، قال: ويُركى أن دَسَّاها دَسَّسَها لأَن البخل ُنخِنْفي مَنْز له وماله ، والسُّخيُّ 'يُـْبُرِ زُرُ مَنزَلُهُ فَيَنزُلُ عَلَى الشُّرَ فَ من الأرض لئلا يستترعن الضفان ومن أراده ولكلِّ وَجُهْ . اللَّمْ : الدُّسُ دَسُّكُ شَيْئًا نَحْتُ شَيَّء وهُو الإخْفَاءُ . ودَسَسْتُ الشيء في الترابِ : أَخْفَتُه فِيهُ ؟ ومنه قوله تعالى : أم أبدُستُه في التراب ؛ أي بدفنه . قال الأزهرى : أزاد الله عز وجل ببذا الموءُودة التي كانوا يدفنونها وهي حمة ، وذَكَّرَ فقال : يَدُسُّه ، وهي أنثى ، لأنه رَدُّه على لفظة ما في قوله تعالى : يَتُوارى من القوم من سُوء ما 'بشّرَ به ، فردّه على اللفظ لا على المعنى ، ولو قال بها كان جائزاً .

والدُّسيسُ : إخفاء المكر . والدُّسيسُ : من تَدُسُّه

لبأنّيك بالأخبار ، وقيل الدّسيس : شبيه بالمُتَجَسَّس ، ويقال : اندَسَ فلان إلى فلان يأتيه بالغام . ابن الأعرابي : الدّسيس الصُّنان الذي لا يَقْلَعُه الدواء. واليدُّسيس : المَشُويُ . والدُّسُس : الأَصِنَّة الدُّفر َ الفَّيْد : الأَصِنَة الدَّفر َ الفَاغة . والدُّسُس : المُراؤون بأَعمالهم يدخلون مع القرُّاء وليسوا قرَّاءً .

ودُسُّ البعيرَ يَدُسُهُ دَسَّاً: لَم يَبَالَـغَ فِي هَنْهُ. وَدُسُّ البعيرَ : وَرِمَتُ مَسَاعِرُهُ ، وهي أَرُفاغُهُ وَآبَاطه . الأصعي : إذا كان بالبعير شيء خفيف من الجرب قيل به شيء من جَرَب في مَسَاعِرِه ، فإذا طلي ذلك الموضع بالهيناء قيل : دُسُّ ، فهو مَدْسُوس؟ قال ذو الرمة :

تَبَيِّنَ بَرَّاقَ السَّراةِ كَأَنهُ قَرْبِعُ هِجَانٍ ، دُسُّ منه المَساعِرُ

قال ابن بري : صواب إنشاده فَــَـنِـقُ هِـِجانَ ، قال : وأما قريع هجان فقد جاء قبل هذا البيت بأبيّات وهو:

وقد لاحَ للسَّاري سُهَيْلُ كَأَنه قَرَرِيعُ هِجانٍ ، عارَضَ الشُّولُ ، جافرُ

وقوله نَبَيْنَ : فيه ضهير يعود على ركب تقدم ذكرهم . وبرَّاق السَّراة : أراد به الثور الوَحشي . والسَّراة : الظهر . زالهَنْيِق : الفحل المُلكر مُ . والمُحان : الإبل الكرام ، ودُس البَعير المُكر أم . والمُحناء طلياً خفيفاً . والمساعر ، : أصول الآباط والأفخاذ ، وإنما شبه الثور بالفنيق المَهنّوء في أصول أفخاذه لأجل السواد الذي في قوائمه . والجافر : أفخاذه لأجل السواد الذي في قوائمه . والجافر : المنتطع عن الضراب . والشول : جمع شائلة التي شالت بأذنابها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو شائلة فجف لبَنْهُما وارتفع ضرَّعُها . وعارض الشول : فم يتنبعها وارتفع ضرَّعُها . وعارض بالشول : فم يتنبعها . ويقال الهناء الذي يُطلكي به

أَرْفَاغُ الإبل الدَّسُ أَيضاً ؛ ومنه المثل : ليس الهيناءُ بالدَّسُ ؛ المعنى أَن البعير إذا جَرَبَ في مساعره لم يُقتَصَرُ من هنائه على موضع الجَرَبِ ولكن يُعمَّمُ بالهناء جبيع جده لئلا يتعدّى الجَرَبُ موضعة فيَجرُ بَ موضع آخر '؛ يضرب مثلاً للرجل يَقتصِر من قضاء حاجة صاحبه على ما يَتَبَلَتْغ به ولا يبالغ فها .

والدّسَّاسَة ' : حَيَّة صَمَّاء تَنْدَسُ نَحْت الـتراب اندِساساً أي تَنْدَفِن ' ، وقيل : هي شحمة الأرض ، وهي الغَيْمَة ' أَيضاً . قال الأزهري : والعرب تسميها الحُلُكَتَى وبناتِ النَّقا تَعْدُوس ' في الرمل كما يغوس الحوت في الماء ، وبها يُشبَّة بَنان ' العَدَارَى ويقال بنات النّقا ؛ وإياها أراد ذو الرمة بقوله :

بُنَاتُ النَّقَا تَخْفَى مِراراً وتَظْهَرُ ۗ

والدّسّاس : حَيّة أحبر كأنه الدم مُحَدّد الطرفين لا يُدرَى أيها رأسه ، غليظ الجلدة يأخذ فيه الضّر ب وليس بالضخم الغليظ ، قال : وهو النّكاز الحرقة ورأه الأزهري بخط شمير ؛ وقال ابن دريد : هو ضَر ب من الحيات فلم المحكلة . أبو عبرو : الدّسّاس من الحيات الذي لا يدرى أي طرفه رأسه ، وهو أخبث الحيات يَذَد سُ في التراب فلا يظهر للشمس ، وهو على لون القلب من الذهب المنحلي .

دعس: دَعَسَه بالرمح يَدْعَسُه دَعْساً : طعنه . والمِدْعَسُ : الرمح يُدْعَسُ به ، وقيل : المِدْعَسُ من الرماح الفليظ الشديد الذي لا ينتني ، ورمح مدعَس . والمَداعِس : الصَّمُ من الرماح ؛ حكاه أبو عبيد . والدَّعْسُ : الطعن . والمُداعَسَة : المُطاعِنَة . وفي الحديث : فإذا دَنَا العدو كانت

المُداعَسَةُ بالرماح حِنى تُقْصَدَ أَي تُكَسَّر . ورجل مِدْعَسُ . ورجل مِدْعَسُ : طَعَّانُ ؟ قال :

لتَنْجِدَ نَنْي بِالأَمْيِرِ بَوَّا ، وبالقَنَاةِ مِدْعَساً مِكْرَّا ، إذا غُطَيْفُ السُّلْسِيُّ فَرَّا

وسنذكره في الصاد ، وهو الأعرف . قال سببويه : وكذلك الأنثى بغير ها، ولا يجمع بالواو والسون لأن الماء لا تدخل مؤنثة . ورجل دعيس : إكمد عَس . ورجل أمداعس : مُطاعن ؟ قال :

إذا هابَ أقوام ، تَجَشَّتُ هَولَ ما يَهابُ حُمَيًّاهُ الأَلَدُ المُداعسُ

ويروى: تَقَعَّمْتُ غَمْرَةً بَهابُ . وقد يكنى بالدَّغْسِ عن الجماع . ودَعْسَ فلان جاريته دَعْساً إذا نكعها . والدَّعْسُ : شدة الوطء . ودَعَسَت الإبل الطريق تَدْعَسُهُ دَعْساً : وَطِئِنَهُ وَطَلَّ شَدِيداً . والدَّعْسُ : الأَثْرَ ، وقيل : هو الأَثْر الحديث البَيْنُ ؛ قال ابنُ مُقْبِل :

ومَنْهُلَ دَعْسُ آثارِ المَطِيِّ به ، تَلُنْقَى الْمُحَادِمَ عِرْنِيناً فَعِرْنِينا

وطريق تعنس ومدعاس ومدعوس: تعسته القوائم ووطئته وكثرت فيه الآثار . يقال: رأيت طريقاً دعساً أي كثير الآثار . والمدعوس من الأرضين : الذي قد كثر به الناس ورعاه المال حتى أفسده وكثرت فيه آثاره وأبواله ، وهم يكرهونه إلا أن يجمعهم أشر شحابة لا يجدون منها بداً . والميدعاس : الطريق الذي لمستنه المارة أو قال رؤبة بن العجاج يصف حميراً وودت الماء :

في رَسْمِ آثارٍ ومِدْعَاسٍ دَعَقُ ، يَوْدِنُ تَحْتُ الأَثْلُ سَيَّاحَ الدَّسَقُ

أي مَمَرُ هذه الحمير في رَسْم قد أثرت فيه حوافرها. والطريق الدُّعاق : الذي كثر عليه المشي. والسُّيَّاح: الماء الذي يَسِيح على وجه الأرض. والدَّسَق : البياض ؛ يويد به أن الماء أبيض.

ومُدَّعَسُ القوم: مُخْتَبَزَ هم ومُشْتَواهم في البادية وحيث توضَعُ المُلَّة ، وهو مُغْتَعَلُ من الدَّعْس ، وهو الحَشُو . ودَعَسْتُ الوِعاء: حَشَو تُه ؟ قال أبو ذويب:

ومُدَّعَس فيه الأنيض اخْتَفَيْتُه ، فِيمَرُّداء ، يَنْتَابُ التَّمِيلَ حِمَارُها

يقول: رُبُّ مُخْتَبَز جعلت فيه اللحم ثم استخرجته قبل أَن يَنْضَجَ للمَجَلَة والحُوف لأَنه في سفر. وفي التهذيب: والمُدَّعَس مُخْتَبَز المَلِيل ِ؛ ومنه قول المُذَكى:

ومدَّعس فيه الأنيض اختفيته ، بجرداء مثل الوّكُّفِّ، يَكُنْبُو غُرُابُها

أي لا يثبت الغراب عليها لملاستها ؛ أراد الصحراء . وأرض كعُسنة ومك عُوسنة : سهلة . وأدْعَسنه الحَرِّ : قتله .

والمدعاس : اسم فرس الأقدرَع ِ بن سُفيان ؟ قال الفرزدق :

يُعَدَّي عُلالاتِ العَبَايَةِ إِذْ كَنَا لَهُ عَبِرِ المُعَبِّرِ لِلْعُمَبِّرِ المُعَبِّرِ

وفي النوادر : رجل َ دَعُوسِ مُ وَعَطُمُوسُ وَقَدَّ وَسَ وَ وَ وَالْمُوسِ وَقَدَّ وَسَ وَ وَ وَ وَالْمُوسِ وَ الْمُعَمَّراتِ وَالْحِروبِ .

دعكس : الدَّعْكَسَةُ : لعب المَّجُوسِ يَدُدُرُونَ قد أَخَذُ بعضهم بيد بعض كالرقص يسمونه الدَّسْتَكِنْدَ،

وقىد دَعْكَسُوا وتَدَعْكَسَ بعضُهم عـلى بعض ، وهم يُدَعْكِسُونَ ؟ قال الراجز :

طافوا به 'مُعْنَكِسِينَ نُكَسًا ، عَكُنْ المَّجُوسِ بِلْعَبُونَ الدَّعْكَسَا

دغس: حَسَبُ مُدَعَمْسَ : فاسد مَدخُول ؛ عن الهَجَري. قال أبو تراب : سبعت سَبانَة يقول : هذا الأمر مُدَعْمَسَ ومُدَهْمَسَ إذا كان مستوراً .

دفس: ابن الأعرابي: أَدْفَسَ الرجلُ إِذَا اسودُ وجهه من غير علة ؛ قال الأزهري: لا أَحفظ هذا الحرف لغيره.

دفنس: الدّفنيس'، بالكسر: المرأة الحمقاء؛ وأنشد أبو عمرو بن العَلاء للفِنْدِ الزّمّانيّ ، ويروى لامرىء القيس بن عابس الكِنْديّ :

تَمْايِكُ : اسم امرأة ، وتمل مرخم مثل يا حاو. يقول : دعيني ودعي عَدْ لَكِ لِي على إدامــتي لُبُس السلاح للحرب ومقاومة الأعداء . والعُزُ لُ : جمع أَعْزَ ل

وهو الذي لا سلاح معه ؛ يقول : اصرفي همك إلى من هو قاعد عن الحرب والرَّميَّة ولا تفارقيه وشُدَّي كَفَّكُ به . وفُقاً: جمع فنُوق السهم ، وهو مقلوب من فنُوَّق كما قال رؤبة :

كَسُّرَ من عَيْنَيْه تَقُومِ الفُّوَقُ

الهاء في عينيه ضبير الصائد لأنه إذا نظر إلى السهم أبه عوج أم لا كسر بصر وعند نظره. وقوله: كعراقيب قبط أطحل بشبه أفواق النبل أي الحميرة التي تكون في الفوق ، بعراقيب القطا ، والطبحل : بون يشبه جمع أطبحل وطبح لاه . والطبح ل : لون يشبه الطبحال شبه بها ريش السهم . وقوله : تنفي سنن المرجل أي مخرج منها من الدم ما يمنع سنن الطريق . وقيل : الذفذيس الرجل أي مخرج منها من الدم ما يمنع سنن الطريق . وقيل : الذفذيس الرجل أي مخرج على ذلك ؛ وأنشد :

عَمِيمَة 'ضاحي الجِسمِ لِبسَتُ بِغَنَّةٍ ، ولا دِفْنِسِ ، يَطْنِي الكِلابَ حِمَادُها والدُفْنِسُ والدَّفْنَاسُ : الأَحمق ، وقيل : الأَحمق البَذِيُ . والدَّفْنَاس : البخيلُ ، وقيل : المُنْدَفِقُ النَّوَّامُ ؛ وأَنشد انِ الأَعرابي :

> إذا الدَّعْرِمُ الدَّفْنَاسُ صَوَّى لِقَاحَهُ، فإنَّ لنا دُوْدَاً ضِغَامَ الْمُحَالِبِ

صَوَّى : سَمَّنَ . والدَّفْنَاسُ : الراعي الكَسُلان الذي ينام ويترك الإبل ترعى وحدها .

دفطس: دَفَعْطَسَ: ضَيِّعَ مالَه ؛ عن ابن الأعرابي، وأنشد:

قد نام عنها جابر ودُفطسا ، يَشْكُو عُرُوقَ مُخصَيْنَيْهِ والنَّسا قال أبو العباس: أراه دَفطسا ، قال: وكذا أحفظه ، بالذال ، قال: ولكن لا نفيره وأُعَلَّمُ عليه.

دقس : دَقَسَ في الأرض دَقْساً ودُقُوساً : ذهب فتَغَيَّب .

والدُّقْسَةُ : دُو َيْبَّة صَغَيْرة .

ودَ قَيْرُسُ : اسم مَلِكِ ، أعجبية . الليث : الدقس ليس بعربي ، ولكن الملك الذي بني المسجد على أصعاب الكهف اسبه دَ قَيْرُوسُ . قال الأزهري : ورأيت في نوادر الأعراب : ما أدري أين دَقَسَ ولا أين دُفِسَ به ولا أين طهس وطنهس به أي أين ذهب وذنهب به .

دمقى: التهذيب: قالوا للإبر يُستم دِمَقْس ودِقَمَس. دكى: الدُكاس : ما يَغْشَى الإنسان من النماس ويتراكب عليه ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> كأنه من الكرك الدكاسِ بات بِكأسي فَهُورَةٍ مُعِاسِي

والد "كس": لغة في الكادس ، وهو ما 'ينطَيَر' به من العُطاس والقعيد ونحوهها . د كس الشيء : حَسَاه . والد اكس من الظنباء : القعيد . والد و كس : والد و كس : والد و كس : ومال دو كس وديكس كثير ؛ عن كراع . و نعم "دو كس" وديكس أي كثير . والد و كس : من اسهاء الأسد ، وهو الد و كس ولا الد و سك لفة . وقال أبو منصور : لم أسبع الد و كس ولا الد وسك في أسهاء الأسد ، والعرب تقول : نعم "دو كس" إذا كثرت ؛ وأنشد بعضهم :

مَـن انْتَقَى اللهُ ، فلمَّا يَسْلَسِ من عَكَـر دَثْر وشاءِ دَوْكَسِ

والدَّيَكُسا والدَّيَكُساءُ: القِطعة العظيمة من الغنم والنَّعام. يقال: غنمُ ديكُساءُ وغَـبَرَةُ ديكُساءُ

عظيمة . ودَيْحَيْسَ الرجل'في ببته إذا كان لا يَـُبُورُوْرُ لحاجة القوم يَحَـُمُنُ فيه . ودَو ْكَسُ": اسمْ".

دلس: الدّالس ، بالتحريك: الظّنْلُمة . وفلان لا يُدالس ولا يُوالس أي لا يُخادع ولا يَغدُر ر . والمُدالسَة : المُخادَعة . وفلان لا يُدالسَكُ ولا يُغذُر و كا يُغذُر و كا يُغذُر و كا يُغذُر و كا يُخادع ك ولا يُغذُر ع عليك الشيء فكأنه بأتيك به في الظلام . وقد دَالسَ مُدالسَة ود لاساً ودَلسَ في البيع وفي كل شيء إذا لم يبين عبه ، وهو من الظئمة عن والتد ليس في البيع : كِتمان عبب السلمة عن المشتري ؟ قال الأزهري : ومن هذا أخذ التدليس في الإسناد وهو أن يحدث المحدث عن الشيخ الأكبر وقد كان رآه إلا أنه سميع ما أسنده إليه من غيره من دونه ، وقد فعل ذلك جماعة من الثقات .

وسمعت أعرابياً يقول لامرى؛ قُدْرِفَ بسوء فيه : ما لي فيه وَلنُسُ ولا دَلنُسُ أي ما لي فيه خيانة ولا خديمة .

ويقال : دَالِسُ لِي سِلْعَة سَوْءٍ . وانْلَدَ لَسَ الشيءُ إذا خَفِي َ . ودَالَسْنُهُ فَتَدَالُسَ وَنَدَالَسْنُهُ أَي لا تشغر به .

والدُّوْ لَسَيِّ : الذَّرِيعَةُ المُدَالَسَةُ ؛ ومنه حديث المتعة المسبَّب : رحم الله عَمَرَ لو لم يَنْهُ عَن المتعة لاتخذها الناسُ دُو لُسَيِّ أَي ذريعة إِن الزَّنا مُدَّلَسَةً ؛ والواو فيه زائدة . والتَّدُّ لِيسُ : إخفاء العيب .

والأَدْلاسُ : بقايا النَّبْتِ والبقلِ ، واحدها دَـُلَـسُ ، وقد أَدْلَــَـتَ الأَرضُ ؛ وأَنشد :

بَدُّ لُنْتَنَا مِن قَهُو َسٍ قَنْعَاسًا فَا لَكُوْ لَاسًا فَا صَهُواتٍ لَيُرْتَعُ الْأَدُّ لَاسًا

ويقال: إن الأدلاس من الربّب ، وهو ضرب من النبت ، وقد تدلّس إذا وقع بالأدلاس ابن سيده: وأدلاس الأرض بقايا عُشبها . ودكّست الإبل : اتبّعت الأدلاس . وأدلس النّصي : ظهر واخضر . وأدلس النّصي الله عنها شيئاً . والدّلس : أرض أنبتت بعدما أ كِلتَ ، وقال :

لوكان بالوادي يُصِيِّنَ دَلَسا، من الأفاني والنَّصِيُّ أَمْلُسَا، وباقلاً يَخِرُطْنَهَ قد أُورَسا

والد "كس" : النبات الذي يُورِق في آخر الصف . وأند لئس" : جزيرة المعروفة ، وزنها أنفُمُل ، وإن كان هذا بما لا نظير له ، وذلك أن النون لا محالة زائدة لأنه ليس في دوات الحبسة شيء على فَمَل لُك مِن النون النون فيه أصلًا لوقوعها مع العين ، وإذا ثبت أن النون زائدة فقد بَر د في أندلس ثلاثة أحرف أصول ، وهي الدال واللام والسين ، وفي أو ل الكلام هنزة ، ومتى وقع ذلك حكمت بكون الممزة زائدة ، ولا تكون النون أصلًا والمهزة زائدة لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزوائد من أوائلها إلا في الأساء الجاربة على أفعالها نحو مدحرج وبابه ، فقد وجب إذا أن الممزة والنون زائدتان وأن الكلمة بها على وزن أنفعل ، وإن كان هذا مثالًا لا نظير له .

دلعس: البَلْعَسُ والدَّلْعَسُ والدَّلْمَكُ ، كل هذا: الضخمة من النُّوق مع استرخاء فيها . ابن سيده: الدَّلْعُوْسُ المرأةُ الجَرِيئة بالليل الدائبة الدُّلْجَةِ ، وكذلك الناقة . وجمَل دِلْعَوْسُ ودُلاعِسُ إذا

 ا قوله « وأندلس جزيرة النع » ضبطها شارح القاموس بضم الهمزة والدال واللام وياقوت بفتح الهمزة وضم الدال وفتحها وضم اللام لبس الا .

كان كذائولاً . الأزهري : الدّلْعُوسُ المرأة الجريئة على أمرها المُصَيِّةُ لأهلها ؛ قال : والدّلْعُوسُ الناقة النَّشِرَةُ الجريئة بالليل .

دلمس: دَلْمُسَ": اسم. وليل 'دلامِسِ": مظلم، وقد ادْلَمَسُ اللهِلُ إذا اشتد"ت ظلمته، وهو ليل مُدْلَمَسُ.

دلهمس : الدُّلَهُمُسُ أَ: الجريء الماضي على الليل ، وهو من أسماء الأسد والشجاع ؛ قال أبو عبيد : سمي الأسد بذلك لقوته وجراءته ، ولم يُفصِح عن صحيح اشتقاقه ؛ قال الشاعر :

### وأُسدُ في غيلِه دَلَهُمُسُ

أبو عبيد : الدَّلَهُمَسُ الأَسد الذي لا يهوله شي لللا ولا نهاراً . وليل دَلَهُمَسُ : شديد الظلمة ؛ قال الكبيت :

البك ، في الجندس الدُّلَهُمَسَةِ الـ طئامِسِ، مثل الكواكبِ النُّقْبِ

دمس: دَمَس الظلامُ وأَدْمَسَ وليلُ دامسُ إذا استد وأظلم. وقد دَمَسَ الليل يَدْمِسُ ويَدْمُسُ دَمْساً ودُمُوساً وأَدْمَسَ: أَظلم ، وقَيل: اختلط ظلامه. وفي كلام مسيلمة: والليل الدَّامِس هو الشديد الظلمة. ودَمَسَه يَدْمُسُهُ ويَدْمِسُهُ دَمْساً: دفنه. ودَمَسَ الحَمْرَ: أَغلق عليها دَنَها ؟ قال: إذا دُذَفْتَ فاها قلتَ : علىقٌ مُدَمَسٌ ،

أريد به قَيَلْ فَعُودِرَ فِي سَأْبِ وَالتَّدَمِيس: إخفاء الشيء تحت الشيء، ويقال بالتخفيف. أو زبد: المُدَمَّسُ المُخْبُوء. ودَمَسْتُ الشيء:

ابو زيد : المندمس المنخبوء . ودمست الشيء : دفنته وخَبَأْته ، وكذلك الشَّدْميسُ . ودمَّسَ الشيءَ : أَخفاه . ودَمَسَ عليه الحبرَ دَمْساً : كَتَمَهُ

البتة . والدّماسُ : كل ما غَطّاك . أبو عمرو : كَمَسْت الشيء غطيته . والدّمَسُ : ما غُطبّي ؟ وأنشد للكميت :

## بلا دَمَسٍ أَمرُ القَريبِ ولا غَمْل ِ

أبو زيد : يقال أتاني حيث وارى دَمَسُ دَمْساً وحيث وارى دَمَسُ دَمْساً وحيث وارى رُوْيُ رُوْياً ، والمعنى واحد ، وذلك حين يُظ لم أوال الليل شيئاً ؛ ومثله : أتاني حين تقول أخوك أم الذئب . وروى أبو تراب لأبي مالك: المندمس والمندنس عمنى واحد . وقد دَنسَ ودَمْس .

والدِّماسُ: كساء يطرح على الزَّقِّ.

وْدَمَسَ المرأَة دَمْساً : نكعهـا كَدَسَمها ؛ عـن كراع .

والدِّيماس والدُّيْماسُ : الحَمَّامُ . وفي الحديث في صفة الدجال : كأنما خَرَجَ من دياس ؛ قال بعضهم: الدِّيماسُ الكنُّ ؛ أَراد أَنه كان مُخَدَّراً لم يَو َ شَمَساً ولا رمحاً ، وقيل : هو السُّرَبُ المظلم ، وقد جاءَ في الحديث مفسراً أنه الحَمَام. والدِّيماسُ: السَّرَبِ؟ ومنه يقال كمسته أي قَبَرْ ثُهُ . أبو زيد : كمسته في الأرض دَمْساً إذا دفنته ، حيّــاً كان أو مَيِّناً ؛ وكان لبعض الملوك حبس سماه كيماساً لظلمته . والدِّيماسُ : سجن الحجاج بن يوسف ، سمي به عملي التشبيه ، فإن فتحت الدال جمع على كياميس مثل شطان وشياطين ، وإن كسرتها جمعت على دماميس مثل قيراط وقراريط ، وسمى بذلك لظلمته . وَفِي حَدَيْثُ الْمُسْبِحُ : أَنَّهُ سَبِّطُ الشُّعَرِ كَثَيْرٌ خَيْلانَ الوجه كأنه خَرَجَ من دِيماس ؛ بعني في نَضْرَته وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من كنِّ لأنه قال في وصفه : كأن وأسه يَقْطُهُ ماءً .

والمُدَمِّسُ والمُدَمِّسُ : السجن .

ويقال : جاء فلان بأمــور 'دمْس ٍ أي عِظــام كأنه جمع دامِس ٍ مثل باز ِل ٍ وبُز ْل ٍ .

والدُّودَمِسُ : الحِيةُ ، وقيل : ضرب من الحيات مُعْرَنَّفِشُ الفَلاصِمِ ، يقال ينفخ نفخاً فيُعْرِقُ ما أصابه ، والحجيع دو دَمِساتُ ودَوامِيسُ . وقال أبو مالك : المُدَمَّسُ الذي عليه وَضَرُ العَسَل .

وقال أبو عبرو: دَمَسَ الموضعُ ودَسَمَ وسَمَدَ إذا كرسَ .

دعس : الدُّماحِسُ : السيءُ الحُلُـُق . والدُّماحِسُ : مثل الدُّحْمُسُ ، وقد تقدم ذكره . والدُّحْسُمُ والدُّماحِس : الغليظان .

دمقى : الدَّمَقُسُ والدَّمْقَاسُ والمِدَقَسُ: الإِبْرَيْسُمَ، وقَالُوا الإِبْرَيْسُمَ : وقَالُ القِبْرَيْسُمَ : دِمَقُسُ وَدِقَمُسُ ؟ وقالُ الرؤ القس :

وشَحْم كهُدَّابِ الدِّمَقْسِ المُنْفَتُلِ

قال أبو عبيد : الدّمَقْسُ من الكنّانِ ، وقال : دِمَقْسُ ومِدَقْسُ ، مقلوب . غيره : الدّمَقْسُ ، الدّيباج ، ويقال : هو الحرير ، ويقال الإبْر يُسَمُ .

ونس: الدّنس في النياب: للطّع الوسع ونحوه حتى في الأخلاق ، والجمع أدّناس . وقد دنس بد نسس كا خلاق ، والجمع أدّناس . وقد دنس الماسخ ، وندكس الإيمان : ودكسه غيره تد نيساً . وفي حديث الإيمان : كأن ثيابه لم يمسها دنس ؛ الدّنس : الوسخ ، ورحل دنس المروة ، والاسم الدّنس . ودكس الرجل عرضه إذا فعل ما يَشينه .

دنخس : الدُّنْخُسُ : الجسم الشديد اللحم . دنفس : الدُّنافِسُ : السيء الحُلُثقِ .

دنقس: الدُّنْقَسَة ': تَطَأَطَةِ الرأس ؛ وأنشد:

إذا رآني من بعيد دنقسا

والدَّ نَقْسَةُ : خَفْضُ البَصَر الْأَ . ودَ نَقْسَ : نظر و كَسَرَ عنه ؛ وأنشد :

يُدَ نُـ قِسُ العينَ إذا ما نَظرَا

أبو عبيد في باب العين : دَنْقَسَ الرجل مُ دَنْقَسَة "، وطر عبيد في باب العين : دَنْقَسَ الرجل مُ دَنْقَسَة وطر وطر قَسَ عليه . قال شر : إنا هو دَنْقَشَ ، بالفاء والشين . وروى سلّبة عن الفراء : الدّنقَشَة الفساد ، رواه في حروف شينة مثل الدّهنقشة والعكنبشة والكنبشة ، والحنبشة ، ورواه بالقاف ، ورواه غير الفراء دَنْقَسَة "، بالسين والشين المهلة . ودَنْقَسَ بين القوم : أفسد ، بالسين والشين جميعاً . الأُموي أ : المند نقس المفسد أ . قال أبو بكر : ورأيته في نسخة دَنْفَشْت من بينهم أفسدت ، والصواب عندي بالقاف والشين .

هس : الليث : الدُهُمَسَةُ لُونَ كُلُونَ الرَّمَالُ وأَلُوانَ المُعْزَى ؛ قال العجاج :

مُواصِلًا قُنْقاً بِلَوْنِ أَدْهَسَا

ابن سيده: الدُّهْسَةُ لُون يعلوه أَدنى سواد يكون في الرمال والمَـعَزِ. ورَمْل أَدْهَسُ بَيِّنُ الدَّهَسُ، والدُّهَاسُ من الرمل: ماكان كذلك لا يُنبت شجراً وتغيب فيه القوائم ؛ وأنشد:

وفي الدُّهَاسِ مِضْبَرٌ مُواثِمُ

وقيل : هــوكل لـَيْن ٍ سَهُــل ٍ لا يبلغ أن يكون رملًا وليس بتراب ولا طين ؛ قال ذو الرمة : ١ قوله « بلون » في الصحاح : ورملًا.

جاءت من البِيضِ زُعْراً ، لا لِباسَ لها إلا الدُّهاسُ ، وأَمْ بَرَّةُ وأَبُ

وهي الدّهُسُ. الأصمعي: الدّهاسُ كل ليّن جدّ ]، وقيل: الدّهُسُ الأرض السّهلة يتقل فيها المّدي، وقيل: هي الأرض التي لا يغلب عليها لون الأرض ولا لون النبات وذلك في أول نباتها ، والجمع أدْهاسُ ؛ وقد ادْهاسُتِ الأرضُ .

وأدْهُسَ القومُ: ساروا في الدَّهْسِ كَمَا يَقَالَ أَوْعَنُوا ساروا في الوَّعْثُ ، أَبُو زَيد : مِنَ الْمِعْزَى الصَّدْ آءَ، وهي السَّوْدَاء المُنْشَرَبَة حُمْرَةً ، والدَّهْسَاء أَقَلَ منها حُمْرَةً ، والدَّهْسَاء مِن الضَّأْنِ التي على لون الدَّهْسِ ، والدَّهْسَاء مِن المَمْزِ كالصَّدْ آءَ إلا أَنْهَا أَقَلَ مِنها حُمْرة ؛ وقالَ المُمَلِّي بن جَمَالَ العَبْدي:

وجاءت خُلْعَة ' 'دهْس' صَفَايا ، يَصُور' عُنْوقَهَا أَحْوى زَانِيم'

والحِيْلُعَةُ : خيار المال . ويَصُورُ : يُمِيلُ ، ويروى : يَصُوعُ أَي يُغَرَقُ . وعُنْوَق : جمع عَناق . والدّعْسُ والدّعاسُ مثل اللّبْثِ واللّباثِ : المكانُ السهل اللّب لا يبلغ أن يكون رملًا ، وليس هو بتراب ولا طين ، ورمال " دُهْس " . وفي الحديث : أَقْبَلَ من الحُدَيْبية فنزل دَهاساً من الأرض ؛ ومنه حديث دُريَّد بن الصّبة : لاحرَ ن " ضرس" ولا سَهَل " دَهِس" . ورجل دَهاس الحَدُنْ أَي سهل الحَدُنْ . ورجل دَهاس الحَدُنْ أَي سهل الحَدُنْ .

دهوس : الدّهاريس : الدواهي ؛ قال المُعَبُّل :

فإن أَبْل لاقتينت الدَّهاريس منهما ، فقد أَفْنَيَا النُّعْمانَ ، قَبَلُ ، وتُبُعا

واحدها دِهْرِسُ ودُهْرُسُ ؛ قال ابن سيده : فلا أدري لم ثبتت الساء في الدّهاريس . ابن الأعرابي :

الدَّراهِيسُ أَيضاً والدَّهْرَسُ الحِّفَةُ . وناقة ذات دَهْرَسُ أَي ذات خَفة ونشاط ؛ وأنشد :

ذات أزابِيِي ۗ وذات كَـهُـرَ سِ وأنشد الليث :

حَجَّتُ إِلَى النَّخْلَةِ القُصْوَى فَقَلَتُ لَمَا : حَجْرُ حَرَامُ أَلَا تِلْكُ الدَّهَارِيسُ ' والدَّهْرِسُ والدُّهْرُسُ جبيعاً : الداهية كالدَّهْرَسَ، وهي الدهارس ؛ أنشد يعقوب :

> مَعِي ابْنَا صَرِيمٍ جازِعانِ كلاهُما ، وعَرْزُوَّهُ لُولاً لَتَقِينًا الدَّهارِسا

دهيس: التهذيب: قال أبو تراب سمعت سُبانَة يقول: هذا الأمر مُدَعْمَسُ ومُدَهْمَسُ إذا كان مستوراً.

دوس: داسَ السيف : صَقَلَه .

والمِدْوَسَةُ : خَشَبَة عليها سِنْ يُداسُ بها السيف . والمِدُوسُ : المِصقَلَة ُ ؛ قال الشاعر :

وأَبْيَضَ ، كالغَديوِ ، ثَـَوَى عليه قُيُـون ُ بالمَـدَ اوِسِ نِصْفِ شَهْرِ

والمداوس : خشبة يُشَدُ عليها مِسَنَ يَدُوس بها الصَّيْقَلُ السيف حتى كِيدُلُوه ، وجَبعه مَدَاوِسُ ؟ ومنه قوله :

وكأنما هو مدوسٌ مُتَقَلَّبٌ في الكف ، إلا أنه هو أضلَّعُ

وداسَ الرجلُ جاريته إذا علاها وبالغ في جماعها .
وداسَ الشيء برجله كِدُوسُه دَوْساً ودياساً : وَطَيْهَ.
والدَّوْسُ : الدِّياسُ ، والبقر التي تَدُوسُ الكُدُسَ
هي الدَّوائِس . وداسَ الطعامَ كِدُوسُه دياساً
١ قوله «وأنشد اللبّ» أي لجرير، وقوله حجت يروى حنت وقوله:
حجر يروى بسل، وكل صحبح، والحجر والبسل كالمنع وزنا ومنى.

فانداس هو ، والموضع مَداسة " . وداس الناس الحبّ وأداسُوه : دَرَسُوه ؛ عن أبي حنيفة . وفي حديث أم وروع : ودائس ومنق " : الدائس الذي يد وس الطعام ويد فقه ليُخرج الحبّ منه ، وهو الدّياس ، وقلبت الواوياء لكسرة الدال . والدّوائيس: البقر العوامل في الدّوس ؛ يقال : قد ألثقوا الدّوائيس في بيّد رهم . والدّوش : شدة وط السيء بالأقدام . وقولهم الدّواب حتى يتَفَنّت كما يتفت قصب السّنابل فيصير تبناً ، ومن هذا يقال : طريق مَد وس " . وقولهم المدّوب من هذا يقال : طريق مَد وس " . وقولهم : أنتهم الحيل دوائيس أي يتنبع بعضهم بعضا . والميد وس ألذي يُداس به الكدس محوافرها إذا عليه جَرًا ، والحيل تدوس القتلك بحوافرها إذا وطئتهم ؛ وأنشد :

فداسُوهُمُ دُوسَ الحَصِيدِ فأهمَدُوا أبو زيد: يقال: فلان ديس من الدِّيسة أي شجاع شديد يدُوس كل من نازله، وأصله دو س على فعل ، فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها كما قالوا ريح ، وأصله رو ح . ويقال: نزل العدو ببني فلان في الحيل فجاسمَهُم وحاسمَهُم وداسمَم إذا قتلهم وتخلل ديارهم وعات فيهم . ودياس الكدس ودراسه واحد . وقال أبو بكر في قولهم: قد أخذنا في الدوس ؟ قال الأصعي: الدوس تسوية الحديقة وترتبها ، مأخوذ من دياس السيف وهو صقله وجلاؤه ؟ قال الشاعر:

> صافي الحكديدة قد أَضر بصَقَله 'طول' الدّياس، وبطنن طير حائيع

ويقال للحَجَر الذي 'يجْلَمَى به السيف': مِدْوَسُ. السَّمْلَة. السَّمْلَة. السَّمْلَة. والدُّوْسُ: الصَّمْلَة. ودَوْسُ: السَّمْلَة. ودَوْسُ: قبيلة من الأَزْدِ، منها أَبو هريرة الدَّوْسِي، وحمة الله عليه .

دودمس : الدُّودَمِس : حَيَّة تنفخ فتُحْرِق .

#### فصل الراء

رأس: رَأْسُ كُل شيء: أعلاه، والجمع في القلة أرْوُسُ وآراسُ على القلب، ورْوُوس في الكثير، ولم يقلبوا هذه، ورؤسُ : الأخيرة على الحذف ؛ قال امرؤ القلس :

فيوماً إلى أهلي ، ويوماً البكرُ ، ويوماً أخطُ الحُميُّلُ من راؤسِ أَجْبالِ

وقال ابن جني : قال بعض عُقَيْل : القافية رأس البيت ؛ وقوله :

رؤسُ كَبِيرَيْهِنَ يَنْتَطِعان

أراد بالرؤس الرأسين، فجعل كل جزء منها رأساً ثم قال ينتطحان، فراجع المعنى.

ورأسه يَوْأَسَه رَأْساً: أصاب رَأْسَه . ورُئِسَ رَأْساً: شكا رأسه . ورَأَسْتُه ، فهـو مرؤوسُ ورئيس إذا أصت رأسه ؛ وقول لبيد :

> کأن سَحِیلَه سُکُوی رَئیس، 'مجاذر' من سَرایا واغتیال

يقال: الرئيس ههذا الذي شيخ وأسه. ورجل مرؤوس: أصاب البرسم، التهذيب: ورجل وثيس ومر ووس ووس وهو الذي وأسه السرسام فأصاب وأسه. وقوله في الحديث: إنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان يصيب من الرأس وهو حائم ؛ قال: هذا كناية عن القلة .

وارْتَأَسَ الشيءَ : رَكَب رأسه ؛ وقوله أنشده ثعلب :

وبُعْطِي الفَتَى في العَقَلِ أَشْطَارَ مالِه ، وفي الحَرْب كِرْتاسُ السَّنانَ فَيَقْتُلُ أَراد : يرتئس ، فحذف الهمزة تخفيفاً بدليّاً . الفراء : .

المُرائِس والرَّوْوس من الإبل الذي لم يَبْق له طرِّق إلا في رأسه . وفي نوادر الأعراب : ارْتَأْسَني طلان واكندَسَأَفي أي سَفكَني ، وأصله أخذ بالرَّقَبَ وخفضها إلى الأرض ، ومثله ارْتَكَسَني واعْتَكَسَني وفعل أرْأُس : وهو الضّخم الزأس . والرَّوْاس وفعل أرْأُس : وهو الضّخم الزأس . والرَّوْاس رأساه ؛ وشأة رأساه : مسوّدة الرأس . قال أبو عبيد : إذا اسورة رأس الشاة ، فهي رأساء ، فإن ابيض رأسها نعجة رأساء أي سوداء الرأس والوجه وساؤها أبيض . معجة رأساء أي سوداء الرأس والوجه وساؤها أبيض . عيره : شأة أرْأُس ولا تقل رؤاسي ؛ عن ابن السكيت . وشأة رأيس ولا تقل رؤاسي ؛ عن ابن ورجل رأآس بوزن رعاسي مثل حبّاجي وركمائي . ورجل رأساء تقول : رواس .

والرَّائِسُ : رأْسُ الوادي . وكل مُشْرِف رائِسُ . ورَأْسَ السُّبُلُ الفُنْاء : جَمَعَه ؛ قال ذو الرمة :

> خَناطِيلُ ، بَسْنَقرِبْنَ كُلُ قَرَارَةٍ ومَرْتُ نَفَتْ عنها الفُثاءَ الرُّوائِسُ

وبعض العرب يقول : إن السيل يَوْأَسُ الغثاء ، وهو جمعه إياه ثم يحتسمله . والرَّأْسُ : القسوم إذا كثروا وعَزْنُوا ؛ قال عمرو بن كلثوم :

> بِرَأْسِ مِن بني جَشَم بنِ بَكِئْرٍ ، نَدُنَّقُ به السُّهُولَةَ والحُنْزُونا

قال الجوهري : وأنا أرى أنه أراد الرّئيسَ لأَنه قال ندق به ولم يقل ندق بهم . ويقال للقوم إذا كثروا وعَزُّوا : هم رَأْسُ . ورَأْسَ القوم يَرْأُسُهم ، بالفتح ، رَاسَة وهو رئيسهم : رَأْسَ عليهم فَرَأَسَهم وفَضَلهم، ورَأْسَ عليهم ورَأْسَ عليهم ورَأْسَ عليهم مَرَأُسَ عليهم

كَنَا مَرَ ، ورَ أَسُوه على أنفسهم كأمَّروه ، ورَ أَسْتُه أَنا عليهم تَر ثَيْساً فَنَرَ أَسَ هو وار تَأْسَ عليهم . قال الأزهري : ورَوَّسُوه على أنفسهم ، قال : ومكذا رأيته في كتاب الليث ، قال : والقياس رَأْسوه لا رَوَّسُوه . ابن السكيت : يقال قد تَر أَسْتُ على القرم وقد رَأْسْتُ عليهم وهو رَبْسُهم وهم الرُّوَساء ، والعامَّة تقول رُبَساء .

والرَّئِيسِ: سَيِّدُ القوم؛ والجمع رُوَسَاء، وهو الرَّأْسُ أَيضاً ، ويقال رَيِّسُ مثل قَيِّم بمنى رَئِيسٍ ؛ قال الشاعر:

> تَكُنَّىَ الأَمَانَ على حِياضِ محمدٍ ثُنَّوْلاً؛ مُخْرِفَة "، وذَرِثْب أَطْلُسُ

> لا ذي تَخافُ ولا لِهذا جُرْأَة ، تُهْدى الرَّعِيَّةُ مَا اَسْتَقَامَ الرَّئِسُ

قال ابن بري : الشعر للكميت يدح محمد بن سليمان الهاشمي. والثّو لاء : النعجة التي بها تول والمُخر فَهُ : التي لها خروف يتبعها. وقوله لا ذي: إشارة إلى الثولاء ، ولا لهذا: إشارة إلى الذئب أي ليس له جُرأة على أكلها مع شدة جوعه ؛ ضرب ذلك مشلا لعدله وإنصافه وإخافته الظالم ونصرته المظلوم حتى إنه ليشرب الذئب والشاة من ماء واحد . وقوله تهدى الرعية ما استقام الريس أي إذا استقام رئيسهم المدير لأمورهم صلحت أحوالهم باقتدائهم به . قال ابن الأعرابي : رَأْسَ الرجلُ يَوْأُسُ رَآسَة إذا زاحم عليها وأدادها ، قال : وكان يقال إن الرّياسة تنزل من السماء فيمُصَّب بها رأس من لا يطلبها ؛ وفلان وأس القوم ورئيس وتر بيم م و وقي حديث القيامة : ألم أذر ل تراً أس ومنه الحديث : رَأْس الكفر من قبل المشرق ، ومنه الحديث : رَأْس الكفر من قبل المشرق ،

ويكون إشارة إلى الدجال أو غيره من رؤساء الضلال الخارجين بالمشرق. ورَ نُيسُ الكلاب ورائسها : كبيرها الذي لا تَتَقَدَّمُه في القَنَص ، تقول: رائس الكلاب مثل واعس أي هو في الكلاب بمنزلة الرئيس في القوم . وكلبة رائِسَة : تأخذ الصيد برأسه . وكلبة رَوُوس : وهي التي تُساورُ رأسَ الصيد . ورائس النهر والوادى : أعلاه مثل رائس الكلاب. ورَوائس الوادي : أَعَالِيهِ . وسحابة مُرائس ورائس: مُتَقَدِّمَة السحاب . التهذيب : سحابة رائسة " وهي التي تَقَدُّمْ السحابَ ، وهي الرَّوائس . ويقال : أعطـني وَأْساً من 'ثوم . والضُّ ُ رِمَا رَأْسَ الأَفْعَى ورِمَا رَنَّمَهَا ، وذلكِ أَن الأَفعى تأتي جُعُرَ الضب فتَحْرِ شُهُ فنخرج أحاناً بوأسه مُسْتَقْبِلُهَا فَقَالَ : خَرَجَ مُرَّنِّساً ، وربما احْتَرَشَه الرجل فيجعل عُوداً في فم جُعْره فيَحْسَبُه أَفْعَى فيخرج مُر َئْساً أَو مُذَنَّباً. قال ابن سيده : خرج الضَّبُّ مُرائساً اسْتَمَنَّى برأسه من جحره وربما أذنُّبُ . ووألدَتُ وَلَدَهَا عَلَى رَأْس واحد ، عن ابن الأعرابي ، أي بعضهم في إثر بعض، وكذلك ولدت ثلاثة أولاد رأساً على رأس أي واحداً في إثر آخر .

ورَأْسُ عَين ورأْسُ العَينَ ، كلاهما : موضع ؛ قال المُخبَّلُ بِهِجُو الزَّبْرِقَانَ حَينَ زَوَّجَ هَزَّالاً أُخته خُلَـّــُدَةً :

وأَنكِمتَ هَزَّالا خُلَـنْدَةَ ، بعدما زَعَمْتَ برأْسِ العبن أَنك قاتِكُ

وأَنكَمْنُهُ رَهْواً كَأَنَّ عِجانَها مَشَقُ الجُلُهُ عَجانَها مُشَقَّ الشَّقُ الجِلُهُ

وكان هَزَ"ال قتل ابن مَيَّة في جوار الزبرقان وارتحل إلى رأس العين ، فحلف الزبرقان ليقتلن ثم إنه بعــــد

ذلك زوّجه أخته ، فقالت امرأة المقتول تهجو الزبرقان :

تَحَلَّلُ خِزْيَهَا عَوْفُ بن كَعَبِ ،

فليس خُلُفها منه اعْتِذَارُ
برأسِ العينِ قاتِلُ من أَجَرْتُهُ
من الحَابُورِ ، مَرْتَمُه السَّرارُ
وأنشد أبو عبيدة في يوم وأس العين لسُحَيْمِن ُوثَيْلٍ

وهم قَتَلُوا عَمِيدَ بني فراس ، برأس العين في الحُجُمِ الْحَوالي ويروى أن المخبل خرج في بعض أسفاره فنزل على بيت خليدة امرأة هزال فأضافته وأكرمته وزودته ، فقالت: المعمى رَهُو ، فقال: بئس الاسم الذي سميت به! فمن سماك به ؟ قالت له: أنت ، فقال: وا أسفاه واندماه! ثم قال:

لقد ضَلَ حِلْمِي في خُلْمَيْدَةَ ضَلَّةً ، سَأُعْتِبُ فَوْمِي بعدها وأَتُوبُ وأَشْهَدُ ، والمُسْتَغْفَرُ اللهُ ، أَنَّنِ كَذَبْتُ عليها ، والهجاء كَذُوبُ

الجوهري: قدم فلان من وأس عين وهو موضع ، والمامّة تقول من وأس العين . قال ابن بري : قال على حرة إنما يقال جاء فلان من وأس عين إذا كانت عيناً من العيون نكرة ، فأما وأس عين هذه التي في الجزيرة فلا يقال فيها إلا وأس العين . ووائس : جيل في البحر ؛ وقول أمية بن أبي عائذ

وفي غَمْرَةِ الآل خِلْتُ الصُّوى عُرُوكاً على وائيس يَعْسِمونا

المُذَلِيِّ :

قيل : عنى هذا الجبل . ورائيس ورائيس منهم ، وأنت على شرك منه ، وأنت على شرك منه ، قال الجوهري : قولهم أنت على رئاس أمرك أي أوله ، والعامة تقول على رأس أمرك . ورئاس السيف : مقبيضه وقيل قائمه كأنه أخيذ من الرأس رئاس ، قال ابن مقبل :

وليلة قد جَعَلِثت الصَّبْعَ مَوْعِدَها بصُدُّرَةِ العَنْسِ حتى تَعْرِفَ السَّدَفا

ثم اضطَّعَنْت ُ سِلاحي عند مَعْر ضِها ، ومِر ْفَـق كَـر ْنَاسِ السيف إذْ تَسْسَفَـا

وهذا البيت الثاني أنشده الجوهري : إذا اضطغنت سلامي ، قال ابن بري والصواب : ثم اضطفنت سلاحي . والعنْسُ : الناقة القوية ، وصُدُّرُ تُهَا : مَا أشرف من أعلى صدرها . والسَّدَفُ هينا : الضوء . واضْطَعَنْتُ سلاحي : جعلته تحت حضْني . والحضنُ : ما دون الإبط إلى الكشع ، ويروى:ثم احْتَضَنْتُ. والمَغْرِضُ للبعير كالمَحْزِ م من الفرس، وهو جانب البطن من أسفل الأضلاع التي هي موضع الغر ضة . والغُرُّ ضَةَ للرحْلُ : عِنْزَلَةَ الحَزَامُ للسرَجِ . وشُسَفَ أي ضَمَرَ يعني المرْفَق . وقال شبر : لم أسبع ر أاساً إلا ههنا ؟ قال ابن سيده : ووجدناه في المُصَنَّف كرياس السبف ، غير مهموز ، قال : فلا أدرى هل هو تخفيف أم الكلمة من الباء. وقولهم : رُميَ فلان منه في الرأس أي أعرض عنه ولم يرفع به رأساً واستثقله ؛ تقول : 'رميت' منك في الرأس على ما لم يسم فاعله أي ساء رأيك في حتى لا تقدر أن تنظر إليُّ . وأُعِدُ على كلامَكُ من رأسٍ ومن الرأسِ ، وهي أقل اللغتين وأباها بعضهم وقال : لا تقل مـن الرأس ، قال : والعامة تقوله .

وببت ُ وأس : اسم قرية بالشام كانت تباع فيهـا الحمور ؛ قال حسان :

## كأن سَبِيئة من بين وأس ، بكون مزاجَها عَسَلُ وماءً

قال: نصب مزاجها على أنه خبر كان فبعل الاسم نكرة والحبر معرفة ، وإغا جاز ذلك من حيث كان السم جنس ، ولو كان الحبر معرفة محفة لقَبْح . وبنو وواس : قبيلة ، وفي التهذيب : حَيْ من عامر ابن صعصعة ، منهم أبو جعفر الروواسي وأبو دوواد عبيد بن ورواس قبس بن الروواسي اسه يزيد بن معاوية بن عمرو بن قبس بن عبيد بن ورواس بن كلاب بن دبيعة بن عامر بن صعصعة ، وكان أبو عبر الزاهد يقول في الروواسي أحد القراء والمحدثين : إنه الرواسي ، بغت الراء وبالواو من غير هنز ، منسوب إلى ورواس قبيلة من سكيم وكان ينكر أن يقال الرواسي ، بالهمز ، كلا يقوله المحدثون وغيره .

وبس : الرَّئِسُ : الضرب باليدين . يقال : رَبَسَهُ رَبْسًا ضربه بيديه . والرَّبيسُ : المضروب أو المُصابُ عال أو غيره . والرُّئِسُ منه الارْتِباسُ .

وار ْتَبَسَ العُنْقُودُ : اكْتَنَزَ . وعنقود مُر ْتَبِس: معناه المِضامُ حبه وتداخُلُ بعضه في بعض . وكَبْش رَبِيسٌ ورَبيز أي مكتنز أعْجَر . والار ْتِباسُ : الاكتناز في اللحم وغيره .

ومال رَبْسُ: كثير. وأمر رَبْسُ: منكر. ومال رَبْسُ: منكر. وجاء بأُمُور رُبْسٍ: بعني الدواهي كندُنْس، بالراء والدال. وفي الحديث: أن رجلًا جاء إلى قريش فقال: إن أهل خير أسروا محمداً ويريدون أن يرسلوا به إلى قومه ليقتلوه فجعل المشركون يُوبُسِون به العباسَ ؟ قال ابن الأثير: يحتمل أن يكون من الإرباس

وهو المُراغَمَة ، أي يُسْمِعُونه ما يُسْخطه ويَغيظه ، قال : ومجتمل أن يكون من قولهم جاء بأمور رُبْسٍ أي سُود، يعني يأتونه بداهية ، ويحتمل أن يكون من الرَّبِيس وهو المصاب بمال أو غيره أي يصيبون العباس بما يَسُوءُه . وجاء بمال رَبْسٍ أي كثير .

ورجل رَبِيس : جَلَنْد مُنْكُر وَاهِ . والرَّبِسُ من الرجال : الشجاع والداهية . يقال : داهية رَبِساء أي شديدة ؛ قال :

ومِثْلِي لَنْ الحَمِسِ الرَّبِيسِ وتَرَبَّسَ: طَلَبَ طَلَبًا حَثْبَثًا . وتَرَبَّسْت فلانًا أي طلبته ؛ وأنشد:

تَرَبُّسْتُ فِي تَطَلَّلُابِ أَرضَ ابْنِ مَالِكُ فَأَعْجَزَ فِي ، وَالْمَرْءُ غَيرُ أَصِيلَ ابن السكيت : يقال جاء فلان يَتَرَبُّسُ أَي يمشي مشياً خفياً ؛ وقال دُكَيْن :

فَصَبَحَتُهُ سَلِقٌ تَبَرُ بِسُ

أي تمشي مشياً خفياً . وقال أبو عمرو : جاء فلان يَتَكَبُرْ بُسُ إذا جاء مُنْتَبَخْ ِتراً .

وارْبَسُ الرَّجِـلُ ارْبِسِاساً أَي ذَهِبَ فِي الأَرْضَ . وقبل : ارْبَسُ أَفِذَا غَـذا فِي الأَرْضَ . وارْبَسَ أَمرُهُمُ ارْبِسِاساً : لغة في ارْبَتُ أَي ضَعُفُ حـتى تفرقوا .

ابن الأعرابي: البراباسُ البئر العَميقة . ورَبَسَ قر بَسَ قر بَسَ أي ملاها . وأصل الرابُس : الضرب باليدين . وأم الرابُينس : من أسماء الداهية . وأبو الرابينس التَّعْلَبِينَ : من شعراء تَعْلِب َ .

وجس: الرَّجْسُ : القَذَرُ ، وقيل : الشيء القَذَرُ . ورَجُسَ الشيءُ يَرْجُسُ رَجاسَةً ، وإنه لتَرِجُسُ مَرْجُوس ، وكُلُ قَذَرَ رِجْسُ . ورجل مَرْجُوسُ

ورجس": نجس"، ورَجس": تجس" ؛ قال ابن دريد: وأحسبهم قد قالوا رَجَس ُ نَجَسُ ، وهي الرَّجاسَةُ ، والنَّجاسَة . وفي الحديث : أعوذ بك من الرَّجْس النَّجْس ؛ الرِّجْسُ : القذر، وقد يعبر به عن الحرام والغمل القبيح والعذاب واللعنة والكفر ، والمراد فيهذا الحديث الأول . قال الفراء : إذا بدأوا بالرَّجْس ثم أتبعوه النَّجُسُ ، كسروا الجيم ، وإذا بدأوا بالنجس ولم يذكروا معه الرَّجْس فتحوا الجيم والنون ؛ ومنه الحديث : نهى أن يُسْتَنْجَى بِرَوْثَتَهْ ِ ، وقال : إنها رجس أي مُستَقَدْرَة . والرَّجس : العداب كالرَّجز . التهذيب : وأما الرُّجْزُ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى العدَّابِ. والرِّجْسُ في القرآنُ : العدَّابِ كَالرِّجْزِ. وجاء في دعـاء الوتر : وأنثزِلُ عليهم رجستك وعذابك ؛ قال أبو منصور : الرجس همنا بمعنى الرجز، وهو العذاب، قلبت الزاي سنناً ، كما قبل الأُسد والأزد. وقال الفراء في قوله تعالى : ويَجْعَلُ الرِّجْسَ عـلى الذين لا يعقلون ؛ إنه العقاب والغضب ، وهو مضارع لقوله الرجز ؛ قال : ولعلهما لغتان . وقال ابن الكلي في قبوله تعالى: فإنه رجس ؟ الرجس: المَأْتُمُ ، وقال مجاهد كذلك يجعل الله الرجس ، قال : ما لا خير فيه ، قال أبو جعفر : إنما يويــد الله ليذهب عنكم الرِّجْسَ أهل البيت ويُطلَهْرَكم ، قال : الرجس الشك . ابن الأعرابي : مرَّ بنا جماعة رَجِسُونَ نَجِسُونَ أَي كفار . وفي التنزيل العزيز : إنما الحمرُ والميسر والأنتصابُ والأزُّلامُ رَجْسُ من عمل الشيطان فاجتنبوه ؟ قال الزجاج : الرَّجْس في اللعة اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ الله تعالى في ذم هذه الأشياء وسماها رجْساً .

ويقال : رَجُسَ الرجل رَجَساً ورَجِسَ يَرْجَسُ إِذَا عَمِلَ عَمَلَ قَبِيحاً . والرَّجْسُ ، بالفتح : شدة الصوت،

فَكُأَنَّ الرِّجْسَ العمل الذي يقبح ذكره ويوتفع في القبح . وقال ابن الكلبي : رِجْسُ من عمل الشيطان أي مَأْنَهُ ؛ قال ابن السكيت : الرَّجْسُ ، مصدر ، صوتُ الرَّعد وتَمَخُضُه . غيره : الرَّجْسُ ، بالفتح، الصوت الشديد من الرعد ومن هدير البعير.ورجَسَت السماء تَرْ جُسُ إِذَا رَعَدَتُ وتَمَخَضَتُ ،وارنجَسَتْ مثله . وفي حديث سَطيح : لما تُولدَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ارْتَجَسَ إيوان كِسْرَى أي اضطرب وتحرك حركة سمع لها صوت.وفي الحديث: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد رِجْساً أو رِجْزاً فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يَجدُ ريحاً . ورجْسُ ا الشطان : وَسُوسَتُ . والرَّجْسُ والرَّجْسَةُ والرَّجُسانُ والارْتجاسُ : صوت الشيء المختلط العظيم كالجيش والسيل والرعد . وَجَسَ أَيُو جُسُ رَجْساً ، فهو راجس ورَجَّاس . ويقال : سحاب ورعد رَجَّاسٌ شدید الصوت ، وهذا راجسٌ حَسَن أى راعد مسن ؛ قال :

> وكلُّ رَجَّاسٍ يَسُوقُ الرَّجَسا، من السُّيولِ والسَّحابِ المُرَّسا

بعني الني تَمْتَرِسُ الأَرْضُ فَتَجُرُفُ مَا عَلَيْهَا . وبعير رَجَّاسُ ومَرْجُسُ أَي شديد المَـدير . وناقـة رَجْساء الحَنْيِن : متتابعت ؛ حكاه ان الأعرابي ، وأنشد :

يَتْبَعْنَ رَجْسَاءَ الْحَنْيِنِ بَيْهُسَا ،

تَرَى بَأَعْلَى فَخَذَيْهَا عَبْسَا ،

مثل خَلُوقِ الفارسِيِّ أَعْرَسَا
ورَجْسُ البعير : هَديرُه ؛ عن اللحياني ؛ قال رؤبة :

بِرَجْسِ بَخْباخِ الهَديرِ البَهْبَهِ ِ وهم في مَرْجُوسَة من أمرهم وفي مَرْجُوساء أي

في التباس واختلاط ودُورَانٍ ؛ وأنشد :

نَحْنُ مُبَعْنَا عَسْكَرَ المَرْجُوسِ، بذات خال، لبلة الحَمِيسِ

والمر جاسُ : حجر يطرح في جوف البثر يُقدَّر به ماؤها ويعلم به قدَّر فعر الماء وعُمْقه ؟ قاله ابن سيده ، والمعروف المر داسُ . وأر جَسَ الرجلُ : إذا قدَّر الماء بالمر جاس . الجوهري : المر جاسُ حجر يُشكُ في طرف الحبل ثم يُد لى في البئر فتُمْخَصَ الحَبَاء حتى تُشُور ثم يُستقى ذلك الماء فتنقى البئر ؟ قال الشاعر :

إذا رَأُوا كَرَيَّةً يَوْمُونَ بِي ، رَمُونَ بِي ، رَمُونَ بِي ، رَمُونَ بِي ، رَمُونَ بِي الطُّوي

والنَّرْجِسُ : من الرياحين ، معرّب ، والنون زائدة لأنه ليس في كلامهم فَعْلَلُ وفي الكلام نَغْعِل ، قاله أبو على . ويقال : النَّرْجِسُ ، فإن سبيت رجلا بنَرْجِسِ لم تصرفه لأنه نَفْعِلُ كَنَجْلِسُ وَنَجْرِس، وليس في الكلام مثل جَعْفر فإن سبيته ينر جس صرفته لأنه على زنة فعلل ، فهو رباعي كَهِجْرُسِ ؛ قال الجوهري : ولو كان في رباعي كَهِجْرُسِ ؛ قال الجوهري : ولو كان في الأسماء شيء على مثال فعلل لصرفناه كما صرفنا نَهْشَلاً لأن في الأسماء فعللاً مثل جَعْفر .

ودس: رَدَسَ الشيءَ يَرْدُسُهُ ويَردِسُهُ رَدْساً : دَكَنَّه بشيء صُلْبٍ . والمِرْداس: مَا رُدِسَ به . ورَدَسَ تَرْدسُ رَدْساً وهو بأي شيء كانَ .

والمر دَسُ والمر داسُ : الصغرة التي يومى بها ، وخص بعضهم به الحجر الذي يومى به في البئر ليعلم أفيها ماء أم لا ؛ وقال الراجز :

قَدْفَكَ بِالمِرْدَاسِ فِي قَمْرِ الطُّويِ ومنه سبي الرجل . وقال شمر : يقال رَدَسَه بالحجر

أي ضربه ورماه به ؛ قال رؤبة :

هناك مير دانا ميد ق مير داس

أي داق . يقال : رَدَسَه بججر وندَسَه ورَداه إذا رماه . والرَّدْسُ : دَكُكُ أَرْضاً أو حائطاً أو مدرراً بشيء صُلنب عريض يسمى مر دساً ؛ وأنشد:

تعمد الأعداء حَوْزًا مِرْدُسَا

ورَدَسَتُ القومَ أَرْدُ سُهُم زَدْساً إذا رميتهم بحجر؟ قال الشاعر :

إذا أخوك لواك الحتى مُعْتَرِضًا ، فارْدُسُ أَخاكَ بعَبْ إِ مثل عَتَابِ

يعني مشل بني عَنَّاب ، وكذلك دادَسْت ُ القومَ مُرادسة .

ورجل رِدْيس ، بالتشديد ، وقول وَدْس : كأنه يرمي به خصه ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد للعُجَيْر ِ ً السَّلوليّ : السَّلوليّ :

بِقُوْلُ وَوَاءَ البَابِ وَدُسُ كَأَنَهُ وَدَى الصَّخْرِ ، فَالْمَقْلُونِهُ الصَّيْدُ تَسْمَعُ ُ

ابن الأعرابي : الرَّدُوسُ السَّطِّنُوحُ المُرَحَّمُ ١٠ وقال الطرماح :

تَشُنَّىُ مَقَبْصَارِ الليلِ عَنْهَا ، إذا طَرَقَتْ بِبِيرِ دَاسٍ رَعُونِ

قال أبو عمرو: المرداس الرأس لأنه يُودَس به أي يُورَدُ به ويدفع . والرَّعُونُ : المستحرك . يقال : رَدَسَ بِرأْسه أي دفع به . ومردداس : اسم ؛ وأما قول عباس بن مردداس السُلسي :

١ قوله « السطوح المرخم » كذا بالاصل . وكتب السيد مرتضى
 بالهامش صوابه : النطوح المرجم ، وكتب عـلى قوله : تشق مقيضات .

وما كان حِصْنُ ولا حابيسُ يَفُوقانِ مَرِ ْداسَ في المَجْمَعِ

فكان الأخفش يجعله من ضرورة الشعر ، وأنكره المبرّدُ ولم يجوّز في ضرورة الشعر ترك صرف ما ينصرف؛ وقال الرواية الصحيحة :

يَفُوقَانِ سَيْخَيَ فِي مَجْمَعِ

ويقال : ما أدري أين رَدَسَ أي أين ذهب. وركسَه رَدْساً كدرَسَه كرْساً : كذلكه . والرَّدْسُ أيضاً: الضرب .

رسس : رَسَّ بِينهم بَوْرُسُ رَسّاً : أَصَلَح ، ورَسَسْتُ اُ كذلك . وفي حديث ابن الأكوع : إن المشركين راسُّونا للصلح وابتدأونا في ذلك ؟ هو من رَسَسْتُ ُ بينهم أرُسُ وَسَّا أي أصلحت، وقيل: معناه فاتحونا، من قولهم : بلغني رَسُّ من خَبَر أي أوَّله، ويروى: واسَونا ، بالواو ، أي اتفقوا معنا عليه . والواو فيه بدل من هنزة الأسوة . الصحاح : الرُّسُّ الإصلاح بين الناس والإفساد أيضاً، وقد رَسَست بنهم، وهو من الأضداد. والرَّسُّ: ابتداء الشيء. ورَّسُّ الحُبُّتي ورَسِيسُها واحد : بَدُوْها وأَوَّل مَسْها ، وذلك إذا تَمَطَّى المحمومُ من أجلها وفَتَرَ جسمهُ وتَخَتَّرَ. الأصمعي : أوَّل ما يجد الإنسانُ مُسَّ الحبي قبل أن تأخذه وتظهر فذاك الرَّسُّ والرَّسبسُ أيضاً . قال القراء: أُخذته الحمى برس إذا ثبتت في عظامه. التهذيب: والرَّسُّ في قوافي الشعر صرف الحرف الذي بعد ألف التأسيس نحو حركة عين فاعل في القافية كنفها تحرَّكت حركتها جازت وكانت رَسًّا للأَلف؛ قال ابن سبده : الرُّسُّ فتحة الحرف الذي قبل حرف التأسس ، نحو قول امرىء القس :

فَدَعُ عنكَ نَهْباً صِيعَ في حَجَراته ، ولكن حديثاً ، ما حَدِيثُ الرُّواحِلِ

ففتحة الواو هي الرس ولا يكون إلا فتحة وهي لازمة، قال : هذا كِله قول الأخنش ، وقــد دفع أبو عبرو الجرمي اعتبار حال الرس وقال : لم يكن ينبغي أن يذكر لأنه لا يمكن أن يكون قبل الألف إلا فتحة فمتى جاءت الألف لم يكن من الفتحة بد" ؛ قال ابن جنى : والقول على صحة اعتبار هذه الفتحة وتسميتها إن ألف التأسس لما كانت معتبرة مسماة ، وكانت الفتحة داعة إلىها ومقتضة لما ومفارقة لسائر الفتحات التي لا ألف بعدها نحو قول وبيع وكعب وذرب وجبل وحبل ونحو ذلك ، خصت باسم لما ذكرنا ولأنها عـلى كل حال لازمة في جميع القصيدة ، قال : ولا نعرف لازماً في القافية إلا وهو مذكور مسمى، بل إذا جاز أن نسمى في القافية ما ليس لازماً أعنى الدخيل فما هو لازم لا محالة أحدر وأحمى بوجوب التسمة له ؟ قال ابن جني : وقد نبه أبو الحسن على هذا المعنى الذي ذكرته من أنها لما كانت متقدمة اللَّألف بعدها وأول لوازم للقافية ومبتدأها سماهـا الرَّسُّ، وذلـك لأن الرس والرسس أول الحبش الذي يؤذن بها ويدل على ورودها . ابن الأعرابي : الرُّسَّة السارية ُ المُحكمة . قال أبو مالك : رَسيسُ الحمي أصلها ؛ قال ذو الرمة:

إذا تَغَيَّرَ النَّتَأَيُّ المُحِبَّانِ َ ، لَم أَجِدُ وَسَيِسَ الْهَوَى مَن ذَكْرِ مَيَّةً كَبُوحُ

أي أَثْبَتَه . والرَّسِيسُ : الشيء الثابت الذي قــد لزم مكانه ؛ وأنشد :

رَسِيس الهَوَى من ْطُول ما بِنَدَ كُرْ ورسُّ الهوى في قلبه والسَّقَمُ في جسمه رَسَّاً ورَسِساً وأَرَسُّ : دخل وثبت . ورسُّ الحُبُّ ورَسِيسُه :

بقيته وأثره. ورَسَّ الحديث في نفسه يَوْسُه رَسَّ : حَدَّثها به . وبلغني رَسَّ من خبر وذرَّ من خبر أي طرف منه أو شيء منه . أبو زيد : أتانا رَسَّ من خبر ورَسِيس من خبر وهو الحبر الذي لم يصح . وهم يَتَر استُون الحَبر وينَّرَ هُمْسُونه أي يُسِرُونه ؛ ومنه قول الحَباج للنعمان بن زُرْعة : أمن أهل الرَّسَّ والرَّهْمَسَة المحاج للنعمان بن زُرْعة : أمن أهل الرَّسَّ والرَّهْمَسَة أنت ؟ قال : أهل الرَّسَّ هم الذين يبتدئون الكذب ويوقعونه في أفواه الناس . وقال الزخشري : هو من رَسَّ بين القوم أي أفسد ؛ وأنشد أبو عمرو لابن مُقْبل بذكر الربح ولينَ هُبوبها :

كأن خُزامَى عالِج طَرَقَت بها تشمال رسيس المس ، بل هي أطبَب

قال : أراد أنها لينة الهُبُوب رُخَاء . ورَسُّ له الحَبُوَ : ذكره له ؛ قال أبو طالب :

> هما أشركا في المَجْدِ مَن لا أبا لَهُ من الناسِ ، إلا أن يُوسَّ له ذِكْرُ

أي إلا أن 'يذ كر ذكراً خفياً . المازني : الرَّسُّ العلامة ، أرْسَسْتُ الشيء : جعلت له علامة . وقال أبو عمرو : الرَّسيسُ العاقل الفَطِنُ . ورسَّ الشيءَ : نَسيه لتقادُم عهده ؛ قال :

يا خَيْرَ من زانَ سُروجَ المَيْسِ ، قد رُسُت الحاجات عند قَيْسِ ، إذ لا يَزال مُولَعاً بلَيْسِ

والرَّسُّ: البِنْرِ القديمة أو المُتَعَدِّنُ ، والجَمِع رِسَاس؛ قال النابغة الجُتَعْدي :

تَنَاهِلَــَة ' كِخْفِر 'ونَ الرَّسَاسَا ورَسَسَتُ رَسَّاً أي حفرت بئراً . والرَّسُ : بـــئر لثمود ، وفي الصحاح : بثر كانت لبَقيئة مــن نمود .

وقوله عز وجل : وأصحاب الرس ؛ قال الزجاج : يروى أن الرس ديار لطائفة من غود ، قال : ويروى أن الرس قرية باليامة يقال لها فكُنْج ، ويروى أنهم كذبوا نبيهم ورسوه في بئر أي دسوه فيها حتى مات ، ويروى أن الرس بئر ، وكل بئر عنه العرب رس ؛ ومنه قول النابغة :

#### تناملة محفرون الرساسا

ور'سَ الميت' أي قُهُرِرَ . والرسُّ والرَّسِيسُ : واديانَ بَنَجُدِ أو موضعان ، وقيل : هما ماءَان في بلاد العرب معروفان ؛ الصحاح : والرَّسُ اسم وادٍ في قـول زهير :

بَكَرْن بُكُوراً واسْتَحَرْنَ بِسُوْرَةَ ، فَهُنَ وَوَادِي الرَّسُ كَالِيَدِ فِي الْفَمِ قال ابن بري : ويروى لوادي الرس ، باللام ، والمعنى فيه أنهن لا نجاوزن هذا الوادي ولا نخططنه كما لا تجاوز اليدُ الفَمَ ولا تُخطِئه ؛ وأما قول زهير :

> لمن طَلَـلُ كَالُوَحْيِ عَفُ مُنَازِلُه ، عَفَا الرَّسُ مِنْهِ. فَالرَّسِيسُ فَعَاقِلُهُ ؟

فهو اسم ماء . وعاقل : اسم جبل . والرَّ مُسْرِسَة : الرَّ صُرِصَة ، وهي تثبيت البعير ركبتيه في الأرض لينهض . ورسَسَ البعير : فمكن النهوض . ويقال : لينهض ورصصت أي أثبت . ويروى عن النخعي أنه قل : إني الأسمع الحديث فأحداث به الحادم أراسته في نفسي . قال الأصمعي : الرَّسُ ابتداء الشيء ومنه رَسُ الحيث في أنبيه ، وقبل أي أبتداء الشيء بقوله أراسته في نفسي أي أثبيته ، وقبل أي أبتدى بذكر الحديث ودرَ سه في نفسي وأحداث به خادمي بذكر الحديث ودرَ سه في نفسي وأحداث به خادمي أستذكر أبذلك الحديث . وفلان يَوسُ الحديث في نفسة أي أيشة ، ورسَّ فلان خير القوم القوم المعارفة ال

إذا لقيهم وتعرّف أمورهم . قال أبو عبيدة : إنك لتَرُسُ أمراً ما يلتم أي تثبت أمراً ما يلتم ، وقيل : كنت أرُسُه في نفسي أي أعاود ذكره وأردده ، ولم يرد ابتداءه . والرّسُ : البير المطوية بالحجارة .

وطس: الأزهري: قال ابن دُرَيْد الرَّطْسُ الضربُ ببطن الكف ، قال الأزهري : لا أحفظ الرَّطْسَ لغيره . وقد رَطَسَه يَرْطُسُهُ وبَرْطِسُهُ رَطْسًا : ضرب بباطن كفه .

رعس: الرَّعْسُ والارْتِعاس: الانتِّفاض، وقد رَعَسَ، فهو راعس ؛ قال الراجز:

> والمَشْرَ فِي فِي الأَكْفُ الرَّعْسِ، بَوْطِنِ يُنْسِطُ فِيهِ المُصْتَسِي، بالقَلَمِيَّـاتِ نِطافَ الأَنْفُسِ

ورمح رَعًاس : شديد الاضطراب . وتَرَعُس : رَجَف وَرَعًاس إذا كَرَجُف واضطرب . ورمح مَرْعُوس ورَعًاس إذا كان لَدُن المَهَزَّة عَرَّاصاً شديد الاضطراب . والرَّعْس : هَزُ الرأس في السير . وناقة راعِسة : تَهُزُّ رأسها في سيرها، وبعير راعِس ورَعِيس كذلك؛ قال الأفور والودى :

يَشْ خِلالَ الإِبْلِ مُسْتَسْلِماً في قد م مَشْي البَعير الرَّعيسُ

والوَّعَسانُ : تحريك الرأس ورَجَفانهُ من الكِبِر ؟ وأنشد لنَسْيانَ :

سَيَعْلَمُ مَنْ يَنْوي جَلاثي أَنَي أَنَي أَرِيبُ 'بأكناف النَّضِيض ِ حَبَلْبُسُ أَرادوا جلائي يومَ فَيْدَ ، وقَرَّبُوا لِحَى ورُدُوساً للشهادة تَرْعَسُ عُسْ

وفي التهذيب : حَبَلُسُ ، وقال : الحَبَلُسُ ، وقال : الحَبَلُسُ والحَلْبُسُ والحَلْلِسِ الشجاع الذي لا يبوح مكانه . وناقة رَعُوسُ : وهي التي قد رَجَف وأسها من الكبر ، وقيل : تحر ك وأسها إذا عَدَتْ من نشاطها . الفراء : رَعَسْتُ في المشي أرْعَسُ إذا مشيت مشياً ضعيفاً من إعياء أو غيره . والارتبعاسُ : مثلُ الارتبعاش والارتبعاد ، يقال : ارتبعسَ وأسه وارتبعش إذا اضطرب وارتبعد ، وأرعسه مثل أرعشه ؟ قال العجاج يصف سيفاً يهذه ضريبته هذاً:

## بُذْري بإرْعاس كِينِ المُؤْتَلَيْ ، خُضُمُّةُ المُخْتَلَيْ ،

ويروى بالشين ؛ يقول : يقطع وإن كان الضارب مُقَصِّراً مُرْ تَعِشَ السِدِ . يُذْرِي أَي يُطِيدِ . والإرْعاسُ : الارْتجافُ . والمُؤْتَلِي : الذي لا يبلغ جُهْدَه . وخُضُمَّة كل شيء : معظمه . والدَّارِعُ : الذي عليه الدَّرْعُ ، يقول : يقطع هذا السيفُ مُعْظَمَ هذا الدارع على أَن يمين الضارب به تر جُف ، وعلى أَنه غير مجتهد في ضربته ، وإغا نعت السيف بسرعة القطع . والمُخْتَلِي : الذي يَحْتَشُ عَجْلاه ، وهو محَشَهُ .

ورَعَسَ يَوْعَسُ ۚ رَعْساً ، فهو راعِسُ ورَعُوسُ : هَزَ وأَسه في نومه ؛ قال :

### عَلَمُونَ حِينَ بِنَخْضَعُ الرَّعُوسا

والمَرْعُوسُ والرَّعِيسُ : الذي يُشدَّ من رجله إلى رأسه مجبل حتى لا يرفع رأسه ، وقد فسر بيت الأفوه به .

والمرعَسُ : الرجل الحسيس القَشَّاشُ ، والقشَّاشُ: الذي يلتقط الطعام الذي لا خير فيه من المزابل .

وغس: الرَّغْسُ: النَّماء والكثرة والحير والبركة ، وقد رَغْسَه الله رَغْساً . ووجه مَرْغُوسُ : طَلْـتَق ماوك ميمون؛ قال رؤية بمدح إيادَ بنَ الوليد البَّحَليّ :

دَعَوتُ رَبُّ العِزَّ القُدُّوسا ، دُعاءَ من لا يَقْرَعُ النَّاقُوسا ، حتى أراني وَجْهك المَرْغُوسا ، وأنشد ثعلب :

ليس بمُحْمُودٍ ولا مَرْغُوسٍ

ورجل مرغوس: مبارك كثير الحير سرزوق. ورخَسَه الله مالاً وولداً كثيراً. وفي الحديث: أن وجلاً رغَسَه الله مالاً وولداً كثيراً. الأمريء : أكثر له منهما وبارك له فيهما. ويقال: رغَسَه الله أنه كثيراً كغيسة الله أنها كثيراً كغيسة وخيره. والرغش : السّعة في وكذلك في الحسب وغيره. والرغش : السّعة في النعمة . وتقول: كانوا قليلاً فرغَسَهم الله أي كثرهم وأنهاهم ، وكذلك هـو في الحسب وغيره ؛ قال المجاج يمدح بعض الحلفاء:

أَمَامَ رَغْس في نِصَابِ رَغْس َ خَلِيفَة " سَاسَ ۖ بَغَيْرِ تَغْسِ

وصفه بالمصدر فلذلك نوَّنه . والنصاب : الأَصل . وصواب إنشاد هذا الرجز أَمام َ ، بالفتح ، لأَن قبله :

> حتى احْتَضَرنا بعد سَيْر حَدْس ِ، أمام كغش في نِصاب كغس ِ، خليفة ساس بغير فَجْسِ

عدح بهذا الرجز الوليد بن عبد الملـك بن مروان . والفَحْسُ : الافتخار .

وامرأة مَرْغُوسَة : ولود . وشاة مَرْغُوسَة : كثيرة الولد ؛ قال :

لَهُ فِي على شَاةٍ أَبِي السَّباقِ ،

عَتِيقَةٍ من غَنَمٍ عِناقِ ، مَرْغُوسَةٍ مأمورةٍ مِعْناقِ

معناق: تلد العُنْدُوقَ، وهي الإناث من أولاد المعز. والرَّغْسُ : النكاح ؛ هذه عن كراع. ورغَسَ الشيءَ: مقلوبُ عن غَرَسَه؛ عن يعقوب. والأرْغاسُ: الأغْراسُ التي تخرج على الولد، مقلوب عنه أيضاً.

وفي: الرَّفْسَة : الصَّدْمَة بالرَّجْسَلِ في الصدر . ورَفَسَه يَرْفُسُه وبَرْفِسُه رَفْسًا : ضربه في صدره برجله ، وقبل : رَفَسَه برجله من غير أن يخص به الصدر . ودابة رَفْوسُ إذا كان من شأنها ذلك ، والاسم الرَّفاسُ والرَّفُوسُ ، ورَفَسَ اللحم وغيره من الطعام رَفْسًا : رَقَّه ، وقبل : كل اللحم وغيره من الطعام رَفْسًا : رَقَّه ، وقبل : كل دَقَّ رَفْسُ ، وأصله في الطعام . والمرْفُسُ : الذي رُدُقُ به اللحم .

وكس: الرّكس : الجماعة من الناس ، وقيل : الكثير من الناس ، والرّكس شبيه بالرّجيع . وفي الحديث : أن النبي ، صلى انه عليه وسلم ، أني بروّث في الاستنجاء فقال : إنه ركس ؛ قال أبو عبيد : الرّكس شبيه المعنى بالرجيع . يقال : ركست الشيء وأر كسنت إذا ردَد ته ورجعت ، وفي الشيء وأر كسنت إنه ركس المعنى مفعول ؛ ومنه الحديث : اللهم أركسهما في الفتنة ركساً ؛ والرّكس : قلب الشيء على رأسه أو ردّ أوله على الخره ؛ ركسة ير كسه ركساً ، فهو مر كوس وركيس ، وأر كسه فار تكس فيهما . وفي التنزيل : والله أر كسهم عا كسبوا ؛ قال الفراء : يقول ردّهم إلى الكفر ، قال : ور كسهم لفة ويقال : يقول ردّهم إلى الكفر ، قال : ور كسهم لفة ويقال : والار تكاس : اللرتداد . وقال شهر : بلغني عن ابن والار تكاس : اللرتداد . وقال شهر : بلغني عن ابن

الأعرابي أنه قال المَنْكُوس والمَرْ كُوس المُدْبر عن حاله . والرَّكُس' : ردُّ الشيء مقلوباً . وفي الحديث : الفيتَن ' تَرْ تَكِس' بين جراثيم العرب أي تَزْ دَحِم' وتَعَردد . والرَّكِس' أيضاً : الضعيف المُرْ تَكِس' ؟ عن ابن الأعرابي .

وارْ تَكَسَت ِ الجَارِيةِ إذا طلع ثَدَّيُهَا ، فإذا اجتمع وضَخُمَ فقِد نَهَدَ .

والر "اكِس": الهادي، وهو الثور الذي يكون في وَسَطِ البَيْدَرِ عند الدّياسِ والبقر حوله تدور وير تَكِس هو مكانه، والأننى راكسة. وإذا وقع الإنسان في أمر ما نجا منه فيل: ار تكس فيه. الصحاح: ار تكس فلان في أمر كان قد نجا منه. والر "كُوسيّة": قوم لهم دين بين النصارى والصابين. وفي حديث عدي بن حاتم: أنه أتى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم: إنك عليه وسلم، فقال له النبي، صلى الله عليه وسوم: إنك من أهل دين يقال له النبي، صلى الله عليه وروي عن ابن الأعرابي أنه قال: هذا من نعت النصارى ولا يعر "ب. والر كس" في شعر والر كس" في شعر والر كس" في شعر والر كس" في شعر النابغة:

وعيد' أبي قابُوسَ في غيرِ كُنْهه أَتَانِي ، ودوني راكِسُ فالضَّواجِعُ

اسم واد . وقوله في غير كنهه أي لم أكن فعلت ما يوجب غضبه علي فجاء وعيده في غير حقيقة أي على غير ذنب أذنبته والضواجع : جمع ضاجعة ، وهو مُنْحَنَى الوادي ومُنْعَطَفُهُ .

رمس: الرَّمْسُ: الصوت الحَقِيُّ . ورَمَسَ الشيءَ يَرْمُسُهُ رَمْساً : طَمَسَ أَثَرَهُ . ورَمَسه يَرْمُسُهُ ويَرْمُسِهُ رَمْساً ، فهو مَرْمُوس ورَمِيسِ : دفنه وسَوَّى عليه الأرضَ . وكلُّ منا هِيلَ عليه التراب ،

فقد رُمِسَ ؛ وكلُّ شيءِ نُثْرِ عليه الـترابُ ، فهو مَرْ مُوس ؛ قال لقِيطُ بنُ زُرُوارَةَ :

> يا ليت شعري اليوم دَخْتَنُوسُ ، إذا أَتَاهَا الحُبَرُ المَرْمُوسُ ، أَتَحْلِقُ القُرُونَ أَمْ تَقِيسُ ؟ لا بَلْ تَقِيسُ ، إنها عَرُوسُ! وأما قول البُريَقِ :

دَهَبْتُ أَعُورُه فَوَجَدَّتُ فِيهِ أَوَارِيّاً رَوامِسَ والغُبَارا

قد يكون على النلب وقد يكون على وضع فاعل مكان مفعول إذ لا يُعرف رَمَسَ الشيءُ نَفْسُهُ. الن سُعيل : الرّوامِسُ الطير الذي يطير بالليل ، قال : وكل دابة تخرج بالليل ، فهي رَامِسُ تَرْ مُسُ: تَسَدُ فَيْنُ الآثار كما يُومَسُ الميت ، قال : وإذا كان القبر مُدرَرً ما مع الأرض ، فهو رَمْس ، أي مستوياً مع وجه الأرض ، وإذا رفع القبر في السماء عن وجه الأرض لا يقال له رَمْسُ . وفي حديث ابن معَقَل : ارْمُسُوا قبري رَمْساً أي سَوُّوه بالأرض ولا تجعلوه مُستَما مرتفعاً . وأصل الرّمْسِ : الستر والتغطية . ويقال لما محينتي من التراب على القبر : رَمْسُ . والقبر نومُسُ ورَمْسُ . والقبر نومُسُ : ومُسْ . والقبر نومُسُ : قال :

وبينا المرء في الأحياء مُغتَبَيطُ ، اذا هو الرَّمُسُ تَعَفُوه الأَعاصِيرُ

أراد : إذا هو تراب قد دُفِنَ فيه والرياح تُطَيَّره . وروي عن الشعبي في حديث أنه قال : إذا ارْتَمَسَ الجُنْبُ في الماء أجزأه ذلك من غسل الجنابة ؛ قال شمر : ارْتَمَس في الماء إذا انغمس فيه حتى يغيب رأسه وجميع جسده فيه . وفي حديث ان عباس : أنه رامَسَ عُمْرَ بالجُهْفَة وهما مُحْرِمان أي أدخلا

رؤوسهما في الماء حتى يغطيهما ، وهو كالغَمْس، بالغين، وقيل : هو بالراء أن لا يطيل اللبث في الماء ، وبالغين أن يطيله . ومنه الحديث : الصائم يَوْتَمَيِس ولا يَغْتَمَس .

ابن سيده: الرَّمْسُ القبر، والجمع أرَّماسُ ورُمُوس؛ قال الحُـطَـيْئَةُ :

> جار" لقوم أطالوا هُونَ مَـنْزِله ، وغادَرُوه مُقيباً بين أَرَّماسِ وأنشد ابن الأعرابي لعُقيْل بن عُلُـقَةَ :

وأُعِيشُ بالبَلَلِ القَلِيلِ ، وقد أَدى أَنَّ الرُّمُوسَ مَصادِعُ الفِتْيانِ

ابن الأعرابي: الرَّامُوسُ القبر ، والمَـرَ مَـسُ : موضع القبر ؛ قال الشاعر :

بِحَفْضٍ مَرْمَسِي ، أَو فِي يَفاعٍ ، تُصَوَّتُ هامَني فِي رَأْسِ فَتُبري

وركمسناه بالترس : كبكسناه . والرعمس : الترس وركمسناه بالترس : الترس القبر : الترس كريمسناه بالتراب . والرعمس القبر : عليه . وقد ركمسناه بالتراب . والرعمس تحمله الربيح فكر مس به الآثار أي تعقيها . وركمسن الميت وأرهمسته : دفنته . وركمسنوا قبر فلان إذا كتموه وسووه مع الأرض . والرعمس : تراب القبر ، وهو في الأصل مصدر .

وقال أبو حنيفة : الرّوامِس' والرّامِسات' الرياح الزّافِياتُ الرياح الزّافِياتُ الله التراب من بلد إلى آخر وبينها الأيام ، ودبما غَشّت وجه الأرض كُلَّة بتراب أرض أخرى . والرّوامِسُ الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار .

ورَ مَسَ عليه الحبرَ رَمْساً: لواه وكتبه . الأصبعي: إذا كتم الرجلُ الحُسَرَ القومَ قال : دَمَسْتُ عليهم

الأمرَ ورَمَسْته . ورَمَسْتُ الحديث : أخفيته وكتبته . ووقعوا في مرَ مُوسة من أمرهم أي اختلاط ؟ عن ابن الأعرابي . وفي الحديث ذكر رامس ، بكسر الميم ، موضع في ديار محارب كتب به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لعُظمَيْم بن الحَرث المُحاربية .

رعس : الأزهري : أبو عمرو الحُمارِسُ والرُّماحِسُ والفُداحِسُ ، كلُّ ذلك : من نعت الجريء الشجاع ، قال : وهي كلها صحيحة .

وهى: رَهَسَه يَرْهَسُه رَهْساً: وَطَيْهَ وَطاً شديداً. الأَزهري عن ابن الأعرابي: تركت القوم قد ارتهَهَسُوا وارتهَهَسُوا . وفي حديث عُبَادة : وجراثيم العرب تر تهِس أي تضطرب في الفتنة ، ويروى بالشين المعجمة ، أي تصطك قبائلهم في الفتن . يقال : ارتهس الناس إذا وقعت فيهم الحرب ، وهما متقاربان في المهنى ، ويروى : تر تكس ، وقد تقدم . وفي حديث العر نياين : عظمت بطوننا وار تهست أعضاد نا أي أضطربت ، ويجوز أن يكون بالسين والشين . وار تهست رجلا الدابة وار تهست إذا اصطكات وضرب بعضهما بعضاً . وقال شجاع ار تكس القوم وار تهسوا إذا ازدجموا ؟ قال العجام :

وعَنْقاً عَرَدْاً ورأساً مِرْأَسا ، مُضَبَّرَ اللَّحْبَيْنِ نَسْراً مِنْهُسا عَضْباً إذا دِماعُه نَرَهُسا ، وحَضْرا فَنُوْسا وحَضْرا فَنُوْسا

تَرَهُسُ أَي تَمَخُصُ وَتحركَ . فَـُوْسُ : قِطَـعُ مَنَ الفَأْسِ ، فَعُلُ . فَوَاسَ : قِطَـعُ مَنَ الفَأْسِ ، فَعُلُ . وفَضْراً بَعْنَى أَضْراساً قد قَـدُمُتُ فَاخضرت .

رهيس: رَهْسَمَ الحَبَرَ: أَتَى منه بطرَ ف ولم يُفْصِح بَجِيعه. ورَهْبَسَه : مثلُ كَهْسَمَه . والرَّهْبَسَة أَيضاً : السَّرارُ ؛ وأَتَى الحِجاجُ برجل فقال : أَمِن أَهْلُ الرَّسُ والرَّهْبَسَة أَنت ؟ كأنه أراد المُسارَّة في إثارة الفتنة وشق العصا بين المسلمين . تَرَهُسُمَ وتَرَهْبَسَ إذا سارَ وساورَ . قال تَشْبانَةُ : أَمرُ مُرَهْبَسَ ومُنْهَبَسَ أَي مستور .

روس: رَاسَ رَوْساً: تَبَخْتُر، والياء أعلى. وراسَ الأودية: السَّيْلُ الفُنْاءَ: جمعه وحَمَلَه . ورَوائِسِ الأودية: أعاليها، من ذلك. والرَّوائِسُ: المتقدَّمة من السحاب. والرَّوْسُ: المعيب ؛ عن كراع . والرَّوْسُ: كَثْرَةُ الأَكل . وراسَ يَرُوسُ رَوْساً إذا أكل وجوَّد. التهذيب: الرَّوْسُ الأكل الكثير.

ورُواسُ : قبيلة سميت بذلك ؛ ورُوْسُ بن عادِية بنت قَنزَعَة الزُّبَيْرِية تقول فيه عادِية أمُّه :

> أَشْبُهُ رَوْسُ نَفَراً كِراما ، كانوا الذُّرَى والأَنْفُ والسَّناما ، كانوا لمن خالطَهُم إداما

وبنو رُواسٍ: بَطْنُ . وأبو دؤاد الرُّواسِيُّ اسهه يزيد بن معاوية بن عمرو بن قيس بن عبيد بن رُواس ابن كلابِ بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَة ، وكان أبو عمر الزاهد يقول في الرَّواسِي أحد القراء والمحدثين: إنه الرَّواسِي ، بفتح الراء وبالواو من غير همز ، منسؤب إلى رُواس قبيلة من سليم ، وكان ينكر أن يقال الرُّواسِي ، بالمهز ، كما يقوله المحدثون وغيره . ووفس: لما في الحديث ذكر ، وهي اسم جزيرة

رودس: لها في الحديث دكر ، وهي اسم جزيرة بأرض الروم ، وقد اختلف في ضبطها فقيل : بضم الراء وكسر الذال المعجمة ، وقيل : بفتحها ، وقيل : بشين معجمة .

وهس: رَهْسَمَ الْحَبَرَ:أَتَى منه بطَرَفِ ولم يُفْصِح فِي وَبِسَ وَيُسَا وَرَيَسَاناً: تَبَخَثُو، يكون بجبيعه . ورَهْبَسَهُ : مثلُ تُمَهْسَبَه . والرَّهْبَسَة للإنسان والأسد . والرَّيْسُ : التبختر ؛ ومنه قول أيضاً : السَّرادُ ؛ وأَتِيَ الحِجاجُ برجل فقال : أَمِن أَبِي زُبَيْد الطائي واسبه حَرَّمُكَهُ بن المنذر :

فباتوا أيد ليجون ، وبات كسري أيسري أيسير بالدئجي ، هاد همئوس إلى أن عرشوا وأغَب عنهم قريباً ، ما يُحسَ له حسيس فلما أن رآم قد تدانوا ، أناهم بين أد حلهم كريس

الإدلاج : سير الليل كله . والادلاج : السير من آخره ؛ وصف ركب ليسيرون والأسد نيبهم لينتهز فيهم فر صة . وقوله بصير بالدجى أي يدري كيف يمشي بالليل . والهادي : الدليل . والهموس : الذي لا يسمع مشيه . وعرسوا : نزلوا عن رواحلهم وناموا . وأغب عنهم : قبصر في سيره . ولا يُعس له حسيس : لا يسمع له صوت .

ورياس": فعل ؛ أنشد ثعلب للطّررمَّاحِ: كَغَرِيٍّ أَجْسَدَتْ رأْسَه فُرْعُ بين رياس وحام

وذكر الأزهري هذا البيت في أثناء كلامه على رأس وفسره فقال : الغَرِيُّ النَّصُبُ الذي 'دسِّيَ من النُّسُك، والحامي الذي حَمَى ظهره؛ قال : والرَّياسُ تُشَتَّ أُنوفُها عند الغَرِيُّ فيكون لبنها للرجال دون النساء . ويقال رَيِّسُ مثلُ قَيَّم بمنى رئيسٍ ، وقد تقدم شاهده في رأس . وريِّسانُ : اسم .

ويباس: التهذيب في الرباعي: قال شبر لا أعرف للرّبياس والكمأى اسماً عربيّاً ؛ قال أبو منصور: والطّرُ ثُوثُ ليس بالرّيباس الذي عندنا.

#### فصل السين المهلة

سجى: السَّجَسُ ، بالتحريك : الماء المتفير . قال ابن سيده : ماء سَجَسُ وسَجِسُ وسَجِسُ حَدِرَ مَعْفِر ، وقد سَجِسَ الماء ، بالكسر ؛ وقيل : سُجُسَ الماء فهو مُسَجَسُ وسَجِبسُ أفسد وثُورً . وسَجِسَ المَنْهُلُ : أَنْتَنَ مَاؤَهُ وأَجَنَ ، وسَجَسَ الإبطُ والمطنفُ كذلك ؛ قال :

كَأَنِهم ، إذ سَجْسَ العَطْنُوف ، مِيسَنَة " أَبَنَهَا خَرِيفُ

ويقال: لا آتيك سَجِيسَ الليالي أي آخِرَ هَا، وكذلك لا آتيك سَجِيسَ الأو جَس . ويقال : لا آتيك سَجِيسَ عُجَيْسٍ أي الدهر كله ؛ وأنشد :

فأَفْسَبُتُ لا آئِي ابنَ ضَبْرَةَ طائعاً ، سَجِيسَ عُجَيْس<sub>ِ</sub> ما أَبانَ لساني

وفي حديث المولد: ولا تَضُرُّوه في يَقَظَةٍ ولا مَنام، سَجِيسَ الليالي والأيام، أي أبداً ؛ وقال الشُنْفَرى:

> هُنَالِكَ لَا أَرْجُو حَيَاةً تَسُرُّنِي ، سَجِيسَ الليالي مُبْسَلًا بالحَراثِر

ومنه قيل للماء الراكد سُجِيسُ لأنه آخر ما يبقى . والسَّاحِسِيَّة : ضَأْنُ حُمْرُ ۖ؛ قال أَبو عارم الكِلابي:

ِ فَالْعَبِذُ قُ مُثُلُ السَّاجِسِيِّ الْحِفْظَاجِ

الحفضاج: العظيم البطن والحاصرتين . وكبش ساجيسي الخاكان أبيض الصوف فتعيلًا كريمًا } وأنشد :

كأن كنشأ ساجسيّاً أرْبَسا، بين صبيئي لنخبه، مُجَرْفسا

والسَّاجِسِيَّةُ : غَمْ بالجزيرة لربيعة ِ الفَرَسِ . والقِهاد: الغَنَم الحِبازية .

سلاس: سبّة "وسبّ": أصلها سد سه وسدس"، قلبوا السين الأخيرة تاء لهقرب من الدال التي قبلها ، وهي مع ذلك حرف مهموس كما أن السين مهموسة فصار التقدير سيد ت"، فلما اجتمعت الدال والتاء وتقاربتا في المخرج أبدلوا الدال تاء لتوافقها في الممس، ثم أدغمت التاء في التاء فصارت سبت كما تركى ، فالتغيير الأول للتقريب من غير إدغام ، والثاني للإدغام. وسيتون : من العشرات مشتق منه ، حكاه سبويه . وليد له سيتون ! عاماً أي ولد له الأولاد . والسند س والسند س والسند أن العشم ، بالضم ، سدساً : أخذ

وسكة من والشيم من بلوء من سند ما أخذ وسكة من سند ما : أخذ سكة من أموالهم . وسكة سهم كالضم ، سكة ما : أخذ صاد أمم سادساً . وأسند سؤا : صادوا سنة . وبعضهم يقول السند من : سكوس ، كما يقال العشر عشير ". والمنسك من العروض : الذي أينى على سنة م

والسد س' ، بالكسر : من الورد بعد الحينس ، وقيل : هو بعد ستة أيام وخبس ليال، والجمع أسداس. الجوهري : والسد س' من الورد في أظماء الإبل أن تنقطع حَمْسَة وترد السادس . وقد أسدس الرجل أي وردت إبله سيد ساً .

وشاة سديس أي أتت عليها البنة السادسة . والسديس: السنّ التي بعد الرّباعية . والسديس : والسدّس من الإبل والغنم : المُلقي سديسة ، وكذلك الأنثى ، وجمع السديس سدُس مثل وغيف ور غفف، قال سبويه : كَسَروه تكسير الأسماء لأنه مناسب للاسم لأن الهاء تدخل في مؤنثه . قال غيره : وجمع السدّس سدُس مثل أسد وأسد ؛ قال منصور ابن ميسجاح يذكر دية أخذت من الإبل متخيّرة كما ابلا متخيّرة كما الاصل .

أجزاء .

بَتخيرها المُصَدِّقُ :

فطافَ كما طافَ المُصَدَّقُ وَسُطَهَا ، 'يُخَسَّرُ' منها في البوازِل والسُّدُسِ

وقد أسدَسَ البعيرُ إذا ألقى السنّ بعد الرّباعية ، وذلك في السنة الثامنة . وفي حديث العكاء بن الحضرَمي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : إن الإسلام بَدأ جَدَعاً ثم تُنيّاً ثم رَباعياً ثم سَديساً ثم باذلاً ؛ قال عبر : فما بعد البُرُول إلا النقصان . السديس من الإبل : ما دخل في السنة الثامنة وذلك إذا ألقى السن التي بعد الرّباعية . والسّدَسُ ، بالتحريك : السن قبل البازل ، يستوي فيه المذكر والمؤنث لأن الإناث في الأسنان كلها بالهاء ، إلا السّدَس والسّديس والسّديس والبازل . ويقال : لا آئيك سَديس عُجَيْسٍ ، لغة في سَجِيس . وإذار وسَديس وسُداسي .

والسدُوسُ: الطَّيْلُسَانُ، وفي الصَّعَاحِ: سُدُوسُ، بغير تعريف ، وقيل : هو الأَخْضَرُ منها ؛ قال الأَفْوَد الأَوْدي :

والليلُ كالدَّأَمَاء مُسْتَشْعِرٌ ، من دونه ، لوناً كَلَوْنِ السُّدُوس

الجوهري: وكان الأصمعي يقول السَّدُوسُ ، بالفتح، الطَّيْدُلَسَانُ . شمر: يقال لكل ثوب أخـضر: سَدُوسُ وسُدُوسُ .

وسُدُوسُ ، بالضم : اسم رجل ؛ قال ابن بَرِ ي : الذي حكاه الجوهري عن الأصبعي هـ و المشهور من قوله ؛ وقال ابن حيزة : هذا من أغـلاط الأصبعي المشهورة ، وزعم أن الأمر بالعكس بما قال وهو أن سدُوس ، بالفتح ، اسم الرجل ، وبالضم ، اسم الطيلسان ، وذكر أن سدوس ، بالفتح ، يقع في موضعين : أحدهما سدوس الذي في تمم وربيعة وغيرهما ، والثاني في سعد

ابن نَبْهَانَ لا غير . وقال أبو جعفر محمد بن حبيب : وفي تميم سَدُوسُ بن دارم بن مالك بن حنظلة ، وفي ربيعة سَدُوسُ بن ثعلبة بن محكابة بن صَعْب ؟ في مندُوس في العرب ، فهو مفتوح السين إلا سُدُوس بن أصبَع بن أبي عبيد بن ربيعة بن نَضْر ابن سعد بن نَبْهان في طيء فإنه بضها . قال أبو أسامة : السَّدُوس ، بالفتح ، الطيلسان الأخضر . والسَّدُوس ، بالضم ، النَّيلَج ، وقال ابن الكلي : سَدُوس الذي في شيبان ، بالفتح ، وشاهده قول الأخطل:

وإن تَبْخُلُ سَدُوسُ بِدِرْهَمَيْهَا ، فإن الربحَ طَيْبَةَ شَعْبُولُ

وأما سُدُوسُ ، بالضم ، فهو في طيء لا غير . والسُّدُوس : النَّيلَنْجُ ، ويقال :النَّيلَج وهو النَّيل؛ قال امرؤ القيس :

> مَنَابِته مثل' السدوسِ ، ولونُه کلَـوْنِ السَّيالِ ، وهو عذب يَفِيص'١

قال شهر: سمعته عن ابن الأعرابي بضم السين ، وروي عن أبي عمرو بفتح السين ، وروى بيت امرىء القس:

> إذا ما كنتَ مُفْتَخِراً، ففاخِر ببينت مثل بيت بني سَدُوسِ

بفتح السين، أراد خالد بن سدوس النبهاني. ابن سيده: وسَدُوسُ وسُدُوسُ في بني ُذهَل ابن شيبان ، بالفتح ، وسُدُوس ، بالضم ، في طيء ؛ قال سيبويه : يكون القبيلة والحي ، فإن قلت و لدُ سدوس كذا أو من بني سدُوس ، فهو للأب خاصة ؛ وأنشد ثعلب :

بني سَدُوسِ زَنْتُوا بَنَاتِكُمُ ، إِنَّ فَتَاهُ الْحَيْ اللَّزُنْتِ اللَّذِنْتُ الْحَيْ

والرواية : بني تميم زَ هُنيعوا فتاتكم ، وهو أوفق لقوله فتاة الحي . الجوهري : سَدُوس ، بالفتح ، أبو قبيلة ؛ وقول يزيد بن حَدُّاق ِ العَبْدي :

> وداوَ بْنْتُها حَنى تَشْنَتُ حَبَشِيَّةً ، كَأَنَّ عَلِيها سُنْدُساً وسُدُوسا

السَّدُوس: هو الطَّيْلُسَانُ الأَّخْضَرُ اه. وقد ذَكُرنا في ترجمة شُتت من هذه الترجمة أَشَاء.

معرس: السّريس: الكنيّس الحافظ لما في يده ، وما أَسْرَسَه ، ولا فِعْل له وإنما هو من باب أَحْنَكُ الشاتَيْن . والسّريس : الذي لا يأتي النساء ؛ قال أبو عبيدة : هو العنّين من الرجال ؛ وأنشد أبو عبيد لأبي زربيد الطائي :

أَفِي حَقِّ مُواساتِي أَخَاكُمُ بالي ، ثم بَظلِمُني السَّرِيسُ ?

قال : هو العنين . وقد سَرس إذا عُن ، وقيل : السَريس هو الذي لا يولد له ، والجمع سُرَساء ، وفي لفة طيء : السَريس الضعيف . وقد سَرس إذا ساء خُلُقه ، وسَرس إذا عَقَل وحَزَمَ بعد جَهْل . وفَحَل سَرِس وسَرس بَيْن السَّرس إذا كان لا يُنْد سَرِس وسَريس بَيْن السَّرس إذا كان لا يُنْقح .

سرجس: ماد' سَرْجِس : موضع' ؛ قال جرير : لَقَيتُمْ بالجَنزيرَة خَيْلَ قَيْسٍ ، فقلتُمْ : مار َ سَرْجِسَ لا قِتالا

تقول : هذه مار ُ سَر ْجِسَ ودخلنت مار َ سَر ْجِسَ ومررت عار ِ سَر ْجِسَ ، وسَر ْجِسُ في كل ذَلك إ غير منصرف .

سلس: شيء سَلِسُ : لَيَّنْ سهل . ورجلُ سَلِسُ أَي لَيِّنْ مَنَقَادَ بَيِّنْ السَّلْسَ والسَّلَاسَةِ . ابن

سيده : سَلِسَ سَلَساً وسَلاسَة وسُلُوساً فهـو سَلِسُوساً فهـو سَلِسُ ؛ قال الراجز :

محورة في غرش الوشاح السّالِس ، تضعك عن ذي أشر عضارس وسلِس المهر إذا انقاد . والسّلس ، بالتسكين : الحيط ينظم فيه الحررز ، زاد الجوهري فقال : الحررز الأبيض الذي تلبّسه الإماء، وجمعه سُلُوس ؟ قال عبد الله بن مسلم من بني ثعلبة بن الدّول :

> ولقد لَهُوتُ ، وكُلُّ شيء هالِكُ ، بنَقَاةِ جَيْبِ الدَّرْعِ غيرِ عَبُوسِ ويَزينُهَا في النَّحْرِ حَلْيُ واضِع ، وقَلَائد من حُبْلَةً وسُلُوسِ

ابن بري: النقاة النقية ، يريد أن الموضع الذي يقع عليه الجيب منها نقي " ، قال : ويجوز أن يريد أن ونها نقي وأنها لبست بصاحبة مهنئة ولا خدمة ، وقد يعبرون بالجيب عن القلب لأنه يكون عليه كما يعبرون بمعقد الإزار عن الفرج ، فيقال : هو طيب معقد الإزار ، يريد الفرج ، وهو نتقي الجيب أي القلب أي هو نقي " من غش " وحقد . والواضح : الذي يبر وق. والدرع : قميص المرأة ؛ وقال المعطل المناد .

لم 'ينسيني حُبُّ القَبُولِ مَطارِدِ ' ، وأَقَلُ يَخْتَضِمُ الفَقَارَ مُسَلَّسُ

أراد بالمَطارد سهاماً يشبه بعضها بعضاً . وأراد بقوله مُسلَسُ مُسلَسُلُ أي فيه مثل السَّلْسِلة من الفر ند .

والسُّلُوسُ : الحُمْرُ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

قد مَلَأَت مَر كُوءَها 'رؤوسا ' كَأَنَّ فيه عُجُزاً جُلُوسا '

تشمط الرثؤوس ألثنت السكوسا

شبهها وقد أكلت الحـمـش فابيضت وجوهها ورؤوسها بعُجُز ٍ قد ألقين الحُـمُـر .

وشراب سَلِسُ : الَيِّنُ الانحداد . وسَلِسَ بولُ الرجل إذا لم يتهيأ له أن يمسكه . وفلان سَلِسُ البول إذا كان لا يستمسكه . وكل شيء قلق ، فهو سَلسُ .

وأَسْلَسَت النخلة ُ فهي مُسْلِس ُ إذا تناثر 'بَسْرُها . وأَسْلَسَت ِ الناقة ُ إذا أَخرجت الولد قبل قام أيامه ، فهي مُسْلَسُ .

والسَّلِسَةُ : عُشْبَة قريبة الشبه بالنَّصِيِّ وإذا جَفَّتُ كان لها سَفاً يتطاير إذا حُرْكَت كالسهام يَوْتَدُ فِي العيون والمناخر ، وكثيراً ما يُعْمِي السائة .

والسُّلاسُ: دهاب العقل، وقد سُلِسَ سَّلَساً وسَلْساً؛ المصدران عن ابن الأعرابي . ورجل مَسْلُوس: ذاهب العقل والبدن . الجوهري : المَسْلُوسُ الذاهب العقل . غيره : المَسْلُوسُ المجنون؛ قال الشاع :

كأنه إذ واحَ مَسْلُوسُ الشَّمَقُ

وفي التهذيب: رجل مَسْلُنُوسٌ في عقله فإذا أَصابه ذلك في بدنه فهو مَهْلُنُوسٌ.

سلعس : سَلَعُوسُ ، بفتح اللام : بلدة .

سنبس : الجوهري : سِنْدِسُ أَبُو حَيَّ مَنَ طَيَّء؛ ومَنه قول الأعشى يصف صَائداً أُرسل كلابه على الصيد :

> فصَبَّحَهَا القانِصُ السَّنْدِسِي ، يُشكِّني ضِراءً بإيسادِها

قـال ابن بري : القانص الصائد . 'يشكئي : يدعو . والضّراء : جمع ضِرْو ، وهو الكلب الضاري بالصيد . والإنساد' : الإغراء .

سندس: الجوهري في الثلاثي : السُّنَدُسُ البُزْيُون ؟
وأنشد أبو عبيدة ليزيد بن حَدَّاق العَبْدِي :
ألا هل أناها أن شيكة حازم
للدَي ، وأني قد صنَعْتُ الشَّهُوسا ؟
وداويتُها حتى سَّتَتْ حَبَشِيَة ،
كأن علها سنندُساً وسُدُوسا

الشَّبُوس: فرسه. وصَنْعُه لها: تَضَيِيرُه إِياها، وكذلك قوله داويتها بمنى ضبَرتها. وقوله حَبَشِيَّة يَبِيد حبشية اللون في سوادها، ولهذا جعلها كأنها جُلُلَتُ سُدُوساً، وهو الطَّيْلَسَان الأَخْصَر. وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، بعث إلى عمر، وضي الله عنه، بجُبُّة سُنْدُس ؛ قال المفسرون في السندس: إنه رَقيق الديباج ورَفيعُه، وفي تفسير الإستَبْرَق : إنه غليظ الديباج ولم مجتلفوا فيه. الليث: السُّنْدُس ضرَّب من البُرْيون يتخذ من المبرعزي، ولم مجتلف أهل الليه فيها أنها معربان، وقيل: السُّنْدُس ضرَّب من البُرُود.

سوس: السُوس' والسَّاس': لغتان ، وهما العُنَّة التي تقع في الصوف والثياب والطعام. الكسائي: ساس الطعام' يَساس' وأَساسَ 'يسيس' وسَوَّسَ 'يسَوَّس' إذا وقع فيه السُّوس' ؛ وأنشد لز'رارة بن صَعْب بن دَهْرِ ، ودَهُرْ ن بطن من كلاب ، وكان زرُوارة' خرج مع العامرية في سفر يَمْتارون من السَّامة ، فلما امتاروا وصَدَروا جعل زروارة' بن صَعْب يأخذه بطنه فكان يتخلف خلف القوم فقالت العامرية :

> لقد وأيت وجلًا دُهْرِيًا ، يَمْشِي وَراء القوم سَيْنَهِيًا ، كأنه مُضْطَغِن صَبِيًا

تريد أنه قد امتلأ بطنه وصار كأنه مُضْطَـَّفنَ"

صيتاً من ضخَمه ، وقيل : هو الجاعل الشيء على بطنه يَضُمُ عَليه يَدَه اليسرى ؛ فأجابها زُرُارة : قد أطعمتنى دَقلًا حَوْليًا ،

#### ند أطُعْمَتْني دَفَّلًا حَوْلِيًّا ، مُسَوِّسًا مُمدَوِّدًا حَبْرِيًّا

الدقيل : ضرب ودي من النس . وحَجْريا : يويد أنه منسوب إلى حَجْر السامة ، وهو قصبتها . ابن سيده : السوس المنه ، وهو الدود الذي يأكل الحب واحدته سوسة ، حكاه سيبويه . وكل آكل شيء ، فهو سوسه ، دود كان أو غيره . والسوس ، بالفتح : مصدر ساس الطعام كساس ويسوس ؛ عن كراع ، موسل اذا وقع فيه السوس ، وسيس وأساس وسوس وأساس وسوس وأساس وسوس والمعاج :

َيُجْلُنُو ، بِعُودِ الإِسْحِلِ المُنْفَصَّمِ ِ، غُرُوبَ لا ساسٍ ولا مُثَلَّمَ ِ

والمُنفَطّم: المُنكَسَّر. والساسُ: الذي قد انْتكلُ، وأَصله سائسُ، وهو مثل هاثر وهادٍ وصائفٍ وصافٍ؟ قال العجاج:

صافي النَّحاسِ لم يُوسَنَّعُ بالكدَرُ ، ولم 'نخالطُ عُودَهِ ساسُ النَّخَرُ

ساسُ النخر أي أكل النخر . يقال : نخر كنخر كنخراً كنخراً . وطعام وأرض ساسة ومسوسة . وساست الشاة تساسُ سوساً وإساسة ، وهي مسيس : كثر قملها ، وأساست مثله ؛ وقال أبو حنيفة : ساست الشجرة تساسُ سياساً وأساست أيضاً ، فهي مسيس .

أَبُو ْزَيد : الساس' ، غير مهموز ولا ثقيل ، القادح' في السن."

والسُّوسُ : مصدر الأَسْوَسَ ، وهــو داءٌ يكون في عَجْزِ الدابة بين الورك والفخذ يُورِثُه ضَعْفَ الرَّجْل.

ابن شميل: السُّواسُ داء يأخذ الحيل في أعناقها فييُبَلِّسُهَا حتى تموت. ابن سيده: والسَّوَسُ داء في عَجْز الدابة في قوائها. والسَّوْسُ : الرِّياسَة ، يقال ساسوهم سَوْساً ، وإذا رَّأْسُوه قيل : سَوَّسُوه وأساسوه . وساس الأمر سياسة ": قام به ، ورجل ساس من قوم ساسة وسُوَّاس ؛ أنشد ثعلب :

### سادة قادة لكل جَمِيع ، ساسة للرجال يوم القيال

وسَوَّسَهُ القومُ : جَعَلُوه يَسُوسُهُم . ويقال : سُوِّسَ فلان أُمرَ بني فلان أي كُلَّف سياستهم . الجوهري : سُسْتُ الرعية سياسة . وسُوِّسَ الرجلُ أُمور الناس، على ما لم يُسمَّ فاعله ، إذا مُلَلَّكَ أَمرَّهم ؛ ويروى قول الحطيئة :

### لقد سُو "سُت أَمرَ بَنِيكَ، حتى تركنهُم أَدق من الطّعين

وقال الفراء: سُو سُت خطأً . وفلان 'مَحَرَّبُ قَـدَ سَاسَ وَسِيسَ عَلَيهُ أَي أَمَرَ وَأُمِرَ عَلَيه . وفي الحديث: كان بنو إسرائيل يَسُوسُهُم أَنبِياؤُهُم أَي تتولى أُمورَهُم كَا يَعْمُلُ الْأُمَرَاءُ وَالوَّلَاةَ بِالرَّعِيَّةُ .

والسياسة : القيام على الشيء عا يصلحه . والسياسة : فعل السائس . يقال : هو يَسُوس الدواب إذا قيام عليها وراضها ، والوالي يَسُوس وعيته . أبو زيد : سَوَّس فلان للان أمرا فر كبه كما يقول سوَّل له وزين كه . وقال غيره : سَوَّس له أمرا أي روضه وذين كه .

والسُّوسُ: الأصل . والسُّوسُ: الطبُّع والحُسُلُق والسُّحِيَّة . يقال : الفصاحة من سُوسِه . قال اللحياني: الكرم من سُوسِه أي من طبعه . وفلان من سُوسِ

صِدْق وِتُوسِ صِدْق أي من أصل صدَّق .

وسَو مَكُونُ وسَو مِنْ يَفَعَلَ : يُويدُونُ سُوفَ ؛ حَكَاهُ ثَعْلَبُ ، وقد يجوز أَن تَكُونُ الفاء مزيدة فيهما ثم تَعَذَف لَكثرة الاستعبال ، وقد زعبوا أَن قولهم سأفعل ما يُويدُونَ به سوف نفعل فحذفوا لكثرة استعبالهم إياه ، فهذا أَشْذُ مَن قولهم سَو نفعل .

والسُّوسُ : حَشَيشة تشبه القَتَّ ؛ ابن سيده : السُّوسُ شَجر ينبت ورقاً في غير أفنان ؛ وقال أبو حنيفة : هو شُجر يغمى به البيوت ويدخل عصيره في ١ ... ، وفي عروقه حلاوة شديدة ، وفي فروعه مرارة ، وهو ببلاد العرب كثير .

والسُّواس : شجر، واحدته سَواسة ؛ قال أبو حنيفة : السُّواس من العضاه وهو شبيه بالمَر خ له سَنفَة مثل سَنفَة المَر خ وليس له شـوك ولا ورق ، يطول في السَّاء ويُستظل تحته . وقال بعيض العرب : هي السُّواسي ، قال أبو حنيفة : فسألته عنها ، فقال : السُّواسي والمَر خ والمَنج في هؤلاء الثلاثة متشابة ، وهي أفضل ما اتخذ منه زَنند يقتدح به ولا يَصليد وقال الطرماح :

وأَخْرَجَ أَمُّهُ لَسُواسٍ سَلَمْهَى ، لِلنَّهُورِ الضَّبَا ضَرِمٍ الجَنْبِينِ

والواحدة : سَواسَة . وقال غيره : أراد بالأخرَج الرَّمادَ ، وأراد بأمه الزندَة أنه قطع من سَواسِ سَلْمَى ، وهي شجرة تنبت في جبل سلمى . وقوله لمعنور الضبا أراد أن الزندة شجرة إذا قيل الزّند فيها أخرجت شيئاً أسود فينعفر في التراب ولا يَرِي ، لأنه لا نار فيه ، فهو الولد المعفور النار فذلك الجنين

الضّرِمُ ، وذكر معفور الضا لأنه نسبه إلى أبيه ، وهو الزند الأعلى . وسَوَّاسُ : موضع ؛ أنشد ثعلب :

وإنَّ امْراً أمسى ، ودُونَ حَبيبهِ سَواسٌ ، فَوادي الرَّسُّ والْمَمَيانِ ،

لَمُعْتَرَفُ بِالنَّايِ بِعِدِ اقْتِرَابِهِ ، وَمَعْدُورَةُ عِناهِ بِالْمَمَلانِ

سيس: ابن الأعرابي: ساساه إذا عَيَّرَه . والسَّيساءُ من الحِمارِ أو البَعْل : الظهر ، ومن الفرس: الحارك؛ قال اللَّحياني : وهو مذكر لا غير ، وجمعها سَيَاسِي . الحَوهري : السَّيساء مُنْتَظَمَ مُ فَقار الظهر ، والسَّيساء، فيعُلاء مُلْحق بِسِر داحٍ ؛ قال الأخطل واسمه غيابُ ابن عَوْف :

لقد حَمَلَت قَدِّسَ بنَ عَبْلانَ حَرْ بُنا على ياديسِ السَّلساءِ ، مُحَدَّو دِبِ الظَّهْرِ

يقول: حَمَلناهم على مَرْ كَتِ صَعْبِ كسيساء الحماد أي حَمَلناهم على ما لا يثبت على مثله. وفي الحديث: حَمَلَتنا العربُ على سيسامًا ؛ قال ابن الأثير: سيساء الظهر من الدواب 'مُحتَمَعُ وسَطِه ، وهو موضع الركوب ، أي حملتنا على ظهر الحرب وحاربتنا. الأصعي: السيساء من الظهر والسيساء أن المنتقادة من الأرض المستدقة '. وقال: السيساء قُرْ دُودَهُ الظهر ، وقال الليث: هو من الحياد والبغل المنسع ،

ابن 'شميل : يقال هؤلاء بنو ساسًا للسُّؤَّال .

وساسان : اسم كيسرى ، وأبو ساسان : من كناهم ، وقال بعضهم : إنما هو أننوساسان . وقال الليث : أبو ساسان كنية كسرى ، وهو أعجبي ، وكان الخصين بن المنذر يكني هذه الكنية أيضاً .

أ كذا بياض بالاصل ، ولمل محله في الادوية ، كما يؤخذ من ابن البيطار .

#### فصل الشين المعجمة

شأس: مكان تشئيس ، وفي المحكم: مكان تشأس مثل شأر : خشين من الحجارة وقبل غليظ ؛ قال :

على طريق ِ ذي كَـُـؤُود ٍ شَاس ِ ، يَضُــرُ ُ بَالْمُورَقَـّـح ِ المِـرْداسِ

خفف الممنز كقولهم كاس في كأس، والجمع سُؤوس". وقد سَنْس سَأْساً ، فهو سَنْس . وشأس جأس : على الإنباع . وقال أبو زيد : سَنْس مكاننا سَأَساً وشَنْز سَأْزاً إذا عَلَىٰظ واشتد وصَلَب ؟ قال أبو منصور : وقد يخفف فيقال للمكان الغليظ شاس وشازه، ويقال مقلوباً مكان شاسي و وجاسي الغليظ شاس وشازه، شوس مثل جَون وجُون ووراد وورد وورد .

وشَنْسَ الرَّجِنُ مَنَّاسًا : قَلَقَ مَنْ مَرَضَ أَو غَمَّ ؟ وشَأْسٌ : أَخُو عَلَقْمَة الشَّاعِرِ ، قَالَ فَيه مِخَاطِبِ المَلكُ :

وفي كلَّ حَيِّ قد خَبَطَتَ بنِعْمَةً ، فَحُنَّ لِشَأْسِ من نَدَاكَ ذَنُوبُ

فقال : نعم وأَذْ نِبَة " ، فأطلقه وكان قد حبسه .

شبرس : شَبِئْرِ سُ وَشَبَارِ سُ : 'دُو َيُبَّة زَعَمُوا ؛ وقد نفي سببويه أَن يكون هذا البناء للواحد .

شحس: قال أبو حنيفة: أخبرني بعض أعراب عُمانَ قال: الشَّحْسُ من شجر جبالنا وهو مثل العُتْمِ ولكنه أطول منه ولا تتخذ منه القِسِيُ لصلابته، فإن الحديد يَكِلُ عنه، ولو صنعت منه القسِيُ لم تُوات النَّزْعَ.

شخس : الشَّخْسُ: الاضطراب والاختلاف. والشُّخبس: المخالف لما يؤمر به ؛ قال رؤبة :

يَعْدُلُ عَنِي الجَدِلُ الشَّخِيسا

وأمر تشخيس : متفرق . وشاخَسَ أَمْرُ القـوم : اختلف . وتَشاخَسَ ما بينهم : تباعد وفسد . وضربه فتَشاخَسَ قَحْفا رأسه : تباينا واختلفا ، وقد استعمل في الإبهام ؛ قال :

تَشَاخَسَ إبهاماكَ إن كنت كاذِباً ، ولا بَرِئا من داهِس وكُناعِ وقد يستعمل في الإناء ؛ أنشد ابن الأعرابي لأرطاةَ ابن ُسهَيَّة :

ونحن كَصَدْعِ العُسُ إِن يُعْطَ شَاعِباً يَدَعُهُ ، وفيه عَيْبُه مُتَشَاخِسُ

أي متباعد فاسد ، وإن أصلح فهو متايل لا يستوي . وكلام مُتَشَاخِسَ أي متفاوت. وتَشَاخَسَتُ أَسَانه: اختلفت إما فطرَ قَ وإما عَرَ ضاً . وشاخَسَ الدهر فاه ؟ قال الطرّ مِئَاح يصف وعيلًا ، وفي التهذيب يصف العَدْر :

وشاخَسَ فاه الدَّهْرُ حتى كأنه مُنتَمَّسُ ثيرانِ الكَريصِ الضُّواثن

ابن السكيت : يقول خالف بين أسنانه من الكيبر فبعضها طويل وبعضها مُعْوَج وبعضها متكسر . والشيخاسُ والشاخسَة في الأسنان ، وقيل : الشيخاسُ في الغم أن يميل بعض الأسنان ويسقط بعض من الهرَم . والمُتَشاخِسُ : المتايل . وضربه فتَشاخَسَ وأسه أي مال .

والشُّخْسُ : فتح الحمار فمه عند التشاؤب أو الكرُّوفِ . وشَاخَسَ الكلبُ فاه : فتحه ؛ قال :

مُشاخِساً طَوْراً ، وطَـوراً خائفا ، وتارَّةً يَلنَّتَهِسُ الطَّفَـاطِفَـا

وتَشَاخَسَ صَدْعُ القَدَحِ إذا تَبايَنَ فبقي غير ملتمْ.

ويقال للشَّعَّاب:قد شَاخَسَنتَ. أَبو سعيد: أَشْخَصَتُ ُ له في المنطق وأَشْخَسَنتُ وذلك إذا تَجَهَّمْتَه .

شرس: أبو زيد: الشرس الشيء الخلاق. ورجل شرس وشرس وأشرس : عَسِر الخلاق شديد الحلاف ، وقد شرس شرساً. وفيه شراس الحلاف ، وقد شرس شرساً. وفيه شراس والشراسة ، وشرست نفسه شرساً وشكرست شراسة ، فهي شرسة ؛ قال :

فَرْحْتْ، ولى نَفْسان : نَفْسُ مُر بسَةُ ،

ونكفس تعناها الفراق جَزوع والشراس : شدة المشارسة في معاملة الناس . وتقول : وجل أشرس ذو شراس وناقة شريسة ذات شراس وذات شريس . وفي حديث عمرو بن معديكرب : هم أعظمنا خميساً وأشد"نا شريساً أي شراسة ؟ وقد شرس كشرس وشراسة أي نفور وسوء خلق . وشارسه مشارسة وشراساً : وسوء خلق . وناقة شريسة : بينة الشراس عاسره وشاكسة . وناقة شريسة : بينة الشراس سيئة الحلق . وإنه لذو شريس أي غسر ؟ قال :

قد علمت عَمْرَةُ بالغَمِيسِ أَنَّ أَبَا المِسُوارِ ذو شريسِ

وتَشَارَ سَ القومُ : تَعَادَوا . ابن الأَعرابي : سُرِسَ الإنسانُ إِذَا نَحَبَّبَ إِلَى الناس . والشَّرْسُ : شَدَّة وَعُكَ الشَّيّء ، سَرَسَه يَشْرُسُه سَرْساً . وسَرَسَ الحِمَارُ آتُنَه يَشْرُسُها سَرْساً : أَمَرَ لَحَيْبَه ونحو ذَلْكُ على ظهورها . الليث : الشَّرْسُ سِبْه الدَّعْكِ للشيء كما يَشْرُسُ الحِمارُ ظهور العانة بليَحْيَيْه ؟ للشيء كما يَشْرُسُ الحمارُ ظهور العانة بليَحْيَيْه ؟ وأنشد :

فَدَّ أَ بِأَنْيَابِ وَشُرْساً أَشْرَسا

ومكان َشراسُ : صُلْبُ خَشِنُ الْمَسَّ. الجوهري: مكان َشرُسُ أي غليظ ؛ قال العجاج :

> إذا أُنِيغَتْ بمكانٍ شرْسِ ، خَوَّتْ على مُسْتَويات خَمْسٍ ، كِرْكُرْ أَ وَتُنْفِناتُ مُلْسُ

قال ابن بري : صواب إنشاده على التذكير لأنه يصف حِملًا :

إذا أنسخ عمكان شرس ، خَوَّى علىمُسْتَويات خَمْسَ وقبله بأبيات :

كأنه من 'طول ِ جَذْع ِ العَفْسِ ، ورَ مَلانِ الحِمْسِ بعد الحِمْسِ ، 'يُنْحَت' من أَقطارِه بفأس

قوله حَوَّى: يويد بَوَكَ مَنجافياً على الأرض في 'بروكه لضُمْر و عظم ثَفِناتِه ، وهي ما ولي الأرضَ من قوائه إذا برك. والكر كرَّه ': ما ولي الأرضَ من صدره. والجدّه ع': الحبس على غير عَلَف. والعَفْس ': الإذالة '. والرَّمَلان ': ضرب من السير . وأرض سُر ساء وشَراس ِ، على فَعال ِ مثال قَطام ِ: خَشْنة غليظة ، نعت الأرض واجب كالاسم .

أبو زيد: الشّراسَة شدة أكل الماشية ؛ قـال أبو حنيفة: سَرَسَتِ الماشية' تَشْرُسُ سَراسَة "اشتد" أكانها. وإنه لَشَرِيسُ الأكل أي شديده.

والشريس : نبت بَسِع الطعم ، وقيل : كل بشع الطعم سَريس والشرس ، بالكسر : عضاه الجبل وله شوك أصفر ، وقيل : هو ما صغر من شجر الشوك كالشبر م والحاج ، وقيل : الشرس ما دق شوكه ، ونباته المنجول والصعارى ولا ينبت في الجرع ولا قيعان الأودية ، وقيل : الشرس شجر

صفار له شوك ، وقيل : الشّرْس ْ حَمَّلُ ْ نَبْت ما . وأَسْرَس َ القوم في وأَسْرَس َ القوم أن وعت البلهم الشّرْس . وأرض فلان مُشْرِسُون أي توعى إبلهم الشّرس ، وهو ضرب مشرسة وشريسة : كثيرة الشّرس ، وهو ضرب من النبات . والشّرَس ، بفتح الشين والراء : ما صغر من شجر الشوك ؛ حكاه أبو حنيفة . ابن الأعرابي : الشّرْس الشّكاعي والقتاد والسّعا وكل ذي شوك ما يَصْغُر ْ ؛ وأنشد :

واضعة تأكثل كل شير س وأشرس وشرس : اسبان .

شسس : الشَّسُ والشُّسوسُ : الأَرض الصلبة الفليظة البابسة التي كأنها حجر واحد ، وفي المحكم : حجارة واحدة ، والجمع شِساسُ وشُسُوسُ ،الأُخيرة شاذة ، وقد تَسَنُّ المكانُ ، وأنشد للمرَّار بن مُنْقَذِ :

أَعَرَ فَنْتَ الدَّالَ أَمْ أَنْكُرُ ثَهَا ، بين تِبْراكِ فَشِسَّيْ عَبَقَرْ ?

شطس: الشُّطْسُ: الدُّهاءُ والعلم والفِطْنَةُ، والجمع أَشْطاسُ، قال دؤبة:

يا أبيا السائل عن نُحامِي عَنْ نُحامِي عَنْ نُحامِي عَنْ ، ولمَّا بَبْلُغُوا أَشْطامِي

ورجل 'شطسي': داه مُنككُر' دو أشطاس. أبو تراب عن عَرَّام : شَطَفَ فلان في الأرض وشطَسَ إذا دخل فيها إما راسخاً وإما واغلاً ؟ وأنشد:

شكس : الشَّكُسُ والشَّكِسُ والشَّرِسُ ، حميعاً : السَّيِّءُ الحُلق ، وقيل : هو السيَّءُ الحُلق في المبايعة

وغيرها . وقال الفراء : رجل َ شُكِسُ عَكِصُ ؟ قال الواجز :

مُشْكُسُ عَبُوسٌ عَنْبُسُ عَذَوْرُ

وقوم 'شكس' مثال رجل صَدْق وقوم 'صَدْق ؟ وقد شكس' شكساً وقد شكس ' شكساً وشكاسة" . الفراء : رجل شكس' ، وهو القياس ، وإنه لشكس ' تا والمشكس' : كالشكس ؟ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

خُلِقْتَ سَكُساً للأعادي مِشْكَسا

وتشاكس الرجلان: تضادًا. وفي التنزيل العزيز: ضرب الله مثلًا رجلًا فيه 'شركاء مُتشاكسون ورجلًا منتفادُون ، وتفسير هذا المثل أنه ضرب لمن وَحَد الله تعالى ولمن جعل معه شركاء ، فالذي وَحَد الله تعالى ولمن جعل معه شركاء ، فالذي وَحَد الله تعالى مثلًا السالم لرجل لا يَشْرَكُهُ فيه غيره ؛ يقال : سلم فلان لفلان أي خلص له ، ومثل الذي عَبد مع الله سبحانه غيره مثل صاحب الشركاء المتشاكسين ، والشركاء المنتشاكسيون : العسرون المختلفون الذي لا يتفقون ، وأراد بالشركاء الآلمة الي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى . وفي حديث الي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى . وفي حديث على عتلفون متنازعون .

ومَعَلَةٌ " شَكِس" : صَيِّقَةً؛ قال عبد مناف الهُذلي:

وأَنَا الذي بَيْنُكُم فِي فِينَيْهُ ، مُحَلِّةٍ مُحَلِّةٍ مُنْطِيعٍ وَلَيْلٍ مُظُلِّمٍ

والليل والنهار' يَتَشَاكَسَان أَي يَتَضَادُّانَ. وبنــو شَكْسُ ، بفتح الشين : تَجْرُ اللَّدينــة ؛ عــن ابن الأعرابي .

شمس: الشمس: معروفة . ولأَبْكِينَكُ الشمس والقَمَرُ أي ما كان ذلك ، نصوه على الظرف أي طلوع الشمس والقمر كقوله:

الشمس طالعة "، ليست بكاسفة ، تبكي عليك ، نبعوم الليل والقمرا والجمع نشوس"، كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمساً كما قالوا للمفرق مفارق ؛ قال الأشتر النّغَعي : إن لم أَشِن على ابن هِند غارة " ،

لم تَخْلُ يوماً من نِهَابِ نَفُوسِ خَيْلًا كَأَمْثَالِ السَّعَالِي الشَّرْبَا ، تَعْدُو بيض في الكريهة الشوس حَيِي الحديد عليهم فكأن ومضان بَرْق ، أو الشعاع الشاوس

سَنُ الغارة : فرّقها . وان هند : هو معاوية . والسّعالي : جمع سعْلاة ، وهي ساحرة الجنّ ، ويقال : هي الغنول التي تذكرها العرب في أشعارها . والشُرّبُ : الضامرة ، واحدها شازب . وقوله تعدرُ وبيض أي تعدو برجال بيض . والكريهة : الأمر المكروه . والشّوس : وهو أن ينظر الرجل في شق للعظم كيثره . وتصغير الشمس :

وقد أشبس يومنا ، بالألف ، وشبس يشيس ' شيوساً وشبس يشبس' ، هذا القياس ؛ وقد قيل يشبس' في آتي شيس ، ومثله فضل يفضل ؛ قال ابن سيده : هذا قول أهل اللغة والصحيح عندي أن يشبس' آتي شبس ؛ ويوم شامس وقد شبس يمنا يشبس' ياذا كان ذا شيس . ويوم شامس" : واضح ، وقيل : يوم شيس وشبس صحود لا

غيم فيه ، وشامِس": شديد الحَر"، وحكي عن ثعلب: يوم مَشْمُوس كَشامِسٍ. وشيء مُشَمَّس أي عُمِلَ في الشبس. وتَشَمَّسَ الرجلُ : قَعَدَ في الشبس وانتصب لها ؛ قال ذو الرمة :

كأن يَدَي حِرْبالِها، مُتَشَهِّساً، يدا مُذْنِب، يَسْتَغْفِرُ الله، تالِب

اللبث : الشمس عَيْنُ الضّع ؛ قال : أراد أن الشمس هو العبن التي في السماء تجري في الفَاكُ وأن الضّع ضَوّءُ الذي يُشْمَرِقُ على وجه الأرض .

ابن الأَعرابي والفراء : الشُّمَيْسَتَان جِنتَان بإزاء الفرْدُوس .

والشّيس والشّيوس من الدواب: الذي إذا نخس لم يستقر . وشبّست الدابة والفرس تشيّس أسباساً وشيمت طهرها ، وبه شياس . وفي الحديث: من قرارا كم دافعي أيدبكم في الصلاة كأنها أذ ناب خيل ما لي أدا كم دافعي أيدبكم في الصلاة كأنها أذ ناب خيل الشيس ? هي جمع شيوس ، وهو التفور من الدواب الذي لا يستقر لشعبه وحد ته ، وقد توصف به الناقة ؟ قال أعرابي يصف ناقة : إنها لعسوس شيوس شيوس ضروس نتهوس ، وكل صفة من هذه مذكورة في فصلها . والشّيوس من النساء : التي لا تنطالِع الرجال ولا تنطب عهم ، والجمع شيش ؟ قال النابغة :

ُشْمُسُ ، مَوَانِع ُ كُلِّ لِيلَةِ حُرَّةٍ ، \*يَخْلِفْنَ ظَنَّ الفَاحِشِ المِفْيادِ وقدلُ أَبِي صخر الهَذَلِي :

قِصارُ الخُطِّي 'شُمْ ' 'شَمُوسُ عَنِ الحُمَنَا ' خِدالُ الشُّوَى ؛ فَتُنْخُ الأَكْفُ ، خَرَاعِبُ

جَمَعَ شَامِسَة على 'شَمُوسِ كَقَاعِدَة وَقَـعُود ، كَسُرُه عَلَى حَذَف الزائد ، وقيد يجوز أن يكون

جَمْعَ شَمُوس فقد كَسَّروا فَعَيِلَة عَلَى فُعُول ؟ أنشد الفراء:

> وذُبْيَانِيَّة أَوْصَتْ بَنِيها بأنْ كذَبَ القراطِف والقُطوفُ

وقال: هو جَمع قَطيِفَة. وفَعُول أَخْت فَعِيل، فَكَمَا كَمَسُرُوا فَعِيلًا عَلَى فَعُول كَذَلَكُ كَمَّرُوا أَيضًا فَعُولًا عَلَى فُعُول ، والاسم الشَّمَاسُ كالنَّوالِ ؛ قال الجَمْدى:

بآنِسَةٍ ، غيرَ أنْسِ القِراف ، 'تخَلِطُ ' باللَّينِ منها شِماسا

ورجل سَهُوس: صَعْب الخَلْنَق ، ولا تقل سَهُوس. والشَّهُوسُ: من أساء الخبر لأنها تَشْمِسُ بصاحبها كَمْمَتُح به ؛ وقال أبو حنيفة : سبيت بذلك لأنها تَجْمَع بصاحبها جماح الشَّهُوسِ ، فهي مثل الدابة الشَّهُوس ، وسبيت راحاً لأنها تُحسب شاوبها أدْيَحِيَّة ، وهو أن يَهش العطاء ويَخِف له ؛ يقال: وحت لكذا أواح ؛ وأنشد :

وفَقَدْتُ راحِي في الشّبابِ وحالي ورجل سُمْوسُ : عَسِرُ في عداوته شديد الحلاف على من عانده ، والجمع سُمْسُ وشُمُسُ ؛ قال الأخطل:

ُشْمُسُ العَدَاوَةِ حتى يُسْتَقَادَ لَمُم ، وأعظَمُ الناسِ أحلاماً إذا قَدَرُوا

وشامَسة مُشامَسة وشِباساً : عاداه وعابده ؛ أنشد ثعلب :

قوم ، إذا 'شوميسوا لَجُ الشَّمَاسُ بهم ذاتَ العِنادِ ، وإن ياسَرُ تَهُمُ \* يَسَرُوا

وشَـَـِسَ لِي فلانُ إذا بَدَتُ عداوته فـلم يقدر عـلى كتمها ، وفي التهذيب : كأنه هَمَّ أن يفعـل ، وإنه

لذو شَمَاسِ شديد". النَّضُرُ: المُنتَسَمَّسُ من الرجال الذي يمنع ما وراء ظهره، قال : وهو الشديد القومية، والبخيل أيضاً : مُتَسَمَّس، وهو الذي لا تنال منه خيراً ؛ يقال : أتينا فلاناً نتعرَّض لمعروفه فتَسَمَّسَ علينا أي مجل .

والشَّبْسُ : ضَرَّبُ من القلائد . والشَّبْس : مِعْلاقُ القِلادةِ فِي العُنْتُي ، والجبع سُنُوس ؛ قال الشَّاعر :

والدُّرُ ، واللؤلؤ في تُشْسِهِ ، مُقَلَّدُ ، واللؤلؤ في تُشْسِهِ ، مُقَلَّدُ ، النَّصَاوِيرِ

وجِيد شامِس : ذو تُشهُوس ، على النُّسَب ؛ قال :

بعَیْنَیْنُ کَجُلاوَیْنِ لَم کَجُرِ فیهما ضَمَان ، وجید ِحُلْتِیَ الشَّذُوَ شَامسِ

قال اللحياني : الشَّمْسُ ضرب من الحَـَلْـي مذكر . والشَّمْسُ : قلادة الكلُّ .

والشَّمَّاسُ من رؤوس النصارى: الذي مجلق وسط رأسه ويكُنْزَمُ البِيعَة ؛ قال ابن سيده: وليس بعربي صحيح ، والجمع تَشامِسَةُ ، أَلحقوا الهاء للعجمة أو للعوض .

والشَّبْسَة : مَشْطَة للنساء .

أبو سعيد: الشَّمُوسُ هَضَبَهُ معروفة ، سبيت به لأنها صعبة المُرْتَقَى . وبنو الشَّمُوسِ : بطن " . وعَيْنُ . وعَيْنُ تَمَسُّ: مَالًا . وشَّمَسُ ": صَنَمَ قديم . وعبد مُ سَمْسٍ : بطن " من قريش ، قبل : سُمُوا بذلك الصنم ، وأول من تسَمَّى به سَبَأُ بن يَسْجُبَ ؟ وقال ابن الأعرابي في قوله :

كلاً وشَـنسَ لنَخْضِبَـنَّهُمْ ` دَمَا

لم يصرف شمس لأنه ذهب به إلى المعرفة ينوي به الألف واللام لم 'يجرِّهِ الألف واللام لم 'يجرِّه وجعله معرفة ، وقال غيره : إنما عنى الصنم المسمى

تشمساً ولكنه تَرك الصَّرْفَ لأنه جعله اسماً للصورة، وقال سيبويه : ليس أحد من العرب يقول هذه شمس ُ فيجعلها معرفة بغير ألف ولام ، فإذا قالوا عبد شمس فكلهم يجعله معرفة ، وقالوا عَبُّشَمُّس وهو من نادر المدغم ؛ حكاه الفارسي ، وقد قيل : عُبِ ُ الشَّبْسِ فَحَذَفُوا لَكُثُرة الاستعبال ، وقيل : عَبِ الشَّبْس لُعابُها . قال الجوهري : أما عَبْشَبْسُ بنُ زيد مَناةَ ابن تميم فإن أبا عمرو بنَ العَـــلاء يَقُولُ : أَصَلُهُ عَـبُ تشمس كما تقول حَبُّ تشمس وهو ضَوُّها ، والعين مُبْدَلَة من الحاء، كما قالوا في عَبُّ قُرٌّ وهو البَرَدُ. قال ابن الأعرابي: اسبه عَبِ تُشبُس ، بالهبز ، والعَبْءُ العدُّلُ ، أَي هو عدُّلما ونظيرِها ، يُفتُّحُ ويكسر . وعَبْدُ عَشْمُس : من قريش ، يقال : هم عَبِ الشَّمْسِ ، ورأيتُ عَبِ الشَّبْسِ ، ومردت بعَبِ الشَّمْسِ ؛ يريدون عبد َ سَمْسٍ ، وأكثر كلامهم رأيت عبد كشش ؟ قال :

إذا ما رَأَتْ تَشْهَا عَبُ الشَّهْسِ ، تَشْبُرَتْ إِذَا مَا رَأَتْ تَشْبُرَتْ الشَّهْسِ ، تَشْبُرَتْ الْمُ

وقد تقد م ذلك مُستو في في ترجمة عباً من باب الممنز . قال : ومنهم من يقول عَبُ سَمْس ، بتشديد الباء ، يريد عبد شمس . ان سيده : عَبْ سَمْس قبيلة من تمم والنسب إلى جميع ذلك عبشمي لأن في كل اسم مضاف ثلاثة مذاهب : إن شئت نسبت إلى الأور المنهما كقولك عبدي إذا نسبت إلى عبد القيس ؛ قال سُورند بن أبي كاهل :

وهم صَلَبُوا العَبْدي في جِذْع َ تَخْلُمَةٍ ، فلا عَطَسَتْ سَيْبانُ إلا بأَجْدَعا

وإن شنت نسبت إلى الشاني إذا خفت اللبس فقلت مُطُّلب ، وإن شنت مُطُّلب ، وإن شنت

أخذت من الأول حرفين ومن الثاني حرفين فردد ثت الاسم إلى الرباعي ثم نسبت إليه فقلت عَبْدري إذا نسبت إلى عبد نسبت إلى عبد نسبت إلى عبد الدار، وعَبْشَيي إذا نسبت إلى عبد تشمي قال عبد بعثوث بن وقاص الحارثي : وتضعك منه منه شميية منه عبشيية منه كأن لم تر قبلي أسيراً بجانيا وقد علمت عرسي ملك كمة أنه أناني أنا الليث ، معدو الحذور ومعمل الاحكار الجنور ومعمل الاحكار الحنور ومعمل الاحكار مناهي حيث لاحكي ماضيا

وقد تَعَبُشُمَ الرجلُ كَمَا تقولَ تَعَبُقَسَ إذا تعلق بسبب من أسباب عبد القَبْسِ إما يجلنف أو جوار أو وكاء .

وشَّمْسُ وشُمْسُ وشُمْيُسُ وشَّمِيسُ وشَّمِيسُ وشَمَّاسُ: أَسَاءً. والشَّمُوسُ : فَرَّسَ تَشْبِيبِ بن جَرَّادٍ. والشَّمُوسُ أَيضاً : فرس سُويَسْد بن خَذَّاقٍ. والشَّمِيسُ والشَّمُوسُ : بلد باليمن ؛ قال الراعي :

> وأنا الذي سَمِعَت مَصَانِع مَأْرِب وقُدى الشَّهُوسِ وأهْلُهُنَّ هَدِيرِي

ويروى : الشَّمْيِس .

شنس : أشناس : اسم عَجَمِي .

شوس: الشّوس ، بالتحريك : النظر بمُؤخر العين تَكَبَّراً أَو تَعَيِّظاً . ابن سيده : الشّوس في النظر أن ينظر بإحدى عينه ويميل وجهه في شق العين التي ينظر بها ، يكون ذلك خلقة ويكون من الكيبر والتيه والغضب ، وقيل: الشّوس وفع الرأس تكبراً ، شوس يَشُوسُ مشوساً وشاس يَشاس شوساً ، والشّوس ورجل أشنوس وارأة شوساة ، والشّوس جمع

الأَشْوَسِ ، وقدوم شُوسٌ ؛ قال ذو الإِصْبِعِ المَدُوانِيُّ :

أَإِن رَأَبِتَ بِنِي أَبِيِ كَ مُحَمَّجِينِ إليك شُوسًا ?

التَّحْمِيجُ : التَّحْدِيقُ في النظر بمل الحَدَقَةِ ، والتَّشَاوُسُ إظهار ذلك مع ما يجيء عليه عامَّة 'هـذا اللاب نحو قوله :

إذا تخازَرُتُ وما بي من خَزَرُ

ويقال: فلان بكتشاوس في نظره إذا ننظر ننظر ذي نخوة وكبر . قال أبو عبرو: يقال تشاوس إليه محقور عنه ويميل وجهه في شق العبن التي ينظر بها . وفي حديث التيمي : ربا وأبت أبا عنان النهدي يتشاوس ينظر أزالت الشمس أم لا ؛ التشاوس : أن يقلب وأسه ينظر إلى السماء بإحدى عنيه .

والشُّوسُ : النظر بإحدى شقي العين ، وقيل : هو الذي يُصغَرُ عينه ويضم أَجفانه لينظر . التهذيب في شوص : الشُّوسُ في العين بالسين أكثر من الشُّوصَ ، يقال : رجل أَشُوسُ وذلك إذا عُرِفَ في نظر الغضبُ أَو الحِقدُ ويكون ذلك من الكِبْرِ، وجعه الشُّوسُ . أبو عمرو : الأَشْوَسُ والأَشْوَرُ المُنْكِبر . الله عمرو : الأَشْوَسُ والأَشْوَرُ المُنْكِبر .

ويقال : ماء مُشاوِسُ إذا قل فَـلم تَكَدُّ تُرَاه في الرَّاجِز : الرَّاجِز : الرَّاجِز :

أَدْلَيْتُ دَلُوي فِي صَرَّى مُشَاوِسٍ ، فَبَلَّغَتْنِي ، بعد رَجْسِ الراجِسِ ، سَجْلًا عليه جِينَهُ الخَنَافِسِ

والرَّجْسُ : تحريك الدلو لِتَمْتَكِيءَ . ابن الأعرابي : الشُّوسُ والشُّوصُ في السواك .

والأَسْوَسُ : الجَرِي، على القتال الشديد ، والفعل كالفعل ، وقد يكون الشُّوسَ في الحُلُت . والأَسْوَسُ : الرافع رأسه تكبراً . وفي حديث الذي ا بعثه إلى الجن قال : يانبي الله أَسُفْعُ شُوسُ ؟ الشُّوسُ : الطوال ، جمع أَسْوَسَ ، رواه ابن الأثير عن الحطابي . ومكان شيْسُ : وهو الحَشَينُ من الحجارة ، قال أبو منصور : وقد يخفف فيقال للمكان الفليظ سَأْسُ وشَائر ، والله أعلم .

#### فصل الضاد المعجمة

ضبس: الضّبس، : البغيل، والضّبيس، والضّبيس، الطّبيس، وضَبيس، الحريص، الشّرس، الخيّلتي . ورجل ضَبيس، وضَبيس، أي شرس، عَسِر، سَكس، وفي حديث طَهْفَة : والفلّو الفلّية الفيله الفطنة الذي لا الصّعب، العَسِر، والفّبيس، : القليل الفيطنة الذي لا يهتدي للحيلة . والفّبيس، : الجبّان، . وذكر شهر في حديث عهر، وضي الله عنه ، أنه قال في الزبيو : في حديث عهر، وضي الله عنه ، أنه قال في الزبيو : هو ضبس، ضرس، . وقال عدنان، : الضّبس، في لغة تميم الحبّاء ، وفي لغة قبيس الداهية ، قال : ويقال ضبيس، وضبيس، ؛ وقال الأصعي في أرجوزة له : مبالا ريمائو حبيلة ضبس، شببت

أبو عمرو: الضَّبْسُ والضَّبْسُ الثقيل البدن والروح. وقال ابن الأَعرابي: الضَّبْسُ إلحَاحُ الغريم على غريه. يقال: ضَبَسَ عليه . والضَّبْسُ : الأَحْمَقُ الضعيف البدن. وضَبَسِتُ نَفْسُهُ ، بالكسر، أي لقست وخَمُنَتُ .

ضُوس : الضَّرْسُ : السَّنُ ، وهو مذكر ما دام له هذا الامم لأن الأسنان كلها إناث إلا الأَضْراسَ والأَنبابَ. ١ قوله « وفي حديث الذي الغ » من هنا الى آخر الجزء قوبل على غير النحة المندبة للمؤلف لضاع ذلك منها .

وقال ابن سيده : الضّر سُ السن ، يذكر ويؤنث ، وأنكر الأصمعي تأنيثه ؛ وأنشد قولَ 'دكيّن ِ :

فَفُقِئَتْ عِينٌ وطَنَتْ ضِرسُ

فقال : إنما هو وطَنَّ الضَّرْسُ فلم يفهمه الذي سممه ؛ وأنشد أبو زيد في أُحْجِيَّةٍ :

> وسير ب سيلام قد رأينا 'وجُوهَه' إناثاً أَدانيه ، 'ذكوراً أواخر'ه

السرب: الجماعة ، فأراد الأسنان لأن أدانيهــا الثنيّة والرباعيّة ، وهما مؤنثان ، وباقي الأسنان مذكر مثل الناجِذِ والضّر سي والنّابِ ؛ وقال الشاعر :

وقافية بَيْنَ التَّنيَّةِ والضَّرْسِ

زعموا أنه يعني الشين لأن مخرجها إنما هو من ذلك ؟ قال أبو الحسن الأخفش : ولا أراه عناها ولكنه أراد شدة البيت ، وأكثر الحروف يكون من بين الثنية والضرس ، وإنما يجاوز الثنية من الحروف أقلها ، وقيل : إنما يعني بها الضاد . والجمع أضراس وأضرس وضروس وضريس ؟ ؟ الأخيرة اسم للجمع ؟ قال الشاعر يصف قراداً :

وما كَذْكُرْ فإن يَكَنْبُرْ فَأَنْثَى ، تشديدُ الأَزْم ، ليس له ضُرُوسُ ؟

لأنه إذا كان صغيراً كان قدراداً ، فإذا كَبُرَ سُمّي حَلَمَةً. قال ابن بري : صواب إنشاده : ليس بذي ضروس ، قال : وكذا أنشده أبو على الفارسي ، وهو لغة في القراد ، وهو مذكر ، فإذا كَبُر سمي حَلَمَة والحلية مؤنثة لوجود تاء التأنيث فيها ؛ وبعده أبيات لغز في الشطرنج وهي :

وخَيْسَل في الوغَى بإزاء خَيْل ، لَهُ الْعُمِيسِ لَهُ الْعُمِيسِ

وليسوا باليهود ولا النصارى ، ولا الفرَبِ الصراحِ ولا المتجوسِ إذا افتتتكوا رأيت هناك قتلى ، بلا ضرب الرقابِ ولا الرقوس

وأَضْرَاسَ العَقَلِ وأَضْرَاسُ الحُلْـُمُ أَرْبَعَةَ أَضْرَاسَ يَخْرُ جُنَ بَعِدُمَا بِسَتِحَكِمُ الإِنسَانَ .

والضَّرْسُ : العَفَىُ الشَّدَيْدُ بِالضَّرْسِ. وقد ضَرَ سُتُ الرَّجِلَ إِذَا عَضَضْتُهُ بِأَضْراسِكَ . وَالضَّرْسُ : أَنْ يَضْرَسُ ! أَنْ يَضْرَسُ الإنسانُ مِن شَيْءً حَامَضَ .

ابن سيده: والضّرَسُ ، بالتحريك ، خَوَرَ وكلال يصبب الضّرْسَ أو السّنُ عند أكل الشيء الحامض ، ضَرَسَ ضَرَسًا ، فهو خَرِسْ ، وأَضْرَسَه ما أكله وضَرِسَت أسنانه ، بالكسر . وفي حديث وهب أن وَلَندَ زِناً في بني إسرائيل قَرَ بَ قُرْباناً فلم يُقبَلُ ، فقال : يا دب يأكل أبواي الحمض وأضرَسُ أنا ? أنت أكرم من ذلك ، فقبل قر بانه وأضرَسُ أنا ؟ أنت أكرم من ذلك ، فقبل قر بانه الحمض الحمض : من مراعي الإبل إذا رعته ضرِسَت أسنانها ؟ والضّرَسُ ، بالتحريك : ما يعرض للإنسان من أكل الشيء الحامض ؟ المعنى يُذَنِبُ أبواي وأواغذ أنا بذنبها .

وضَرَسَه يَضْرِسُه ضَرْساً: عَضْه . والضَّرْسُ: تعليم القِدْح ، وهو أَن تُعَلَّم َ قِدْحَك بأَن تَعَضَّه بأضراسَكُ فيؤثر فيه . ويقال : ضَرَسْتُ السَّهُمَ إذا عَجَمْتُهُ ؟ قال دُرَيْدُ بنُ الصَّبَّةِ :

وأَصْفَرَ مَن قِداحِ النَّبْعِ فَرَعٍ ٍ به عَلَمَانُ مَن عَقَبٍ وضَرَّسٍ

وهذا البيت أورده الجوهري :

وأسْمَرَ من قِداحِ النَّبْعِ فَرْعِ

وأورده غيره كما أوردناه ؛ فعال ابن بري وصواب إنشاده :

وأصْفَرَ من قِداحِ النَّبْعِ صُلْب

قال : وكذا في شعره لأن سهام الميسر توصف بالصفرة والصلابة ؛ وقال طرفة يصف سهماً من سهام المسر :

وأَصْغُرَ مُضَبُّوحٍ نَظَرُّتُ حَوَارَهُ عَلَى النَّارِ ، واسْتَوْدَعَتُهُ كُفُّ مُجْمِد

فوصفه بالصفرة . والمتضبُوح : المنقوم على الناد ، وحواد : رُجُوعُه . والمنجيد : المنفض ، ويقال للداخل في جُمادى وكان جُمادى في ذلك الوقت من شهور البرد . والعقب : مصدر عقبت السهم إذا لوبت عليه شيئاً ، وصف نفسه بضرب قداح المنسير في زمن البرد وذلك يدل على كرمه . وأما الضرس فالصحيح فيه أنه الحز الذي في وسط السهم . وقيد ح مضرس : غير أملس لأن فيه كالأضراس .

الليث: التَّضْريسُ تَحْزِيزَ ونَـبُرُ ۖ يَكُونَ فِي بَاقُوتَةَ أُو لَوْلُؤَةً أُو خَشْبَةً يَكُونَ كَالضَّرْسَ ؛ وقول أَبِي الأَسُودُ الدُّوْلِي أَنشُدهُ الأَصِمِي :

> أَتَانِيَ فِي الصَّبْعَاءُ أُوْسُ بِنُ عَامِرٍ ، يُخادِعُني فيها يِبحِنِ ضِراسِها

فقال الباهلي : الضّراسُ ميسمَ مم والجِن عدان ذلك ، وقبل : أراد مجدئان نتاجها ، ومن هذا قبل : ناقة ضَرُوسُ وهي التي تَعَصُ حالبَها . ورجل أخر سُ أضر سُ : إتباع له . والضّر سُ : صَنت بوم إلى الليل . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : أنه كره الضّر سَ ، وأصله من العص " ، كأنه عض على لسانه فصّت .

وثوب مُضَرَّس : مُوسَتَّى بِهِ أَنَّر ُ الطَّيِّ ؛ قالَ أَبِو فِلابَة َ الْهُذَالِيِّ :

# رَدْعُ الْحَلُوقِ بِجِلْدِهِا فَكَأْنَّهُ رَبْطُ عِنَاقَ ، فِي الصَّوَانِ، مُضَرَّسُ

أي مُوَسَتِّى، حمله مَرَّةً على اللفظ فقال مُضَرَّسُ، ومَرَّةً على المعنى فقال عتاق. ويقال : وَيُطُّرُ مُضَرَّسُ لضرب من الوَسْنِي .

وتَضَارَسَ البِنَاءُ إِذَا لَمْ يَسْنَوِ، وَفِي المَعَكُم: تَضَرَّسَ البِنَاءُ إِذَا لَمْ يَسْنُو فَصَارَ كَالْأَضْرَاسَ .

وضر سَهم الزمان : استد عليهم . وأضر سَه أمر كذا : أقلته . وضر سنه الحروب تضريساً أي جر بَبَنه وأحكمت . والرجل مضر س أي قد جر بن الأمور . شهر : دجل مضر س إذا كان قد سافر وجر ب وقاتل . وضار سنن الأمور : جر بنه وعر فنها وعر فنها . وضر س بنو فلان بالحرب إذا لم ينتهوا حتى يقاتلوا .

ويقال: أصح القوم صرامي إذا أصحوا جاعاً لا يأتيهم شيء إلا أكلوه من الجوع ، ومثل ضراسي بأتيهم شيء إلا أكلوه من الجوع ، ومثل ضرس. قوم حزاني لجماعة الحرن، وواحد الفراسي ضربس. وفقة وحرب ضروس : أكول ، عضوض . وفاقة ضروس : عضوض سيئة الخالي ، وقيل : هي المعضوض لتذب عن ولدها، ومنه قولهم في الحرب : قد ضرس نابها أي ساء خلاها ، وقيل : هي التي تعض حالبها ؛ ومنه قولهم : هي يجن ضراسها أي يحدثان نتاجها وإذا كان كذلك حامت عن ولدها ؛ قال بشر :

عَطَفْنا لِمُم عَطْفَ الضَّروسِ مِن المَلا بِشَهْباءَ ، لا يَمْشِي الضَّراءَ رَقِيبُها

وضَرَسَ السَّبُعُ فَريسَته : مَضَفَهَا وَلَمْ يَبْتَلَعُهَا . وضَرَسَتُهُ الْخُطُنُوبِ ضَرَّساً : عَجَمَتُه ، على المَثَلُ؟ قال الأخطل :

كَلَمْخ ِ أَيْدِي مَنَاكِيلٍ مُسَلَّئِبَةٍ ، يَنْدُبُنَ ضَرْسَ بَناتِ الدهرِ والخُطُنْبِ

أراد الخُطُوبَ فحذف الواو ، وقد يكون من باب رَهْن ورُهُن. .

والمُضَرَّس من الرجال: الذي قد أصابته البلابا ؛ عن الله المنها ، وقبل: المُضَرَّسُ المُعاني ، كأنها أصابته بأضراسها ، وقبل: المُضَرَّسُ المُعَرَّبُ كَا قالوا المُنتَجَّدُ ، وكذلك الضرسُ والضرسُ ، والجمع أضراسُ ، وكله من الضرسُ : كف والضرسُ : الرجل الحَيْشِنُ . والضرسُ : كف عين البُر قُنع . والضرسُ : طول القيام في الصلاة . والضرسُ : الفيندُ في والضرسُ : الفيندُ في المجلسُ . والضرسُ : المتحان الرجل فها الأرض الحَيْشِنَة . والضرسُ : المتحان الرجل فها يدعيه من علم أو شجاعة . والضرسُ : الشيحُ يدعيه من علم أو شجاعة . والضرسُ : الشيحُ والرّمَث ونحوه إذا أكلت جُذُولُهُ ؛ وأنشد :

رَعَتْ ضِرساً بِصِحراءِ النَّنَاهِي ، فأضحَتْ لا نَقِيمُ على الجُدُوبِ

أبو زيد: الضّرس والضّرم الذي يغضب من الجوع. والضّرس : غَضَب الجُنُوع . ورجل ضَرس : غضان لأن ذلك مُعِد دُ الأَضراس . وفلان ضَرس غضبان لأن ذلك مُعِد دُ الأَضراس . وفلان ضَرس صلى الله عليه وسلم ، اشترى من رجل فرساً كان اسمه الضّرس فسماه السّكب ، وأوّل ما غزا عليه أحداً ؟ الضّرس : الصّعب السيء الحُدائق . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه ، في الزبير : هو صَبِس ضرس ضرس .

رضي الله عنه : فإذا فنُزع َ فنُزع َ إلى ضَر س حديد أي صَعْبِ العَربِكَةِ قُـُويٌّ ، ومن رواه بكسر الضاد وسكون الراء ، فهو أحد الضروس، وهي الآكام الحُشْنَة، أي إلى جبل من حديد، ومعنى قوله إذا فُزع أي فزع إليه والتُجيءَ فحذف الجار واستتر الضمير، ومنه حديثه الآخر : كان ما نشاء من ضرس قاطع أي ماضٍ في الأمور نافذ العَزَعة . يقال : فلان ضَرْسُ من الأَضْراس أي داهية، وهو في الأَصل أَحد الأَسنان فاستعاره لذلك ؛ ومنه حديثه الآخر : لا يَعَضُ في العِلْمُ بِضِرْسِ قاطع أي لم 'بِنْقِنه ولم 'مجنكم الأمور. وتَضارَسُ القومُ : تَعادَوُ ا وتَحارَبُوا، وهو من ذلك. والضَّرُ سُ : الأَكمَةُ الحَشنة الغليظة الـتي كأنهـا مُضَرَّسَة ﴿ ) وقبل : الضَّرْسُ قطعة من القُفِّ مُشْر فَة السُنا غليظة الجدا خشنة الوطء الفاهي حَجَر واحد لا مخالطه طين ولا بنيت، وهي الضُّروس، ولِمُنَا ضَرَسُهُ عَلَيْظُهُ ۗ وخُشُونَةً . وحَرَّةٌ مُضَرَّسَةً ومَضْرُوسَة : فيها كأُضُراس الكلاب من الحجارة . والفئريس : الحجارة التي هي كالأضراس . التهذيب: الفَتْرُسُ مَا خَشْنَ مِن الآكامِ والأخاشِ ، والضَّرْسَ طَيُّ البُّر بالحجارة. الجوهري: والضُّرُوس، بضم الضاد ، الحجارة التي نطويت بها البئر ؛ قال ابن مَــُادَة :

إما يَزالُ فَائلُ أَبِنَ ، أَبِنَ دَلُوكَ عَن حَدُ الضُّرُوسِ وَاللَّبِنَ

وبئر مَضْروسَة وضَرِيس إذا طُويِت بالضَّريس، وبئر مَضْروسَه وأضْرِسُها وأضْرِسُها ضَرْسُها وأضْرِسُها ضَرْسُها عَضْرُسُها عَضَرُسُها عَضَرُسُها عَضَرُسُها عَضَرُسُها عَضَرُسُها عَضَرُسُها عَضَرُسًا ، وقيل : أن تسد ما بين خصاصِ تطيّها بحَجَر وكذا جميع البناء .

والضَّرْسُ : أَن يُلِنُوكَ على الجَريرِ قِدِ أَو وَتَرَّ. ورَيْطُ مُضَرَّس : فيه ضَرَّبُ من الوَسْمَي ، وفي

المعكم : فيه كَصُورِ الأَضراس . قال أَبو رِياش : إذا أَرادوا أَن يُذَالِّلُوا الجَملِ الصعبِ لاثنُوا على ما يقع على خَطْمِ قَدَّا فإذا يَبِسَ حَزُوا على خَطْمِ الجَملِ حَزَّا لَيقع ذلك القيدُ عليه إذا يَبِسَ فَيُؤْلِمَهُ فَيَذَلِ ، فذلك القيدُ هو الضَّرْسُ ، وقد ضَرَّسَتُهُ وضَرَّسُ . فوقد ضَرَّسَتُهُ والضَّرْسُ : ذو ضَرْسٍ . والضَّرْسُ : ذو ضَرْسٍ . والضَّرْسُ : ذو ضَرْسٍ . عليه واتر أو قيد لوي على الجوير ليُذالل به . عليه واتر أو قيد لوي على الجوير ليُذالل به . فقال : جمل مَضْرُوسُ الجَرير .

والضّرْسُ: المطرة القليلة. والضّرْسُ: المطر الحقيف. ووقعت في الأرض ضُرُوسُ من مطر إذا وقع فيها قطع متفرّقة ، وقيل : هي الأمطار المتفرّقة ، وقيل : هي الأعرابي ، واحدها ضرّسُ. والضّرسُ : السحابة 'تمنظر 'لا عَرضَ لها. والضّرْسُ : المنطر 'ههنا وههنا . قال الفراء : مرونا بضرّس من الأرض ، وهو الموضع يصيبه المطر يوماً أو قَدَرْرَ يوم .

وناقة ' ضَرَ ُوسُ : لا 'يسْمَعُ لدِرَّتِهَا صَوِّت ، والله أعلم .

ضعوس: الضَّعْرَ سُ : النَّهِمُ الحَرِيصُ .

ضغى : الضغس : الكرَرَو يا ؛ عانية ، حكاه أبن دريد قال : ليس بِنُبَت لأن أهل اليمن يسمونها التَّقْدَة.

ضغيس: الضَّعْبُوسُ: الضعيف. والضَّعْبُوسُ: وَلَكُ الثُّرُ مُلُهَ . والضَّعْبُوسُ: الرجل المَهِينُ. والضَّعْبُوسُ والضَّعْابِيسِ: القِثَّاء الصعاد، وقيل: شبيه به يؤكل، وقيل: الضُّعْبُوسُ أَعْصَانَ شبهُ العُرْجُون تنبت بالعَوْرِ فِي أصول الثَّمامِ والشُّوْكِ طوال حُمُر وَخْصَة تؤكل. وفي الحديث: أن صَفُوانَ بن أُميَّة أهدى إلى رسول الله ، صلى الله عليه

وسلم، ضغابيس وجداية ؟ هي صغار القناء، واحدها ضغنهُوس ، وقيل : هو نبت في أصول الشّمام يشبه الميليّون أيسلتق بالخيّل والزيت ويؤكل . وفي حديث آخر : لا بَأْسَ باجتِناء الضّغابيس في الحرّم، وبه يُشبّه الرجل الضعيف ، يقال : رجل ضُغبُوس ؛ قال جرير يهجو عبر بن لجيًا النّيمي :

قد جَرَّ بَتْ عَرَّكِي فِي كُلِّ مُعْتَرَكِي فَدَ كُلِّ مُعْتَرَكِي غَلْبُ الضَّعَابِيسِ ؟ عَلَيْبُ الرَّجَالِ ، فما بال الضَّعَابِيسِ ؟ تَدْعُوكَ تَيْمُ ، وتَيْمُ فِي قَرْى سَبَلٍ ، قد عَضَ أَعْنَاقَتَهُمْ جِلْدُ الجَوامِيسِ والتَّيْمُ أَلَّامُهُمْ مَن يَمْشِي ، وأَلْأَمُهُمْ والتَّيْمُ أَلْمُهُمْ أَدْعُلُ بُن تَيْمٍ بنو السُّودِ المَدَانِيسِ وَدُعْنَ بُعُلٍ ، وَهُلَّمُ أَبِي يَا مِرفَقَيْ جُعُلٍ ، وَلَا مُهُمْ فِي الصَّيْفِ وَدُعْنُ بَيْنَا غَيْر مَكُنُوسِ فِي الصَّيْفِ وَدُعْلُ ، بَيْنَا غَيْر مَكُنُوسِ فِي الصَيْفِ وَدُعْلُ ، بَيْنَا غَيْر مَكُنُوسِ فِي الصَّيْفِ وَدُعْلُ ، بَيْنَا غَيْر مَكُنُوسِ فِي الصَّيْفِ وَدُعْلُ ، بَيْنَا غَيْر مَكُنُوسِ فِي الصَّيْفِ وَدُولُ الْمُعْلَى الْعَلْمُ وَالْمُهُمْ فَيْ الصَّيْفِ وَدُولُ الْمُعْمَ فَيْرَالِي فِي الصَّيْفِ وَلَهُ وَالْمُهُمْ فَيْوَلِي وَالْمُومِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُهُمْ فَالْمُنْ فَيْ فَيْ الْمُعْمَ فَيْ وَالْمُعْمَ وَالْمُ وَلِي الْمُعْمَ وَلَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَلَالْمُومِ وَلَيْعَالَهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمَ وَلَالْمُهُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُودِ اللَّهُ وَلَيْعَالَى الْمُعْمَلُولُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْعَلَامِ وَلَوْلُومُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمِلْمِلْمِلْمِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعِلْمِلْمِلْمِ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلِيْمُ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِه

قال ابن بري : صواب إنشاده غُلُبُ الأُسُود ، قال : وكذلك هو في شعره . والأَغْلَبُ الغليظ الرقبة . والعَرَكُ : المُعَارَكَة في الحرب . وقال أبو حنيفة : الضُغْبُوسُ نباتُ الممليّون سواء ، وهو ضعيف ، فإذا جَفَ خَمَتُهُ الربع فطيرته .

وامرأة ضغية " ؛ مُولَعَة " بجب" الضّغابييس ، وقد تقدم في حرف الباء . والضّغْبُوسُ : الحبيث مـن الشياطين .

ضفى : ضَفَسَتُ البعيرِ : جَمَعْت له ضِعْنَاً من خَلَى فَالْعَمْة إياه كَصْفَرْ ته .

ضمس: ضَمَسَه يَضْمِسُه ضَمْساً: مَضَعَه مَضْفاً خَفَيّاً. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، عـن ١ قوله « وامرأة ضغة » ليس هذا مثنتاً من الضفابيس لان السين فيه غير مزيدة ، والما هو منه كسبط من سبطر ودمث من دمثر، ولا فصل بين حرف لا يزاد أصلاً وبين حرف وقع في موضع غير الزيادة وان عد في جملة الزوائد ؛ كذا بهامش النهاية .

الزبير: ضَرِسٌ ضَمِسٌ؛ قال ابن الأثير والرواية ضَيِسٌ، قال: والميم قد تبدل من الباء، وهما بمعنى الصَّعْب العَسِر.

ضنبس: الضَّنْدِسُ: الرَّخُو ُ اللَّهِمَ. ورجل صَنْدِسُ: ضعيف البَطْشِ سريع الانكسار، والله أعلم.

ضُنْفُس : الضَّنْفِسُ : الرِّخُو ُ اللَّهِ .

ضهس: ضَهَسَه يَضْهَسُه ضَهْساً : عَضْه بُقَدَّم فيه . وفي كلام بعضهم إذا دَعَوْا على الرجل : لا يأكل إلا ضاهِساً ، ولا يَشْرَبُ إلا قارِساً ، ولا يَحْلُب إلا جالِساً ؛ يريدون لا يأكل ما يتكلف مَضْعه إنما يأكل النَّزْرَ التليل من نبات الأرض ويأكله بمقدَّم فيه؛ والقارِسُ : البارد ، أي لا يشرب إلا الماء دون اللبن ؛ ولا يتحلُبُ إلا جالساً ، يدعو عليه مجلب الغنم وعدم الإبل .

ضيس : خاسَ النبتُ يَضِيسُ . هاج ؛ حكاه أبو حنيفة؛ وقال مرة : هو أول الهَيْج ، نَجْديَّة .

وضاس : اسم جبل ، قال ابن سيده : وإنما قضينا بأن ألفه ياء وإن كانت عيناً ، والعين واواً أكثر منها ياء لوجودنا يضيس وعدمنا هذه المادة من الواو جملة ؟

نَهَبُطُنْ مَن أكناف ضاسَ وأَيْلُةَ إِلَيْهُ اللَّكَلَتُبُ اللَّكَلَتُبُ

#### فصل الطاء المهملة

طبس: التَّطْنِيسُ : التَّطْنِيتُ . والطَّبُسان : كُورَ تَانَ بِجُرُ اسَانَ ؛ قال مالك بن الرَّبِ المَاذِني : دعاني الموى من أهل أو د ، وصحبتي بذي الطَّبَسَيْنِ ، فالتَّفَتُ ووائيا اللهذيب : والطَّبَسَيْنِ كُورَ تَانَ مَن خُر اسان. اللهذيب : والطَّبَسَينِ كُورَ تَانَ مَن خُر اسان. الله في دوان اخرى : مِن أهل ودي .

ان الأعرابي: الطُّئِسُ الأسوَدُ من كل شيء .

والطّبْسُ : الذئب . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : كيف لي بالزّبُيْر وهو رجل طِبْسُ ؛ أراد أنه يشبه الذئب في حرّصِه وشرَهِهِ ، قال الحرّبي: أظنه أراد لقس أي سُره حريص .

طحس: ابن دريد: والطبعس يكنى به عن الجماع، يقال: طحسَها وطبَحزَها؛ قال الأزهري: وهذا من مناكير ابن دريد.

طخس: الطّنخس : الأصل . الجوهري : الطّخس ، اللّحسر ، الأصل والنّجار . ابن السكيت : إنه لكنيم الطّخس أي لنم الأصل ؛ وأنشد :

إنَّ امْرَأَ أَخْرَ مِن أَصْلِنا أَنْسَبِ ُ أَلْمُنا طِخْساً ، إذا يُنْسَبِ ُ

وكذلك لئيم الكير سي والإرس . ابن الأعرابي : يقال فلان طيخس شر وسبيل شر وسين شر وصينو شر شر وركبة شر وبيلو شر وطائم شر وفرق شر أذا كان نهاية في الشر .

طوس: الطرّس : الصحفة ، ويقال هي التي مُحيت مُ كتبت ، وكذلك الطلّس . ان سيده:الطّرْس مُ كتب ، والجمع أطراس الكتاب الذي عي ثم كتب ، والجمع أطراس الكتاب وطرُروس ، والصاد لغة . الليث : الطرّس الكتاب المَحْدُو الذي يستطاع أن تعاد عليه الكتابة ، وفي المَحْدُك به التَّطريس . وطرّسة : أفسده . وفي الحديث : كان النَّخَعِي يُأْتِي عبيدة في المسائل فقول عبيدة : طرّسها يا أبا إبراهم أي امحمُها، يعني الصحفة . يقال : طرّست الصحفة إذا أنعمت محوها . وطرّس يقال : طرّست الصحفة إذا أنعمت محوها . وطرّس والمُتنطّس المُتنطّس المُتنار والمُتنطقة المُتنار والمُتنطّس المُتنطّس المُتنار والمُتنار والمُتنار والمُتنار والمُتنار المُتنار المُتنار والمُتنار والمُتنار المُتنار والمُتنار المُتنار والمُتنار وا

يصف جارية :

بيضاءُ مُطْعَمَةُ المَلاحةِ ، مِثْلُهُا لَهُو ُ الجَلبسِ ونِيقة ُ الْمُتَطَرِّسِ

وطَـرَ سُوسُ٬ : بلد بالشام، ولا يخفف إلا في الشعر لأن فَعْلُـولاً ليس من أبنيتهم ، والله أعلم .

طوطس: الطرّ طبيس : الناقة الحُوّارة . ويقال : ناقة طر طبيس إذا كانت خَوّارة في الحكب . والطرّ طبيس والدر دبيس واحد ، وهي العجوز المسترخية . والطبّس والطبّ طبيس والطبّ طبيس عمنى واحد في الكثرة ، والطبّر طبيس : الماء الكثير.

طوفس : الطَّرْ فِسانُ : القِطْعَةُ من الأَرض ، وقيل: من الرمل ؛ قال ابن مقبل :

فَمَرَّتُ على أَطْرافِ هِرْ عَشِيَّةً، لها التَّوْأَبَانِيَّانِ لَمْ يَنفَلْفُلا أَنِيخَت فَخرَّتْ فوق عُوجٍ دَوْابلٍ، وُوسَدْتُ رأْسي طِرْ فِسَاناً مُنْخَلًا

قوله فوق عُوج يريد قوائمها . والذوابل : القليلة اللحم الصُّلْبة . والمُنتخَّل : الرمل الذي نخلته الرياح ؛ وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : عنى بالطَّرْ فِسان الطَّنْفسَة وبالمُنتَخَّل المُتَخَبَّر .

ان شميل: الطرّ فيساء الظالماء ليست من الغيم في شيء ولا تكون ظلماء إلا بغيم. ويقال: السماء مُطر فيسة ومُطافيسة إذا استغمدت في السحاب الكثير، وكذلك الإنسان إذا لبس الثياب الكثيرة مُطر فيس ومُطنفس . وطر فيس الرجل إذا حدد النظر، هكذا دواه الليث بالسين، وروى أبو عمرو طرفش، بالشين المعجمة، إذا نظر وكسر عينيه.

١ أوله « وطرسوس » كعلزون ، واختار الاصمعي فيه ضم
 الطاء كممفور اه. شارح القاموس .

طومس: الطّرّميس والطّرّميساء ، مدوداً: الظلمة ، وليال وقد يوصف بها فيقال ليلة طرّميساء . وليال طِرْميساء : شديدة الظلمة ؛ أنشد ثعلب :

وبلَد ٍ كَخَلَق العَبَاية ، قطعنه بعر مس مشاية ، في لبلة طغباء طر مساية

وقد اطر مُس الليل '. قال أبو حنيفة : الطر مساء السحاب الرقيق الذي لا يُواري السماء ، وقيل : هو الطلّ مساء والطلّ مساء والطلّ مساء والطلّ الظلمة الشديدة . وطر مُس الليل وطر مم : أظلم ، ويقال بالشين المعجمة . والطرّ مس ' : اللهم الدنيء . والطرّ مُوس ' : اللهم الدنيء .

والطرّ مَسة : الانقباض والنّك وس . وطر مَس الرجل : كر والشيء . وطر مَس الرجل إذا قطئب وجهه ، وكذلك طلنمس وطلسم وطلسم وطر سم . ويقال للرجل إذا نكس هارباً : قد طرّ سم وطر مس وسرطه . وطر مس الكتاب : عاه .

والطُّرُ مُوسة والطُّرُ مُوسُ: خُبْرُ لَمَلَـَّة ، واللهُ أعلم. طسي : الطَّسُ والطَّسَّة (والطَّسَّة : لغة في الطُّسْتِ ؛ قال حُبُمَيْدُ بن ثـورُو :

كأن كساً بين قَنْنُوْ عَاتِهِ قال ابن بري: البيت لحميد الأر قبط وليس لحميد بن ثور كما زعم الجوهري، وقبله:

بَينَا الفَنَى كَيْسِطُ فِي غَيْسَاتِه ، إِذْ صَعِدَ الدَّهْرُ إِلَى عِفْرَاتِه ، فَاجْتَاحَهَا بِمِشْفَرَيُ مِبْرَاته ، كَانَ صَالِهُ عَنْرُ عَاتِهِ مَانَّ لَا لَكَفَ عَن صَفَاتِهِ مَوْتًا لَكَفُ عَن صَفَاتِهِ مَوْتًا لَكُفُ عَن صَفَاتِهِ مَا لَكُفُ عَن صَفَاتِهِ مَوْتَهُ لَكُنْ لِنَا لَهُ لَكُفُ عَن صَفَاتِهِ مَنْ الْكُلُفُ عَن صَفَاتِهُ مَنْ الْكُلُفُ عَن صَفَاتِهُ الْكُلُفُ عَن صَفَاتِهِ الْكُلُفُ عَن صَفَاتِهُ الْكُلُفُ عَن الْكُلُفُ عَن الْكُلُفُ عَن الْكُلُفُ عَنْ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ عَنْ الْمُعَلِيمُ الْكُلُفُ عَنْ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

الغَيسَة': النَّعْمَةُ وَالنَّضَارَةَ . وعِفْرَ اتِهِ : شَعْرَ وَأَسَهُ. والقُنْزُعَةُ : واحدة القنازع، وهو الشَعر حوالي الرأس؟ قال رؤية :

حتى رَأَتْنِي ، هامتي كالطَّسِّ ، تُوقِد ُها الشَّمسُ النُّتِلاقَ التُّر ْسِ

وجمع الطِيَّس أَطْساس وطُسُوس وطَسيِس ؛ قال رؤية :

### فَرْع بَدِ اللَّعَابَة الطَّسِيسا

وجمع الطُّسَّة والطُّسَّة : طساس ، قال : ولا يمتنع أن تجمع طسّة على طسّس بل ذاك قياسه . وفي حديث الإسراء: واختلف إليه ميكائيل بثلاث طساس من زمزم ؛ هو جمع طس ٍ ، وهو الطُّسْتُ. قال : والتاء فيه بدل من السين فجمع على أصله . قال الليث: الطُّسْتُ مِن فِي الأَصل طَسَّة ﴿ وَلَكُنَّهُم حَذَفُوا تَثْقَيلَ السين فخففوا وسكنت فظهرت التاء التي في موضع هاء التأنيث لسكون ما قبلها ، وكذلك تظهر في كل موضع سكن ما قبلها غيير ألف الفتح . قال : ومن العرب من يُتَّمم الطُّبسَّة كَيْثُقُل ويُظُّمِير الهاء، قال: وأما من قال إن التاء التي في الطُّسْت أصلية فإنه ينتقص علمه قوله من وجهن : أحدهما أن الطاء والتاء لا يدخلان في كلمترواحــدة أصلبة في شيء من كلام العرب ، والوجــه الثاني أن العرب لا تجمع الطُّسُتَ إلاَّ بالطُّساس ولا تصغرها إلا تُطسَّيْسَة ، قال : ومن قال في جمعها الطُّسَّات فهذه التاء هي تاء التأنث بمنزلة الناء التي في جماعات النساء فإنه يجرُّها في موضع النصب ، قال الله تعالى : أصطنفَى البنات على البنين ؟ ومن جعل هاتين اللتين في الابنّة والطُّسْت أصليتين فإنه ينصبهما لأنهما يصيران كالحروف الأصلية مثل تاء أقوات وأصوات ونحوه ، ومن نصب البنات على أنه

لفظ فَعَالِ انتقض عليه مثل فرله هبات وذوات ، قال الأزهري : وتاء البنات عند جميع النعويين غير أصلية وهي مخفوضة في موضع النصب ، وقد أجمع القراء على كسر التاء في قوله تعالى : أصطفى البنات على البنين ؛ وهي في موضع النصب ؛ قال المازني أشدني أعرابي فصح :

لو عَرَضَتْ لأَبْبِلِيِّ قَسْ، أَشْعَتْ في مَنْدَسْ، أَشْعَتْ في مَنْدَسْ، حَنْ إليها كَعَنْبِ الطّسْ،

قال : جاء مها على الأصل لأن أصلها طس ، والتاء في تطست بدل من إلسين كقولم سنة أصلها سدسة ، وجمع سدُّس أسَّداس"، وسدُّس" مبنيٌّ على نفسه . قال أبو عبيدة : ومما دخل في كلام العرب الطُّسنتُ والتُّورُرُ والطَّاجِنُ وهي فارسية كلها ` . وقال غيره: أَصله طَسْت فلما عربته العرب قالوا طَسُ فجمعوه 'طسوساً . قال ابن الأعرابي: الطسيس' جمع الطس، قال الأزهري: جمعوه على فعيل كما قالوا كليب ومُعيز وما أشبها ، وطيء تقول كَطَسْتُ ، وغيرهم طَسٌّ ، قال : وهم الذين يقولون لصَّت للنَّصُّ ، وجمعه لنُصُوتُ وطُنْسُوتُ عندهم. وفي حديث زرٍّ قال : قلت لأبَّى بن كعب أخبرني عن ليلة القدر ، فقال : إنها في ليلة سبع وعشرين ، قلت : وأنشى عَلَمْتَ ذَلْكُ ? قَالَ : بَالآية الَّـتِي نَبَّأَنَا رَسُولَ اللهُ ، صلى الله عليه وسلم ، قلت : فما الآية ? قال : أن تَطَلُّعُ الشِّسُ غُداةً إِذِ كَأَمْهَا طَسُّ لِس لما شُمَاع ؛ قال سفان الثورى : الطُّسُّ هو الطُّسْتُ والأكثر الطُّسُ بالعربية . قال الأزهري : أراد أنهم لما عَرَّبُوه قالوا طَلَّ . والطَّسَّاسُ : باتُع الطُّسُوس ، ١ قوله « وهي فارسية كلها » وقيل ان التور عربي صحيح كما نقله الجوهري عن ابن دريد .

------وطر°س″؛ وأنشد :

## وجَوْنِ خَرْقٍ يَكْتَسِي الطُّلُوسا

طلس

يقول: كأغا كُسِي صُحُفاً قد محيت مرة لدُرُوس آثارها . والطلسُ : كتاب قد مُحِي ولم يُنعَمَ مُحُوهُ فيصير طِلسًا . ويقال لجِلند خَخِذ البعير : طلنسُ لتساقط شعره وو بَرِه ، وإذا محوت الكتاب لتفسد خطه قلت : طلسَتُ ، فإذا أنعمت معوه قلت : طلسَتُ ، فإذا أنعمت معوه قلت : طلسَتُ ، وفي الحديث عن النبي ، صلى الله قلت : طرسَتُ . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله قال شمر : معناه بطلس الصُّور التي في الكعبة ؛ قال شمر : معناه بطلسسها ومعوها . ويقال : اطلس الكتاب أي امحه ، وطلست الكتاب أي محوته . وفي الحديث : قول لا إله إلا الله يطلس معودة ، وفي الحديث : قول لا إله إلا الله يطلس معودة ، وفي الحديث : قول لا الله على معودة ، وفي المعند ، وفي الله عنه : الأصل فيه الطلسة وهي الغيرة أولى السواد .

والأطناس : الأسود والوسخ . والأطناس : الثوب الحَلَق ، وكذلك الطناس ، بالكسر ، والجمع أطناس . يقال : رجل أطناس الثوب ؛ قال ذو الرمة :

مُقَزَّعُ أَطْلُسَ الأَطْمَارِ ، ليس له إلا الضَّراءُ وإلا صَيْدُهُا نَشَبُ

وذئب أطنكس': في لونه غُنرة الى السواد؛ وكل ما كان على لونه ، فهو أطنكس'، والأنثى طلساء، وهو الطنكس'، الأطنكس' اللص يشبه بالذئب. والطئكس' والطئكسة أن مصدر الأطنكس من الذئاب، وهو الذي تساقط شعره، وهو أخبت ما يكون. والطئلس': الذئب الأمعط'، والطئلس': الذئب الأمعط'، والطئلس' والطئلس' والطئلس' والطئلس والمؤلس والطئلس والمؤلس والم

والطسّاسة ': حِر ْفَتُهُ . وفي نوادر الأعراب : ما أدري أين طَسّم ولا أين حَلسَّم ولا أين طَسَم ولا أين طَسَس ولا أين سَكَع ' كله بمعنى أين ذهب. وطسس في البلاد أي ذهب ؛ قال الراجز :

عَهْدي بأظفان الكَتَنُوم 'مَلْكَسُ' ، صِرْمْ" جَنَانِي " بها مُطْسَسُ

وطَسَ القومُ إلى المسكان : أَبْعَدُوا في السير . والأطساسُ : الأظافير . والطّسّانُ : مُعْشَرَكُ الحَرْب ؛ عن الهَجَرِيِّ رواه عن أبي الجُحبش ؛ وأنشد :

وخَلَثُوا رِجَالًا فِي العَجَاجَةِ جُنْتُماً ، وزُرْحْمَة ُ فِي طَسَّانِها ، وهو صاغر ُ

طعس : الطُّعْس : كلمة يكني بها عن النكاح .

طغيس: الطُّعْمُوسُ: الذي أعْما خُبْثًاً. اللَّثِ: الطُّعْمُوسُ المارد من الشياطين والحبيث من القطارب

طفى: الطَّفَسُ : قَدَرُ الإنسان إذا لم يتعهد نفسه بالتنظيف . رجل نجس طفيس : قدر " ، والأنثى طفيسة . والطَّفس ' ، بالتعريك : الوسَخ والدّرن ' ، وقد طفيس الثوب ' ، بالكسر ، طفساً وطفاسة " ، وطفس الرجل : مات وهو طافس ؛ ويروى ببت الكبيت :

وذا رَمَقٍ منها يُقَضِّي وطافِسا

يصف الكلاب . الجوهري : طَفَسَ البِرْ ذَوْنُ ' يَطْفِسُ البِرِّ ذَوْنُ ' يَطْفِسُ ' طُفْوُساً أَي مات .

طفرس: طفرس: سَهِل لَــتَن .

طلس: الطلّسُ: لغة في الطّرْس. والطّلْسُ: المَعُونُ، وطّلَسَ الكتابُ طَلْساً وطّلَسَه فتَطلّسَ: كطّرَسه. ويقال الصعيفة إذا معيت: طلس

واحد". وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أن مُو َلَدُا أَطْلُسَ سرق فقطع يده . قال شهر : الأطلْسَ الأسود كالحَبَشَى" ونحوه ؛ قال لبيد :

فأطارَ في منه بِطِرْسِ ناطِقٍ ، وبِكُلِّ أَطْلَسَ جَوْبُهُ فِي الْمَنْكِبِ

أطللس: عبد حَبَشِي أسود، وقيل: الأطللس الله الله الذئب الذي تساقط شعره. والطللس والأطللس من الرجال: الدنس النياب، شبه الذئب في غُبْرة ثيابه ؟ قال الراعي:

صادَفنت أطلس مَشَاءً بأكثليه ، إنش الأوابد لا يَشبي له سَبَدُ

ورجل أطلس الثياب: وَسَخُهَا. وفي الحديث: تأتي رجالاً الطلساً أي المغبَرَّة الألوان، جمع أطلس . وفلان عليه ثوب أطالس إذا أرمي بقبيع؛ وأنشد أبو عبيد:

ولَسْتُ بأطلَس النَّوْبَيْنِ بُصِي حَلِيلَتُهُ ، إذا هَدَأَ النَّيَامُ

لم يرد بحليلته امرأته ولكن أراد جارته التي تُحالثه في حِلنَّته . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أن عاملاً له وفقد عليه أشعمت مُعْبَراً عليه أطلاس ، يعني ثياباً وسيخة " . يقال : رجل أطلس الثوب بين الطلسة ، ويقال للثوب الأسود الوسيخ : أطلاس ؛ وقال في قول ذي الرمة :

بطُّلْسَاءً لم تَكُمُّل ذِراعاً ولا شِبْرا

يعني خِرْقَة وسيخَة ضَمَّنها النار حين اقتدح. والطَّيْلَسُ والطَّيْلَسَانُ: ضرب من الأكسية ؟ ١ قوله «ضرب من الأكسة» أي أسود، قال المرار بن سيد

فرفت رأسي للخيال فما أرى غير المطلي وظلمة كالطيلس كذا في التكملة .

قال ابن جنى: جاء مع الألف والنون فَيْعَسُلُ في الصحيح على أن الأصمعي قد أنكر كسرة اللام ، وجَمع الطئيلَس والطئيلَسان والطئيلُسان كطيالس وطئيالسة ، دخلت فيه الماء في الجمع للعجمة لأنه فارسى معرّب ، والطَّالسانُ لغة فيه ، قـال : ولا أُعرف للطَّالسان جمعاً، وقد تَطَلَبْسُتُ بالطَّيْلَسانُ وتَطَيُّلُسَتُ. التهذيب : الطُّيُّلسان تفتح اللام فيه وتكسر ؟ قال الأَزْهِرِي : ولم أُسمع فَيْعَلَانَ ، بكسر العين ، إنما يكون مضموماً كالحيزران والحيسمان ، ولكن لما صارت الضمة والكسرة أُختين واشتركتا في مواضع كثيرة دخلت الكسرة موضع الضمة ، وحكى عن الأصمعي أنه قال: الطيلسان ليس بعربي ، قال: وأصله فارسى إنما هو تالشان فأعرب . قال الأزهري: لم أسمع الطَّيْلِسان ، بكسر اللام ، لفير الليث . وروى أبو عبيد عن الأصبعي أنه قال : السُّدُوسُ الطُّـنْلُـسان ، هكذا رواه الجوهري والعامة تقول الطُّيُّلسان ، ولو رخَّمت هذا في موضع النداء لم يجز لأنه ليس في كلامهم فَيُعل بكسر العين إلا معتلاً نحو. سَيَّد ومَيِّت ، والله أعلم .

طلمس: ليلة طلمساء كطر مساء، والطلمساء والطر مساء: الليلة الشديدة. والطلم ساء: الرقيق من السحاب. وقال أبو خيرة: هو الطر مساء، بالراء، وقيل: الطلم ساء الأرض التي ليس بها مناو ولا عكم ، وقال المرار :

> لقد تَعسَّفْتُ الفَلاةَ الطَّلْمِسا يَسير فيها القومُ خَنْساً أَمُلُسا

وطر مُسَ الرجل لذا قبطُب وجهه ، وكذلك طلبُس وطلبُسُم .

طلنس: ابن بُزُوج: اطلكنْسَأْتُ أي تَحَوَّلُتُ من منزل إلى منزل.

طمس : الطُّمُدُوس : الدروس والانشيحاء . وطَّمَسَ الطريقُ وطَّسَمَ يَطْمُسُ ويَطْمُسُ طُمُوساً : درَّسَ وامْعَى أَثَرَهُ ؛ قال العجاج :

> وإن طَمَسَ الطريق' تَوَهَّمَتُهُ بخَوْصاوَيْن ِ فِي لَحِج ِ كَنْيِن

وطَــَــُـــُــُهُ عَلَــُــُــًا ، يَتَعَدَّى ولا يتعدَّى.وانـُطــَــَس الشيءُ وتـَطــَــُس : امَّحَى ودَرَسَ .

قال شهر : ُطهوسُ البصر ذهابِ نوره وضوئه ، وكذلك ُطهُوس الكواكب ذهابِ ضَوَّعًا ؛ قال ذو الرمة :

> فلا تُحْسِي سُجِي بك البيد كلما تَلَأَلاَ بالغَوْرِ النجومُ الطُّوامِسُ

وهي التي تخفي وتغيب . وبقال : كَطْمَسْتُهُ فَطَّمَسُ طُمْوُساً إذا ذيمت بصره . وطُمْوُس القلب: فسادُه. أبو زبد: طَمِسَ الرجلُ الكتابُ طُمُوساً إذا دَرَسه. و في صفة الدُّجَّال : أنه مَطَّمُوسُ العين أي تَمْسُوحها من غبر فحش . والطُّئِّسُ : استئصال أثر الشيء . وفي حديث وَفشد مَذْحِج: ويُمشى سَرابُها طامساً أي يذهب مرة ويجيء أخرى . قبال ابن الأثير : قال الحطابي كان الأشبه أن يكون سرابُها طاماً ولكن كذا يووى . وطنمس الله عليه يَطْمُسُ وطَمَسَه ، وطُمُسَ النجمُ والقبر والبصر: ذهب ضوءه . وقال الزجاج : المَطَّمُوس الأُعبَى الذي لا يبين حَرْفُ جَفْن عينه فلا يرى 'شَفْرُ' عينيه . وفي التنزيل العزيز : ولو نشاء لطــَــُــــــــنا على أعينهم ؛ يقول : لو نشاه لأعبيناه، ويكون الطموس بمنزلة المسخ للشيء، وكذلك قوله عز وجل : من قبل أَن نَطُّمسَ وُحِوْهاً ، قال الزجاج: فعه ثلاثة أقوال : قال بعضهم يجعل وجوههم كأقفيتهم ، وقال بعضهم يجعل وجوههم منابت الشعر كأقفيتهم ، وقيل:

الوجوه ههنا تمثيل بأمر الدن؛ المعنى من قبل أن نضلهم مجازاة لما هم عليه من العناد فنضلهم إضلالاً لا يؤمنون معه أبداً. قال وقوله تعالى : ولو نشاء لطبسنا على أعنهم ؛ المعنى لو نشاء لأعيناهم ، وقال في قوله تعالى : ربنا اطبيس على أموالهم ، أي غير ها ، قيل : إنه جعل سكر هم حجارة . وتأويل طبس الشيء : ذها به عن صورته . والطبس : آخر الآبات النسع التي أوتيها موسى ، عليه السلام ، حين محليس على مال فرعون بدعوته فصارت حجارة . جاء في التفسير : أنه صير سكر هم حجارة . وأر بُع طماس دارسة .

والطامس : البعيد ، وطَّمَسَ الرجل يَطْمُس طُمُوساً : بَعُد ، وخَر ق طامِس : بعيد لا مَسْلك فيه ؛ وأنشد شير لابن مَيَّادة :

> ومَوْمَاةٍ كِارُ الطَّرْفُ فيها ، صَمُوتِ اللِيلِ طامِسَةِ الجِبالِ

قال:طامسة بعيدة لا تتبين من 'بعد،وتكون الطــُّامـــة التي غطاها السّراب فلا ترى . وطــُمـَس َ بعينه : نظر نظراً بعيداً .

والطئامِسِيَّة: موضع؛ قال الطئر مَّاح بن الجَهُم : انْظُرُ بعينِكُ هل تَرَى أَظْمَانَهُم ? فالطنامِسِيَّة ُ دُونَهُنَ فَثَر مُدَ

الأزهري: قال أبو تراب سبعت أعرابيّاً يقول طَمَسَ في الأرض وطَهَسَ إذا دخَل فيها إما راسخاً وإما واغلاً ، وقال شجاع بالهاء ؛ ويقال : ما أدري أين طَهَسَ وأين طوّس أي أين ذهب . الفراء في كتاب المصادر : الطّماسة كالحَزر ، وهو مصدر . يقال : كم يكفي داري هذه من آجُرُ ، وقال : اطشيس أي احزر .

طهوس: الطّهر س: الدّني، الله م. والطّهر مُوسُ: الحَرُوفُ. والطّهر وفُ . والطّهر ساء: السحاب الرقيق كالطّر مساء؛ عن أبي حنيفة . الجوهري: الطّهر سُ والطّهر وسُ الكذاب.

طملى: الجوهري: رَغِيفُ طَمَلَسُ ، بتشديد اللام، أي جاف ؛ قال ابن الأعرابي: قلت المُقَيْلِي : هل أكلت شيئاً ? فقال: قُرْصَتَيْن طَمَلَسَتَيْن .

طنس: ابن الأعرابي: الطنّسَ الظلمة الشديدة ، قال: والنُسُطُ الذين يستخرجون أولاد النُّوق إذا تَعَسَّر ولادُها. قال الأزهري: النون في هذين الحرفين مبدلة من الميم، فالطنّش أصله الطنّمس أو الطنّلس، والنسّط مثل المسلط سواء، وكلاهما مذكور في بابه.

طنفى: الطنفيسة والطنفسة ، بضم الفاء ؛ الأخيرة عن كراع: النُمْر ُقَة فوق الرحل ، وجمعها طنافيس ُ؛ وقيل: هي البيساط الذي له خَمْل وقيق ، ولها ذكر في الحديث .

ابن الأعرابي : طَنَفُسَ إذا ساء خُلُقه بعد حُسْن . ويقال للسباء : مُطرَر فيسة ومُطنَفِسة إذا اسْتَغْمَدت في السجاب الكثير ، وكذلك الإنسان إذا لبسالثياب الكثيرة مُطرَر فس ومُطنَفس .

طهس: قال أبو تراب: سمعت أعرابياً يقول طَمَسَ في الأرض وطَهَسَ إذا دخل فيها إما راسخاً وإما واغلًا، وقال شجاع بالهاء.

طهلس : النهذيب في الرباعي : الليث الطَّهْلِيسُ العسكر الكثيف ؛ وأنشد :

جَمْفَلًا طِهْلِيسا

طوس : طاسَ الشيءَ طونساً : وَطَيْنَه .

والطُّوسُ : الحُسُنُ . وقد تَطُوُّسَتِ الجاديةُ :

تزينت . ويقال الشيء الحَسَن : إنه لَمُطَوَّسُ ؛ وقال رؤية :

أز مان ذات العَبْغَبِ المُطَوَّسِ ووجه مُطرَّسُ : حسن ؛ وقال أبو صغر الهذلي : إذ تَسْتَبِي قَلْبِي بِذِي عُذَر فاف ، يَمْجُ المِسْكُ كالحَرَّم فاف ، يَمْجُ المِسْكُ كالحَرَّم ومُطرَّس سَهْل مَدامِعُه ، لا شاحب عاد ولا جَهْم

وقال المُؤرَّج: الطاؤوسُ في كلام أهل الشام الجميل من الرجال ؛ وأنشد:

> فل كنت طاؤوساً لكنت مُمَلَّكاً ، رُعَيِن ، ولكن أنت لأم مَبَنْقَعُ

قال : واللأمُ اللهِ، ورُعَيْن : اسم رجل. والطاؤوس في كلام أهـل البهن : الفِحَة . والطاؤوس : الأرض المُخضَرَّة التي عليها كلُّ ضَرْبٍ من الوَرْد أيام الربيع. أبو عبرو: طاس يَطنُوس طوساً إذا حَسنن وجهه ونتضر بعد عِلمة ، وهو مأخوذ من الطوش ، وهو القبر . الأشجعي : يتال ما أدري أين طمس وأين طوس أي أي أن ذهب .

والطاؤوس؛ طائر حسن ، همزته بدل من واو لقولهم طواويس، وقد جمع على أطنواس باعتقاد حذف الزيادة، ويُصغَرُ الطاؤوس على طوريس بعد حذف الزيادة. وطنوريس : اسم رجل ضرب به المثل في الشؤم، قال : وأراه تصغير طاؤوس مُرحَتْماً ، وقولم : أشأم من طوريس ؛ هو محنث كان بالمدينة وقال : يا أهل المدينة ! تَو قَعْوا خروج الدجال ما دمت بين طهر انتيكم فإذا من فقد أمنتم لأني ولدت في الليلة التي تو فقي فيها رسول الله ، صلى الله عليه عليه

وسلم ، وفيطينت في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر ، رضي الله عنه ، وبلغت الحيد في اليوم الذي قتل فيه عمر ، رضي الله عنه ، وتروسجت في اليوم الذي قتل فيه عنمان ، رضي الله عنه ، وولد لي في اليوم الذي قتل فيه علي ، رضي الله عنه ، وكان اسمه طاؤوساً ، فلما تخنث جعله مُطوَيْساً وتَسَمَّى بعبد النَّعِيم ؛ وقال في نفسه :

إنني عبد النعيم ، أنا طاؤوس الجعيم ، وأنا أشأم من يم شي على ظهر الحَطيم

والطَّاسُ : الذي 'يشرب به . وقال أبو حنيفة : هو القافُوزَّةُ . والطُّوسُ : الملال ، وجمعه أطواسُ . وطُواسُ : وطُواسُ : من ليالي آخر الشهر . وطُوسُ وطُوسُ وطُواسُ : مواعاتُ . والطُّوسُ : دواء المَشيِّ ، والله أعلم .

طيس: الطائيسُ: الكثير من الطعام والشراب والماء والعَدَدُ الكثير، وقيل: هو الكثير من كل شيء. وطاسَ الشيءُ يَطيِسُ طَيْساً إِذَا كَثَرَ ؛ قَالَ رَوْبَة:

عَدَدْتُ قَوْمِي كَعَدِيدِ الطَّيْسِ، إذ تَذْهَبَ القومُ الكرامُ لَيْسِي.

أراد بقوله ليسي غيري . قال : واختلفوا في تفسير الطّئس فقال بعضهم : كل من على ظهر الأرض من الطّئس ، وقال بعضهم : بل هو كل خَلْق كثير النّسل نحو النمل والذباب والهوام"، وقيل : يعني الكثير من الرّمل . وحينطة طيس": كثيرة ؛ قال الأخطل :

خَلُثُوا لَنَا رَاذَانَ وَالْمَزَارِعَا وَحَرَّمًا يَانِعا وَحَرَّمًا يَانِعا

وقال آخر بصف حميراً :

فَصَبِّحَت من شَبْرُ مَانَ مَنْهَلا أَخْضَرَ كَلِيْساً ذَعْرَبِيّاً كَلِيْسالا

والطئيسَلُ : مشل الطئيس ، واللام زائدة . والطئيس : ما على الأرض من التراب والعمام ، وقيل : ما عليها من النهل والذباب وجميع الأنام . والطئيس والطئيس والطئيس والطئيس المائة أعلى .

#### فصل العين المهلة

عبس: عَبَسَ يَعْبِسُ عَبْساً وعَبَّس: قَطَّبَ ما بين عينه ، ورجل عابيسٌ من قوم عُبُوسٍ ، ويوم عابيسٌ وعبُوسٍ ؛ ورمنه حديث قنس: يَبْنَغْنِي دَفْعَ باسِ يَومٍ عَبُوسٍ ؛ هو صفة لأصحاب اليوم أي يوم يُعبَّسُ فيه فأجراه صفة على اليوم كقولهم ليل نائم أي ينام فيه . وعبَّسَ تَعْبِيساً ، فهو معبَّسُ وعباسٌ إذا كره وجهه ، سُدد فهو معبَّسُ وعباسٌ إذا كره وجهه ، سُدد للمبالغة ، فإن كَشَر عن أسنانه فهو كاليح ، وقيل: عبَسَ كلَح . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : لا عابس ولا مفند " ) العابس : الكربه المكنفي الجهم عابِسٌ و التَعبشُ : التَجهمُ .

وعَنْبُس وعَنْبُسَة وعَنَابِس والعَنْبُسي : من أسماء الأسد أُخذ من العُبُوس ، وبها سمي الرجل ؟ وقال القطامي :

وما غَرَّ الغُواةَ بِعَنْبُسِيَّ ، 'يُشَرَّدُ عَن فِرَائِسِهِ السَّبَاعَا

١ قوله « ولا مفند » جامش النهاية ما نصه : كمر النون من مفند أولى لان الفتح شمله قولها أي أم ممبد ولا هذر ، وأما الكسر ففيه أنه لا يفند غيره بدليل أنه كان لا يقابل أحدا في وجهه بما يكره ولانه يدل على الحلق العظيم .

وفي الصحاح: والعَنْبَسُ الأَسد، وهو فَنْعَلَ من المُبوس. المُبوس.

والعَبَسُ : ما يَبِسَ على هُلَـْبِ الذَّنَبِ من البول والبعر ؛ قال أبو النجم :

> كَأَنَّ فِي أَذْ نَابِهِنَ الشُّوَّلِ ، مِنْ عَبَسِ الصَّيف،قرونَ الأَيْلِ

وأنشده بعضهم: الأجل ، على بدل الجيم من الباء المشددة ؛ وقد عبيست الإبل عبساً وأعبست : علاها ذلك . وفي الحديث : أنه نظر إلى نعم بني المصطلق وقد عبيست في أبوالها وأبعارها من السمن فتقتع بثوبه وقرأ : ولا تمد ت عنيك إلى ما متعنا به أز واجاً منهم ؛ قال أبو عبيد : عبيست في أبوالها بعني أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذها وذلك إنما يكون من الشعم ، وذلك على أفخاذها وذلك إنما يكون من الشعم ، وذلك العبس ، وإنما عدا عبي لأنه في معنى انفست ؛ قال جرير بصف راعة :

تَرى العَبَسَ الحَوْليَّ جَوْناً بِكُوعِها ، لها مَسَكًا مِن غَيرِ عاجٍ ولا دَبْل ِ

والعبَسَ : الو َذَح أيضاً . وعبيس الوسَخ عليه وفيه عبَساً : يبيس . وعبيس الثوب عبَساً : يبيس عليه الوسَخ . وفي حديث شريح : أنه كان يوده من العبَس ؟ يعني العبد البَوال في فراشه إذا تعوده وبان أثره على بدنه وفراشه. وعبيس الرجل : السخ ؟ قال الراجز :

وقَـَيُّمُ الماء عَلَيْهِ قَـد عَبِسَ

وقال ثعلب : إنما هو قد عَبَسَ من العُبوسِ الذي هو القُطُوبُ ؛ وقول الهذلي :

ولَـقَدُ تَشهدُتُ المَاءَ لَم يَشْرَبُ بِهِ ، وَلَـقَدُ تَشْرَبُ بِهِ ، وَلَـقَدُنُ الرَّبِيعِ إِلَى نُشْهُور الصَّيْفُ ،

إلا عَوابِسُ كالمِراطِ مُعِيدَةُ ، اللهِ مُتَعَضَّفِ اللهِلِ ، مَوْدِهِ أَيْمٍ مُتَعَضَّفِ

قال يعقوب : يعني بالعوابس الذئاب العاقدة أذنابها ، وبالمراط السهام التي قد تَمَرَّط ريشها ؛ وقد أَعْبَسَه هو .

والعَبْوَسُ : الجمع الكثير . والعَبْسُ : ضرب من النبات ، يسمى بالفارسية سيدَنْبُر .

وعَبْسُ : قبيلة من قَيْسَ عَيْلانَ ، وهي إحدى الجَمَراتِ ، وهو عَبْسُ بنُ بَغِيضِ بن رَيْث بن عَطَان بنَ سَعْد بن قَيْسَ بن عَيْلان . والعنايسِ من قريش : أولاد أُميَّة أبن عبد شمس الأكبر وهم سنة : حَرَّبُ وأبو حرب وسفيان وأبو سفيان وعبر و وأبو عبرو ، وسُمُّوا بالأسند ، والباقون يقال لهم الأعياص . وعايس وعباس والعباس المم علم من الأعياص . وعايس وعباس والعباس المم علم من فمن قال عباس فهو يجريه بجرى زيد ، ومن قال العباس فهو يجريه بجرى زيد ، ومن قال العباس فإنا أراد أن يجعل الرجل هو الشيء بعينه . قال أبن جني : العباس وما أشبهه من الأوصاف الغالبة إنا تعر فت بالوضع دون اللام ، وإنا أقرت اللام فيها بعد النقل وكونها أعلاماً مراعاة لمذهب الوصف فيها قبل النقل وكونها أعلاماً مراعاة لمذهب الوصف فيها قبل النقل .

وعَبْسُ وعَبَسُ وعُبَيْسِ : أسماء أصلها الصفة ، وقد يكون عبيس تصغير عَبْسٍ وعَبْسٍ ، وقد يكون تصغير عباس وعابيس تصغير الترخيم . ابن الأعرابي : العبّاسُ الأسد الذي تهرب منه الأسد ، وبه سمي الرجل عَبّاساً . وقال أبو تراب : هو جيئس عيئس ليئس إتباع . والعبيسان : اسم أرض ؛ قال الراعى :

أَشَاقَتُكَ بِالعَبْسَيْنِ دَارٌ تَنَكَرَتُ مَعَادِفُهَا ﴾ إلا البيلادَ البَلاقِما ؟

عبقس : عَبْقَس : من أسماء الداهية . والعَبَنْقَس : السَّي ءُ الخَنْتِ . والعَبَنْقَس : الناعم الطويل من الرحال ؛ قال رؤية :

### سُوق العَذاري العارمَ العَبَنْقَسا

والعَيَنْقُسُ : الذي جَدَّتاه من قبل أبه وأمه أعجميتان ، وقد قيل إنه بالفاء ؛ قال ابن السكيت : الْمُبَنْقُسُ الذي جَدَّتَاهُ مَن قبل أَبِيهِ وأُمهُ عَجميتان وامرأته عجمية ، والفكَـنْقَسُ الذي هو عربي لعربيين وجدتاه من قبلُ أبوبه أمنان وامرأته عربية .

عترس : العَتْرَسَةُ : الغَصْبِ والغَلَبَة والأَخذ بشدَّة وعُنْف وحِفَاء وغَلْظُة ، وقبل : الغَلَبَةُ والأَخْذُ غَصْماً . بقال : أَخَذَ ماله عَنْرَسَةً . وعَنْرَسَهُ مالَه ، متعد إلى مفعولين : غَصَـهُ إياه وقهره . وعَتْرَسَهُ : أَلزق الأَرض ، وقبل : جذبه إلها وضَغَطَهُ صَغُطاً شديداً . وفي حديث ابن عمر قال: سُرِقَت عَيْبَة لِي ومعنا رجل بُتَّهُمُ فاسْتَعَدَّيْتُ علمه عُمَرَ وقلت: لقد أودت أن آتى به مَصْفُودً إ، فقال: تأتيني به مصفوداً تُعَدِّر سُه ? أي تَقَهْرَ ُه من غير حُكُمُ أُوجِبِ ذلك ؛ وقال الأَزهري في الحديث : إن رجلًا جاء إلى عمر برجل قد كَتَفَهُ فقال: أَتُعَتَّر سُه ? يعني أَنَقَهُر ُه وتظلمه دون حُكمُم حاكم ؛ قال شمر : وقد روي هذا الحرف مصحَّفـــاً عن غمر ، فقال : قال عمر بغير بينة ، وهي تصحف تُعَتّر سُه ؟ قال : وهذا محال لأنه لو أقام عليه البينة لم يكن له في الحكم أن يكتفه . وفي حديث عبداله: إذا كان الإمام تَخاف عَنْر سَتَه فقل: اللهم ربّ السموات السبع ورَبُّ العرش العظـم كُنْ لي جاراً من فلان .

والعَتْرَسُ والعَتْرَسُ والعَتْرِيسُ ، كله : الضابط ﴿ وعَجِيساءُ اللَّهِ وعَجِاساؤُه : ظلمتُه . والعَجاساة :

الشديد ، وقبل : هو الجِبَّار الغَضَّبان .

والعشريسُ والعَنْتَريسُ : الداهية . والعشريسُ : الذُّكُر ُ من الغيلان ، وقيل : هو اسم للشيطان . والعَنْتَر يس': الناقة الصُّلْبَة ' الوثيقة ' الشديدة الكثيرة ' اللحم الجواد الجريئة ، وقد يوصف به الفرس ؛ قبال سيبويه : هو من العَنْرَ سَةِ التي هي الشدة ، لم يَحْكُ ذلك غَيْرهُ ؛ قال الجوهري : النون زائدة لأنه مشتق من العترسة .

أبو عمرو: يقال للديك العُشْرُسانُ والعشر سُ ، وقيل : العشرس الرجل الحادر الخَلْق العظيم ا الجسم العبيل المفاصل ، ومثله العردس؛قال العجاج: ضَخْم الخُباساتِ إذا تَخَبّسا عَصْباً، وإن لاقى الصُّعابُ عَتُّرُ سَا

يقال : عَتْرَسَ أَخَذَ بجِفَاء وخُرْقِ . والعَنْتَرِيسُ : الشجاع ؛ وأنشد قول أبي ُدواد يصف فرساً :

كل طرف مُو نتق عَنْتَربس، مُسْتَطيلِ الأقرابِ والبُلْعُومِ وعنى بالبلعوم حَمَّفَلَتَه ، أَراد بياضاً سائلًا على جَحْفَلَته.

عجس : العَجْسُ : شدَّة القَبْضِ على الشيء . وعَجْسُ القوس وعِجْسُها وعُجْسُها ومُعْجِسُها وعُجْزُها : مَقْبِضُها الذي يقيضه الوامي منها، وقبل: هو موضع السهم منها . قال أبو حنيفة : عَجْسُ القَوسِ أَجِلُ مُوضع فيها وأغلظه . وكل عَجْز عَجْسٌ ، والجمع أعْجاس ؛ قال رؤبة :

ومَنْكُبا عز ِّ لنا وأعْجاس

وعُجْسُ السهم : ما دون ريشه . والعُنجْسُ : آخر الشيء.

الظلمة . وعَجَسَتِ الدابة تَعْجِسُ عَجَسَانًا : ظَلَعَتْ . والعَجاساءُ : الإبـلُ العَظامُ المَسانُ ، الواحِـدُ والجمعُ عَجاساءً ؛ قال الراعي يصف إبـلًا وحاديها :

> إذا مَرَحَتْ من مَنْزِلِ نام خَلَفَهَا، بَمَيْنَاءَ، مِبْطَانُ الضَّحَى غَيْرَ أَرْوَعَا وإن بَرَكَتْ منها عَجاساءً جِلَّةُ يَمُونَيِّةً ، أَشْلَى العِفاسَ وبَرْوَعَا

مبطان الضّحى: يعني راعياً يبادر الصّبُوح فيشرب حقى يمتلى، بطنه من اللبن . والأروع : الذي يَر وعلك جَماله ، وهو أيضاً الذي 'يسرع' إليه الارتباع . والميناء: الأرض السهلة . وبَر كَت : من البُر وك . والميناء: الأرض السهلة . وبَر كَت : من البُر وك . اسما ناقتين ؛ يقول : إذا استأخرت من هذه الإبل عَجاساء دعا هاتين الناقتين الناقتين الناقتين الناقتين الناقتين الناقتين عنلفت . والجلّة : المسّان من الإبل ، واحدها أي تخلفت . والجلّة : المسّان من الإبل ، واحدها العظيمة منها، وقيل : هي النطعة العظيمة النقيلة الحوصاء ، والجمع عَجاساء ، قال : ولا تقل جميل عَجاساء ، والعَجاساء عد ويقصر ؛ وأنشد :

وطافَ بالحَوْضِ عَجاسًا حُوسُ

والعَجُوسُ : آخر ساعة من الليل .

والعُجُوسُ: إبطاء مشي العَجاسَاء، وهي الناقة السمينة تتأخر عن النوق لثقل قَتَالُها ، وقَتَالُها سَجْمُها ولحمها . والعَجِيسَاء : مِشْيَةٌ فيها ثقل .

وعَجَّسَ : أَبْطَأَ . ولا آنَيكُ سَجِيسَ عُجَيْسٍ أَي طولَ الدهر ، وهو منه لأنه بَنَعَجَّسُ أَي ببطى، فلا

يَنْفَدُ أَبِدًا . ولا آتيك عُجَيْسَ الدهرِ أي آخره ؛ أبو عبيد عن الأحمر :

فأقنستمنت لا آتي ابن ضَمْرَة طائعاً ، سَجِيسَ عُجَيْسٍ ، ما أَبانَ لِساني عُجَيْس مصغر،أي لا آتيه أبداً ، وهو مثل قولهم لا آتيك الأز لهم الجَذَعَ ، وهو الدهر .

وتَعَجَّسَت بي الراحلة وعَجَسَت بي إذا تَنَكَّبَت عَن الطريق من نشاطها ؛ وأنشد لذي الرمة :

إذا قالَ حَادِينا : أَيا ! عَجَسَتْ بِنا صُهَابِيَّةُ الأَعْرافِ عُوجُ السَّوالِفِ

ويروى : عَجَست بنا ، بالتشديد . والعَجاسا ، بالقَصْر : التَّقَاعُسُ .

وعَجَسَهُ عن حاجته يَعْجِسُهُ وتَعَجَّسَهُ : حبسه ؟ وعَجَسَنْنِي عَجَاساءُ الأُمورَ عنك . وما منعك ، فهو العَجاساءُ . وعَجَسَنِي عن حاجبي عَجْساً : حبسني . وتعَجَسنني أمور " : حَبَسَنْني . وتعَجَسه : أمرَ وَتعَجَسهُ أَمْراً فَعَيْره عليه . وفَحْل " عَجِيس" وعَجيساءُ وعَجاساءُ : عاجز عن الضراب، وهو الذي لا يُلْقَبِح .

والعَيْجُوسُ : سمك صفار يملح ؛ وأما قول الراجز : وفِتْنَيَةٍ نَبَهْنَهُمْ بالعَجْسِ

فهو طائفة من وسط الليل كأنه مأخوذ من عَجْسِ القَوسِ ؛ يقال : مضى عَجْسُ من الليل . والعُجْسَةُ : الساعة من الليل ، وهي المُنتَكَة والطّبيق ؛ ودوى ابن الأعرابي بيت زهير :

بَكَرَ ْنَ بُكُوراً واسْنَعَنَ بِعُجْسَةٍ قال : وأراد بعُجْسَةٍ سَوادَ الليل وهذا يدل على أن من رواه : واسْنَحَرُ ْنَ بِسُحْرَ ۚ ۚ ، لم يرد تقديم

البُكور على الاسْتِحارِ .

وتَعَجَّسْتُ أَمْرُ فَلَانَ إِذَا تَعَقِبَهُ وَتَبَعِتُهُ . وفي حديثُ الأَحنف : فَيَتَعَجَّسُكُمْ في قريش أي يتبعكم . ويقال : تَعَجَّسَتِ الأَرضَ غَيْدُونُ إِذَا أَصَابِهَا غَيْنُ " بعد غَيْثُ فَتَنَافَلَ عليها . ومَطَرَّ عَجُوسٌ أي منهمَر " ؛ قال وؤبة :

أوطن بهدي مسبيلا عجوسا

وتَعَجَّسَهُ عِرْقُ سَوْءِ وتَعَقَّلَهُ وَتَنَقَّلُهُ إِذَا قَصَّرَ بِهِ عِن المكادم . وفي الحديث : يَتَعَجَّسُكُمْ عند أَهل مكة ؛ قبل : معناه يُضَعِّفُ رَأْيَكُمْ عنده . وعِينستى مثل خطيبتى : اسم مِشْيَة بطيئة ؛ وقال أبو بكر بن السَّرَّاج : عَجييساء ، بالمد ، مثال قريثاء .

عجنس : العَجَنَسُ : الجملُ الشديدُ الضَّخْمُ ؛ السيراني:
هو مع ثِقَل وبُطْء ؛ قال العجاج ، وقيل جُرَيَّ
الكاهلِيُّ :

يَنْبَعْنَ ذا هَداهِدٍ عَجَنْسًا ، إذا الغُرابانِ به تَمْرُسًا

قال ابن بري: نسب الجوهري هذا البيت للعجاج وهو لجريّ الكاهلي. والهداهد: جمع هَدْهَدَ ﴿ لَمَدِيرِ الفعل ؛ وأنشد الأزهري للعجاج:

عَصْباً عِفِراً ى جُخْدُ بُا عَجَنْسا

وقال : عِفْرَ مَى عظيم العنق غليظه . عَصْباً : غليظاً . الجُخْدُبُ : الضخم . والعَجَنَسُ : الشديد ، والجمع عَجَانِسُ ، وتحذف التثقيلة لأنها زائدة . والعَجَنَسُ : الضَّخْمُ من الإبل والغنم .

عدس : العَدْسُ ، بسكون الدال : شدة الوطء على الأرض والكَدْح أيضاً . وعَدَس الرجلُ يَعْدِسُ

عَـدْساً وعَدَساناً وعُدُوساً وعَدَسَ وحَـدَسَ عِدْسِ : ذهب في الأرض ؛ يقال : عَدَسَتْ به المَنْيَة ؛ قال الكميت :

أُكَلَّفُهَا هَوْلُ الظلامِ ، ولم أَزَلُ أَخَا اللَّيْلِ مَعْدُوساً إليَّ وعادِساً أي يسار إليَّ بالليل .

ورجل عَدُوسُ الليل: قوي على السُّرَى ، وكذلك الأُنثى بغير هاء، يكون في الناس والإبل؛ وقول جرير: لقَدْ ولدَّتْ غَسَّانَ ثالثَةُ الشَّوى ،

فَد ولَدَت عَسَّانَ ثَالِثَةُ الشَّوى ، عَدُوسُ الشَّرى ، لا يَقْبَلُ الكَرَّمَ جِيدُها

يعني به ضَبُعاً . وثالث الشوى : يعني أنها عرجاء فكأنها على ثلاث قوائم ،كأنه قال: مَثْلُوثَة الشوى، ومن رواه ثالِبَة الشوى أراد أنها تأكل شوى القَتْلى من الثلب ، وهو العيب ، وهو أيضاً في معنى مثلوبة. والعدَسُ : من الحُبوب، واحدته عَدَسَة ، ويقال له العكس والعدَس والعدَس .

والعدَسَة ': بَثْرَة ' قاتلة تخرج كالطاعون وقلما يسلم منها ، وقد عُدِس . وفي حديث أبي وافع : أن أبا لهب وماه الله بالعدَسة ؛ هي بثرة تشبه العدَسة تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبا غالباً .

وعَدَسُ وحَدَسُ : زجر للبغال ، والعامَّة تقول : عَدْ ؛ قال بَيْهُس بنُ صُرَيمٍ الجِرَّميُ :

ألا لَيْتَ شَعْرِي ، هَلَ أَقْدُولَنَ لِبَغْلَتِي : عَدَسُ ! بَعْدَمَا طَالَ السَّفَارُ وَكَلَّتِ ؟ وأعربه الشاعر للضرورة فقال وهو بِشْرُ بنُ سَفيان الرَّاسِيُّ :

فَاللهُ ' بَيْنِي وَبَيْنَ كُلُّ أَخٍ مِ . وَقَائِلٍ : عَدَسًا

أَجذَم : زَجِر الفرس ، وعَدَس : اسم من أَسماء البغال ؛ قال :

> إذا حَمَلُتُ بِرُقِي على عَدَسُ ، على التي بَيْنَ الحِمارِ والفَرَسُ ، فلا أُبالِي مَنْ غَزَا أَو مَنْ جَلَسُ

وفيل : سبت العرب البغل عَدَساً بالزُّجْرِ وسَببهِ لا أنه اسم له ، وأصل عَدَس في الزَّجْرِ فلما كثر في كلامهم وفهم أنه زجر له سبي به ، كما قيل للحماد : سَأْسَأْ ، وهو زجر له فسمي به ؛ وكما قال الآخر :

> ولو تَرى إذ جُبِتِي مِنْ طاقِ ، ولِمِتِي مِثـلُ جَناحٍ غاقٍ ، تَخْفَقُ عَندَ المَشْنَى والسَّباق

وقيل: عَدَسْ أو حَدَسْ رجل كَانَ يَعَنْف على البغال في أيام سليمان ، عليه السلام ، وكانت إذا قيل لها حَدَسْ أو عَدَسَ انزعجت ، وهذا ما لا يعرف في اللغة . وروى الأزهري عن ابن أرقم حَدَسْ مَوْضِعَ عَدَسْ ، قال : وكان البغل إذا سبع باسم حَدَسْ طار فَرَقًا فَلَهِجَ الناس بذلك ، والمعروف عند الناس عَدَسْ ؛ قال : وقال يَزيدُ بنُ مُفَرَّغ في فعل البغلة نفسها عَدَسَ أفقال :

عَدَسْ ، ما لِعَبَّادٍ عَلَيْكِ إِمَارَةٌ ، نَجُوْتِ وَهَذَا تَحْيِلِنَ طَلِيتَ وُ الْمَانِ وَهَذَا تَحْيِلِنَ طَلِيتَ وُ فَإِنَّ فَإِنَّ تَطْرُنُ قَ بَابَ الأَمِيرِ ، فَإِنَّ فَإِنَّ فَإِنَّ لِللَّهِ وَقُ لِكُنُلُ كُرِيمٍ مَاجِيدٍ لَطَرُنُوقٌ لَلَّانَكُورُ مَا أُولِيتُ مِنْ حُسُنِ نِعْمَةً ، سَأَتْ كُورُ مَا أُولِيتُ مِنْ حُسُنِ نِعْمَةً ، سَأَتْ كُورُ مَا أُولِيتُ مِنْ حُسُنِ نِعْمَةً ، وَمُثْلِي بِشَكْرِ المُنْعِمِينَ خَلِيقٌ وَمُثْلِي بِشَكْرِ المُنْعِمِينَ خَلِيقٌ وَمُثْلِي بِشَكْرِ المُنْعِمِينَ خَلِيقٌ وَمُثْلِي بِشَكْرِ المُنْعِمِينَ خَلِيقٌ وَمُثْلِي الْمُنْعِمِينَ خَلِيقٌ وَمُثْلِي الْمُنْعِمِينَ خَلِيقٌ وَالْمُنْعِمِينَ الْمُنْعِمِينَ الْمُعْلِيقُ الْمُنْعِمِينَ الْمُنْعِمِينَ الْمُنْعِمِينَ الْمُنْعُمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُنْعُمِينَ الْمُنْعِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمِينَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمِنْ الْمُعْمِينَ الْمِنْ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِ

وعَبَّادُ هذا : هو عباد بن زياد بن أبي سفيان ، وكان معاوية قد ولاه سيجيستان واستصعب يزيد بن

مُفَرَّغِ معه ، وكره عبيد الله أخو عَبَّاد استصحابَه ليزيد خوفاً من هجائه ، فقال لابن مفرِّغ : أنا أخاف أن يشتفل عنك عباد فتهجُونا فأحب أن لا تعجل على عَبَّاد حتى يكتب إلى ، وكان عباد طويل اللحية عريضها ، فركب يوماً وابن مفرَّغ في مَوْكِيهِ فهَبَّتِ الربح فنَفَشَت ْ لحيته ، فقال يزيد بن مفرغ :

ألا لَيْتَ اللَّحَى كانتُ حَشْيِشاً ، فَنَعْلِفُهَا خَبُولَ النُّسْلِمِينَا !

وهجاه بأنواع من الهجاء ، فأخذه عســـد الله بن زياد فقده ، وكان يجلده كل يوم ويعذبه بأنواع العــذاب ويسقيه الدواء المُسْهِل ومجمله على بعير ويُقُرْنُ به خَنْزِيرٌ ۚ ، فإذا انسهل وسال على الحنزيرة صاءَتْ وآذته ، فلما طال علمه البلاء كتب إلى معاوية أبياناً يستعطفه بها ويذكر ما حلَّ به ، وكان عبيـد الله أرسل به إلى عباد بسجستان وبالقصيدة التي هجاه بها ، فبعث خَمْخامَ مولاه على الزُّنْدِ وقال: انطلق إلى سجستان وأطلق ابن مفرغ ولا تستأمر عباداً ، فأنى إلى سجستان وسأل عن ابن مفر"غ فأخبروه بمكانه فوجده مقيداً ، فأحضر قَـنناً فك قيوده وأدخله الحمام وأليسه ثباباً فاخرة وأركبه بغلة ، فلما ركمها قال أبياتاً من جملتها : عدس ما لعباد . فلما قدم على معاوية قال له : صنع بي ما لم يصنع بأحد من غير حدث أحدثته، فقال معاوية : وأي حَدَث أعظم من حديث أحدثته في قولك :

> ألا أَبْلِيغُ مُعاويةً بنَ حَـرُبِ مُفَلَّغُلَةً عَن ِ الرجُلِ اليَماني

أَتَغْضَبُ أَن يُقال : أَبُوكَ عَفُ ، وتَرْضَى أَنْ مقالَ : أَبُوكَ زاني ؟

فأشْهَدُ أَنَّ رَحْمَكُ مِن زِيادٍ كَرَحْمِ الفِيلِ مِن ولَدِ الأَتانِ! وأَشْهَدُ أَنْهَا حَمَلَتَ وَياداً ، وأشْهَدُ أَنْهَا حَمَلَتَ وَياداً ، وصَخْرُ مِن سُمَيَّةً غَيْرُ داني!

فحلف ابن مفرّغ له أنه لم يقله وإنما قاله عبد الرحمن ابن الحكم أخو مروان فاتخذه ذريعة إلى هجاء زياد ، فغضب معاوية على عبد الرحمن بن الحكم وقطع عنه عطاءه .

ومن أسماء العرب: عُدُسُ وحُدُسُ وعُدَسُ وعُدَسُ .
وعُدُسُ : قبيلة ، ففي تميم بضم الدال ، وفي ساثر العرب بفتحها . وعَدَّاسُ وعُدَيسُ : اسمان . قال العرب بفتحها . وعَدَّسُ مثل قَنْتَم المم رجل ، وهو زُرارَة ، بن عُدَس ، قال ابن بري : صوابه عُدُس ، بضم الدال . روى ابن الأنباري عن شيوخه قال : كل ما في العرب عُدَسُ فإنه بفتح الدال ، إلا عُدُس ابن زيد فإنه بضمها ، وهو عُدُسُ بن زيد بن عبد الله ابن دار م ؟ قال ابن بري : وكذلك ينبغي في ابن دار م ؟ قال ابن بري : وكذلك ينبغي في زُرارة بن عُدَس بالضم لأنه من ولد زيد أيضاً . قال : وكل ما في العرب سَدُوس، بفتح السين ، إلا سُدُوس ابن أصْمَعَ في طي إنه بضمها .

عدبي : حَمَلُ عَدْبَسُ وعَدَبَسُ : شديد وثيقُ الحُكْتَى ، ودَجِلُ عَدْبَسُ : شديد وثيقُ الحُكْتَى عظم ، وقيل : هو السَّيُ الحُكْتَى ، ورَجِلُ عَدَبَسُ : اسم . والعدَبَسُ أن الكَثْلَةُ من التمر . والعدَبَسُ : القصير الفليظ . والعدَبَسُ من الإبل وغيرها : الشديد المورَثَق الحَكْتَى، والجمع العدايس ، قال الكميت يصف صائداً : والجمع العدايس ، قال الكميت يصف صائداً :

حتى غَدا ، وغَدا له ذو بُرْدَة شَنْنُ البَنانِ ، عَدبَّسُ الأَوْصالِ ومنه سمي العَدَبَّسُ الأَعرابي الكِنانيُّ .

عدمس: العُدامس': اليَبيس' الكثير المتراكب ؛ حكاه أبو حنيفة .

عوس : العَرَسُ ، بالتحريث : الدَّهَشُ . وعَرِسَ الرَّجَلُ . وعَرِسَ الرَّجِلُ وعَرِسَ ، الرَّجِلُ وعَرِسَ ، الرَّجِلُ وقَرِسُ ، فَرَسًا ، فَوَ عَرَسٌ ؛ فَعَرَ وَهَمِلُ ؛ وقيل : أَعْيَا وَدَهِشَ ؛ وقولِ أَبِي ذَوْيِبِ :

حتى إذا أَدْرَكَ الرَّامِي، وقد عَرِسَتْ عنه الكِلابُ، فأَعْطاها الذي يَعدُ

عدا و بعن لأن فيه معنى جَبُنَت وتأخرت ، وأعطاها أي أعطى النُور و الكلاب ما وعدها من الطّعن ، ووعده إياها، كأن يتهيئاً ويتحرّف إليها ليطعنها . وعَرِسَ الشّر بينهم: لزم وحرس الشّر بينهم: لزم ودام . وعرس به عَرَساً : لزم القنال فلم يَبْر حَهْ .

وعَرِسَ الصبي بأمه عَرَساً : أَلِفَهَا ولزمها . والعُرْسُ والعُرْسُ : مِهْنَةُ الإِملاكِ والبِناه، وقيل: طعامه خاصة ، أنثى تؤنثها العرب وقد تذكر ؛ قال الراحز :

إنَّا وجَدْنَا عُرْسَ الْحَنَّاطِ لَكُنِيمَةً مُذْمُومَةً الْحُوَّاطِ ، لَنْسِمَةً الْحُوَّاطِ ، لَنْدُعَى مع النَّسَّاجِ والْحَيَّاطِ

وتصغيرها بغير هاء ، وهو نادر ، لأن حقه الهاء إذ هو مؤنث على ثلاثة أحرف . وفي حديث ابن عمر : أن امرأة قالت له : إن ابنتي عُركِسْ وقد تَعَمْطَ شعرها ؛ هي تصغير المرأوس ، ولم تلحقه تاء التأنيث وإن كان مؤنثاً لقيام الحرف الرابع مقامه ، والجمع أعراس وعُرُسات من قولهم : عَرِسَ الصي بأمه ، على التّفاؤل .

وقد أَعْرَسَ فلان أَى اتخذ عُرْساً. وأَعْرَسَ بأُهله

إذا بَنَى بها وكذلك إذا غشيها ، ولا تَقُلُ عَرَّسَ ، والعامة تقوله ؛ قال الراجز يصف حماراً :

يُعْرِسُ أَبْكَاراً بِهَا وَعُنْسَا ، أَكُنْرَمُ عِرْسٍ بِاءَ ۚ إِذْ أَعْرَسَا

وفي حديث عبر: أنه نهري عن مُتعة الحج ، وقال: قد علمت أن الذي ، على الله عليه وسلم ، فعله ولكني كرهت أن ينظكوا مُعْرِسِين بهن تحت الأواك ، ثم مُلِيتُن بنسائهم ، وهو بالتخفيف ، وهذا يدل على أن المُما الرجل بأهله يسمى إعراساً أيام بنائه عليها ، وبعد ذلك ، لأن تمتع الحاج بامرأته يكون بعد بنائه عليها . وفي حديث أبي طلحة وأم سُليم : فقال له النبي، عليها . وفي حديث أبي طلحة وأم سُليم : فقال له النبي، عليها . وفي حديث أبي طلحة وأم سُليم : فقال له النبي، قال ابن الأثير : أغر سَن الرجل ، فهو مُعْرِس إذا مم ؛ منا ابرأته عند بنائها ، وأواد به ههنا الوط، فسماه دخل بامرأته عند بنائها ، وأواد به ههنا الوط، فسماه يعْراساً لأنه من توابع الإغراس ، قال : ولا يقال فيه عَرْس .

والعر وس : نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ، و في الصحاح : ما داما في إغراسهما . يقال : رجل عَر وس في رجال أغراس وعُر س ، وامرأة عَر وس في نسوة عرائس . وفي المثل : كاد العر وس يكون أميراً . وفي الحديث : فأصبح عَر وساً . يقال للرجل عَر وس كا يقال للرجل عَر وس الله عند الله عند علي خرس أو عرس أو إعدار ? وفي حديث حسان بن ثابت : أنه كان إذا دعي إلى طعام قال أفي خرس أو عرس أو إعدار ? قال أبو عبيد في قوله عُر س : يعني طعام الوليمة وهو الذي يعمل عند العر س يسمى عُر ساً باسم سببه . قال الأزهري : العر س اسم من إغراس الرجل بأهله إذا بنى عليها ودخل با ، وكل واحد من الزوجين إذا بنى عليها ودخل با ، وكل واحد من الزوجين

عَرُوس ؛ يقال للرجل : عَرُوس وعُرُوس وللمرأة كذلك ، ثم تسمى الوليمة عُرْساً . وعِرْسُ الرجل : امرأته ؛ قال :

> وحَوْقَلَ قَرَّبَهُ من عِرْسِهِ سَوْقِي ، وقد غابَ الشَّظاظُ في اسْتَهِ

أراد: أن هذا المُسينُ كان على الرحل فنام فعكم بأهله ، فذلك معنى قوله قرَّبه من عِرْسِهِ لأن هذا المسافر لولا نومُه لم يَو أهله ، وهو أيضاً عِرْسُها لأنها اشتركا في الاسم لمواصلة كل واحد منهما صاحبه وإلفه إياه ؛ قال العجاج :

أَوْهُرَ لَمْ بُولَدُ بِنَجْمٍ تَحْسِ ، أَنْجَبَ عِرْسٍ 'جبيلا وعِرْسِ

أي أنجب بعل وامرأة ، وأراد أنجب عرس وعرس جبلا، وهذا يدل على أن ما عطف بالواو بمثرلة ما جاء في لفظ واحد ، فكأنه قال : أنجب عرسين جبيلا، لولا إرادة ذلك لم يجز هذا لأن جبيلا وصف لهما جميعاً ويحال تقديم الصفة على الموصوف ، وكأنه قال: أنجب رجل وامرأة . وجمع العرس التي هي المرأة والذي هو الرجل أغراس ، والذكر والأنشى عرسان ؛ قال علقمة يصف تطليماً :

حتى تكافَى ، وقَرَ ْنُ الشَّمْسِ مُرْ تَفِع ُ ، أَدْحِي عَرْسَيْنِ فِيهِ البَيْفَنُ مَرْ كُومُ وَلَا أَدْحِي أَ : موضع قال ابن بري : تلافى تدارك . والأَدْحِي أَ : موضع بيض النعامة . وأراد بالعر ْسَيْنِ الذّكر والأُنثى ، لأَن كل واحد منهما عر ْسُ لصاحبه . والمَرْ كُوم : الذي رَكِب بعضه بعضاً . ولنَبُوءَة الأَسد : عر سُه وقد استعاره الهذلي الأَسد فقال :

لَيْثُ مِزْبُرُ مُدلُ حَوْلُ عَابَيْهِ بالرَّقْمُتَيْنُ ، له أَجْسِرِ وأَعْسِراسُ و في المثل :

كَمُبْتَنَعَي الصَّيدِ في عِرَّيسَةِ الأَسَدِ وقال طرَّفة :

كَلْيُون وسُطَ عِرَّيسِ الأَجَمُ فأما قول جرير :

مُسْتَحْصِدُ أَجَسِي فيهم وعِرَّبسي فإنه عنى منبت أصله فى قومه .

والمُعَرَّسُ : الذي يسير نهاره ويُعَرَّسُ أَي ينزل أول الليل، وقبل : التَّعْريسُ النزول في آخر الليل. وعرَّس المسافر : نزل في وجه السَّعَر ، وقبل : التَّعريسُ النزول في المَعْهَد أيَّ حين كان من ليل أو نهار ؟ قال زهر :

وعَرَّسُوا ساعةً في كُنْبِ أَسْنُمَةٍ ، ومنهمُ بالقَسُومِيَّـاتِ مُعْنَّرَكُ روى :

ضَعُوا فليلا فَعَا كُنْبَانِ أَسْنُمَةٍ

وقال غيره: والتَّعْريسُ نزول القوم في السفر مـن آخر الليل، يَقَعُونَ فيه وقَعْمَة للاستراحة ثم يُنيخون وينامون نومة خفيفة ثم يَثُورون مع انفجار الصبح سائرين ؛ ومنه قول لبيد:

قَلَتُما عَرَّسَ حَتَى هِجِتُهُ بالتَّباشِيرِ مِن الصَّبْحِ ِ الأُوَلَّ وأنشدت أعرابية من بني نُمير :

قد كَلْمُعَتْ حَبْراء فَنْطُلِسُ ، ليس لركب بعدها تَعْريسُ

وفي الحديث: كان إذا عَرَّسَ بليل تَوسَّد لَسِنَةً، وإذا عَرَّسَ بليل تَوسَّد لَسِنَةً، وإذا عَرَّسَ عند الصَّبع نصب ساعدَ فصباً ووضع رأسه في كفه. وأعْرَسُوا: الله فيه قليلة، والموضع: مُعْرَّسُ ومُعْرَسُ والمُعَرَّسُ؛ موضع التَّعْرِسِ،

قال ابن بري : البيت لمالك بن خُوكيلد الحُناعي ؟ وقله :

> يا مَيُ لا يُعْجِز الأيامَ مُجْتَرِيُ ، في حَوْمَةِ الْمَوْتِ، وَذَّامٌ وَفَرَّاسُ

الرّزّام : الذي له رَزيم ، وهو الزيو . والفرّاس : الذي يَدُنَّ عُنُنَى فَريسَتِه ، ويسمّى كل قَتْل فَرْساً. والهزير : الضغم الزّبُررَة . وذكر الجوهري عوض حَوْلَ غَابَتِه : عند خيستِه ، وخيسة الأسد : أَجَمَتُه . ورقَعْمَة الوادي : حيث يجتمع الماء . ويقال : الرقمة الروضة . وأجر : جمع جَرْو ، وهو عرّسُها أيضاً ؛ واستعاره بعضهم الطّلم والنعامة فقال :

كبيضة الأدعي بين العرسين وقد عرس وأغرس: الغذها عرساً ودخل بها ، وكذلك عرس بها وأغرس. والمنفرس : الذي يغشى امرأته. يقال : هي عرشه وطلتته وقعيدته ؛ والزوجان لا يسميان عروسين إلا أيام البناء واتخاذ العرس ، والمرأة تسمى عرس الرجل في كل وقت. ومن أمثال العرب: لا متخبأ لعطر بعد عروس ؛ فال المفتل : عروس ههنا امم رجل تزوج امرأة ، فلما أهديت له وجدها تفلة " ، فقال : أين عطر ك وقي الحديث : أن فقال : لهنا قالته بعد موته . وفي الحديث : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا دعي أحدكم إلى وليمة عروس فلينجب .

والعر يسكة والعر يس : الشَّجَرُ الملتف ، وهو مأوى الأَسد في خيسه ؛ قال دؤبة :

أغياله والأجم العرابسا

وصف به كأنه قال: والأجم الملتف أو أبدله لأنه اسم؛

كأن على إغراسه وبنائيه وئيد جيادة فرع بُضَبَرَتُ ضَبْرا أراد على موضع إغراسه .

وابن عرس: دو ينبئه معروفة دون السنور، أشنو أصلكم أصك له ناب، والجمع بنات عرس، ذكراً كان أو أنثى، معرفة ونكرة. تقول: هذا ابن عرس منبلا وهذا ابن عرس آخر مقبل، وبجوز في المعرفة الرفع وبجوز في النكرة النصب؛ قاله المفضل والكسائي. قال الجوهري: وابن عرس دو ينبئة تسمى بالفارسية واسو، وبجمع على بنات عرس، وكذلك ابن آوى وابن مخاض وابن لبون وابن ماء، تقول: بنات آوى وبنات مخاض وبنات لبون وبنات ماء، وحكى الأخفش: بنات عرس وبنو عرس، وبنات عرس وبنو عرس،

والعِرْسِيُّ : ضرب من الصّبغ ، سمي به للونهِ كأنه يشبه لونَ ابن عرّس الدابة .

والمَر ُوسِي: ضرب من النخل ؛ حكاه أبو حنيفة . والعُر يُساء : موضع . والمَـعْرَ سانيـّات ُ : أوض ؛ قال الأخطل :

وبالمَعْرَ سَانِيَّاتِ حَلَّ ، وأَرْزَ مَتْ ، بِرَ وْضِ الْفَطَا منه ، مَطَافِيلُ حُفَّلُ ْ

وذات العَرائِسِ: موضع . قال الأَزهري : ورأيت بالدهناء جبالاً من نقيان رمالها يقال لهـا العَراثِسُ، ولم أسمع لها بواحد .

عوبس : العر بيس والعر بسيس : مَدْن مُسْتَو من الأرض ويوصف به فيقال : أوض عَر بسيس ؟ أنشد ثملب :

أَوْ فِي فَلَا قَفْرٍ مِنَ الأَنْيِسِ، مُجْدِبَةٍ حَدْبًا عَرْبَسِيسِ وبه سمي منعر "س" ذي الخليفة ، عر "س به ، صلى الله عليه وسلم ، وصلى فيه الصبح ثم رحل. والعر "اس" والمنعر "س" وهي الفيصلان الصفار ، واحدها عر "س" وعر "س" . قال : وقال أعرابي بكم البلهاء وأغراسها ? أي أولادها . والمعر س" : السائق الحادق بالسياق ، فإذا نشيط والمعر س" : السائق الحادق بالسياق ، فإذا نشيط الكثير التزويج . والعر "س : الإقامة في الفرح . والعر "س ، وهي الحبال ، واحدها والعر "س ، والمعر "س" : عدود في عريس" . والعر "س : الحبل . والعر "س : عدود في وسط الفي سطاط . واغتر سوا عنه : تفر "قوا ؛ وقال الأزهري : هذا حرف منكر لا أدري ما هو . والعر "س" ، بالفتح . والعر "س" ، الحائط بجعل بين حائطي البيت لا أيبلغ والعر "س" ، بالفتح . والعر "س" ، والخائط المناط في وضع الجائز من طوف ذلك الحائط به أقصاء ثم يوضع الجائز من طوف ذلك الحائط

البيت : عمل له عَرْساً . وفي الصحاح : العَرْس ، بالفتح ، حائط بجعل بين حائطي البيت الشَّنْوي لا يبلغ به أقصاه ، ثم يستَف ليكون البيت أَدْفَاً ، ويلم يفعل ذلك في البلاد الباردة ، ويسمى بالفارسية بيجه ، قال: وذكر أبو عبيدة في تفسيره شيئاً غير هذا لم يرتضه أبو الغوث .

الداخل إلى أقصى البيت ويسقّف البيت كله ، فما

كان بين الحائطين فهو سَهوة ، وما كان تحتَ الجائز

فهو المُخْدع ، والصاد فيه لغة ، وسيذكر. وعَرُّسَ

وعَرَسَ البعيرَ يَعْرِسُهُ ويَعْرُسُهُ عَرْساً: شد عنته مع يديه جبيعاً وهو بادك . والعِراسُ: ما عُرْسَ به ؛ فإذا شد عنقه إلى إحدى يديه فهو العكسُ ، واسم ذلك الحبلَ العكاسُ .

واعْتَرَ مَنَ الفحلُ الناقة: أَبرَكُها للَّصْراب.والإعْراس: وضع الرحى على الأُخرى ؛ قال ذو الرمة :

وأنشد الأزهري للطِّر ِمَّاح ِ :

تُراكِلُ عَرْبَسِيسَ المَتَنْ ِ مَرْتَاً ، كَظُهُرِ السَّيْحِ ِ، مُطَّرِدَ المُتُونِ

قال: ومنهم من يقول عر بسيس ، بكسر العين ، اعتباداً بالعر بيس ؛ قال الأزهري: وهذا وهم لأنه ليس في كلامهم على مثال فعلكليل ، بكسرالفاء، اسم ؛ وأما فعلكليل فكثير من نحو مر مريس ودر دبيس وخمجرير وما أشبهها . ابن سيده: العر بسيس الداهية ؛ عن ثعلب .

عودس : العَرَ نَـُدَ سُ : الأَسد الشديد ، وكذلك الجل ؛ أنشد سببويه :

> سَلِ الْمُنُومَ بَكُلُ مُعْطِي رَأْسِهِ ، ناج 'مخالِط صُهْبَة مُنتَعَلَّسِ مُغْنَالِ أَحْبِلِنَةٍ مُبِينٍ 'عَنْقَهُ ' في مَنْكِبٍ زَيْنِ المَطِيِّ عَرَيْدَس والأنثى من ذلك بالهاء ؛ وقال العجاج :

والرَّأْس من خُزَيْمة العَرَنْدَسا أي الشديدة . وناقة عَرَنْدَسَة أي قوية طويلة القامة ؟ قال الكميت :

أَطُو ي بِهِنَ سُهُوبَ الأَرضُ مُمُدُلِناً ، على عَرَنْدَسَة لِلنَّخَلَق مِنْبادِ ا بعير عَرَنْدَسُ وناقة عَرَنْدَسَة: شديد عظيم ؛ وقال:

حجيجاً عَرَانْدَسا

وعِزِ عَرَ نَدَسُ : ثابت . وحي عَرَ نَدَسُ إِذَا وصفوا بالعز والمتنعة .

عردسه فمعناه صَرَعه ، وأما كردسه فأوثقه .

عوطس: عَرَّطَسَ الرجلُ : تَنَعَّى عن القوم وذل عن منازعتهم ومُناوأتهم، قال الأزهري : وفي لغة إذا ذَل عن المنازعة ؛ وأنشد :

وقد أتاني أن عَبْداً طِيمْرِسا (يُوعِدُني ، ولو رآني عَرْطَسا

الجوهري : عَرَّطَسَ الرجلُ مثل عَرَّطَنَزَ إذا تنعى عن القوم .

عوفى : العرِ ْفاسْ : الناقة الصبور على السير .

عوكس : عَر ْكُسَ الشيءُ واعْر َ نَكَسَ : تراكب . وليلة مُعْر نُكِسة " : مظلمة . وشَعَر "عَر َ نُكَسَ" ومُعْر َ نُكِس : كثير مُتراكب . والاعْر نكاس : الاجتاع . يقال : عَر كَسْت ُ الشيءَ إذا جمعت بعضه على بعض . واعْر َ نُكَسَ الشيءُ إذا اجتمع بعضه على بعض ؛ قال العجاج :

واعْرَ نَكَسَتُ أَهْواكُهُ واعْرَ نَكَسَا وقد اعْرَ نَكَسَ الشَعَر أَي اشتـــة سواده . قال : وعَرْ كَسَ أَصل بناء اعْرَ نَكَسَ .

عومس: العرامس : الصخرة . والعرامس : الناقة الصُّلْبَة الشديدة ، وهو منه ، سُبَّهَ تَ بالصَّخرة ، قال ابن سيده : وقوله أنشذه ثعلب :

رُبُّ عَجُوزٍ عِرْمِس زَبُون

لا أدري أهو من صفات الشديدة أم هو مستعار غيها، وقيل : العر ميس من الإبل الأديبة الطئيعة القياد ، والأول أقرب إلى الاشتقاق أعني أنها الصُّلبة الشديدة .

عربي : العراناس والعرائيوس : طائر كالحمامة لا مَشْعُرُ به حتى يطير من تحت قدمك فيفزعـك . والعراناس : أنث الجبل .

عسس: عس يعن يعن عسساً وعساً أي طاف بالليل ؟ ومنه حديث عبر ، رضي الله عنه : أنه كان يعن بالمدينة أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الرّبية ؛ والعسس ن : اسم منه كالطاّب ؛ وقد يكون جمعاً لعاس كحاوس وحرس . والعس عساً نقفض الليل عن أهل الربية . عس يعن عساً عساً ككافر وكفار وكفرة . والعسس : اسم للجمع ككافر وكفار وكفرة . والعسس : اسم للجمع كرافيح وروح وخادم وخدم ، وليس بتكسير لأن فعلا ليس بما يكسر عليه فاعل ، وقيل : لأن فعلا ليس بما يكسر عود قبل : إن العاس أيضاً يقع على الواحد والجمع ، فإن كان كذلك فهو اسم للجمع أيضاً كقولهم الحاج والذاج . ونظيره من غير المند عم عامل والباقر ؛ وإن كان على وجه غير المند عم عامل والباقر ؛ وإن كان على وجه الجنس فهو غير منعد ي به لأنه مطرد كقوله :

إِنْ تَهْجُرِي يا هِنِدُ ، أَو تَعْشَلْنِي ، أَو تُصْبِحِي فِي الطَّاعِنِ المُوَلِّي

وعَسَ يَمُسُ إذا طلب . واعْتَسَ الشيءَ : طلَب ليلا أو قصده . واعْتَسَسُنا الإبلَ فما وجدنا عَساساً ولا قَساساً أي أثراً .

والعَسُوسُ والعَسِيسُ : الذئب الكشير الحركة . والذئب العَسُوسُ : الطالب للصيد . ويقال للذئب : العَسْعُسُ والعَسْعَاسُ لأنه يَعُسُ الليل وينطَلْبُ ، وفي الصحاح: العَسوسُ الطالب للصيد؛ قال الراجز :

واللَّعْلَعُ الْمُهْتَبِيلِ الْعَسُوسِ

وذئب عَسْمَسُ وعَسْماسُ وعَسَّاسُ : طَلُوبِ للصِيدِ بالليل . وقد عَسْمَسَ الذئبُ : طاف بالليل ، وقيل : إن هذا الاسم يقع على كل السباع إذا طلّبَ الصيد باللل، وقبل:هو الذي لا يَتَقارَّ؛ أَنشد ابن الأعرابي:

### مُقْلِقَةً " للمُسْتَنبِيحِ العَسْعاسُ

يعني الذئب يَسْتَنبِح الذئاب أي يستعوبها ، وقد تَعَسَّعُسَ . والتَّعَسَّمُسُ : طلب الصِّد بالليل ، وقيل : العَسَّعاسُ الخنيف من كل شيء .

وعَسْعُسَ الليلُ عَسْعُسَة : أقبل بظلامه ، وقبل عَسْعَسَتُهُ قبل السَّحَر . وفي التنزيل : والليل إذا عَسْعَسَ والصَّبِح إذا تَنَعُسَ ؛ قبل : هو إقباله ، وقبل : هو إدباره ؛ قال الفراء : أجمع المفسرون على أن معنى عَسْعُسَ أَدْبَرَ ، قال : وكان بعض أصحابنا يزعم أن عَسْعَسَ معناه دنا من أوله وأظلم ؛ وكان أبو البلاد النحوي ينشد :

## عَسْفَسَ حتى لو يَشَاءُ ادُّنَا ، كان له مين ضَوْنِهِ مَغْبَسُ

وقال ادئا إذ دنا فأدغم ؛ قال : وكانوا يَوَوْن أَن هذا البيت مصنوع، وكان أبو حاتم وقطرب يذهبان إلى أن هذا الحرف من الأضداد . وفي حديث علي، رضي الله عنه : أنه قام من جوف الليل ليصلي فقال: والليل إذا أقبل بظلامه وإذا أدبر ، فهو من الأضداد ؛ ومنه حديث قُس : حتى إذا الليل عَسْعَس ؟ وكان أبو عبيدة يقول : عَسْعَس الليل أذا ألل عَسْعَس ؛ وكان أبو عبيدة يقول : عَسْعَس الليل أقبل وعبيدة يقول : عَسْعَس الليل أقبل وعبيدة يقول : عَسْعَس الليل أو أنشد :

مُدَّرِعات الليل لما عَسْعَسا أي أقبل ؛ وقال الزَّبْرِقان :

ورَ.دُتُ بأَفْراسٍ عِناقٍ ، وفَتْنَيَةٍ فَوارِطُ فِي أَعْجازِ لِيلٍ مُعَسْعِسَ

أي مُدُّبرٍ مُولِّ . وقال أبو إسحق بن السري : عَسْعَسَ الليل إذا أقبل وعَسْعَسَ إذا أدبر، والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد وهو ابتداء الظلام في أوله وإدبار، في آخره ؛ وقال ابن الأعرابي : العَسْعَسَةُ

ظلمة الليل كله ، ويقال إدباره وإقباله . وعَسْعَسَ فلان الأمر إذا لبَّسَه وعَبَّاه ، وأصله من عَسْعَسَة الليل . وعَسْعَسَتِ السحابة : دنت من الأرض ليلا ؛ لا يقال ذلك إلا بالليل إذا كان في ظلمة وبرق، وأورد ابن سيده هنا ما أورده الأزهري عن أبي البلاد النحوي ، وقال في موضع قوله يشاء ادّنا : لو يشاء إذ دنا من دنا ولم يدغم ، وقال : يعني سحاباً فيه برق وقد دنا من الأرض ؛ والمعنسُ : المَطْلَب ، قال : والمعنسان متقاربان .

وكلب عَسُوسُ : طلوب لما يأكل ، والفعل كالفعل ؛ وأنشد للأخطل :

مُعَفَّرة لا يُنْكِهِ السَّيْفُ وَسُطّهَا ، إذا لم يكن فيها مُعَسَّ لِحَالِبِ

وفي المثل في الحث على الكسب: كلب اعتس خير من خير من كلب رَبَض ، وقبل: كلب عاس خير من كلب رابض ، وقبل: كلب عس خير من كلب ربض ، والعاس : الطالب يعني أن من تصر ف خير من عجز .

أبو عمرو: الاعتساس والاعتسام الاكتساب والطلب. وجاء بالمال من عسة وبسة ، وقيل: من حسة وعسة ، وقيل: من حسة وعسة ، وكلاهما إتباع ولا ينفطلان ، أي من جهده وطلبه ، وحقيقتهما الطلب . وجيء به من عسك وبسك أي من حيث كان ، وقال اللحاني : من حيث كان ، وقال اللحاني : من حيث كان ولم يكن .

• وعَسَّ عَلَيَّ يَعُسُّ عَسَّاً : أَبِطاً ، وكذلك عَسَّ عليَّ خبره أَي أَبِطاً . وإنه لعَسُوس بيِّن العُسُس أَي بطيء ؛ وفيه عُسُسُ ، بضبتين ، أي بطء . أبو عمر و : العَسُوسُ من الرجال إذا قل خيره ، وقد عَسَّ عليَّ بخيره . والعَسُوسُ من الإبل: التي ترعى وحدها مثل القَسُوسِ ، وقيل : هي التي لا تَدِرُ حتى تَتَباعَدَ

عن الناس ، وقيل : هي التي تَضِجَر ويسوءُ خلُقها وتتنجى عن الإبل عند الحَلَثُب أو في المبرك، وقيل: العَسُوسُ التي تُعْنَسُ أبها لَبَن أم لا، تُرازُ ويلمس ضرعها ؛ وأنشد أبو عبيد لابن أحمر الباهلي :

وراحت الشُّولُ ، ولم يَعْبُها فَعْلُ ، ولم يَعْنَسَ فيها مُدرِدْ

قال المجيعي: لم يَعْتَسَّها أي لم يطلب لبنها ، وقد تقدم أن المَعَسُّ المَطْلَبُ ، وقبل : العَسُوسُ التي إذا تضرب برجلها وتصب اللبن ، وقبل : هي التي إذا أثيرت المحلب مشت ساعة ثم طوقت ثم درات . ووصف أعرابي ناقة فقال : إنها لعَسُوسُ ضروسُ ضروسُ شيُوسُ ؛ فالعسوس : ما قد تقدم ، والضروس والنهوس : التي تعصُ ، وقبل : العسوس التي لا تدر وإن كانت مُفيقاً أي قد اجتمع العسوس التي لا تدر وإن كانت مُفيقاً أي قد اجتمع فُواقها في ضرعها ، وهو ما بين الحلبتين ، وقد عست تعسُّم إذا أطعبتهم شيئاً قليلا ، ومنه أخذ العسُوس من الإبل . والعسوس من النساء : التي لا تبالي أن من الإبل . والعسوس من النساء : التي لا تبالي أن تدنو من الرجال .

والعُسُّ: القدح الضخم ، وقيل : هو أكبر من الغُمرِ ، وهو إلى الطول ، يروي الثلاثة والأربعة والعِدَّة ، والرّفة أكبر منه ، والجمع عساس وعسَسة . والعُسُسُ : الآنية الكبار ؛ وفي الحديث : أنه كان يغتسل في عسرٌ حَزْر عانية أرطال أو تسعة ، وقال ان الأثير في جمعه : أغساسُ أيضاً ؛ وفي حديث المنتحة : تغدو بعُسٌ وتَررُوحُ بعُسٌ .

والعَسْعُسَ والعَسْمَاسُ : الحَمْيَفُ من كل شيء ؛ قال روبة يصف السراب :

وبلُـد ِ بجري عليه العَسْعَاسُ ، من السّراب والقَتَامِ المَسْمَاسُ

أراد السَّمْسام وهو الحَمْيف فقلبَه .

وعَسْعُسُ ، غير مصروف : بلدة ، وفي التهذيب : عَسْعُسُ موضع بالبادية معروف .

والعُسُس : التُجَّار الحُرْصاء . والعُسُّ : الذكر ؟ وأنشد أبو الوازع :

لاقتَت غلاماً قد تَشَظَّى عُسُهُ ، ما كان إلا مَسُهُ فدَسُهُ

قال : غُسُّه ذكره .

ويقال: اعْنَسَسْتُ الشيء واحْنَشَشْتُهُ واقْنَسَسْتُهُ واقْنَسَسْتُهُ واشْنَبَمْتُهُ ، والأَصل في هذا أَن تقول شَهَمْتُ بلد كذا وخَشَشْتُهُ أَي وطئته فعرفت خَبَره ؟ قال أبو عمرو: التَّعَسْعُسُ الشَّم ؟ وأَنشد:

كَمُنْخُرِ الذَّئْبِ إِذَا تَعَسَّعُسَا وَعَسْعُسَا وَعَسْعُسَا : اسم رَجِل ؛ قال الراجز :

وعَسْعُسُ نِعم الفتى تَبَيَّاهُ

أي تعتبدُه. وعُساعِسُ : جبل ؛ أنشد ابن الأعرابي:

قد صبَّحت من لَينلِها عساعيسا ، عساعيسا ، عساعيسا ، عساعيسا ، الطّاميسا ، يتر لك يوبوع الفلاة فاطيسا أي منتاً ؛ وقال امر ؤ القس :

أَلمًا على الرَّبْعِ القديم بِعَسْعُسَا ، كأني أُنادِي أو أُكَلِّم أَخرَسا

ويقال للتنافذ العُساعِس' لكثرة تردّدها بالليل .

عسطس: العَسَطُوسُ: رأس النصارى ، 'روميَّة ، وقيل : هو فيل : هو الحينُ ران ، وقيل : هو الحينُ ران ، وقيل : هي شجرة تركون بالجزيرة ليَّنة الأغصان ، وقال كراع : هو العَسَطُوسُ فيهما ؛

وأنشد لذي الرمة :

على أمر منتقد العناء كأنه عصا عسطوس ، لينها واعتدالها أي وردت الحنه على أمر حمار . منقد عناؤه أي متطاير . والعناء : جمع عنو ، وهو الوبر الذي على الحماد ؛ قال ابن بري : والمشهور في شعره : عصا قس قنوس . والقس : القسلس ، والقوس : مو معته ؛ قال ابن الأعرابي : هو الخير وال

عضرس: العضرس: شجر الخطئميّ. والعَضْرَسُ: نبات فيه رَخاوة تَسُود منه جَحاف ل الدواب إذا أكلته ؛ قال ابن مقبل:

والعَيْرُ يَنْفُخُ فِي المَكَنَانِ ، قد كَتِنَتْ منه جَعافِلُه ، والعَيْضُرَسِ التُّجَرِ وقيل : العَيْضُرَسُ شجرة لها زهرة حمراء ؛ قال امرؤ القيس :

فصبَّحه عند الشروق ، غدَية ، كلاب ابن سنبس كلاب ابن مر أو كلاب ابن سنبس مغرَّنة ، مغرَّنة ، ولاب ابن سنبس مغرَّنة ، والإيساد ، نوَّاد عضرس عضرس وقال أبو حنيفة : العضرس عشب أشهب إلى الحضرة محتمل الندى أحمالاً شديداً ، ونورد قاني الحمرة ، ولون العيضرس إلى السواد ؛ قال ابن مقبل يصف العير :

على إثر سُحَّاجٍ لطيف مَصيرُه، بَمْجُ لُعاعَ العَضْرَسِ الجَوْنِ ساعِلُه قال وقال ان أحمر:

يُظَلُّ بالعَضْرَسِ حِرْباؤها ، كأنه قَرْمُ مُسامِ أَشِرْ

وقال أبو عمرو: العَضْرَس من الذكور أَشُد البَقَلَ كله رطوبة .

والعَضْرَ مَنْ : البَرَدُ ، وهو حَب الفيام ؛ واستشهد الجوهري في هذا بقول الشاعر يصف كلاب الصيد :

'محَرَّجَة '' حُصُّ كأن 'عيونَها ' إذا أَذَّن القَنَّص بالصَّيد ' عَضْرَسُ

قال : ويروى مُغَرَّنَة رِّحُصَّاً ، هكذا في الصحاح ؟ قال ابن بري : البيت للبَعْيث وصوابه: محرَّجة حصْ ، وفي شعره : إذا أَيَّه الفَنْسَاس ، قال : والعَضْرَسُ همنا نبات له لون أحمر تشبّه به عيون الكلاب لأنها مُحمر ؟ قال : وليس هو هنا حبَّ الفمام كما ذكر إلما ذلك في بيت غير هذا وهو :

فَبَاتَتْ عليه ليلة أرجَبيَّة ، مُحَيِّي بِنَطر كالجُهان وعَضْرَ سِ

وقيل بيت البَعيث:

فصبَّحَهُ عند الشُّرُوقِ ، 'غدَيَّة ، كلابُ ابنِ عَمَّادٍ عِطاف وأطلسُ

والهاء في صبّحه تعود على حمار وحش . ومُحَرَّجَة: مُعَلَّدة بِالأَحراج ، جمع حر ج لِلْوَدَعَة . وحُصُّ : قد انْحَصَّ شعرها . وَأَيَّهُ الْقَانِصُ بِالْكَلْب : زَجَرَه ؟ ومثله قول امرىء القبس ، وقد ذكر آنفاً. وفي المثل : أَبْرد من عَضْرَس ، وكذلك العُضارس، بالضم ؟ قال الشاعر :

تضحك عن ذِي أَشُر ٍ مُحْفَادِسِ

والجمع عَضارِس مثل 'جوالِق وجَوالق ، وقيل : العَضْرَس الجَليد . قال ابن سيده : والعَضْرَس والعُضارِس الماء البارد العذب ؛ وقوله :

تضحك عن ذي أشُر ٍ مُصارِس

أراد عن ثَـَغْر عذب، وهو الغُـضارِس، بالغين المعجمة، وسنذكره . والعَضْرَس : حمارَ الوحش .

عطس: عَطَسَ الرجل يَعْطِس، بالكسر، ويَعْطُس، بالخسر، ويَعْطُس، بالضم، عَطْساً وعُطاساً وعَطْسة، والاسم العُطاس. وفي الحديث: كان يُحِب العُطاس ويكره التَّناؤب. قال ابن الأثير: إنما أحب العُطاس لأنه إنما بكون مع خفة البدن وانفتاح المسام وتيسير الحركات، والتناؤب بخلافه، وسبب هذه الأوصاف تخفيف الغذاء والإقلال من الطعام والشراب.

والمتعطِّس والمتعطّس : الأنف لأن العُطاس منه يخرج . قال الأزهري : المتعطّس ، بكسر الطاء لا غير ، وهذا يدل على أن اللغة الجيّدة يَعطّس ، بالكسر . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : لا يُوغِم اللهُ إلا هذه المتعاطِّس ؛ هي الأنوف .

والعاطانوس: ما 'يعظس منه، مثل به سيبويه وفسره السيرافي . وعَطَس الصّبح : انفلق . والعاطس : الصبح لذلك ، صفة فالبة ، وقال الليث : الصبح يسمى عُطاساً . وظبي عاطس إذا استقبلك من أمامك . وعَطَس الرجل : مات . قال أبو زيد : تقول العرب للرجل إذا مات : عَطَسَت به اللّهُجَمُ ؛ قال : واللّهُجْم :

إِنَّا أَنَاسَ لَا تُوَالُ جَزُورُنَا لَهَا لُجَمْ ، مِن المنيَّة ، عاطِسُ ويقال للموت : لُجَمْ عَطُوس ؛ قال رؤبة : ولا تَخافُ اللَّجَمَ العَطُوسا

ابن الأعرابي: العاطـُوسِ دابة يُتَـشاءَم بها ؛ وأنشد غيره لطرفة بن العبد :

لَعَمْري ! لقد مَرَّتُ عَواطِيسُ جَمَّةً " ، ومر " قُنْمِلُ الصُّبح ظَلِي مُصَمَّعُ أ

والعَطَّاس : اسم فرس لبعض بني المَدان ؛ قال : يَخُبُّ بِيَ العَطَّاسُ وافِعَ وَأْسِهِ وأما قوله :

وقد أغتري قبل العُطاس بسابيح فان الأصعي زعم أنه أراد: قبل أن أسبع عُطاس عاطيس فأتطيّر منه ولا أمضي لحاجتي، وكانت العرب أهل طيير أة ، وكانوا يتطيّر ون من العُطاس فأبطل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، طيير تَهم. قال الأزهري: وإن صح ما قاله الليث إن الصبح يقال له العُطاس فإنه أراد قبل انفجار الصبح ، قال : ولم أسبع الذي قاله لئقة يُوجع إلى قوله .

ويقال : فلان عَطْسَةَ فَـلانَ إِذَا أَشْبِهِهُ فِي خَلَـُقَـهُ وخُلُـنُهُ .

عطلس: العَطَلَسُ : الطويل .

عطمس: العُطْبُوس والعَيْطَبُوس: الجبيلة، وقبل: هي الطويلة التَّارَّة ذاتُ قوام وألواح، ويقال ذلك لها في تلك الحال إذا كانت عاقراً. الجوهري: العَيْطَبُوس من النساء التامَّة الحلق وكذلك من الإبل. والعَيْطَبُوس من النُّوق أيضاً: الفتيةُ العظيمة الحسناء. الأصعي: العَيْطَبُوس الناقة التامَّة الحائق. ابن الأعرابي: العَيْطَبُوس الناقة المَرمة، الحلق . ابن الأعرابي: العَيْطَبُوس الناقة المَرمة، والجمع العَطاميس، وقد جاء في ضرورة الشعر عَطاميس؛ قال الراجز:

' يا 'رب' بيضاء من العَطامِس ، تضحك عن ذي أشُر عُضارِس

وكان حقه أن يقول عَطاميس لأنك لما حذفت الياء من الواحدة بقيت عَطَهُوس مثل كَرَدُوس ، فازم التعويض لأن حرف اللين رابع كما لزم في التحقير، ولم تحذف الواو لأنك لوحذفتها لاحتجت أيضاً إلى

أن تحذف الياء في الجمع أو التصغير ، وإنما تحذف من الزيادتين ما إذا حذفتها استغنيت عن حذف الأخرى. عفس : العَفْس : شِدَّة سَوق الإبل . عَفَس الإبل يَعْفِسُها عَفْساً : ساقها سَوْقاً شديداً ؛ قال :

يَعْفُوسُهُما السُّوَّاقَ كُلُّ مَعْفُسِ

والعَفْسُ : أَن يَرِدُ الراعِي غَنَمَهُ يَثُنِيهَا وَلَا يَدَعُهَا تَمْنِي عَلَى جَهَاتَهَا . وعَفَسَهُ عَن حَاجَتَهَ أَي رَدَّه . وعَفَسَ الدابَةَ والماشية عَفْساً : حَبِسَهَا عَلَى غَيْر مرعى ولا عَلَف ؛ قال العجاج يصف بعيراً :

كأنه من طول ِ جَذَع ِ العَفْسِ ، ورَ مَلانِ الحِبْسِ بعد الحِبْسِ ، 'بنْحَت' من أقطارِه بِنَاسٍ

والعَفْسُ : الكدُّ والإنعاب والإذالة والاستعمال . والعَفْس : الحَيْس . والمَعْفُوس : المحسوس والمُبتذَل ، وعَفَس الرجِلَ عَفْساً ، وهو نحـو المُسْجُونَ ، وقبل : هـو أَنْ تُسْجُنُه سَجْناً . والعَفْسُ : الامتهانُ للشيء . والعَفْسُ : الضَّباطة في الصَّراع . والعَفْس : الدُّوس . واعْتَفَس القومُ : اصْطَرَعُوا . وعَفَسَه يَعْفُسه عَفْساً : جذَّبِه إلى الأرض وضفَطَه ضَغُطاً شديداً فضرب به ؛ يقال من ذلك : عَفَسْتُهُ وعَكَسْتُهُ وعَتْرَسْتُهُ . وقبل لأَعرابي : إنك لا تُحسن أَكُلَ الرأس ! قال : أما والله إنى لأعفس أذ نه وأفك لكعنبه وأسمى خَدَّيه ، وأرْمي بالمُخَّ إلى من هو أحوجُ مني إليه! قال الأزهري : أجاز ابن الأعرابي السين والصاد في هذا الحرف . وعَفَسَه : صَرَعَه . وعَفَسه أيضاً : أَلزْقَهُ بِالتَّرابِ . وعَفَسَهُ عَفْساً : وطِئَّهُ؛ قال رؤبة: والشُّنب ُ حين أَدْرَكُ التُّقُوبِسا ، بَدُّلُ ثُنُوبُ الحدَّة الملبُوسا ،

## والحِبْرَ منه خَلَقاً مَعَفُوسا

وثوب مُعَفَّس : صَبور على الدَّعْكُ . وعَفَسَتُ ثُوبِي : ابتذلته . وعَفَسَ الأَدْمَ بَعْفِسُهُ عَفْساً : دَلَكَه في الدَّباغ . والعَفْس : الضرب على العَجْز . وعَفَسَ الرجلُ المرأة برجله يَعْفِسها : ضرَّبها على عجيزتهَ يُعافِسُها وتُعافِسُه ، وعافَسَ أَهله مُعافَسَة وعَفاساً ، وهو شبه بالمُعالجة .

والمُمافَسَة : المُداعَبة والمُمارَسَة ؛ يقال : فلان يُعافِس الأمور أي مُهارِسُها ويُعالجها . والعِفاس : المُعافِسة : المُعالجة . وفي حديث حنظلة الأُسَيَّدي : فإذا رجَعْنا عافَسْنا الأَزواج والضَّيْعَة ؛ ومنه حديث علي : كنت أعافِس وأمارِس ، وحديثه الآخر : يَمنَع من العِفاس خوف المَدوت وذ كُر ُ البعث والحساب . وتعافس القوم : اعتلَجوا في صراع ونحوه .

وانعَفَس في الماء : انغَمَسُ .

والعَفَّاسِ : طائر يَنْعَفِس في الماء .

والعِفَاسُ : اسم ناقة ذكرها الراعي في شِعره ، وقال الجوهري : العِفاس وبَرْوع اسم ناقتـين للراعي النبوي ؛ قال :

إذا بَرَ كَن منها عَجاساءُ جِلَّة " مَنها عَجاساءُ جِلَّة " مَنها عَجاساءُ جِلَّة "

عفوس: العَفْرس: السَّابِق السريع. والعَفْرَ سِيُّ: المُعْسِي خُبُناً. والعَفَارِيس: النَّعَامِ. وعِفْرِس: حيّ من اليمن. والعِفْراس والعَفَر نَس ، كلاهما: الأسد الشديد العُنق العَليظُه ، وقد يقال ذلك للكاب والعِلْج.

عفقس: العَفَنقَس: الذي جدّتاه لأبيه وأمه وامرأته عجميات. والعَفَنقس والعَقَنْفَس، جميعاً: السيّء

الحُلق المُنتَطاول على الناس. وقد عَفْقَسَه وعَقْفَسَه: أَسَاءً خَلَمْتَه . والمَفَنْقَس : العسِر الأخلاق ، وقد اعْفَنَقس الرجل' ، وخَلَمْق عَفَنْقَس ؛ قال العجاج : إذا أواد خُلُمْقاً عَفَنْقَسا ،

أَقرَّهُ الناسِ ، وإنْ تَفَجَّسا

قال: عَفَنْقَسَ خُلَق عسير لا يستقيم ، سلّم له ذلك . ويقال: ما أهري ما الذي عَفْقَسه وعَقْفَسه أي ما الذي أساء خُلقه بعدما كان حسن الخلُق. ويقال: رجل عَفَنْقَسَ فَلَنْقَسَ ، وهو اللّهم.

عقس: الأعنقس من الرجال: الشديد الشكرة في شرائه وبيعه ؛ قال: وليس هذا مذموماً لأنه مخاف الغبن ، ومنه قول عمر في بعضهم: عَقِس لَقِس. وقال ابن دريد: في خُلقه عَقَس أي التواء.

والعَنْسَ : شَجِيرة تنبت في الثُّمام والمَرْخ والأراك تَلْتُوي . والعَوْقَسُ : ضرَّب من النبْت ، ذكر ابن دريد وقال : هو العَشَق .

عقبس: العَقابِيسُ : بِتَايَا المَرْضُ وَالْعِشْتُى كَالْعَقَابِيلُ. والعَقَابِيسُ : الشَّدَائِدُ مِنَ الأَمُورِ ؛ هَذَهُ عَنَ اللَّحِيانِي . عقوس : عقرس : حي من اليمن .

عقفس: العَقَنْفُس والعَفَنْقُس، جبيعاً: السيء الحُلق. وقد عَقْفُسَه وعَفْقَسَه: أَساء خلقه، وقد تقدّم ذلك مستوفى.

عكس: عَكَسَ الشيء يَعْكِسُه عَكْسًا فَاسْمَكَسَ: ردّ آخره على أوّله ؛ وأنشد اللبث :

وهُن لَدَى الأَكُوارِ 'يَعْكَسْنَ بِالبُرَى ، على عَجَلِ منها ، ومنهن 'يكسّع' ومنهن 'يكسّع' ومنه عَكْسُن البليّة عند القبر لأنهم كانوا يَوْ بيطُونها معكوسة الرأس إلى ما بلي كَلْمُكَلّمَها وبُطْنَها، ، هكذا في الأمل .

ويقال إلى مؤخّرها بما يكي ظهرها ويتركونها على تلك الحال حتى تموت . وعَكَسَ الدابة إذا جَدَب رأسها إليه لترجع إلى ورائها القهْقر كى . وعَكَسَ البعيو يعكرسه عَكْساً وعِكاساً : شد عنقه إلى إحدى يدبه وهو بارك ، وقبل : شد حبلاً في خطئه إلى رُسنع يدبه ليد ليد ليد له وعكس رأس للميو يعكسه عَكْساً : عَطَفَه به . وعَكَسَ رأس الميو يعكسه عَكْساً : عَطَفَه به . وعَكَسَ رأس الميو يعكسه عَكْساً : عَطَفَه به قال المتلمس :

جاوَزُوْتُهَا بِأَمُونِ ذات مَعْجَمَةٍ ، تَنْجُو بِكَلْكَلِهِا، والرأسُ مَعْكُوسُ

والمتكس أيضاً: أن تعكس وأس البعير إلى يد و يخطام تنضيق بذلك عليه . وقال الجعدي : المتكس أن يجعل الرجل في وأس البعير خطاماً ثم يعقده إلى ركبته لثلا يصول . وفي حديث الربيع بن خنتم : اعكسوا أنفسكم عكس الحيل باللهم ، معناه اقد عُوها و كُفُوها و ردُوها . وقال أعرابي من بني نفيل : سَنقت البعير وعكسته إذا جد بت من بني جريره ولزمت من وأسه فهملكج . وعكس جريره ولزمت من وأسه فهملكج . وعكس اللهريء : جذبه إلى الأرض .

وتَعَكَّسَ الرجلُ : مَشَى مَشْيَ الأَفْعَى ، وهو يتعَكَّسَ الرجلُ : مَشَى مَشْيَ الأَفْعَى ، وهو يتعَكَّس تعكَّسًا كأنه قد يَبِسَت عروقه ، وربا مَشَى السكران كذلك . ويقال : من دون ذلك عكاس ومكاس ، وهو أن تأخذ بناصيته ويأخذ بناصيتك . ورجل متَعَكِّس : مُتَكَنَّي مُغَضُونِ النّفا ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

وأنت المر'وْ جَعْدُ القَفَا مُتَعَكِّسٌ، من الأَقِطِ الحَوْلِيِّ تَشْبِعَانُ كَانِبُ

وعَكَسَهُ إِلَى الْأَرْضُ : جذبه وضَغَطه ضَغُطاً شديداً. والعَكيس من اللَّبن : الحَليب' تُصَبُّ عليه الإهالة والمَرَق ثم يشرب ، وقيل : هو الدقيـق يصب عليه

الماء ثم يشرب ؛ قال أبو منصور الأسدي :

فلمًا سَقَيناها العَكبِسَ تَمَـدُّحَتْ
خَواصِرُها ، وازْدادَ رَشْحًا وريدُها
ويقال منه : عَكَسْتُ أَعكِسُ عَكْسًا ، وكذلك
الاعتكاس ؛ قال الراجز :

جَعْثُوكَ ذَا فِدْرَكَ للضّيفانِ ، جَعْثًا على الرُّغْفانِ في الجِفانِ ، خيرٌ من العَكِيسِ بالألبانِ

والمَكْسُ : حبس الدابة على غير علف . والمُكاس : ذكر العَنْكبوت ؛ عن كراع .

والعَكِيسُ : القَضِيبُ من الحَبَكَة 'يعْكُسُ' تحت الأرض إلى موضع آخر .

عكبس: كل شيء تراكب: عكابيس وعُكبيس؟ وقال يعقوب: باؤها بدل من الميم في عكاميس وعُكبيس؟ وعُكبيس ، وقال كراع: إذا صُب لبن على مر ق، كائناً ما كان، فهو عكبيس ؛ وقال أبو عبيد: إِنَّا هُو العَكِيسُ بالياء ، وقد ذكر .

وعَكَنْبُسَ البعيرَ : شدَّ عنْقه إلى إحدى يديه وهو الرك ؛ وإبل عُكايِس وعُكامِس وعُكَمِس وعُكَمِس وعُكَمِس وعُكَمِس أذا كثرت، وقبل: إذا قاربت الألف.

عكمس: الفكميس والفكامس: القطيع الضّخم من الإبل. وقال اللحياني: إبل عُكامِس وعُكايِس وعُكايِس وعُكايِس وعُكايِس إذا كثرت. قال أبو حاتم: إذا قاربت الإبل الألف فهي عُكامِس. وكل شيء تراكب وتراكم وكثر حتى يُظْلِم من كثرته ، فهو عُكامِس وعُكمِس ؟ قال العجاج:

عُكَامِسٌ كَالسُّنْدُسِ المَنْشُورِ

وليل عكامس: 'مظلِم متراكب' الظلمة شديد'ها . وقد عكشسَ الليل' عَكْمُسَة إذا أَظلم وتَمَكَمُسَ.

على: العَلْسُ : سَواد الليل . والعَلْسُ : الشُرْب . وعَلَسَ تَعْلِسَ عَلْساً : شرب ، وقبل : أكل ، وعَلَسَت الإبلُ تَعْلِسَ إذا أصابت شيئاً تأكله . والعَلْسُ : الأكل ، وقلَلُها يُتكلم بغير حرف النفي . وما ذاق عَلُوساً أي دَواقاً ، وما ذاق عَلُوساً أي دَواقاً ، وما ذاق عَلُوساً أي الصحاح ولا لو وساً أي ما ذاق شيئاً .

وعكس داؤه أي اشند وبراح. وما عكس عنده عكوساً أي ما أكل . وقال ابن هاني، : ما أكلت اليوم عُلاساً . وما عكسوا ضفهم بشيء أي ما أطعموه . والعكس : شواء مسمون . وشواء معلوس : أكل بالسين .

والعَلِيسُ : الشَّواء السَّمِينَ ؛ هكذا حكاه كراع . والعَلِيسُ : الشَّواء مع الجِلنْد . والعَلِيس : الشواء المُنضَج . ورجل مُجَرَّس ومُعَلَّس ومُنقَّح ومُقَلَّع أي مُجرَّب .

والعكس : حَب يؤكل ، وقبل : هو ضرّب من الحنطة ، وقال أبو حنيفة : العكس ضرّب من البرّ جيّد غير أنه عسر الاستنقاء ، وقبل : هو ضرّب من القبيح يكون في الكيمام منه حبتان ، يكون بناحية البين ، وهو طعام أهل صنعاء . ابن الأعرابي : المدّس بقال له العكس .

والعَكِسِيِّ : شَجْرَةُ الْمُقَرِّرِ ، وهو نبات الصَّبْرِ وله نَـوْرُ حَـسَنَ مثل نَـوْرِ السَّوْسَنِ الأَخْصَرِ ؛ قال أَبُو وَجْزَاةُ السَّمْدي :

> كأن النُّقلدَ والعلَسيِّ أَجْنَى ، ونَعَم نَبْتَ وادٍ مَطِيرٍ '

ورجل مُعكَنِّس : مُجرَّب . وعَكَسَ يَعْلِسُ عَلْساً وعَكَنِّس : صَخْبِ َ ؛ قال رؤبة :

قد أُعْدُرُنُ العاذرَة المَـوَّوسا بالجِدِّ، حتى تُخفِضَ التَّعْلِيسَا والعَلَسَ ؛ القُراد ، ويقال له العَلُ والعَلَسَ ، وجمعه أعْلالُ وأعْلاسُ .

والعكسة : دُورَيْبَة شبيهة بالنَّملة أو الحكسَّة . وعكس : بَطُنْ

من بني سَمَّد ، والإبل العَلَسِيَّة منسوبة إليهم ؛ أنشد ان الأعرابي :

في عَلَسِيَّاتٍ طِوال الأَعْنَاقُ ورجل وجمل عَلَسِيَّ أَي شديد ؛ قال المراد : إذا رآها العَلَسِيُّ أَبْلَسا ، وعَلَّقَ القومُ إداوى يُبِسًا

علطس: العِلْطَوْسُ ، مثال الفرْدُوْسِ: الناقة الحِيارِ الفارِهَة ، وقيل: هي المرأة الحسناء ، مثل بـه سيبويه وفسره السيراني .

علطبس: المَلْطَبِيسُ : الأَمْلَسُ البرَّاق ؛ وأنشد الرَّجَز الذي يأْتِي في علطبس بعدها .

علطمس: العَلْطَمِيسُ : الناقة الضخمة ذات أقطار وسنام . والعَلْطَمِيس : الضَّخْم الشديد ؛ قال الراجز :

لَمَّا رأَتْ سَيْبَ قَدَالِي عِيسا ، وهامتي كالطَّسْتِ عَلَيْطَمِيسا ، لا يَجِدُ القيلُ بها . تَعْريسا

وهذه الترجمة في الصحاح علطبس ، بالباء ، وقال : المَلْطَبِيسُ الأَمْلُسُ البَرَّاق ، وأَنشد هذا الرجز بعينه ، وفيه :

وهامَتِي كالطَّسْتِ عَلَّطَبَيسا بالباء .

علكس: ليلة معلنكسة: كمعرنكسة. وشعر علكسة. وسعر علكس وعكنكس ومعلنكس ومعلنكس ومعلنكس ومتاكلين الكلا. وعلنكست الإبل في الموضع: اجتمعت . وعلنكس البيض واعلنكس: اجتمع . واعلنكس البيض واعلنكس المتسروده ، وقال الفراه : شعر معلنكس ومعلنكس ومعلنكل الكثيف المجتمع الأسود . قال الأزهري : علكس أصل بناه اعلنكس الشعر إذا اشتد سواده وكثر ؛ قال العجاج :

يِفاحِم دُووِي حتى اعْلَـنْكَسا ويقال : اعْلَـنْكَس الشيءُ أي تردّد. والمُمَلْكِسُ والمُعْلَـنْكِس من اليَبِيسِ : ما كثر واجتمع . وعَلَـٰكَسُ : اسم رجْل من أهل اليمن .

علندس: الأزهري: العَلَنْدَسُ والعَرَانُـدَسُ : الصُّلُب الشديد.

عس : حَرَّبُ عَبَاسُ : شديدة ، وكذلك ليلة عَبَاس . ويوم عَبَاس : مُظلِم ؛ أنشد ثعلب : إذا كَشَف اليومُ العَبَاسُ عن اسْتِهِ ، فلا يَرْتَدَي مِثْلِي ولا يَتَعَبَّمُ

والجمع عُمُس ؛ قال العجاج :

ونَـزَ لُـُوا بالسَّهْلِ بعد الشَّاسِ ، ومُرَّ أَيامٍ مَضَيْنَ عُمْسِ

وقد عَبِيْسَ عَبَساً وعَبْساً وعُبُوساً وعُباسَة وعُبُوسَة ؛ وأمر عَبْس وعَبُوس وعَبَاس ومُعَبَّس: شدید مُظلم لا بُدری من أین بُؤتی له ؛ ومنه قیل: أتانا بأمور مُعَبَّسات ومُعَبَّسات ، بنصب المیم وجر ها ، أي مَلُويًات عن جِهِتِها مظلمة . وأسَدَّ

عَمَاسُ : شديد؛ وقال:

قَسِيلَتَانِ كَالْحَدَّفِ المُنْدَّى، أَطَافَ بِهِينَ ذُو لِبَدِ عَمَاسُ

والعَمَسُ : كَالْحَمَسِ ، وهي الشَّدُّة ؛ حَكَاهَا ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> إنَّ أَخُوالِي، جَسِيعاً من تَشْقِر ۚ ، لَبِيشُوا لِي عَمَساً جِلْدَ النَّبِيرِ ْ

وعَمَسَ عليه الأمرَ يَمْمِسُهُ وعَمَّسَهُ: خَلَطُهُ ولبَّسهُ ولم يُبيِّنه. والعَمَاس: الدَّاهِية. وكلُّ ما لا يهتدَى له: عَمَاسُ . والعَمُوسُ : الذي يَتعَسَّف الأَشْسِاء كالجاهل.

وتعامس عن الأمر: أدى أنه لا يعلمه. والعمس: أن 'تري أنك لا تعرف الأمر وأنت عارف" به . وفي حديث على : ألا وإن معاوية قاد كله من الغواة وعمس عليه الحبة . ويروى بالغين المعجة . وتعامس عنه : تغافل وهو به عالم . قال الأزهري : ومن قال يتنامس ، بالغين المعجمة ، فهو معطى و وتعامس علي " : تعامى فتركني في أشبه من أمره . والعمس علي " : الأمر المفطى . ويقال : تعامست على الأمر وتعامست وتعامين معنى واحد وعامست فلانا أمعامسة إذا ساترته ولم تجاهر والمعسنة في المستونة ولم تجاهر ولا تتهتك ؟ قال الراعي :

إن الحَلالَ وخَنْزَرَا ولَدَ تَهُمُا أُمْ مُعامِسَة على الأَطْهَارِ

أي تأتي ما لا خير فيه غير 'معالنة به . والمُعامَسَة : السّرار .

وفي النوادر : حَلَف فلان على العَمِيسَة والعُمَيْسَة،

أي على بمين غير حق . ويقال : عَمَسَ الكِيَّتَابُ ' أي دَرَس .

وطاعـون عَـمُواس : أوَّل طاعـون كان في الإسلام بالشام . وعُمَيْس : اسم رجل . وفي الحديث ذكر عَمييس ، بنتح العين وكسر الميم ، وهو واد بين مكة والمـدينة نزله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في بمرَّه إلى بدر .

عموس: العَمَرُس، بتشديد الراء: الشَّرِس الحُلق القوي الشديد . ويوم عَمَرُس: شُديد . وسير عَمَرُس: شديد ، وشر عَمَرُس: كذلك .

والعُمْرُ وس: الجَمَل إذا بلغ النَّزُ وَ. ويقال للحمل إذا أَكل واجترَّ فهو فَرْفُور وعُمْرُ وس. والعُمْرُ وس: الجَدْيُ ، شامِيَّة ، والجمع العمارِ س، ورعا قبل للغلام الحادر مُعْرُوس ؛ عن أبي عمرو. الأَزهري: العُمْرُ وس والطُمْرُ وس الحَروف ؛ وقال حُمْدِ بن ثور يصف نساء نشأن بالبادية:

أُولئكُ لم يَدُّر بنَ ما سَمَكُ القُرَّى ، ولا مُعصُباً فيها ريَّات العَمارِس

ويقال للفلام الشّائل: عُمْرُ وس. وفي حديث عبد الملك بن مَرْ وان: أين أنت من عمرُ وس واضع ? الهُمرُ وس، بالضم: الحروف أو الجدي إذا بلغا العَدُو ، وقد يكون الضعيف ، وهو من الإبل ما قد سَمِن وشبَيغ وهو واضع بَعْدُ . والعَمَرُ سُ والعَمَلُ سُ والعَمَلُ سَ والعَمْلُ سَالِ اللهَ اللهِ فَيْ العَمْلُ سَالِ اللهِ فَيْ العَمْلُ سَالِ اللهِ فَيْ العَمْلُ سَالِ اللهِ فَيْ الْهِ اللهِ فَيْ الْعِلْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ الْهِ فَيْ اللهِ فَيْ الْهِ فَيْ اللهِ فَيْ الْهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِيْ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ الْعِيْ فِي الْعِيْ اللْهِ فَيْ الْعِيْ اللهِي فَيْ اللّهِ فَيْ الْعِيْ فِي الْعِيْ الْعِيْ فَيْ الْعِيْ فِي الْعِيْ اللْعِيْ اللْ

عملس: العَمْلَسَة: السُّرعة. والعَمَلَسُ: الذَّبُ الحَبِيث والحَلَبُ الحَبِيث والحَلَبُ الحَبِيث والحَلَبُ الحَبِيث والحَلَبُ الحَبِيث والحَلَبُ الطرماح يصف كلاب الصد:

يُوزع بالأمراس كل عَملَس، من المنطعمات الصّيد غير الشّواحِن ِ

يوزع: يَكُنُفُ ، ويقال 'يغر ي كل عملس كل كلب كأنه ذئب . والعمَلَسُ : القوي الشديد على السفر ، والعملُط مثله ، وقيل الناقص ، وقيل العملُس : الجميل . والعملُس : اسم . وقولهم في المثل : هو أبر من العملس ؛ هو اسم وجل كان يحج بأمّه على ظهره. الجوهري: العمر س مثل العملس القوي على ظهره. الجوهري: العمر س مثل العملس القوي على السير السريع ؛ وأنشد :

عَمَلَتُس أَسْفَارٍ ، إذا اسْتَقْبَلَتَ لَهُ مُ سَمَّرُمُ صَحْرٌ النَّارِ ، لَمْ يَتَلَتْتُمْ

قال ابن برسي : الشَّعر لعديٌّ بن الرُّقَاع بمدح عمر بن عبد العزيز ؛ وقبله :

> جَمَعْتَ اللَّواتي محمَّد الله عدَّه عليهن ، فَلَنْيَهْ بَيْ: لكُ الْحَيْرُ واسْلَمَ فأو النهن البراء والبراء غالب، وما بكَ من غَيْبِ السَّرائُو يُعْلَمُ وثانية كانت من الله نعبة" على المسلمين ، إذ وَ لِي خِيرُ 'مُنْعِمِ وثالثة أن لس فيك هُوَادَةُ " لِكُنْ رَامَ 'ظلماً ، أَو سَعَى سَعَي بَجُرِمِ ورابعة " أَنْ لَا تَوْالَ مَعَ التُّقَيُّ تَخْنُبُ مِبْمُونٍ ، من الأَمْرِ ، مُبْرَمَ وخامسة في الحُنكُم أَنتُكُ تُنصفُ الضَّا ميف ، وما مَن عَلَّمَ اللهُ كالعَمى وسادسة أنَّ الذي مُهوَ رَبُّنا اصْ طَهَاك ، فمن يَتْبَعْك لا يتَنَدُّم وسابعة أنَّ المَكارِم كلُّها ، سَبَقْتَ، إليها كلُّ ساع ومُلْجِم

في قوله :

ولقد أَرَجُل لِمُتِي بِعَشِيَّةٍ للشَّرُّبِ ، قبلَ حَوادثِ المُسْ تَادِ

ويروى: سَنادِك، أي قبل حوادث الطالب؛ بقول: أَرَجُلُ لِمَّتِي للشَّرْب وللجواري الحِسان اللواتي نشأن في فَنَن أي في نعمة . وأصلها أغصان الشجر ؛ هذه رواية الأصمعي ، وأما أبو عبيدة فإنه رواه : في قِن ، بالقاف ، أي في عبيد وخَدَم . ورجل عانِس، والجمع العانيسُون ؛ قال أبو قبس بن رفاعة :

> مِنَّا الذي هو ما إنْ طَرْ شَارِبُه ، والعانِسُون ، ومِنَّا المُرْدُ والشَّبِ

وفي حديث الشعبي : سئل عن الرجل يَدخل بالمرأة على أنها بكر فيقول لم أجدها عَدْراء ، فقال : إن المدُّرة قد يُذهبها التَّعْنيس والحييضة، وقال الليث: عنست إذا صارت نصفاً وهي بكر ولم تتزوج . وقال الفرَّاء : امرأة عانس التي لم تتزوج وهي تترقب ذلك ، وهي المُعنسة . وقال الكسائي : العانيس فوق المُعصر ؛ وأنشد لذي الرمة :

وعِيطاً كأَسْرابِ الحُرُوجِ تَشَوَّفَتُ مَعاصِيرُها ، والعاتِقاتُ العَوانِسُ

العيط : يعني بها إبلا طوال الأعناق ، الواحدة منها عينطاء : وقوله كأمراب الحروج أي كجماعة نساء خرجن متشو فات لأحد العيدين أي متزينات ، شبه الإبل بهن . والمنقصر : التي دنا حيضها . والعاتين : التي في ببت أبوبها ولم يقع عليها اسم الزوج ، وكذلك العانس .

وفيلان لم تَعْنُس السَّنُ وَجِهَـه أَي لم تغيّره إلى الكَبَرِ ؛ قال سُورَيْدُ الحَارِثي :

وثامنة في مَنْصِبِ النَّاسِ أَنَّهُ سَمَا بِكَ مَنْهِمْ مُعْظَمْ فَوَقَ مُعْظَمْ وَوَقَ مُعْظَمَ وَتَاسِعة أَن البَرِيَّة كُلْمًا يَعْدُون سَيباً مِن إمامٍ مُمَنَّمْ وعاشرة أَنَّ الحُلْدُومَ تَوَابِعِ وعاشرة أَنَّ الحُلْدُومَ تَوَابِعِ فَطْلِمن القول مُحْجَمِ

عنس: عَنَسَتِ المرأة تَعْنُسُ، بالضم ، ُعنُوساً وعناساً وتَأَطَّرَتُ ، وهي عانس ، من نسوة ُعنَّس ِ وعَوَ انسَ ، وعَنْسَتْ ، وهي مُعَندُس ، وعَنْسَهَا أهلُها: حَبَسُوها عن الأَزواجِ حتى جازت فَتَاءَ السَّن ولمَّا تَعْجُزُ . قال الأصعى : لا نقال عَنَسَتُ ولا عَنَّسَت ولكن بِقال عُننَّسَت ، على ما لم يسمُّ فاعله ، فهي مُعَنَّسَة ، وقبل : بقال عَنَسَت ، بالتخفيف ، وعُنتْسَتْ ولا يقال عَنتُسَت ؛ قال ابن برى: الذي ذكره الأصمى في خَلْق الإنسان أنه يقال عَنَّسَت المرأة ، بالفتح مع التشديد، وعَنَسَت، بالتخفيف، بخلاف ما حكاه الجوهري. و في صفته، صلى الله عليه وسلم : لا عانس ولا مُفَنَّد ؟ العانس من الرجال والنساء: الذي يَبقى زماناً بعد أن يُدرك لا يتزوج ، وأكثر ما 'نستعمل في النساء . يقال : عَنَسِتِ المُوأَةِ ، فهي عانس ، وعُنتَسَت ، فهي مُعَنَّسَةً إِذَا كَبِرَت وعَجَزَتُ في بيت أبويها . قال الجوهري : عَنَسَت الجارية تَعْنُس إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إذراكها حتى خرجت من عِداد الأبكار ، هذا ما لم تتزوج ، فإن تزوجت مرَّة فلا بقال عَنسَت ؛ قال الأعشى :

والبيض قد عَنُسَت وطالَ جِراؤها ، ونَــُــُــُانَ في فَنَن وفي أَذُوادِ ويروى : والبيض ، مجروراً بالعطف عـلى الشروب

فَتَى قَبَلُ لَم تَعَنْس السنُ وجهَهُ ، سِوىخُلْسَةٍ فِي الرأْس كالبَرْ قِ فِي الدُّجِي

وفي التهذيب: أعْنَسَ الشببُ وأُسَه إذا خالطه ؟ قال أبو ضب المذلي:

فَنَى قَبَلُ لَمْ يَعْنُسَ الشَّبِ رَأْسَهُ ، سِوى خُيُطْ فِي النُّورِ أَشرَ قَنْ فِي الدُّجِي

ورواه المُنبَرَّد: لم تعنش السَّنُ وَجهه ؛ قـال الأزهرَى: وهو أجود.

والعُنسُ من الإبلِ فوق البكارة أي الصّغاد . قال بعض العرب : جعل الفحل بضرب في أبكارها وعُنسَها ؛ بعني بالأبكار جمع بَكْر ، والعُنسَ المتوسّطات التي لَسْن بأبكار .

والعَنْسُ : الصَّخْرة . والعَنْسُ : الناقة القويَّة ، شبهت بالصخرة لصلابتها ، والجمع عُنْسُ وعُنُوس وعُنَّس مثل بازل وبُزْل وبُزْل ؛ قال الراجز :

يُعْرِسُ أَبْكَاداً بِهَا وعُنْسًا

كُمْ قَدْ حَسَرُ نَا مِنْ عَلَاهِ عَنْسِ وناقة عانِسَة وجمل عانِس : سبن تام ّ الحَلق ؛ قال أبو وجزة السعدي :

> بعانِسات هر مات الأز مل ، جُش كَبَحْري السَّعاب المُخْسِلِ

والعَنْس : العُقاب . وعَنْسَ العودَ : عَطَفَه ، والشّين أفصح .

واعْنَوْنَسَ ذَنَب الناقة ، واعْنِيناسُه : وفُورُ هُلْسِهِ وطولُه ؛ قال الطّررِمّاح يصف ثوراً وحشيّاً:

> يَمْسَعُ الأَرض بُعْنَوْنِسٍ ، مِثل مثلاة النّياح القِيام

أي بذنب سابغ . وعَنْسُ : فبيلة ، وقيل : قبيلة من اليمن ؛ حكاها سيبويه ؛ وأنشد :

لا مَهْلَ حَنَى تَلْحَقي بِعَنْسٍ ، أَهُلِ الرَّيَاطِ البِيضِ والقَلَنْسِ

قَالَ : وَلَمْ يَقِلُ الْقَلَـٰنَـٰسُو لَأَنـَهُ لِيسَ فِي الْكَلَامُ اسْمِ آخره واو قبلها حرف مضموم ، ويكفيك من ذلك أنهم قالوا : هذه أدلي زير .

والعِنَاسُ : المرآة . والعُنْنُس : المرايا ؛ وأنشد الأَصَعِي :

حتى رَأَى الشُّيْبَة في العِناسِ ، وعادمَ الجُلاحبِ العَوَّاسِ

وعُنْيَسٌ : اسم رَمْل معروف ؛ وقال الراعي :

وأَعْرَضَ وَمَٰلُ مَن عُنَيِسٌ، تَرْتَعِي نِعاجُ المَلا، عُوذاً بِـه ومَنَالِيـا

أراد: ترتمي به نعاج الملا أي بَقَرُ الوحش. عوداً: وضَعَتْ حَديثاً . ومُتَالِيَ : ينلوهـا أولادهـا . والملا: ما اتسع من الأرض ، ونصَب مُعوداً على الحال .

عنبس: العَنْبُس: من أسماء الأسد، إذا نَعَتُه قلت عَنْبُسَة عَنْبُسَة وَلَمْتُ عَنْبُسَة باسم قلت عَنْبُسَة كَمَا يَعْال أَسامة وسَاعدة. أبو عبد: العَنْبُس الأسد

السوف:

تَجْلُوا السُّيُوفَ وغيرٌكم يَعْصَى بِهَا ، يَا ابن القُيُون ، وذاك فِعْلُ الأَعْوَسِ

قال الأزهري : رابني ما قاله في الأعوس وتفسيره وإبداله قافية هذا البيت بغيرها ، والرواية : وذاك فيمل الصيفل الصيفل ، والتصيدة ليجريو معروفة وهي لامية طويلة ، قال : وقوله الأعوس الصيفل ليس بصحيح عندي ، قال ابن سيده : والأعوس الصيفل . وعاس ماله عوساً وعياسة وساسة سياسة : أحسن النيام عليه .

وفي المثل ١ : لا يَعْدَمُ عَائِسُ وَصَلَاتٍ ؟ يُضرُبُ للرجل يُومِلُ فينَالُ للرجل يُومِلُ فينَالُ منه الشيءَ ثم الآخر حتى يَبْلُنُعَ أَهَلُه . ويقال : هو عائيس مال . ويقال : هو يَعُوسُ عِيالُهُ ويَعُولُم أي يَقُونُهم ؛ وأَنشد :

خَلَتَى يَتَامَى كَانَ 'مُجْسِنِ ' عَوْسَهُم ' ويَقُونُهُم فِي كُلُّ عَامٍ جَاهِدِ

ويقال : إنه لَــــاثِـــ مال وعائِــ مال بمعنى واحد . وعاسَ على عياله يَعُنُوس عَوْساً إذا كَــــ وكــــ وكــــ عليهم .

والعُواسَة : الشَّربة من اللَّبَن وغيره . الأَزهري في ترجمة هُوَكُ : عُسْ مَعاسَّكُ وعُكْ معاشَّكُ مَعاساً ومَعاكُ معاشَّكُ مَعاساً ومَعاكُم ، والعَوْس : إصلاح المعيشة . عاسُ فلان مَعاشه عَوْساً ورَقَعْهُ واحد .

والعَواساءُ ﴾ بفتح العين : الحامل من الحنافس ؛ قال:

بِكُثْراً عَواساءَ تَفاسَى 'مَثْرِبا

آوله « وفي المثل النع » أورده الميداني في أمثاله : لا يمدم عائش
 وصلات ، بالثين ، وقال في تفسيره : أي ما دام للمرء أجل فهو
 لا يمدم ما يتوصل به ، يضرب للرجل الى آخر ما هنا.

لأنه عَبُوس . أبو عمرو : العَنْبَسُ ' الأمة الرَّعْنَاء . ابن الأعرابي : تَعَنْبَسَ الرجل إذا ذلَّ مجدمة أو غيرها ، وعَنْبَسَ إذا خرَج ، وسُمِّي الرجل العَنْبَس باسم الأسد ، وهو فنعل من العُبُوس .

والعَنَابِسِ من قُرَيْش : أولادُ أُمَيَّة بنِ عبد شمس الأَكبر وهم سنة : حَرَّبُ وأبو حَرَّبِ وسُفْيان وأبو سُفيان وعَبرو وسُنْوا بالأَسد ، والباقون يقال لهم الأَعْياص' .

عنفس : رجُل عِنْفِس : قصير لئيم ؛ عن كراع .

عنفس: الأزهراي: العَنْقَس من النساء الطويلة المُعْرِقة ؟ ومنه قول الراجز:

حَى رُمِيت بِإِنَّا عَنْفُسَ ، تَأْكُلُ نِصِفَ اللَّهُ لَمْ تَلَبُّقُ

ابن دريد: العَنْقُس الدُّاهي الحُبيث.

عوس: العَوْس والعَوَسان: الطَّوْف بالليل. عاسَ عَوْساً وعَوَساناً: طاف بالليل. والذّب بعنوس: يطلنُب شيئاً يأكله. وعاس الذّب : اعْتَسَ . وعاس الشيء يعنوسه: وصفه ؛ قال:

فَمُسْهُم أَبَا حَسَّانَ ، مَا أَنْتَ عَاثِسٌ

قال ابن سيده : ما ، هنا ، زائدة كأنه قال : عُسْهم أَبا حسان أنت عائس أي فأنت عائس .

ورجل أعْوَسُ : وصَّاف . قال الأَزهري : قال اللَّبِث الأَعوس الصَّيْقل ، ثم قال : قال ويقال لكل وصَّاف ! قال جرير بصف وصَّاف ؛ قال جرير بصف

١ قوله « أبو عمرو : العنبى الأمة الغ » عارة شرح القاموس في هذه المادة : وأورد صاحب اللسان هنا العنبى الأمة الرعناء عن أبي عمرة ، وكذلك تعنبى الرجل اذا ذلّ بخدمة أو غيرها ، قلت : والصواب انهما البعنى وبعنى، بتقديم الموحدة، وقد ذكر في محله فليتبه لذلك .

أي دنا أن تضع .

والعَوَس: دخول الحَدَّين حتى يكون فيهما كالهَزْمتين، وأكثر ما يكون ذلك عند الضحك. دجل أَعْوَس إذا كان كذلك، وامرأة عَوْساء، والعَوَسُ المصدر منه.

والعُوسُ : الكباش البيض ؛ قال الجوهري : العُوس ، بالضم ، ضرب من الغنم ، يقال : كبش مُوسِي .

عيس : العَيْسُ : ماء الفَحْل ؛ قال طرفة : سُمّ صَحْنَ سُمّ صَحْنَ سُمّ

قال: والعَيْس يقتل لأنه أخبث السَّم ؛ قال شهر: وأنشدنيه ابن الأعرابي: سأحلب عنساً ، بالنون ، وقيل: العَيْس ضِراب الفعل. عاس الفحل الناقـة َ يَعيسُها عَيْساً: ضَرَبِها.

والعيس والعيسة: بياض 'مخالطه شيء من 'شڤرة، وقيل: هو لون أبيض 'مشرَب صفاءً في ظلمة خفية، وهي فُعلّة ، على قياس الصّهبة والكُنتة لأنه ليس في الألوان فعلّة ، وإنما كُسرت لتصع الياء كبيض. وجمل أعْيَسَ وناقة عَيْساء وطَبَيْ 'أَعْيَسَ : فيه أَدْمة ، وكذلك الثّور؟ قال :

وعانَقَ الظَّلُّ الشُّبُوبِ ۗ الأَعْدِسُ

وقيل: العيس الإبل تضرب إلى الصُّغرة؛ رواه ابن الأَّعرابي وحده. وفي حديث طهفة: تَرْتَمِي بِنَا العِيس؛ هي الإبل البيض مع تُشقرة يسيرة، واحدها أَعْبَس وعَيْساء؛ ومنه حديث سَوادِ بن قارب:

وشدُّها العِيسُ بأحُلاسِها

ورجُل أَعْيَسَ الشَّعَرَ : أَبِيضِه . ورَسُم أَعْيَس : أَبِيض .

والعَيْساء : الجَرادَة الأنثى . وعَيْساء : اسم جدّة غَسّان السَّليطي ؛ قال جرير :

أساعية عَيْساء ، والضّأن حُفُلُ ، كما حاولتَتْ عَيْساء أمْ ما عَذيرُها ?

قال الجوهري: العيس ، بالكسر ، جمع أُعْيَس . وعَيْساء : الإبلُ البيض 'يخالِطُ بياضها شيء من الشُّورة ، واحدها أُعْيَس ، والأُنثى عَيْساء بَيِّنا العيس. قال الأصمعي : إذا خالط بياض الشَّعَر سُقْرة فهو أَعْيَس ؛ وقول الشاعر :

أقول ليخاربِيُ هَمْدان لمَـّا أثارًا صِرْمةً حُسراً وعِيسَا

أي بيضاً . ويقال : هي كراثم الإبل .

وعِيسَى : اسم المسيح ، صلوات الله على نبينا وعلمه وسلم ؛ قال سيبويه : عيسى فيعلمَى ، وليست ألفه للتأنيث إنما هو أعجمي ولو كانت للتأنيث لم ينصرف في النكرة وهو ينصرف فيها ، قال : أخبرني بذلك من أثق به ، يعني بصَرْفه في النكرة ، والنسب إليه عبْسي ، هذا قول ابن سيده ، وقال الجوهري : عيسى اسم عبراني أو سرباني، والجمع العيسون، بمفتح السين، وقال غيره : العيسُون، بضم السين، لأن الباء زائدة ، قال الجوهري : وتقول مردت بالعيسين ورأيت العيسين، قال: وأجاز الكوفيون ضم السين قبل الواو وكسرها قبل الناء، ولم يجزه البَصريون وقالوا: لأن الألف لما سقطت لاجتماع الساكنين وجُب أن تبقى السين مفتوحة على ما كانت عليه ، سواء كانت الألف أصلية أو غير أصلية ، وكان الكسائي يَفْرق بينهما ويفتح في الأصلية فيقـول ١ قوله « لان الياه زائدة » أطلق عليها ياه باعتبار أنها تقل ياه عند الإمالة ، وكذا يقال فيما بعده .

مُعْطَونَ ، ويضم في غير الأصلية فيقول عيسُون ، وكذلك القول في مُوسَى ، والنسبه إلىهما عيستويّ ومُوسُّويٌّ ، بقلب الباء واواً ، كما قلت في مَرْمَتِي مُرَّمْوِي ، وإن شئت حذفت الياء فقلت عيسي وموسى ، بكسر السين ، كما قلت مَر مي " ومَلَمْهِي ؟ قال الأزهري : كأن أصل الحرف من العَيَس ، قال : وإذا استعملت الفعل منه قلت عَييس يَعْيَسَ أُو عَاسَ يَعِيسَ ، قال : وعيسى شبه فِعْلَى ، قال الزجاج : عيسى اسم عَجَمِي عُدِلَ عن لفظ الأعجمة إلى هذا البناء وهو غير مصروف في المعرفة لاجتماع العُنجمة والتعريف فيه ، ومُنال اشتقاقه من كلام العرب أن عسى فعلى فالألف تصلح أن تكون للتأنيث فلا ينصرف في معرفة ولا نكرة ، ويكون اشتقاقه من شئنن : أحدهما العكس ، والآخر من العُوس ، وهو السَّماسة ، فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، فأما اسم نيّ الله فمعدول عن إيسُوع، كذا يقول أهل السريانية ، قال الكسائى : وإذا نسبت إلى موسى وعيسى وما أشبهها بما فيه الياء زائدة قلت مُوسى وعيسى ، بكسر السين وتشديد الياء . وقال أبو عبيدة : أَعْيَسُ الزرعُ إعْياساً إذا لم يكن فيه رطب ، وأخلس إذا كان فيه رَطْب ويايس .

### فصل الغين المعجمة

غبى : الغَبَس والغُبُسة : لَوْن الرَّماد ، وهو بياض فيه كُدُّرة ، وقد أَغْبَسَ . وذَّب أَغْبَس إذا كان ذلك لَونَه ، وقيل : كل ذَّب أَغْبَس؛ وفي حديث الأَعْشِى :

كالذُّ نُبَةِ الْفَبْسَاء في ظِلِّ السَّرَبُ أي الفبراء ؛ وقيل : الأَغْبُسَ من الذَّبَابِ الْحَفِيفِ الحَريص، وأصله من اللَّون . والوَرْدُ الأَغْبُسَ من

الحَيْل : هـ و الذي تدعوه الأعاجم السَّمَنْد . اللحياني : يقال عَبَس وغَبَش لوقت الفالَس ، وأصله من الفُبْسة . وهو لون بين السواد والصُّفرة . وحماد أَعْبَس إذا كان أَدْ لَم . وغَبَسُ الليل : ظلامه من أوله ، وغَبَشه من آخره . وقال يعقوب : الغبَس واله ، حكاه في المُبْدَل ؛ وأنشد :

ونِعْمَ مَكْنَى الرَّجالِ مَنْزِكُم ،
ونِعْمَ مَأْوى الضَّرِيكِ فِي الغَبَسِ
تُصْدِرُ ورَّادَهُمْ عِساسُهُمْ ،
ويَنْعَرُون العِشاد فِي المَكَسِ

يعني أن لَبَنهم كثير يكفي الأضاف حتى يُصدره، ويَنْحَرُ ون مع ذلك العشارَ، وهي التي أتى عليها من حَمْلها عشرة أشهر، فيقول: من سَخاتهم يَنحرُ ون العشار التي قد قراب نتاجها.

وغبَسَ الليل وأغبَس : أظلم . وفي حديث أبي بكر ابن عبد الله : إذا استقبلوك يوم الجُمْعة فاستقبلهم حتى تغبيسها حتى لا تعبود أن تخلف ؟ يعني إذا مضينت إلى الجمعة فلقيت الناس وقد فرعُوا من الصلاة فاستقبلهم بوجهك حتى تسوده حياء منهم كي لا تتأخر بعد ذلك ، والهاء في تغبيسها ضير الغرة أو الطئعة . والفبسة : لون الرّماد. ولا أفعله سَجِيس غبيس الأوجس أي أبد الدهر. وقولهم : لا آتيك ما غبا غبيس أي ما بقي الدهر؟ قال ابن الأعرابي : ما أدري ما أصله ؟ وأنشد الأموى :

وفي بَني أمَّ زُبَيْرِ كَيْسُ ، على الطَّعام ، ما غَبَا غُبُيْسُ

أي فيهم جُود . وما غَبا غُبُدُس: ظرف من الزمان. وقيل بعضهم : أصله الذئب . وغُبُيْس : تصغير

أَعْبَسَ مُرَخَمًا . وغَبا : أَصله غَبُ فأبدل من أَحد حَرْفَي التضعف الألف مثل تَقَضَّى أَصله تَقَضَّص ؛ يقول : لا آتِيكُ ما دام الذَّب يأتي الغنم غِبًا .

فوس: غيرس الشجر والشجرة يغرسها غراسا والفراس: والفراس: الشجر الذي يُغراس، والجمع أغراس. ويقال النخلة أول ما تنبت: غريسة. والفراس: غراسك الشجر . والفراس: زمن الفياس . والمعرس: موضع الفراس، والفعل الفراس. والمعرس: موضع الفراس، والفعل الفراس: ما يعرس من الجبة ثم يعرس. والفراس: القضيب الذي يُنزع من الجبة ثم يُغرس. والفريسة: النواة التي تروع؛ عن أبي المجيب والحرث بن النواة التي تروع؛ عن أبي المجيب والحرث بن دكين. والغريسة: الفسيلة ساعة توضع في الأرض عتى تعلق أن والجمع غرائس وغراس، والمراسة: فسيل النفل. وغراس فلان عندي نعمة: أن بالمحدد الله عندي نعمة: أن بالمحدد التي تخرج على وأس فلان عندي نعمة: أن بالمحدد التي تخرج على وأس

## َيَتْرُ كُنْنَ ، فِي كُلِّ مَنَاخٍ أَبْسَ ، كُلُّ جَنِينٍ مُشْعَرٍ فِي غِرْسِ

الولد أو الفصل ساعة نُولد فإن تُركت قَـتُكَـتُه ؟

قال الراحز :

وقيل: الغرّس هو الذي يَخْرُج على الوّجْه، وقيل:
هو الذي يَخْرُجُ معه كأنه مُخاط، وجمعه أغراس.
التهذيب: الغرّس واحد الأغراس. ، وهي جلدة
وقيقة تخرج مع الولد إذا خرج من بطن أمه. ابن
الأعرابي: الغرّس المَشْيِمة ؛ وقول قيس بن عيزارة:

وقالوا لنا : البَلْهَاء أَوَّلُ سُوْلَةٍ وَاللهُ عَشِي يُدافِعُ

البلهاء: اسم ناقة ، وعَنَى بأغراسِها أولادَها . والغَراس ، بنتح الغين : ما يخرج من شارِب الدواء كالحام " . والغراس : ما كثر مـن العُر فُط ؛ عن كراع .

والغرِّس والغَرُّس : الغراب الصغير .

وغَرْس ، بفتح الغين وسكون الراء والسين المهملة : بئر بالمدينة ؛ قال الواقدي : كانت منازل بني النَّضيو بناحية الفَرْس .

غسس : الغُسُ ، بالضم : الضعيف اللئم ، زاد الجوهري: من الرجال ؛ قال زهير بن مسعود :

> فلم أَرْقِهِ إِنْ يَنْجُ منها ، وإن يَمُتُ فطَعَنَهُ لا نُفسٌ ، ولا بُغَمَّرُ

والجمع أغساس وغساس وغسُوس. ابن الأعرابي : الغُسُسُ الضُّعفاء في آرائهم وعقولهم . الجوهري : يكون الغُسُ واحداً وجمعاً ؛ وأنشد لأوس بن حَجَر :

'تَحَلَّتُهُونَ وَيَقْضِي النَّاسُ أَمْرَ هُمُ ' عُسُ عُسُ الأَمانَة ، صُنْبُورٌ فَصُنْبُورٌ .

ورواه المفضل : غنش ، بالشين المعجمة ، كأنه جمع غاش مثل بازل وبنزل ، ويروى : نخش نصباً على الذّ م بإضار أعني ، ويروى : نحسو الأمانة ، أيضاً بالسين ، أي نحسون ، فحدفت النون للإضافة ، ويجوز نحسي ، بكسر السين ، بإضار أعني ، وتحذف النون للإضافة . والعَسيس والمنعسوس : كالعُس .

والغَسِيسة والمُغَسَّسة والمَغْسُوسة : البُسْرة الـني ترطب ثم يتغير طعمها ، وقيل : هي التي لا حلاوة لها ، وهي أُخبث البُسر ، وقيل : الغَسِيسة والمُغَسَّسة والمَغْسُوسَة البُسرة تُرطب من حـول تُغُرُوقِها ، ونخلة مَغْسوسة : تُرطِب ولا حلاوة لها . والغُسُسُ :

الرُّطَب الفاسد ، الواحد غَسِيسٌ . وقال ابن الأعرابي في النوادر : الغَسِيسة التي تُرطب ويتغير طعمها ، والسَّرادة البُسرة التي تحلو قبل أن تُزهي ، وهي بَلَحة ، والمَكرَّرَة التي لا تُرْطب ولا حلاوة لها، والشُّمُطانة التي يُوطب جانب منها وسائرها يابس، والمَغْسُوسَة التي ترطب ولا حلاوة لها .

أبو مِعْجَن الأعرابي : هذا الطعام غَسُوس صِدْق وَعَلُول صدق ، وكذلك الشَّراب . وغَلُول صدق ، وكذلك الشَّراب . وغَسَّ الرجل في البلاد إذا دخل فيها ومضى قُدْماً ، وهي لغة تم ؟ قال رؤبة :

كالحُوت لمَّا غَسُّ في الأَنهار

قال : وقَسَّ مثله . والغُسُّ : الفَسْل من الرجال، وجمعه أغساس ؛ وأنشد :

أن لا 'يتَكَّى بِجِينِسِ لا فَنُواد له' ، ولا بِغُسِّ عَنيد الفُخشِ إذْمِيلِ وغَسَسْتَه في الماء وغَتَتَهُ أي غَطَطْتَه ؛ قال أبو وجزة :

> وانعَسَ في كدر الطَّمالِ دَعَامِصُ مُحمَّرُ البُطونَ ، قَصِيرَةً أَعْمَارُهَا

والغيس : زجر الهر ". وغَسْفَسْت بالهر " إذا بالغت في زجرها ؛ ويقال للهر " الحَازِبازِ والمَفْسُوسَة . ولست من غَسَّانِه أي ضر به ؛ عن كراع . وغَسَّان : ما قبيلة من اليمن ، منهم ملوك غسان ، وغَسَّان : ما تسبب إليه قوم ؛ قال حسان :

أَلْأَزْ دُ نَسْبَتُنَا وَالمَاءُ غَسَّانُ

هذا إن كان فَعُلانَ فهو من هذا الباب ، وإن كان فَـَمَّالاً فهو من باب النون . ويقال : غَسَّ فلان خطبة الحطيب أي عابها .

غضرس: تَغَرَّ عُضارِس: باردٌ عذَّب؛ قال:

مَنْكُورَة غَرَّئَى الوِشَاحِ الشَّاكِسِ،

تَضْحَكُ عن ذي أَشُر عُضارِسِ

وحكاه ابن جني بالعبن والغبن، وهو مذكور في
موضعه.

غطى : العَطْس في الماء: العَمْسُ فيه . غَطَسَه في الماء يغْطَسُه غَطْسًا وغَطَسَه في الماء وقَمَسَه ومَقَلَه: غَمَسَه فيه . وهما يَتَفاطَسان في الماء يَتَقامَسان إذا تَمَاقَلاَ فيه ؛ وأنشد أبو عمرو :

وألثقت ذراعيها ، وأدنت لبانها من الماء ، حق فللت : في الجمّ تغطس وتفاطس القوم في الماء : تفاطئوا فيه ؛ قال معنن ابن أوس :

كأن الكهُولَ الشُّمْطَ في مُعجُراتِها تَعَاطَسُ في تَيَّارِها ، حِين تَحْفِلُ وليلُ غاطِس : كَعَاطِش .

والمَعْنْيِطِسُ : حَجَرُ الْمَعْنْدِ بِالْحَدِيدِ ، وهو معرّب. غطوس : الفَطْرَسة والتَّعْطُرُ س : الإعجاب بالشيء والتَّطاوُ ل على الأَفْران ؛ وأَنشد :

> كم فيهم من فارس متغطرس ، شاكي السلاح، يَذُبُّ عن مَكْرُوبِ

وقيل : هـ و الظُّلْم والنَّكَبُر . والغِطْرِس والغِطْرِس : الظَّالِم المنكبو ، قال الكُمّيت مُخاطِب بني مَر وان :

ولولا حِبالِ منكِ هي أَمْرَسَتُ جَنَا لِهُمَا الْأَمَاةُ الْعَطَادِسَا

١ قوله « والمنتطس حجر » ويقال له ايضاً منتطيس ومنتاطيس ،
 بكسر المير فيهما ، وسكون النين ، وفتح النون ، وكسر الطاء
 كما في القاموس .

وقد تَفَطُرُسَ ، فهو مُنَفَطُرُس . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : لولا التَّفَطُرُس ما غَسَلْت يدي . التَّفَطُرُس : الكِبر . المُنُورِّج : تَفَطُرُس في مِشْيَتِه إذا تَبَخْتَر ، وتَغَطْرَس إذا تَعَسَّف الطريق . ورجل مُتَفَطَّرِس : مُخِيل ؛ في كلام هذيل .

غلس: الغكس : ظلام آخر الليل ؛ قال الأخطل: كذّبَنْك عَيْنُك أَم وأيت واسط ، غكس الظّلام ، من الرّباب خَيَالا ?

وغُلَّسُنَا: سِرنَا بِغُلَسَ ، وهـ والتَّعْلِيسُ . وفي حديث الإفاضة: كنَّا نُغَلِّسُ من جَمْع إلى مِنسَى أي نسير إليها ذلك الوقت ، وغَلَّسَ يُعَلِّسَ تَعْلِيساً . وغَلَّسَ بُعَلَس الله : أتبناه بغَلَس ، وكذلك القطا والحُمْر وكل شيء ورد الله ؟ أنشد ثعلب :

مجراك رأساً ، كالكتبائة ، واثناً يوراد قطاة غَلِئست وراد منهل

قال أبو منصور: الفكس أول الصبح حتى ينتشر في الآفاق، وكذلك الفكس، وهما سواد مختلط ببياض وحُمْرَة مثل الصبح سواء. وفي الحديث: كان يُصلِّي الصبح بغكس؛ الفلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بيضوء الصباح. والتُغليس: وردد الماء أول ما ينفجر الصبح؛ قال لبيد:

إِنَّ مِنْ وِرْدِيَ تَعْلَيسَ النَّهَلُ

ووقع في وادي تُغَلِّسَ ، وتُغَلِّسَ غير مصروف مثل 'تُخُيِّب ، وهو الباطل والداهية . أبو زيد : وَقَعَ فلان ُ في أُغُو بِيَّةً وفي وأمِئَةً وفي تُغُلِّسَ ، غير مصروف ، وهي جميعاً الدَّاهِية والباطل .

١ قوله « مثل نخيب » عبارة القاموس : ووقع في وادي نخيب ،
 بضم التاء والحاء وفتحها وكسر الباء غير مصروف .

وحَرَّة غَلَّاس : معروفة ، وهي الحِرارُ ' في بـلاد العرب . والمُنْفَلِّس : اسم .

غيس: الغَمْسُ : إرسابُ الشيء في الشيء السَّيَّال أو النَّدَى أو في ماء أو صِبْغ حتى اللَّقبة في الحُلَّ ، عَمَسَه يَعْمَسُهُ عَمْسُهُ عَمْسُهُ عَمْسُهُ عَمْسُهُ عَمْسُهُ عَمْسُهُ عَمْسُهُ أي مُقَلَه فيه ، وقد انْغَمَسَ فيه واغْتَمَسَ .

والمُغامَسة : المُعاقلة ، وكذلك إذا رمَى الرجل نفسه في سطة الحرب أو الخطب . وفي الحديث عن عامر قال : يكتحل الصاغ وير تميس ولا يغتمس قال : وقال على بن حجر : الاغتماس أن يُطيل اللّبُث فيه ، والارتماس أن لا يطيل المكث فيه . واختصَبَت المرأة عَمْساً : غمست يديها خضاباً مُستَوياً من غير تصوير .

والفَمَّاسَة : طائر يَغْتَمَسَ في الماء كثيراً . التهذيب : الفَمَّاسَة من طير الماء غَطَّاط ينفس كثيراً . والطَّعْنَة النَّجْلاء : الواسِعَة ، والفَمُوس مثلُها . ابن سيده : الطعنة الغَمُوسَ التي انفست في اللَّحم ، وقد عُمَّر عنها بالواسعة النافذة ؛ قال أبو زيد :

> ثم أَنْقَضْتُهُ ، ونَفَسَّتُ عنه بغَــُوسٍ أَو طعنةٍ أَخْدُودٍ

والأمر الغيوس: الشديد. وفي حديث المولود: يكون غييساً أربعين ليلة أي مغيوساً في الرحم ؟ ومنه الحديث: فانغيس في العكور فقتلوه أي دخل فيهم وغاص. واليبين الغيوس: التي تغييس صاحبها في الإثم ثم في النار ، وقبل: هي التي لا استثناء فيها ، وقبل: هي اليمين الكاذبة التي ترقيطع بها الحيقوق، وسئيت غيوساً لفيسها صاحبها في الإثم ثم في النار. وقال ابن مسعود: أعظم الكبائر اليمين الغيوس، الخرار النع معارة شرح القاموس: احدى حرار السيد المناس العدى حرار السيد.

وهو أن ُ مجلِّف الرجل وهو يعلم أنه كاذب ليقتطُّع بها مال أُخِه . وفي الحـديث : السين الغَمُوسُ تَذَرُ ُ الدِّيار بَلاقع ؟ هي السين الكاذبة الفاجرة ، وفَعُول للمبالغة . وفي حديث الهجرة : وقد غُمَس حلْفاً في آل العاص أي أُخذَ نصيباً من عَقْدهم وحلفهم يأمن به ، وكانت عادتُهم أن 'محضروا في جَفْنَة طبياً أو كَمَّا أُو رَمَاداً فيُدخلُونَ فيه أيديَّهم عند التَّحالف لِيَتُمُّ عَقَدُهُم عَلَيْهِ بَاشْتُراكِهِم في شيء واحد . وناقعة غَمُوس : في بطنها ولكه ، وقيل : هي التي لا تَشُول ولا يُستَبَان حمانُها حتى تنقرب . ابن شمل : الغَمُوس ، وجمعها تُغمُس : الغَدَوي ، وهي التي في صُلْبِ الفحل من الغنم كانوا يتبايعون بها . الأثرم عن أبي عبيدة : المَجْرُ ما في بطن الناقبة ، والثاني حَبَل الحَبَكَة ، والثالث الغَميس ؛ وقال غيره : الثالث من هذا النوع القُباقب ، قال : وهذا هو الكلام ، وقبل : الغَمُوس الناقة التي يُشكُ في مُختَّها أُريرٌ أُمُّ قَصيد<sup>د</sup> ؛ وأنشد :

مُغَلِّصٌ فِي لَيْسَ بِالْمُعْمُوسِ ا

ورجل غَمُوسُ : لا يُعَرَّس ليلًا حتى يُصبح ؛ قال الأخطل :

غَمُوسُ الدُّجَى يَنْشَقُ عَن مُنْضَرِّمٍ، كَلْلُوبُ الأَعادي لا سؤومٌ ولا وَجْبُ

والمُنعَامَسة : المُداخَلَة في القتال ، وقد غامَسهم . والغَمُوس : الشديد من الرجال الشجاع ، وكذلك المُغامِس ، يقال : أسد مُغامس ، ورجل مُغامِس ، وقد غامَس في القتال وغامز فيه . قال : ومُغامَسة الأمر دخولك فيه ؛ وأنشد :

أَخُو الحرْبِ ، أما صادراً فَوَسَيْقَهُ حَمِيلٌ ، وأمّا وارِداً فَمُغَامِسُ

۱ قوله « وأنشد مخلص بي النع » انظر المستشهد عليه .

والشيء الغَمِيس : الذي لم يظهر للناس ولم يُعرف بَعدُ . يقال : قَصِيدة غَمِيس والليل غَميس والأَجمة وكلُ مُمُنتَفَ يُغَنَّمَس فيه أي يُسْتَخْفَى غَمِيس ؟ وقال أبو زُبُينُد يصف أَسدا :

## دَأَى بالمُسْتَوِي سَفْراً وعَبْراً أُصَيلالاً ، وجُنْتُه الغَمبِسُ

وقيل : الغَميس الليل . ويقال : غامس في أمرك أي اعْجَلُ . والمُنْفامِس : العَجْلان ؛ وقال قعنب :

إذا مُغَمَّسة قيلتُ تَلَقَّهُما ضَبُ ، ومِنْ دُونَ مِنْ يَرْمِي بِها عَدَنُ

والتَّغْمِيس : أَن يَسْقِيَ الرجل إبلَه ثم يَذْهب ؟ عن كراع .

والغَمِيس من النَّبات: الغَمِير تحت اليَمِيس. والغَمِيس والغَمِيسة: الأَجمة، وخص بها بعضهم أَجمة القَصَب؛ قال:

أَتَانَا بِهِمْ مِن كُلِّ فَجَّ أَخَافُهُ مُ مِسَحُ ،كَسِرْحَانَ الْغَسِيسَة ، ضَامِرُ ُ

والغَمِيس : مَسِيل ماء ، وقيل : مَسِيل صغير يَجْمَع الشجر والبَقُل . والغُمَيْس : موضع . والمُغَيِّس : موضع من مكة .

غملس: الليث: الغَمَلَّسُ الْحَبِيثِ الجَرِيءَ؛ قالَ الأَزْهِرِي: هو العَمِلَّسُ ، بالعين المهملة، وقد يوصف بها الذَّبْ.

غوس: النهـذيب: ابن الأعرابي يَوْمْ غَوَاسُ فيـه هزيمة وتَشْلِيح ، قال: ويقال أَشَاؤُنَا مُغَوَّس أَمْ مُشْنَتْخ ١٠ ؛ وتَشْنِيخُه وتَغُويسُه: تَشْذيب سُلاَّيْه عنه.

١ قوله «منوس ام مثننع» عبارة القاموس وشرحه: أشاؤنا منوس ومثننع اه. والاشاء صنار النخل ، فالهمزة من بنية الكلمة .

غيس: الغَيْساء من النَّساء : النَّاعِمَة ، والمذكَّر

ولمَّة غَنْساء : وافية الشُّعر كثيرته ؛ قال رؤبة : رَأَيْنَ سُوداً ورَأَيْنَ غِيسا ، في شائع يَكْسُو اللَّمَامِ الغِيسَا

والفَيْسَانُ : حدُّة الشابِ ، وهو فَعُلانَ.الأَزْهرِي: أبو عمرو فلان يتقلُّبُ في غَيْسات سَبابِه أي نَعْمَة تشبابه ، وقال أبو عبيد : في غَيْسان تشبابه؛ وأنشد أبو عبرو :

> بَيْنَا الفتى بَخْسِطُ فِي غَيْسَاتِهِ ، تَقَلُّبُ الْحَيَّةِ فِي قِلاتِهِ ، إذ أصْعَدَ الدُّهُورُ إلى عفراته ، فاجتاحها بشفرتي مبرات

قال الأزهري : والنون والتاء فيهما لكيْستا من أصل الحرف ، من قال غَيْسات فهي تاء فَعْلات ، ومن قال غَنْسان فهو نون فعلان .

#### فصل الفاء

فأس : الفّأسُ : آلة من آلات الحديد 'يعفّر' بها ويُقطَّع ، أنثى ، والجمع أَفْرُوس وفُؤُوس ، وقيل : نجمع فـُــؤساً على فـُـعُـل ِ .

وفَأَسَه نَفْأَسُهُ فَأَسًّا: قطعَه بالفَّأْسِ. قال أبو حنفة: فأسَ الشحرة كَفَأْسُهَا فأساً ضربها بالفأس، وفأسَ الخشة : سَقَّها بالفأس . التهذيب : الفأس الذي يُفْلَق بِهِ الحطّب، يقال: فأسه يفأسه أي يَفْلقه. وفي الحديث : ولقد رأيت الفُؤُوس في أَصُولِمَا وإنتها لتنخسل عُم ؛ هي جمع الفاس، وهو ١ قوله ﴿ فِي شَائِم ﴾ هكذا في الاصل . وأنشده شارح القاموس :

مهموز، وقد يُخْفَقُف . وفأس اللَّجام : الحَديدَةُ ا القائمة ' في الحَـنَك ، وقيل : هي الحديدة المعترضة فه ؟ قال طفيل :

> يُوادى على فَأْسِ اللَّجامِ ، كَأَنَّمَا تُرادی بِه مَر ْقَاهُ ْ جِذْعٍ مُشَذَّبِ

وفَأَسْته : أَصبت فَأْس رأسه . وفي الحديث : فَجَعَل إحدى يَهِ بِهِ في فأس رأسه ؟ هو طر ف مُؤخِرِهِ المُشرِفُ على القَفَا . وجمعُه أَفْتُوس ثم فُـُــُوس . التهذيب : وفأس اللَّجام الذي في وسَط الشَّكيمة بين المسْحَلَيْن . وقال ابن شيل : الفَأْسُ الحديدة القائمة في الشَّكسة . وفَأْسِ الرأس : حَرَّ فَ القَّمَعُدُوَّ المُشْرِفُ عَلَى القَفَا ، وقيل : فَأْسِ القَفَا مؤخَّرِ القَمَحْدُوَّةِ. وفَأْسُ الفَم : طرَّفه الذي فيه الأسنان ؛ وقوله :

> يا صاح أرَّحل فامرات العيس ، وابك على لـَطـُم ابن خَير الفُــُؤوس

قال : لا أدري أهو لجمع فأس كقولهم 'رؤوس في جمع رأس أم هي من غير هذا الباب من تركيب فوس.

فحِس : اللبث : الفَحِسُ والتَّفَحُس عَظَمَة وتَكُبُّر وتطاو'ل ؛ وأنشد :

عَسْراء حين تَرَدّى من تَفَجُّسها ، وفي كوارَتِها من بَغْيِها مَبَلُ ُ وَفَجَسَ ۚ يَفْجُسُ ، بالضم ، فَجُساً وتَفَجَّس : تَكَبَّر وتعظُّم وفَخَر ؛ قال العجاج :

> إذا أراد خُلْقاً عَفَنْقَسا ، أَقَرَّهُ الناسُ ، وإنْ تَفَجَّسا

ابن الأعرابي: أَفِجَسَ الرجُلُ إِذَا افْتَخَرَ بِالباطل .

وتَفَجَّس السَّحابِ بالمطّر : تفتّح ؛ قال الشاعر يصف سحاباً :

مُتَسَنِّم سَنَمَاتِهَا مُتَفَجَّسٌ ، المَدُورِ يَمْلُأُ أَنْفُساً وعُيُونا

فحس: الفَحْس: أَخَذُكُ الشيءَ من يدك بلسانِك وفَمِكُ من الماء وغيره. وأَفْحَسَ الرجلُ إِذَا سَعَجَ شَيْئاً بعد شيء.

فدس: ابن الأعرابي: أفئد َسَ الرجُلُ إذا صار في بابه الفيدَسَة ، وهي العناكب. وقال أبو عمرو: الفُدْس العَنْكَبُورُ والنُّطْأَة. قال الأزهري: ورأيت بالحَلْصاء دَحْلًا يُعرف بالفيدَسِيّ . قال: ولا أدري إلى أي شيء نُسب.

فدكس: الفَدَو كَسُ : الشديد ، وقيل : العليظ الجافي . والفَدَو كَسُ : الأَسد مثل الدَّو كَسَ . وفَدَو كَسَ : الأَسد مثل الدَّو كَسَ . وفَدَو كَسَ : حَيّ من تَعْلَب ؛ التمثيل لسيبويه والتفسير للسيرافي . الصحاح : فَدَو كَسَ رَهْ طَ الأَخْطَل الشاعر ، وهم من بني جُشَم بن بكر .

فوس: الفَرَس: واحد الحيل، والجمع أفراس، الذكر والأنثى في ذلك سواء، ولا يقال للأنثى فيه فرّسة ؛ قال ابن سيده: وأصله التأنيث فلذلك قال سيبويه: وتقول ثلاثة أفراس إذا أردت المذكر، ألزموه التأنيث وصار في كلامهم للمؤنث أكثر منه للمذكر حتى صار بمنزلة القدّم ؛ قال: وتصغيرها فيُريش ناذر، وحكى ابن جني فرّسة . الصحاح: وإن أردت تصغير الفرس الأنثى خاصة لم تقل إلا فيُريسة ، بالهاء ؛ عن أبي بكر بن السراج ، والجمع أفراس ، وراكبه فارس مثل لابن وتامير . قال ابن أفراس ، وراكبه فارس مثل لابن وتامير . قال ابن أو بغلا أو حماراً ، قلت : مرّ بنا فارس أو فرّساً أو بغلا أو حماراً ، قلت : مرّ بنا فارس

على بغل ومر" بنا فارس على حمار ؛ قال الشاعر : و إني امرؤ" للخيل عندي مَزيَّة ، على فارسِ البير ْذَوْنِ أَوْ فارسِ البَغْلِ

وقال عمارة بن عقيل بن بــــلال بن جربو : لا أقـــول لصاحب البغل فارس ولكني أقول بغَّال ، ولا أقول لصاحب الحمار فارس ولكني أقول حَمَّار. والفرّس: نجم معروف لمُشاكلته الفرس في صُورته. والفارس: صاحب الفرَّس على إرادة النسَّب ، والجمع فـُرْسان وفَوارس، وهو أَحَدُ ما شذَّ من هذا النَّوع فجاء في المذكر على فَواعِل ؛ قال الجوهري في جمعه عـلى فَــوارس : هو شاذ لا يُقاس عليه لأن فواعل إنما هو جمع فاعلة مثل ضاربة وضَوارِب، وجمع فاعل إذا كان صفة للمؤنث مثـل حائض وحَوائض ، أو مـا كان لغير الآدميّين مثل جمل بازل وجمال بوازل وجمل عاضه وجمال عَواضه وحائط وحَوائط، فأما مذكّر ما يَعقِل فلم يُجمع عليه إلا فَوارس وهَوالك ونَـواكِس ، فأما فوارِس فلأنه شيء لا يكون في المؤنث فلم يُخفُ فيه اللَّبْس ، وأما هوالك فإنما جاء في المثل هاليك في الهُوالِكُ فَجَرى على الأصل لأنه قد يجيء في الأمثال ما لا يجيء في غيرها ، وأما نواكس فقد جاء في ضرورة الشُّعْر. والفُرسان : الفوارس ؛ قال ابن سيده : ولم نَسمَع امرأة فارسة ، والمصدر الفَراسة والفُرُوسة ، ولا فعُل له . وحكى اللحياني وحده : فَرَسَ وفَرُسُ إذا صار فارساً ، وهذا شاذ . وقد فارسه مُفارَسة وفراساً ، والفَراسة ، بالفتح ، مصدر قولك رجل فارس على الحيل . الأصمعي : يقال فارس بيّن الفُر ُوسة والفَراسة والفُر ُوسيَّة ، وإذا كان فارســاً بِعَيْنُهُ وَنَظَرُهُ فَهُو بِيْنِ الفراسة ، بكسر الفاء ، ويقال : إن فلاناً لفارس بذلك الأُمر إذا كان عالماً

به . ويقال : انقوا فِراسة المؤمن فإنه ينظر بنــور الله .

وقد فراس فلان ، بالضم ، يَفْرُس فَرُوسة وفَراسة إذا حَدْقَ أَمر الحيل . قال : وهو يَتَفَرَّس إذا كان يُوي الناس أنه فارس على الحيل . ويقال : هـو يَتَفَرَّس إذا كان يَتَنَبَّت وينظر . وفي الحديث : يَتَفَرَّس إذا كان يَتَنَبَّت وينظر . وفي الحديث : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عَرَض بوما الحيل وعنده عيينة بن حصن الفزاري فقال له : أنا أعلم بالحيل منك ، فقال عنينة : وأنا أعلم بالرجال منك ، فقال : خيار الرجال الذين يَضَعُون أسيافهم على مناكب خيلهم من أهل نجد ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : كذبت ؟ خيار الرجال أهل اليمن ، الإيمان يَمان وأنا يَمان ، وفي رواية أنه قال : رجل فارس بين والحراس بين الفروسة والفراسة في الحيل ، وهو النبات عليها والحدد قن بأمرها . ورجل فارس بالأمر أي عالم به يصور .

والفراسة ، بحسر الفاء : في النظر والتنتئت والتأمل الشيء والبصر به ، يقال إنه لفارس بهذا الأمر إذا كان عالماً به . وفي الحديث : عكتموا أولادكم العروم والفراسة ؛ الفراسة ، بالفتح : العلم بركوب الحيل وركضها ، من الفر وسئة ، قال : والفارس الحاذق عا نجارس من الأشياء كلها ، وبها سمي الرجل فارساً . ابن الأعرابي : فارس في الناس بين الفراسة والفراسة وعلى الدابة بين الفر وسيئة ، والفروسة الفة فيه ، والفراسة ، بالكسر : الاسم من قولك تفرست فه خيراً .

وتفرُّس فيه الشيء : توسَّبَ ، والاسم الفِراسَة ، بالكسر . وفي الحديث : انتَّقُوا فِراسَة المؤمن؛ قال

ان الأثر : بقال عمنين : أحدهما ما دل ظاهر أ الحديث عليه وهو ما يُوقعُه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس، والثاني نُوع يُتَعَلُّم بالدلائل والتَّجارب والحَلْتَق والأَخْلاق فتُعرَف به أحوال الناس ، وللناس فيه تصانيف كشيرة قديمة وحديثة ، واستعمل الزجاج منه أفعل فقال : أفشر َس الناس أي أجودهم وأصدقهم فراسة ثلاثة ": امرأة أ العزيز في يوسف ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وابنة' 'شعَيْب في موسى ، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ، وأبو بكر في تولية عبر بن الخطاب، رضي الله عنهما . قال ابن سده : فلا أدرى أهو على الفعل أم هو من باب أحنكُ الشَّاتَمْن ، وهو يَتَفَرَّس أي يَتْنَبَّت وينظر ؟ تقول منه : رجل فارس النَّظر . وفي حديث الضعاك في رجل آلى من امرأته ثم طلقها قال : هما كَفَرَسَى وهانِ أَيُّهما سبَق أُخذ به ؟ تفسيره أن العـدَّة ، وهي ثلاث حمَض أو ثلاثـة أَطهار ، إِن انْقَضَت قَـبلَ انقضاء إيلائه وهو أربعة أشهر فقد بانت منه المرأة بتلك التطلبقة ، ولا شيء عليه من الإيلاء لأن الأربعة أشهر تنقضي وليست له بزوج، وإن مضت الأربعة أشهر وهي في العدّة بانت منه بالإيلاء مع تلك التطليقة فكانت اثنتين، فجَعَلَهما كَفَرَ سَيْ رِهان يتسابقان إلى غاية .

وفَرَسَ الذَّبيحة يَفْرِسُها فَرَسُاً : قطع نِيْخاعَها ، وفَرَسَها فَرْساً : قطع نِيْخاعَها ، وفَرَسَها فَرْسَ فِي وَفَرَسَهَا . ويقال للرجل إذا ذبح فنيَغَع : قد فَرَسَ ، وقد كُره الفَرْس فِي الذَّبيحة ؛ رواه أبو عبيدة بإسناده عن عمر ، قال أبو عبيدة : الفَرْس هو النَّخْع ، يقال : فَرَسَت الشاة ونَخَع تُها وذلك أن تَنتهي بالذبح إلى النِّخاع ، وهو الحَيْط الذي في فقار الصّلب مُنتصل بالفقاد ، فنهى

أَن يُنتهى بالذبح إلى ذلك الموضع؛ قال أبو عبيد: أما النخع فعلى ما قال أبو عبيدة ، وأما الفر س فقد خُولف فيه فقيل : هو الكسركأنه نهى أن يُكسَرَ عظم وقبة الذبيحة قبل أن تَبر دَ ، وبه سُميّت فريسة الأسد للنكسر . قال أبو عبيد : الفر س ، بالسين ، الكسر ، وبالصاد ، الشق . ابن الأعرابي : الفرس أن تُدتّق الرقبة قبل أن تُذبّح الشاة . وفي الحديث : أمر منادية فنادى : لا تَنخَعُوا ولا تَفْر سوا . وفرَ سَ الشيء فر ساً : دقة وكسَر أن ؟ وفر سَ السبع الشيء يفرسه فر ساً . وافتر سَ الدّابة : أكثر فيها من أخذه فدتن عنفة ؟ وفر س الفنم : أكثر فيها من ذلك . قال سبويه : علل يُفر سُها ويُؤكلنها أي ذلك . قال سبويه : علل يُفر ساس : كثير الافتراس ؛ قال المذلي :

يا مَي لا يُعْجِز الأيامَ 'ذو حِيدٍ ، في حَوْمَةِ المَوْتِ ، رَوَّامُ وَفَرَّاسُ'ا

والأصل في الفر س دق العنن ، ثم كثر حتى جعل كل قتل فرساً ؛ يقال : ثور فريس وبقرة فريس. وفي حديث يأجوج ومأجوج : إن الله يُرسل النّعف عليهم فيصبحون فرسس أي قتلن ، الواحد فريس ، من فرس الذب الثاة وافترسها إذا قتلها ، ومنه فريسة الأسد . وفر سى : جمع فريس مثل قتلى وقتيل . قال ابن السّكيت : وفرس مثل الذب الثاة فرساً ، وقال النضر بن نستيل : يقال ألك الذب الشاة ولا يقال افترسها . قال ابن السكيت : وأفرس الدئب من غنه . قال : وأفرس الرجل الأسد حمارة من غنه . قال : وأفرس الرجل الأسد حمارة الذا تركه له ليغترسة وينجو هو . وفرسه الشية :

١ قوله « يا مي النع » تقدم في عرس :
 يا مي لا يسجز الأيام مجترى « في حومة الموت رزام وفر" اس

عَرَّضَهُ له يَفْتَرِسه ؛ واستعمل العَجاجِ ذلك في النُّعَرِ فقال :

> ضَرْباً إذا صَابَ اليَافِيخَ احْتَفَوْ، في الهام ِ 'دخْلاناً بُفَرِّسْنَ النُّعَرْ،

أي أن هذه الجراحات واسعة ، فهي تمكن النُّعَر بما تُريده منها ؛ واستعبله بعيض الشُّعراء في الإنسان فقال ، أنشده ابن الأعرابي :

قد أرْسكُوني في الكواعِبِ رَاعِياً فقد ، وأبي ، راعِي الكواعِبِ ، أفرس ' أتَنهُ فراب لا يُبالِين رَاعِياً ، وكُن فراباً تَشْتَهِي أَن تُفرّسا

أي كانت هذه النساء 'مشتهيات التَّفْرِيس فجعلهُنَّ كالسَّوام إلا أَنهنَّ خالَفْن السَّوام لأنَّ السَّوام لا تشهي أن تُفَرَّسَ ، إذ في ذلك حَتَفْها ، والنساء يَشْتَهِينَ ذلك لما فيه من لذَّتِهنَّ ، إذْ فَرْس الرجال النساء همنا إنما هو مُواصَلَتَهُنَّ ؛ وأَفْرِسُ من قوله:
فقد ، وأبي راعى الكواعب ، أَفْر سُ

موضوع موضع فَرَسَت كأنه قال : فقد فَرَسَت ' وقال سيبويه : قد يَضَعون أَفْعَلُ موضع فَعَلَنت ولا يَضَعُون فَعَلَنت في موضع أَفْعَل إلا في 'مجازاة نحو إن فَعَلَنت في موضع أَفْعَل إلا في 'مجازاة نحو إن فَعَلَنت فَعَلَنت موقوله : وأبي خَفْض وال القسم ، وقوله : راعي الكواعب يكون حالا من التاء المقدرة، كأنه قال : فرَسْت رَاعياً للكواعب أي وأنا إذ ذاك كذلك ، وقد يجوز أن يكون قوله وأبي مُضافاً إلى راعي الكواعب وهو يويد براعي الكواعب وهو يويد براعي الكواعب ذاته ' :

أَتَتُهُ وْ ثَابُ لَا يُبِالِينِ رَاعِياً

١ قوله « أفرس مع قوله في البيت بعده ان تفرسا » كذا بالاصل ،
 فان صحت الرواية ففيه عيب الاصراف .

أي رجالُ سُوه فَيْجَارُ لا يُبالُون من رَعَى هؤلاء النساء فنالوا منهن إرادَ تَهُم وهواهُم ونِلْنَ منهم مثلَ ذلك ، وإغا كنّى بالذاب عن الرجال لأن الزناة خُبئاء كما أن الذاب خَبيئة ، وقال تَشْتَهِي على المبالغة لقال تربد أن على المبالغة لقال تربد أن تُغرّس مكان تَشْتَهِي ، على أن الشهوة أبلغ من الإرادة ، والعقلاء مجمعُون على أن الشهوة غير محبودة البَتَة . فأما المراد فبنه محبود ومنه غير محبود . والفريس والفريس : ما يَغريسه ؛ أنشد ثعلب :

### خَافُوه خُو ْفَ اللَّيْثِ ذِي الفَر بِس

وأفرسه إياه : ألقاه له يَقْرِسُهُ . وَفَرَسَهُ فَرَسَهُ فَرَسَهُ قَرَسَهُ قَرَسَهُ اللهِ وَفَرَسَهُ اللهِ وَفَرَسَهُ اللهِ وَفَرَسَهُ اللهِ وَفَرَجَتُ اللهِ وَفَرَجَتُ اللهِ اللهِ اللهِ وَفَرَجَتُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والمَعْرُوسُ: المَحسُورِ الظهر . والمَعْرُوسُ والمفرور والمفروسُ: الأُحْدَب. والفرْسَة : الحَدْبَة ، بكسر الفاه . والفرْسَة : الحَدْب، وحكاها أبو عليه . والفرْسَة قرْحة تكون عليه المختب ، وفيل : الفرْسَة قرْحة تكون في الحَدَب ، وفي النّوبة أعلى ، وذلك مذكور في الصاد أيضاً . والفرْصة : ربح الحَدَب ، والفرْس : ربح الحَدَب ، والفرْس : في الحَدَب ، الأصعي : أصابته فرْسَة إذا زالت ويح الحَدَب ، الأصعي : أصابته فرْسَة إذا زالت فقر من فقار ظهره ، قال : وأمّا الرّبح التي يكون فقر من فقار ظهره ، قال : وأمّا الرّبح التي يكون منها الحَدَب فهي الفرْصة ، بالصاد . أبو زيد : الفرسة قرْحة تكون في العُنْتُق فَتَقْرِسها أي تدفها ؛ ومنه فرست ربح تأخذ ومعها ابنة في العُنْق فَتَقْرِسها أي دربح الحدَب فيصير صاحبها لها أَحْدَبُها الفرْسَة أي ربح الحدَب فيصير صاحبها لها المُحْدَبُها الفرْسَة أي ربح الحدَب فيصير صاحبها

١ قوله « وفي النوبة أعلى » هكذا في الاصل ، ولعل فيه سقطاً .
 وعبارة القاموس وشرحه في مادة فرص: والفرصة ، بالضم، النوبة والشرب ، نقله الجوهري ، والسين لفة ، يقال : جاءت فرصتك من البشر أي نوبتك .

أَحْدَب. وأصاب فُر ْسَنَّه أي نُهْزَنَه ، والصاد فيها أعرف .

وأبو فراس: من كُناهُم، وقد سَمَّت العرَّب فراساً وفراساً .

والفَريسُ : حَلَقَة من خَشَب معطوفة تُشَدُّ في رأس حَبْل ؛ وأنشد :

فلو كانَ الرِّشَا مِئْتَنَيْنِ باعاً ، لَكَانَ تَمرُ ذلكَ فِي الفَريسِ

الجوهري : الفَريس حَكَّقَةَ من خَشَب يقال لها بالفارسيَّة جَنْبُر .

والفر ناس ، مثل الفر صاد : من أسماء الأسد مأخوذ من الفر س ، وهو دق العُنْق ، نونه زائدة عند سببویه. وفي الصحاح : وهو الغليظ الر قبة . وفي نتو س : من أسمائه ؛ حكاه ان جني وهو بناء لم محكه سببویه . وأسد فر انس كفر ناس : فنعانل من الفر س ، وهو ما شذ من أبنية الكتاب . وأبو فراس : كنية الأسد .

والفِرس ، بالكسر : ضرب من النّبات ، واختلَف الأَعراب فيه فقال أبو المكادم : هو القَصْقاص، وقال غيره : هو الشِّر مُشِر ، مُ وقال غيره : هو الشِّر مُشِر ، وقال غيره : هو الشِّر مُشِر ، وقال غيره : هو البّر و وقال غيره :

ابن الأَعرابي : النَراس تمر أَسود وليس بالشَّهْرِيزِ ؟ وأنشد :

إذا أكلئوا الفراسَ وأيت شاماً على الأنثال منهم والغُيُوبِ

قال: والأنثنال التثلال .

وفارس': الفُرْسُ، وفي الحبدث: وخَدَمَتْهِم فارسُ والرُّوم ؛ وبلادُ الفُرْسَ أَيضاً ؛ وفي الحديث: كنت شاكياً بفارس فكنتُ أصلى قاعداً فسألت

عن ذلك عائشة ؛ يُريد بلادَ فارِس ، ورواه بعضهم بالنون والقاف جمع نِقْرِس ، وهو الألم المروف في الأقدام ، والأول الصحيح . وفارِس : بلد ذو جيل ، والنسب إليه فارسي ، والجمع فرْس ؛ قال ابن مُقْسَل :

طافَت به الفُرْسُ حتى بَدَّ ناهِضُهَا وفَرْسُ : بلد ؛ قال أَبو بثينة :

فأعْلُوهم بِنَصَل ِ السَّيف ضرَّباً ، وقلت ' : لعلتهم أصحاب ' فَر ْس ِ

ابن الأعرابي : الفَرسن التفسير \، وهو بيان وتفصيل ُ الكتاب . وذو الفَوارِس: موضع ؛ قال ذو الرُّمَّة:

أَمْسَى بِوَهْبِينَ مُجْتَازاً لِطِيَّتِهِ ، مِنْ ذِي الفَوارِس، تَدْعُو أَنْفَهُ الرَّبِبُ وقوله هو :

إلى 'ظعُن يَقْرِضْنَ أَجُوازَ مُشْرِفِ ، شِمالاً ، وعن أَيْمانِهِنَ الفَوادِسُ مجوز أَن يكون أَراد 'ذو الفَوادِس.وتَلُ الفَوادِس: موضع معروف ، وذكر أَنَّ ذلك في بعض نسخ المصنف ، قال وليس ذلك في النسخ كلها . وبالدّهناء جِبال من الرّمل تسمّى الفَوادِس ؛ قال الأَزهري: وقد رأيتها .

والفر سين ' ، بالنون ، للبعير : كالحافر للدابة ؛ قال ابن سيده : الفر سين طرف خف البعير ، أنثى ، حكاه سيبويه في الثلاثي ، قال : والجمع فراسين ، ولا يقال فر سيات كما قالوا خساصر ولم يقولوا خيصرات . وفي الحديث : لا تَحقر نا من المعروف شيئاً ، ولو فر سين شاة . الفر سين : عظم قليل اللحم ، وهو خف البعير كالحافر اللدابة ، وقد يستعار ، قوله «الفرس النفير » هكذا في الاصل .

للشَّاة فيقال فرُّسين شاة، والذي للشَّاة هو الظَّلَلْف، وهو فِعْلَمِن والنون زائدة ، وقيل أصلية الأنها مسن فرَّسْت .

وفَرَ سَانَ ، بالفتح : لقَبَ قبيلة . وفِراس بن غَنْم : قبيلة ، وفِراس بن عامر كذلك .

فودس : الفر دَو سُ : البُستان ؛ قال الفر اء : هـو عرَبِي . قال ابن سيده: الفر دوس الوادي الخصيب عند العرب كالبُستان ، وهو بلسان الرُّوم البُسْتان . والفرْدُوْس : الرُّوْضة ؛ عن السيراني.والفرْدُوْس: خُضْرة الأعْناب . قال الزجاج : وحقيقته أنه البستان الذي يجمع ما يكرن في البُساتين ، وكذلك هو عند أهل كل لغة . والفر دُوسُ : حَديثـة في الجنـة . وقوله تعالى : وتقدُّسَ الذين يَوِيُونَ الفِرْدُوْسِ هُم فيها خالدُون ؛ قال الزجاج : رُوي أن الله عز وجل جعل اكل امرى؛ في الجنة بيتاً وفي النار بَيْناً ، فمن عَملَ عَمَل أهل النار ورث بيسَه ، ومن عمل عَمَلِ أَهلِ الجنة وَرث بِيته ؛ والفرُّدُوس أصله رُومَيّ عرّب ، وهو البُستان ، كذلك جاء في التفسير . والعرّب تُسمّى الموضع الذي فيه كرّم : فِرْدَوْساً . وقال أهل اللغة : الفِرْدَوْس مذكر وإنَّا أَنْتُ فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَهَا ، لأَنْهُ عَنَى بِهِ الْجِنَّةِ. وفي الحديث : نسألك الفر دوس الأعلى . وأهل الشأم يقولون للنُبَساتين والكُروم: الفَراديس؟ وقال اللب : كَرْم مُفَرِّدَس أَى مُعَرَّش ؛ قال العجاج:

# وكلنكلا ومنكباً مُفَرَّدُسا

قال أبو عبرو: مُفَرَّدَ سَا أَي مَحْشُواً مُكْتَنَزِاً. ويقال لِلْجُلَّة إِذَا حُشِيَتْ: فُرُدست، وقد قيل: الفِرْدَوْس تَعرِفُه العرب؛ قال أبو بكر: مما يدل

أن الفِر ْدَوس بالعربية قول حسان :

وإن ثنوابَ الله كلَّ مُوَحَّدِ حِينانٌ مِنِ الفِرْدَوْس ، فيها يُخَلَّدُ

وفِرْدُوْس: اسم رَوْضة دون اليَمامة. والفَرادس': موضع بالشام ؛ وقوله :

تَحِنُ ۚ إِلَى الفِرِ دَوْسَ ، والبِشْرُ 'دونها ، وأَيْهاتَ مَن أَوْطانِها حَوْثُ حَلَّتِ

يجوز أن يكون موضعاً وأن يعني بهالوادي المُخْصِب. والمُنفَرَّ دَس: المعرَّش من الكُرُّ وم . والمُنفَرَّ دَس: العَريض الصَّدْر. والفَرْدَسة : السَّعَة .

وفَر ْدَسَه : صرَعه . والفَر ْدَسَة أَيضاً : الصَّر ع القبيح ؛ عن كراع . ويقال : أَخذه فَفَر ْدَسَه إذا ضرَب به الأرض .

فرطس: الفُرْطُوس: قَضِيب الحَيْنُزير والقيـلِ. والفَرْطَسَة: مَدُّهُما إياه.

وفِنْطِيسَة الحِنْزِير : خَطْسُهُ ، وهي الفراطيسة . والفَرَّطَسَة : فَعْلُهُ إِذَا مدَّ خُرْطُومَهُ ؛ قال أبو سعيد : فِنْطِيسَته وفر طيسته أنفه . الجوهري : فرُطُوسَة الحَنْزِير أَنفه . والفراطيسة : الفَيْشَلَة . وأنف فراطاس : عريض . الأصعي : إنه لتمنيع الفينطيسة والفراطيسة والأرنبة أي هو منيع الحَوازة حَمَى الأنف .

فرقس : فر قس وفر قنوس : دعاءُ الكلب ، وسيأتي ذكره في ترجمة قرقس .

فونس: التهذيب: الفر ناس مثل الفر صاد الأسد الصاري، وقبل: الفليظ الر قبة ، وكذلك الفرانس مثل الفرانق، والنون زائدة. وقال الليث: الفر نسمة حُسن تدبير المرأة لبيتها. ويقال: إنها امرأة مفر نسة.

فسس: الفَسِيس: الرجل الضعيف العَقْل. وفَسُفُسَ الرجل إِذَا حَبُنَى حَمَاقَةً 'مُحَكَمَة. الفرّاء وأَبو عمرو: الفَسُف عمرو: الفَسُف الأَحمق. النهاية أبو عمرو: الفُسُس الضّعْفي في أَبدانهم. وفَسَّى: بَلدُ ١٠ عَال:

من أهل فَسَّى وَدَرَابَجِرِ دِ

النسب إليه في الرجل فَسَوِي ، وفي الشوب فَسَاء والفُسَيْفِساء ألوان تولئف من الحَرَز فتُوضع في الحيطان يؤلثف بعضه على بعض وتركب في حيطان البيوت من داخيل كأنه نقش مُصَوَّر والفِسْفِسُ : البيت المُصوَّر بالفُسَيْفِساء ؟ قال :

كَصَوْتِ اليَراعَة في الفِسْفِس يعني بيناً مُصَوَّرًا بالفُسَيْفِساء. قال أَبو منصور: لِيسَ الفُسَيْفِساء عربيَّة .

والفِسْفِسة : لغة في الفِصْفِصة، وهي الرَّطْبُة، والصاد أعرب ، وهما معرّبانُ والأَصل فيهما إسْبَسْت .

فطس: القطس: عرض قصبة الأنف وطلماً نيستها، وقبل: القطس، بالتحريك، انخفاض قصبة الأنف وتطامنها وانتشارها، والاسم القطسة لأنها كالعاهة، وقد فقطس فقطس، والأنثى فطساء. والفطسة : موضع القطس من الأنف. وفي حديث أشراط الساعة: تقاتلون قوماً فقطس الأنوف؛ الفطس: انخفاض قصبة الأنف وانفراشها. وفي الحديث في صفة تمثر قرالعكور : فقطس خفس خفس أي صفار الحد لاطبة الأقباع. وفقطس جمع

ا فوله « وفسى بلد » قال شارح القاموس بالتشديد هكذا نقله
 صاحب اللسان، وهو مشهور بالتخفيف وإنما شدّده الشاعر ضرورة ،
 فمحل ذكره المعتل وانما ذكرته هنا لأجل التنبيه عليه .

 ◄ قوله « وفي الثوب فساساوي » هكذا في الاصل بالواو ، وعبارة القاموس في مادة فسا : وفسا ، بالتخفيف، بلد فارس ومنه الثياب الفساسارية ، بالراه .

فَطْسَاه . والفَطِّيْسة والفِنْطِيسة : خَطْمُ الحَنْرِير . ويقال لِخَطْمُ الْحَنْرِير : فَطَسَة ؛ وروي عن أحمد ابن يحيى قال : هي الشفة مـن الإنسان ، ومن ذات الحف المِشْفَر ، ومن السباع الحَطْمُ والحُرْ طُوم ، ومن الحَنْرِير الفِنْطِيسة ؛ كذا رواه عـلى فِنْعيلة ، والنون زائدة . الجوهري : فيطيسة الحَنْرِير أَنفه ، وكذلك الفنطيسة .

والفِطِّيسِ، مثال الفِسِّيق: المِطُّرُ قَـَةَ العظيمة والفَأْسِ العَظَّيمة . العَظَّيمة . العَظَّيمة

والفَطْسُ: حبُّ الآس؛ واحدته فَطْسة. والفَطْس: شدَّة الوطء. وفَطَسَ يَفْطِس فَطُوساً إذا مات ؛ وقيل: مات من غير داء ظاهر. وطَفَسَ أَيضاً: مات ، فهو طافِس وفاطِس ؛ أنشد ابن الأعرابي:

تَتَوْ لُكُ ۚ يَوْ بُوعَ الفَلاةِ فاطِسا

والفَطْسَة ، بالتسكين : خَرَزَة يؤخَّذ بها ؛ يقولون ' : أُخَّذْتُه بالفَطْسَة بالثُّوْبَا والعَطْسَة

قال الشاعر :

جَمَّعْنَ من قَبَلِ لَهُنَّ وفَطْسَةٍ والدَّرْدَ بِيسِ، مُقابَلًا في المَنْظَمِ

فعس: الفاعُوسة: نار أو جمر لا 'دخان له. والفاعُوس: الأَفْعَى ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

بالمَوْتِ ما عَيْرْتِ يا لَمِيسُ، ، قد يُهْلَكُ الأَرْقَمُ والفَاعُوسُ، والأَسْدُ المُدْرَعُ النَّهُوسُ، والبَّطَلُ المُسْتَلَنْمُ الحَووسُ، والبَطَلُ المُسْتَلَنْمُ الحَووسُ،

١ قوله « يقولون أخذته النع » عبارة القاموس وشرحه : يقولون :
 أخذته بالنطبة بالثؤبا والعطبة
 بقصر الثؤباه مراعاة لوزن المنهوك .

واللَّعْلَعُ المُهْتَبِلُ العَسُوسُ ، والفِيلُ لا يَبقَى ، ولا الهر ميسُ ويقال للداهية من الرجال: فاعُوس . وداهية فاعُوس: شديدة ؛ قال رياح الجَديبِي :

جِئْنُكَ من جَدِيسِ ، بالمُؤْيدِ الفاعُوسِ ، إخْدَى بَناتِ الحُنُوسِ

فقس: فقس الرجل' وغير'ه يَفقس فَقُوساً: مات ، وقيل: مات فَجأة . وفَقَسَ الطائر بيضَه فَقَساً: أَفسَدَها . وفي حديث الحديبية : وفقَص البيضة أي كسرها ، وبالسين أيضاً . وفقَس فلان فلاناً يَفقسه فقساً : جَذَبه بشعره سُفلًا . وتفاقسا بشعورهما ورؤوسهما : تجاذبا ؛ كلاهما عن اللحياني . والفقاس : داء تشبه بالتشنية .

وَفَقَسَ البيضة يَفْقِسها إذا فضَخَها ، لغة في فَقَصَها ، والصاد أعلى . وفَقَس : وثب .

والمفقاس : عودان يُشَدُ طَرَفاهما في الفَح وتوضع الشَّرَ كَة فوقهما فإذا أصابهما شيء فقست . قال ابن شميل : يقال للعُود المُنْحَنِي في الفَح الذي ينقلِب على الطير فَيَفْسِخ عُنْقَه ويَعْتَفُر و : المفقاس . يقال : فَقَسَه الفَح . وفقس الشيء يَفْقِسه فَقساً : أَخذه أَخذ انتزاع وغصب .

فقعس: فقعس: حيّ من بني أسد أبوهم فقُعْسَ بن طريف بن عمرو بن الحرث بن ثعلبة بن دُودان بن أسد ؟ قال الأزهري: ولا أدري ما أصله في العربية. فلس: الفكس: معروف ، والجمع في القلة أفكس، وفكُنُوس في الكثير ، وبائعه فكلس. وأفككس الرجل: صار ذا فكوس بعد أن كان ذا دراهيم، يُفلس إفلاساً: صار مُفلِساً كأنا صارت دراهيم، يُفلس

وزُيوفاً ، كما يقال : أَخْبَتُ الرجلُ إذا صار أصحابُه خُبُناه ، وأفطَنف صارت دابّته قطُنوفاً . وفي الحديث : من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ؛ أفلس الرجل إذا لم يبتى له مال ، يُواد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلنس ، كما يقال أقنهر الرجلُ صار إلى حال يُقهر عليها ، وأذل الرجلُ صار إلى حال يُقهر عليها ،

وقد فلَسُه الحاكم تَعْلِيساً: نادى عليه أنه أَفْلَسَ. وشيء مُغَلَّس اللَّوْن إِذَا كَانَ عَلَى جِلْدُهُ لُمْعَ كَالْفُلُوس. وقال أبو عبرو: أَفْلَسْتُ الرجل إذا طلبته فأخطأت موضعه، وذلك الفَلَسَ والإفالاس؟ وأنشد للمُعَطَّل المذلي ١:

يا حِبُ ، ما حُبُ القَبُول ، وحُبُها فَكَسُ ، فلا 'بنصِبْكَ حُبُ مُفلس

قال أبو عمرو في قوله وحُبُّها فَلَسَ أَي لَا نَيْلُ معه.

فلحس: الفلاعس: الرجل الحريص ، والأنثى . فلحس: ويقال للكلب أيضاً: فللحس. والفلاعس: المرأة الرسماء الصغيرة العجز. ورجل فللنحس: أكول ؛ قال ابن سيده: حكاه كراع وأراه فللحساً. والفلاحس: السائل المللح . وفلاحس: المرجل من بني سنبان ، وفيه المثل: أسأل من فلحس؛ زعبوا أنه كان يسأل سهماً في الجيش وهو في بيته فيعطى لعزة وسودده، فإذا أعطية سأل للمرأته ، فإذا أعطية سأل لبعيره. والفلاحس: الدب المسن .

فلطس: الفلاطاس والفلاطكواس : الكمرَة العريضة ، وقيل: وأنس الكمرة إذا كان عَريضاً ؛ وأنشد أبو

 ١ قواه رد وأنشد للمعطل الهذلي » في هامش الاصل ما نصه : قلت الشمر لايي قلابة الطابخي الهذلي .

عمرو للراجز يذكر إبـلًا :

يَخْسِطُنَ بِالأَيْدِي مَكَاناً ذَا غُدَر ، خَسِطُن الكَمَر . خَسِط المُغِيبات فَلاطِيسُ الكَمَر .

ويقال لوأس الكَمَرة إذا كان عريضاً: فِلْطُوسُ وفلُطاس .

والفلاطيسة : رَوْثَةَ أَنف الحَاذِيرِ . وتَفَلَّطُسَ أَنفهُ : اتَّسَعَ .

فلقس: الغلقس والفكنقس: البخيل اللهم والفكنقس: المُجِين من قبِسَل أَبُو بَه الذي أَبُو مَو لَى وأَمّه مَو لاه ، مَو لاه ، والمُجِين : الذي أبو عتيق وأمّه مو لاه ، والمُقرف : الذي أبو مو للى وأمّه ليست كذلك . ابن السَّكِيّت : العبَنْقَس الذي جدًا ه من قببل أبيه وأمّه عجميتان وامرأته عجمية ، والفكنقس الذي هو عربي لعربيّين ، وجدًا ه من قبل أبو يه أمنان أو أمّه عربية . قال ثعلب : الحُرُ ابن عربيّين والفكنفيس الذي والفكنفيس الذي والفكنفيس الذي أبو يه أمنان الفكلنفيس الذي عربيّين لأمنين ، وقال شو : الفكنفيس الذي أبوه مولي وأمّه عربية ؛ قال الشاعر :

العَبْدُ والهَجِينُ والفَكَنْقَسُ ثلاثة ، فأُيّهُمْ تَكَمَّسُ ؟

وأنكر أبو الهيثم ما قاله شهر وقال : الفكنُقُس الذي أبواه عربيّان ، وجدّتاه من قِبَل أبيه وأمّه أمّتان ؛ قال الأزهري : وهذا قول أبي زيد ، قال : هو ابن عَرَبَيّين لأَمَتِن ؛ وقال الليث ؛ هو الذي أمّه عربيّة وأبوه ليس بعربيّ .

فنس: أَبِّ الأَعْرَابِي: الفَنْسَ الفَقْرِ المُدْقِع ؛ قالَ الأَرْهِرِي: الأَصل فيه الفَلْسَ اسم من الإِفْلاس، فأبدلت اللام نُوناً كما تَرَى.

فنجلس: الفَنْجَلِيس: الكَمَرة العظيمة.

فندس: فَنْدَس الرَّجِل إِذَا عَدا.

قنطى: فِنْطِيسَة الحِنزير: خَطْمُهُ، وهي الفر طيسة. وأنف فِنْطاس: عَريض. وراوي عن الأَصعي: إنه لَمَنيع الفِنْطِيسَة والفِر طيسة والأرانبَة أي هو منيع الحَوازة حَمِي الأنف. أبو سعيد: فِنْطِيسَة وفر طيسته أنفه. والفِنْطيس: من أسماء الذّكر. وفِنْطاس السّفينة: حَوْضُها الذي يجتمع فيه نُشافة الماء، والجمع الفناطيس.

فنطلس: الفَنْطَلِيس: الكَمَرة العظيمة ، وقيل: هو ذكر الرجل عامة . يقال: كَمَرة فَنْطَلِيس وفَنْجَلِيس أي ضخمة . قال الأزهري: وسمعت جارية فصيحة نُمَيْريَّة تُنْشُدِهُ وهي تنظر إلى كو كبة الصبح طالعة:

قد طَلَعَت حبراء فَنْطُلِيسُ، لَيْسَ لِرَكْبِ بعدها تَعْرِيسُ،

والفَنْطَلِيس: حَجَر لأهل الشأم يُطرَّق به النَّحاس. فهوس: الليث: الفهرِس الكتاب الذي تُجْمع فيه الكتب ؟ قال الأَزهري: وليس بعربي محض ، ولكنه معرب .

#### فصل الغاف

قبى: القبس: النار. والقبس: الشُعْلة من النار. وفي التهذيب: القبس شعلة من نار تقتيسها من معظم، واقتياسها الأخذ منها. وقوله تعالى: بشهاب قبس؛ القبس: الجندوة، وهي النار التي تأخذها في طركف عنود. وفي حديث علي، وضوان الله عليه: حتى أورى قبساً لقايس أي أظهر نئوراً من الحق لطالبه. والقايس: طالب النار، وهو فاعل من قبس، والجمع أقنباس، لا يحشر على غير ذلك، وكذلك المقباس. ويقال: قبست

منه ناراً أَقْدِس قَدِساً فأَقْدِسنى أي أعطاني منه قَبُساً ، وكذلك اقْتُبَسْت منه ناراً ، واقْتُبَسْت منه علنماً أنضاً أي استفدته . قال الكسائي : وافْتُنَيَسْت منه علماً وناراً سواء ، قال : وقَنَسْت أيضاً فيهما . وفي الحديث : من افتنبَس عِلماً من النجوم اقتتَبَس شعبة من السَّحْر . وفي حديث العِرْ باض : أتيناك زائوين ومُقْتَبِسين أي طالى العلم، وقد قَبُس النارُ بَقْبِسها قَبْساً واقْتَبُسَها. وقَبَسه النار يَقْبِسُه : جاءه بها ؛ واقْتُنَبِسه وقَبَسَتُكُه وافْنَتُبَسَنْكُهُ . وقبال بعضهم : قَتَبَسَنْكُ ناداً وعلماً ؛ بغير ألف ، وقبل : أَقْنُسْتُهُ علماً وقَنَسْتُهُ ناراً أو خيراً إذا جِنْتُه بِه ، فإن كان طلسَها له قال : أَقَنْبَسْتُهُ، بِالأَلْف . وقال الكسائي : أَقَنْبَسْتُهُ ناررٌ أو علماً سواه ، قال : وقد يجوز طَرْح الألف منهما . ابن الأعرابي : قَـبُـسَني ناراً ومالاً وأَقْبُسَني علماً ، وقد يقال بغير الألف . وفي حديث عُقْبَة بن عامِر : فإذا راح أَقْبُسْناه ما سبعنا من رسول الله، صلى الله غليه وسلم ، أي أعلَـمـُناه إياه .

والقوابس : الذين يَقْبِسُون الناس الحير يعني يعلَّمون . وأَتَانَا فلان يَقْبَسُناه أَي علَّمناه . وأَقْبَسُنَا فلاناً فأبى أَن يُقْبِسُنَا أَي علَّمناه . وأَقْبَسُنَا فلاناً فأبى أَن يُقْبِسُنَا أَي يُعطِينَا ناراً . وقد اقْتَبَسَني إذا قال : أَعْطِني ناراً . وقد اقْتَبَسَنى إذا قال : أَعْطِني ناراً .

والمِقْبَسُ والمِقْبَاسُ : مَا قُبْبِسَتْ بِهِ النَّاوِ .

وفعل قبّس وقبيس وقبيس : سريع الإلثاح ، لا ترجع عنه أنثى ، وقيل : هو الذي يُلقِع لأول قرعة ، وقيل : هو الذي يُنجِب من ضَرْبة واحدة ، وقد قبيس الفعل ، بالكسر ، قبّساً وقبُسَ قباسة وأقبّسها : ألتقعها سريعاً . وفي المسل : لتقوّة وصادقت .

حَمَلُت ِ ثَلاثة فوضعت غَثّاً ، فأَمِّ لَقُوءَ " ، وأَبِ فَبِيسٍ ُ

واللَّقُوة : السَّريعة الحمل . يقال : امرأة لَقُوة مريعة اللَّقَح ؟ وفَحُلُ قَسِيس : مثله إذا كان سريع الإلْقاح إذا ضَرَب الناقة . قال الأزهري : سبعت امرأة من العرب تقول أنا مقباس ؟ أدادت أنها تحسل سريعاً إذا ألمَّ بها الرجل ، وكانت تَسْتَو صِفْنِي دواء إذا شربته لم تحيل معه .

وقابُوس : اسم عجمي معر "ب. وأبو قبيس : جبل مشرف مشرف على مكة ، وفي التهذيب : جبل مشرف على مسجد مكة ، وفي الصحاح : جبل بمكة . والقابُوس : الجميل الوجه الحسن اللون ، وكان النعمان بن المنذر يكنى أبا قابُوس . وقابيس وقبيش : اسمان ؛ قال أبو ذويب :

ويا ابْنَيْ قُبُيْس ولم 'يُكْلَمَا ، إلى أن يُضِيءَ عَمُود' السَّحَرْ

وأبو قابُوس: كنية النعبان بن المنذر بن امرى و القيس بن عمرو بن عَدِي اللَّخَمِي مَلَـكُ العرَب ، وجعله النابغة أبا قُبَيْس للضَّرورة فَصَغَّره تصغير الترخيم فقال مخاطب يزيد بن الصَّعِق:

فإن يَقْدِرْ عليكَ أَبُو قُبُيْس ، كَيُطُ بَكُ المَمِيشَة في هُوانِ

وإنما صفره وهو يريد تعظيمه كما قال حُباب بن المنذر: أنا جُذَيلُها المُحكَّكُ وعُدَيْقُها المُرَجَّب ، وقابوس لا ينصرف للعجمة والتعريف ؛ قال النابغة : نُبَتَّنْتُ أَنَّ أَبا قَابُوس أَوْعَدَنِي ، ولا قَرارَ على زَأْدِ مِن الأَسَدِ !

قبرس : قَنْبُرُس : موضع ؛ قال ابن دريد : لا أحسَبه عربيّاً . التهذيب : وفي ثفور الشام موضع يقال له

قَبُرُسُ . والقُبُرُسِيُّ من النَّحاسُ : أَجوده . قال : وأَراه منسوباً إلى قَبُرُسُ هـذه . وفي التهذيب : القُبْرُسُ من النُّحاس أَجوده .

قلس: التُقديسُ: تنزيه الله عز وجل. وفي التهذيب:
القُدْسُ تنزيه الله تعالى ، وهو المتقَدِّسُ القُدُّوسُ المُقدَّسُ ، وهو المتقَدِّسُ القُدُّسُ ، المُقدِّسُ . ويقال : القَدُّوسُ فَعُول من القُدْسُ ، وهو الطهارة ، وكان سبويه يقول : سَبُوح وقدُوس، بفتح أوائلهما ؛ قال اللحياني : المجتمع عليه في سُبُوح وقدُدُوس الضم ، قال : وإن فتحته جاز ، قال : ولا أدري كيف ذلك ؛ قال ثعلب : كل اسم على فَعُول، فهو مفتوح الأول مثل سَقُود وكَلُوب وسَبُور وتَنُور إلا السُّبُوح والقُدُوس ، فإن الضم فيهما الأكثر، وقد يفتحان، وكذلك الدُّرُوح، بالضم، وقد يفتح . قال الأزهري : لم يجيء في صفات الله تعالى غير القُدُوس ، وهو الطاهر المُنزَّ، عن العيوب والنَّقائص ، وهو الطاهر المُنزَّ، عن العيوب والنَّقائص ، وهيو الطاهر المُنزَّ، عن العيوب تفتح الناف وليس بالكثير.

وفي حديث بلال بن الحرث : أنه أقطعه حيث يصلنح للزرع من قد س ولم بعطه حق مسلم ؟ هو ، بضم القاف وسكون الدال ، جبل معروف ، وقيل : هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة . وفي كتاب الأمكنة أنه قريس ؛ قيل : قريس وقر س جبكان قر ب المدينة والمشهور المروي في الحديث الأول ، وأما قد س ، بفتح القاف والدال ، فموضع بالشام من فتوح 'شر حبيل بن حسنة . والقد س ومصدر ، ومنه قبل للجنة : حضيرة القدش .

والتَّقَدِيس : التَّطَهِيرِ والتَّبْرِيكَ . وتَقَدَّس أَي تَطهَّر . وفي التنزيل : ونحن نـُسَبَّح ُ مجمدكُ ونُقدَّس لك ؛ الزجاج : معني نـُقدس لك أي نـُطهر أنفسنا

لك ، وكذلك نفعل بمن أطاعك نقد "سه أي نطهره. ومن هذا قيل السطل القدس لأنه يتقد س منه أي يتطهر . والقدس ، بالتحريك : السطل بلغة أهل الحجاز لأنه بتطهر فيه. قال : ومن هذا بيت المقدس أي البيت المنطبر به من الدنوب. ابن الكابي : القد وس الطاهر ، وقوله تعالى: المناف القد وس الطاهر ، وقوله تعالى: قد وس ، بفتح القاف ، قال : وجاة في التفسير أنه المبارك . والقد وس : هو الله عز وجل . والقد س : البركة . والأرض المنقد سة : الشام ، منه ، وبيت المنقد س من ذلك أيضاً ، فإما أن يكون على حذف الزائد ، وإما أن يكون اسماً ليس على الفيمل كا الزائد ، وإما أن يكون اسماً ليس على الفيمل كا ذهب إليه سبويه في المنكب ، وهو "مخفف ويشقل، والنسبة إليه مقد سي" ، وهو "مخفف ويشقل، قال امرؤ التيس:

فَأَدْرَ كُنْهُ بِأَخُذُنَ بِالسَّاقِ وَالنَّسَا ، كَمَا تَشْبُرَ قَ الورِلنَّدَانُ ثَنَوْبَ المُقَدَّسِي

والهاء في أدر كننه ضير النور الوحشي ، والنون في أدر كنه ضير الكلاب، أي أدر كت الكلاب الثور في أحذن بساقه ونساه وشبر قت جلاه كما شبر ق وهو للدان النصارى ثوب الراهب المفقد سي ، وهو الذي جاء من بيت المقدس فقط عوا ثبابه تبر كا بها ؛ والشبر قة : تقطيع الثوب وغيره ، وقيل : يعني بهذا البيت بهودياً .

ويقال للراهب مُقدّس ، وأراد في هذا البيت بالمُقدّسي الرَّاهب ، وصيان النصارى يتبرَّكون به ويمسّخ مسنح مسنح الذي هو لايسه ، وأخذ خينُوطه منه حتى يَتَمَزَّقَ عنه ثوبه . والمُقدّس : الحَبَرْ ، وحكى ابن الأعرابي : لا قدَّسه الله أي لا بارك عليه . قال : والمُقدّس المُبارك. والأرض

المُقَدَّسة : المطهَّرة . وقال الفرَّاء : الأَرض المقدَّسة الطاهرة ، وهي دمَشْق وفِلسَطين وبعض الأَرْدُنُّ. ويقال : أَرض مُقدَّسة أَي مَباركة ، وهو قول قتادة ، وإليه ذهب ابن الأَعرابي ؛ وقول العجاج :

قد عَلِمَ القُدُّوسِ، مَوْلَى القُدْسِ، أَنَّ أَبَا العَبَّاسِ أَوْلَى نَفْسِ مِعْدُنَ المُكْنُكُ القَديمِ الكِرْسِ

أراد أنه أحقُّ نفس بالحِلافة .

ور ُوحُ القُدُسُ : جبريل ، عليه السلام. وفي الحديث: إن رُوحَ القُدُسُ نَفَتُ في رُوعِي ، يعني جبريل ، عليه السلام ، لأنه خُلِق من طهارة . وقال الله عز وجل في صفة عيسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وأَيَّدُنَاه بِرُوحِ القُدُسِ ؟ هو جبريل معناه رُوحُ الطهارة أي خُلِق من طهارة ؟ وقول الشاعر :

لا نتوم حتى تغبيطي أرض العديس ، وتشرك من خير ماء بقدي الله وتشرك من خير ماء بقدي الله وقد الأرض المقدسة . وفي الحديث : لا قداست أمة لا يوخد لضعيفها من قويها أي لا محهرت . والقادس والقداس : حصاة توضع في الماء قداراً لري الإبل ، وهي نحو المنقلة للإنسان، وقيل : هي حصاة يقسم الماء في المفاوز اسم كالحبان . خيره : القداس الحجر الذي يُنصب على مصب الماء في المخوض وغيره . والقداس : الحجر ينصب في وسط الموض إذا غَمره الماء رويت الإبل وأنشد وسط الموض إذا غَمره الماء رويت الإبل وأنشد أو عبرو :

لا ري حتى يَتُوارى قَدَّالَ ، ذَاكَ الحُبُجِيْرُ بِالْإِزِاءِ الحُنَّالَ ، وقال :

نَـُنفِت به ، ولقد أدى قدّاسة مَـا إن بُوادى ثم جاء المَبْثَمُ

نَــُنِفَ إذا ارْتَوى . والقُداس ، بالضم : شيء يعمل كَالْجُهُانَ مِن فِضَّة ؛ قال يصف الدُّمُوع :

تَحَدَّرَ دَمعُ العَبْنِ منها ، فَخِلْتُهُ كَنَظْنُم ِ قُداسٍ ، سِلْنَكُهُ مُنْقَطَّعُ ُ

شبَّه تَحَدُّرَ دمعه بنظم القُداس إذا انقطع سِلنَكُه. والقَديسُ : الدُّرُ ؛ يمانية .

والقادِس : السفينة ، وقيل : السفينة العظيمة ، وقيل : هو صنف من المراكب معروف ، وقيل : لتوحُ من ألواحها ؛ قال الهذلي :

وتَهْفُو بِهَادِ لَهَا مَيْلَتِعِ ، كَمَا أَفْحَمُ القادِسَ الأَرْدَمُونَا وفي المحكم :

كما حَرَّكُ القادِسُ الأَرْدَمُونا

يعني المَلَّحين . وتهفُو : تَمِيل يعني الناقة . والمَيلَعُ : الذي يتحرك هكذا وهكذا والأردمُ : المَلَّح الحاذق . والقوادس : السَّفُن الكِبار . والقادس : البيتُ الحرام . وقادسُ : بلدة بحُر اسان، أعجمي . والقادسيّة : من بلاد العرب؛ قيل إنما سبت بذلك لأنها نزل بها قوم من أهل قادس من أهل بذلك لأنها نزل بها قوم من أهل قادس من أهل خر اسان ، ويقال : إن القادسيّة دعا لها إبراهم ، على نينا وعليه الصلاة والسلام ، بالقُدْس وأن تكون معكنة الحاج ، وقيل : القادسيّة قرية بين الكوفة معلم في نبعد ، وقيل : القادسيّة قرية بين الكوفة عظم في نبعد ، وقيل : وقيل : جبل ، وقيل : خال أبو ذوب :

فإنك حقاً أيَّ نَظْرَة عَاشَقِ نَظَرَ ْتَ ، وقُدْسُ دونها وَوَ قَيْرُ

وقُدْسُ أُوارَ : جَبَلُ أَيضاً. غيره : قُدْس وآرَةُ جِبَلان فِي بلاد مُزَيِّنة معروفان بِجِذاء سُقْيا مزينة.

قدحس: القُداحِس: الشجاع الجَرِي، ، وقيل:
السَّيَّ الحُلْق . أَبُو عَمْرُو : الحُبُمَادِس والرُّمَاحِس
والقداحس كل ذلك من نعت الجَرِي، الشجاع،
قال : وهي كلها صحيحة .

قدمس : القُد مُوس والقُد مُوسة : الصغرة العظيمة ؟ قال الشاعر :

> ابُنَا نِزَارِ أَحَلَانِي بِمِنزَلَةٍ ، في رأْس أَرْعَنَ عادِيِّ القَدَّاميسِ

وجيش قُدْمُوس : عظيم . والقُدْمُوس : الملك الضخّم ، وقيل : هو السيد . والقُدْمُوس : القَديم ؟ قال عُبَيْدُ بن الأبرص :

ولنا دار" ورِثناها عن الـ أَقَدم ِ القُد مُوس، من عَم م وخال

وعزَ قُدُ مُوس وقِد ماس : قديم . يقال : حَسَب قُدُ مُوس : المتقدام . والقُد مُوس : المتقدام . وقد مُوس : المتقدام .

بذي قداميس لهام لو كمر . والقدموس والقدامس : الشديد .

قرس : القَرْسُ والقِرْسُ : أَبْرَدُ الصَّقَيْعِ وأَكْثُرُهُ وأَشْدُ البَرْدِ ؟ قال أوس بن حَجَر :

أجاعِلَة أم الحُصَيْنِ خَزَايَة عَلَي فِرادِي أَن عَرَفْت بِي عَبْس ورَهُط أَبِي سَهْم وعَمْر و بنَ عامر وبكراً فعاشت من لقائهم نقشي مطاعِين في المَيْجا ، مطاعم للقرى ، إذا اصفر آفاق الساء من القرس

جمع مطعام للكثير الإطعام . والقيرَى : الضافة .

والآفاق: النواحي، واحدها أفتق. وأفتَقُ السهاء: ناحيتها المتصلة بالأرض؛ قال عبدالله محمد بن المُنكرَّم: قوله المتصلة بالأرض كلام لا يصح فإنه لا شيء من السماء مُنتَّصل بالأرض، وفي هذا كلام ليس هذا موضعه.

وقرس الماء يَقُر سُ قرساً ، فهو قريس : جَمَدَ. وقَرَّسْنَاهُ وأَقْرَسْنَاهُ : بَرَّدْنَاهُ . ويقال : قَرَّسْت الماء في الشَّن ۗ إذا بَرَّدْته ، وأصبح الماء اليوم قَر بِساًّ وقارساً أي جامـداً ؛ ومنه قيــل : سبك قـَـر يسُّ وهو أن يُطبخ ثم يُنتَّخذ له صِباغ فَيُنثُرَ كُ فيه حتى كَيْجُمُد . ويوم قارس : بار د . وفي الحديث : أن قوماً مَرُوا بِشَجَرَة فَأَكُلُوا مِنهَا فَكَأَمَا مِرَّت بِهِمْ ريح فأُخْمَدَ تُنهم فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : قَرَّسُوا الماء في الشَّنان وصُبُّوه عليهم فما بين الأذَانَيْن ؛ أبو عبيد : يعني بَرّدُوه في الأسْقية ، وفيه لغتان : القَرْس والقَرْش ، قال : وهذا بالسين. وأما حـديثه الآخر: أنَّ امْرَأَة سألتُه عـن دَم المَحيض فقال: قَرَّصيه بالماء ، فإنه بالصاد ، يقول: قَطُّعيه ، وكل مُقَطُّع مُقَرُّس . ومنه تقريص العجين إذا نشئق لمنسط . وقرس الرجل قراساً: بَرَدَ ، وأَقْرَسَهُ البَرْدُ وقَرَّسَهُ تَقْرِيساً . والبَرْدُ اليَوْمَ قارس وقر يس ، ولا نتل قارص ؛ قال

> تَقَذْ فُنَا بِالقَرْسِ بعدَ القَرْسِ ، 'دُونَ ظِهارِ اللّبْسِ بعد اللّبْسِ

قال : وقد قَرَسَ المَقْرُور إذا لم يستطع عملًا بيده من شدة الحُصَر . وإن اليَّلْتَنَا لقارِسَة ، وإن وإن الرَّمَنا لقارسَة ، وإن الشَّكِيْت : هو القرقس الذي تقوله العامَّة الجِرْجِس . وليلة ذات قَرْس أي بَرْد. وقدَرَسَ أي بَرْد.

أُخْرَى قَرِسَ قَرَساً ؛ قال أَبُو زَبِيد الطائي : وقد تَصلئيْتُ حَرَّ حَرَّبِهِمٍ ، كما تَصلَّى المَقْرُورُ مِن قَرَسِ

وقال ابن السكيت: القرس الجاميد ولم يعرفه أبو الغيث . ابن الأعرابي: القرس الجاميد من كل شيء والقرش : هو القرقس والقريس من الطعام: مشتق من القرس الجاميد ، قال : وإنما سمي القريس قريساً لأنه بجمد فيصير ليس بالجاميس ولا الذائب ، يقال : قرسنا قريساً وتركناه حتى أقرسه البردد ويقال : أقرس العود إذا جمس ماؤه فيه . وفي المحكم : أقرس العود عبيس فيه ماؤه . وقراس : هضات شديدة البرد في بلاد أزد السراة ؛ قال أبو ذؤيب يصف عسلا :

يَمَانِيةِ ، أَحْيَا لِمَا مَظُّ مَانِيدٍ وَآلُ فَرَاسٍ صَوْبُ أَرْمَيِنَةٍ كُخْلُ ِ

ورواه أبو حنيفة قُرَّاس ، بضم القاف ، ويروى : صَوَّبُ أَسقية كعل ، وهما بمعنى واحد . ويقال : مائد وقَرَّاس جبكان باليمن ؛ ويمانية خفض على قوله :

فجاء بِمَزْجٍ لِم بِنَ الناسُ مِثْلُهُ ٢

والمَظُ : الرُّمَّان البَرِّي . الأَصعي : آلُ قَرُاس هَضَبات بناحية السَّراة كَأَنَهٰن سُمَّيْن آل قَرُاس لِبَرْدِها . قال الأزهري : رواه أبو حاتم بفتح القاف وتخفيف الراء . قال : ويقال أَصبح الماء قريساً أي جامداً ، ومنه سمي قريس السَّبك . قال أبو سعيد الضريو : آل قرُاس أَجْبُل باردة . والقراس السَّمال وشرح القاموس النوه ، والذي في الصحاح : ولم يعرفه أبو الغيث ، هكذا في الاصل وشرح القاموس بالياه ، والذي في الصحاح : ولم يعرفه أبو الغيث ، المواو .

٢ قوله « فجاه بمزج النم » تمام البيت كما في الصحاح وشرح القاموس:
 هو الضحك الا أنه عمل النحل

والقُراسِيَة : الضَّخْم الشديد من الإبل وغيرها ، الذكر والأنثى ، بضم القاف ، في ذلك سواء ، والياء زائدة كما زيدَتْ في رَباعِية وغانية ؛ قال الراجز :

لمَّا تَضَمَّنْتُ الحَوَّارِيَاتِ ، قَرَّاسِيَاتِ . قَرَّاسِيَاتِ

وهي في الفحول أعم ُ ، وليست القُراسِية نِسْبة إنما هو بناء على فُماليَة وهذه ياءات 'تزاد ؛ قال جرير :

يَلِي بني سعند ، إذا ما حاربُوا ، عِزِرٌ فَهُراسِيَة وَجَدُ مِدْفَعُ

وقال ذو الرمة :

وفَع ، أَبَى أَن يَسْلُكُ الغُفْرُ بينه ، سُلُكِ مِن قُرَ اسِية سُمْرِ سَلَكُتُ فُرُ اسِية سُمْرِ

وقال العجَّاج : من مُضَرَّ القُراسِيات الشُّمَّ

يعني بالقراسيات الضّخام الهام من الإبل ، ضرّبهـا مثلًا للرجال ، وملك قرّاسية : جليل .

والقرش : شجر . وقدر يسات : اسم ؛ قال سيبويه: وتقول هذه قدر يسات كما تراها ، شبّه وها بهاء التأنيث لأن هذه الهاء تجيء للتأنيث ولا تلحق بنات الثلاثة بالأربعة ولا الأربعة بالحبسة .

قربس: القرَبُوس: حنو السّرج، والقر بُوس لغة فيه حكاها أبو زيد، وجمعه قررابيس. والقر بُوت: القر بُوس: القر بُوس: القر بُوس، قال الأزهري: بعض أهل الشام يقول قر بُوس، مثقل الراء، قال: وهو خطأ، ثم مجمعونه على قر بابيس، وهو أشد خطأً. قال الجوهري: القر بوس للسّرج ولا مخفل الله في الشعر مثل طرسُوس، لأن فعلول ليس من أبنيتهم. قال الأزهري: وللسرج قر بُوسان، فأما القر بُوس

المُتَدَّم ففيه العَضُدان ، وهما رِجلا السَّرْج ، ويقال لهما حِنْواه ، وما قُدُّام القَرَّبُوسَيْنِ من فَصْلَة ِ دَفَّة السَّرْج يقال له الدَّرْواسَنْج ، وما تحت قُدُّام القَرَبُوس من الدَّفة يقال له الاراز ، والقربوس الآخر فيه رِجلا المُرْخِرة ، وهما حِنْواه . والقَيْقب: سَيْر يَدُور عَلَى القَرَبُوسَيْن كليهما .

قودس : القَرْدَسَة : الشَّدَّة والصَّلابة . وقُرْدُوس : أبو قبيلة من العرب ، وهو منه .

قرطس: القر طاس: معروف ينتخذ من بر دي يكون بمصر. والقر طاس: ضر ب من بر ود مصر. والقر طاس: فر ب من بر ود مصر. والقر طاس: أديم يننصب للنظال، ويسمّى الغرض قر طاساً. وكل أديم ينصب للنظال، فاسمه قرطاس، فإذا أصابه الر المي قبل: قر طس أي أصاب القرطاس، والرّمية التي تصيب مفر طسة. والقر طاس النابتة التي يكتب فيها؛ الأخيرتان عن اللحاني؛ وأنشد أبو زيد لمخش العقيلي يصف رسوم الدار وآثارها كأنها خط زبور كتب في قر طاس :

كَأَنَّ ، بحيث اسْتَوْ دَع الدارَ أهلُها، مَخَطَّ زَبُور من دَواة وقَرْ طَسِ

وقوله تعالى : ولو نَزَّلنا عليك كتاباً في قرْطاس ؛ أي في صحيفة ، وكذلك قول ه تعالى : يجعلون ه قراطيس ؛ أي صُحْفاً ؛ قال :

عَفَتِ المنازل غير مِثْل الأنفس ، بعد الزمان عرفت بالقرّطَس

ان الأعرابي: يقال للناقة إذا كانت فتيئة شابّة: هي القر طاس والدّيساج والدّعليسة والدّعبسل والعنطموس. ابن الأعرابي: يقال للجارية البيضاء والعدد « الاراز » كذا بالاصل.

المكديدة القامة قرّطاس . ودابة قِرّطاسيّ إذا كان أ أبيض لا يخالط لـونه شيّة ، فإذا ضرَب بياضه إلى الصّفرة فهو نتر جسِيّ .

قوطبس: القَرَّطَبُوس: الداهية ، بفتح القاف ، والقِرَّطَبُوس ، بكسرها: الناقة العظيمة الشديدة ؛ مثل بهما سببويه وفسرهما السيراني .

قوعس : كبش قَرَّعَس إذا كان عظيماً . الأَزهري : القِرْعَوْس والقِرْعَوْش الجمل الذي له سَنامان .

قوقس: القِرْقِسُ: البَعُوض ، وقيل: البَّـقُ ، والقِرْقِسُ الذي يقال له الجِرْجِسِ شَبْهُ البَقَّ؛ قال:

فلَيْت الأفاعي تعضضننا ، مكان البراغيث والقراقس !

١ قوله « الجرجشب » كذا بالاصل ، وفي شرح القاموس :
 الجرجشت .

نَرَبَعَتْ مَنَ صُلْبِ رَهْبَى أَنَقَا ، عَلَواهِراً مَرَّا ، وَمَرَّا غَدَّقَا ومن قَيَاقِي الصُّوْتَيْنِ قِيقًا ، صُهْبًا ، وقرباناً تُناصي قَرَقًا قال أبو نصر : القرَّقُ شبيه بالمصدر ، ويروى على وجهين : قَرَق ، وقَرَق .

قرنس: قَرْنَس الباذي: كُرْزَ أَي سقط ريشه. اللبث: قَرْنَس الباذي فعلُه لازم إذا كُرْزَ وخيطَت عَبْناه أولَ ما يُصاد، رواه بالسين على فَعْلَلَ ، وغيره يقول قَرْنَص الباذي. وقَرْنَس الدَّيك وقَرْنَصَ إذا فَرَّ من دِيك آخر.

والقُرْنَاسُ والقِرْنَاسُ ، بكسر القاف ، وفي الصحاح بالضم : شبيه الأنف يتقدَّم في الجبل ؛ وأنشد لما لك ابن خالد الهذلي، وفي الصحاح ما لك بن خويلد الحناعي ، صف الوعل :

تالله يَبِعْنى على الأيام ذو حِيدٍ ، عِشْمَخِرِ مِ الظَّيَّانُ والآسُ في رأس شاهقة أنبوبُها خَضِر ، دون السماء له في الجَو قُرْناسُ السماء له في الجَو قُرْناسُ

والقُرِ ْنَاس : عِرِ ْنَاسُ المَفْزَل ، قال الأَزهري : هو صَنِّارَته ، ويقال لأنف الجبل عِر ْنَاس أَيضاً . والقُر ْنَاس : والقُر ْنَاس : شيء يُلنَف عُليه الصُّوف والقطن ثم يغزَل .

قسس: ان الأعرابي: القُسُسُ العُقلاء ، والقُسُسُ السَّاقة الحُندُّاق ، والقُسُسُ النَّميمة ، والقَسَّاس النَّمام . وقَسَّ يَقُسُ قَسَّاً : من النهية وذكر الناس بالغيبة . والقُسُ : تَنَبُّع الشيء وطلبة . اللحياني : يقال للنشام قَسَّاس وقتات وهَمَّان

وغَمَّاز ودَرَّاج . والقِسَ في اللغة : النمية ونشرُ الحديث ؛ يقال : قَسَّ الحديث يقُسُه قَسَّاً . ابن سيده : قَسَّ الشيء يقُسُه قَسَّاً وقَسَساً تتبعه وتطلبه ؛ قال رؤبة بن العجاج يصف نساء عفيفات لا يتبعن النَّامُ :

نُمْسِينَ من قَسَّ الأَذَى غَوافِلا ، لا جَمْبَرِيَّات ولا طَهاملا

الجَمْبَرِيَّات : القِصار ، واحدتها جَمْبَرَه ، والطَّهامِل الضَّخام القِباح الحُلقة ، واحدتها طَهْمَلة . وقَسَّ الشيءَ قَسَّ : تتلاه وتَبَعَثاه . واقْتُنَسَّ الأَسدُ : طَلْبِ مَا يَأْكُل .

ويقال: تَفَسَّسْت أَصواتَ الناس بالليل تَفَسَّساً أَي تُسمَّعَتها. والقَسْقَسَة: السؤال عن أَمْرِ الناس. ورجل قَسْقاس: يسأل عن أمور الناس، قال رؤبة:

> يَخْفِرُهَا ليلِ وحادٍ قَسْقَاسُ ، كَأَنْهِنَ مَن سَرَاءِ أَقْنُواسُ

والقسقاس أيضاً: الحنيف من كل شيء. وقسقس العظم: أكل ما عليه من اللحم وتمَخْخَه ؟ يانية. قال ان دريد: قسست ما على العظم أقسه قساً إذا أكلت ما عليه من اللحم وامتخخته. وقسقس ما على المائدة: أكله. وقس الإبل يَقسُها قساً وقساً وقساً وقبل: هما شدة قساً

والقَسُوس من الإبل: التي تَرْعَى وحدَها ، مشل العَسُوس ، وجمعها قُسُسُ ، تَسَّتُ تَقُسُ قَسَاً أَي رَعَتُ وحدها ، واقْتَسَّتْ ، وقَسَّها : أَفر دَها من القَطيع ، وقد عَسَّتْ عند الغَضَب تَعُسَ وقسَّتْ عند الغَضَب تَعُسَ وقسَّتْ : ناقة عسوس وضَرُوس إذا ضجرت وساء خُلُقها عند

الغَضَب . والقَسُوس : التي لا تَدرَّ حتى تَنْتَبَد . وفلان قَسُ إبل أي عالم بها ؛ قال أبو حنيفة : هـو الذي يلي الإبل لا يفارقُها . أبو عبيد: القَسُ صاحب الإبل الذي لا يفارقُها ؛ وأنشد :

ينبعُها تَرْعِيَّة فَسَ ورَعْ ، تَرى برجُلْيَه الشَّفُوفاً في كَلَّع ، لم تَر ثم ِ الوَحْشُ إلى أَيدي الذَّرَعْ

جمع الذَّريعَة وهي الدّريثَة . وقال أبو عبيدة : يقال طَلَّ يَقُسُ دابَّتَه قَسَّاً أَي يَسُوقُهَا. والقَسُّ: وَنُيس مِن رُوسًاء النصادي في الدِّبن والعِلْم، وقيل : هو الكيِّس العالم ؛ قال :

لو عَرَضَتْ لأَبِبُلِي قَسَ ، أَشْعَتْ في هَبْكَلِهِ مُنْدَسً ، أَشْعَتْ في هَبْكَلِهِ مُنْدَسً ، حَنَ إليها كَحَنْبِينِ الطّسُ الطّسُ

والقسيس : كالقس ، والجمع قساقية على غير قياس وقسيسون . وفي التنزيل العزيز : ذلك بأن منهم قسيسين وراهباناً ؛ والاسم القسوسة والقسيسية ؛ قال الفراء : نزلت هذه الآية فيمن أسلم من النصارى ، ويقال : هو النجاشي وأصحابه . وقال الغراء في كتاب الجمع والتفريق : يتجمع القسيس قسيسين كما قال تعالى ، ولو جمعه قسوساً كان صواباً لأنها في معنى واحد ، يعني القس والقسيس ، قال : ويجمع القسيس قساقية المحموه على مثل مهالية فكثرت السينات فأبدلوا إحداهن واوا وربا شدد الجمع ولم يشدد واحده ، وقد

١ قوله « وبجمع القسيس قباقسة النم » هكذا في الاصل هنا وفيماً مر . وعبارة القاموس : قباوسة ، وبها يظهر قوله بمد فأبدلوا احداهن واوا . ويؤخذ من شرح القاموس ان فيه الجمين حيث نقل رواية البت بالوجهين .

لا قوله « وربما شدد الجمع الغ » الظاهر في العبارة العكس بدليل
 ما قبله وما بعده .

جمعت العرب الأتُّون أتاتين ؛ وأنشد لأمية :

لوكان مُنْفَلَت كانت قَسَاقِسَة " ، يُحْيِيهِم الذُّبُرُ ،

والقَسَّة : القرُّبَّة الصغيرة .

قال ابن الأعرابي : سئل المُهاصِر بن المحلّ عن ليلة الأقشاسِ من قوله :

> عَدَدْتُ 'دُنوبي كُلُنَّهَا فوجدتُها ، سوى ليلة ِ الأقساسِ ، حِمْلَ بَعير

فقيل : ما ليلة الأقساس ? قال : ليلة زنيت فيها وشربت الحمر وسرقت . وقال لنا أبو المحيًّا الأعرابي يَحْكيه عن أعرابي حجازي فصيح إن القُساس غُناء السَّلُ ؟ وأنشدنا عنه :

وأنت نَغيُّ من صَناديد عامرٍ ، كما قد نَغي السلُ النّساسَ المُطَرّعا

وقس والقس : موضع ، والثياب القيسية منسوبة إليه ، وهي ثياب فيها حرير تجلب من نحو مصر . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن لبس القسي " ؛ هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً من تينيس ، يقال لها القس ، بفتح القاف ، وأصحاب الحديث يقولونه بكسر القاف ، وأهل مصر بالفتح ، ينسب إلى بلاد القس " ؛ القاف ، وقد رأيتها ولم يعرفها الأصعي ، وقيل : أصل قال : وقد رأيتها ولم يعرفها الأصعي ، وقيل : أصل القسي " القري " ، بالزاي ، منسوب إلى القر " ، وهو ضرب من الإريسم ، أبدل من الزاي سين ؛ وأنشد لربيعة بن مقر وم :

جَمَلُنْ عَتِيقَ أَنْسَاطِ خُدُوراً ، وأَظهُرُنَ الكَرادي والعُهُونا\ على الأحداج ، واستشعرُن رَبْطاً عِراقِيتاً ، وقَسَيْتاً مَصُونا

وقيل: هو منسوب إلى القَسَّ، وهو الصَّقيعُ لَبَيَاضه. الأَصِعِي: مِن أَسِماء السُّيُوف القُسامِيَّ. ابن سيده: القُسامِيُّ ضَرَّب مِن السيوف، قال الأَصِعِي: لا أَدري إلى أي شيء نسب.

وقُساس ، بالضم : جبل فيه معدن حديد بأر مينية، إليه تنسب هذه السيوف القُساسيَّة ؛ قال الشاعر :

إن القُساسي الذي يعضى به ، يَخْتَصِمُ الدَّارِعَ فِي أَوْابِه

وهو في الصحاح: القُساسُ مُعَرَّفُ. وقُساس ، بالضم: جبل لبني أَسد . وقَساس : اسم . وقُسُ بن ساعدة الإياديُّ : أَحد حكماء العرب، وهو أَسْقُفُ نَجْران. وقُسُ النَّاطَف : موضع . والقسقس والقسقاس : الدليل الهادي المُنفقل الذي لا يَغْفُل إنا هو تلكفتاً وتنظراً . وخيسُ قسقاس أي سريع لا فُسُوو فيه . وقرَرَبُ قَسْقاس : سريع شديد ليس فيه فُسُور ولا وَتِيرَة ، وقيل : صعب بعيد . أبو عمرو: القرر ب القسين البعيد ، وهو الشديد أيضاً ؛ قال الأزهري : أحسبه القسين لأنه قال في موضع آخر من كتابه القسين .

والقِسْيَبُ : الصُّلْبِ الطويل الشديد الدُّلجة كأنه يعنى القرَبِ ، والله أعلم .

الأُصعي : يقال خُبِسْ قَسْقاس وحَصْعاص

١ قوله « وأظهر ن الكرادي » هكذا في الاصلوشرح القاموس.
 وفي معجم البلدان لياقوت : الكراري ، بالراء بدل الدال .
 ٢ قوله « القين » هكذا في الاصل .

وبَصْباص وصَبْصاب ، كل هذا : السير الذي ليست فيه وَتيرة ، وهي الاضطراب والنُتور . وقال أبو عمرو : قَرَبُ قَسْقيس . وقد قَسْقَس ليله أجمع إذا لم يَنَمُ ، وأنشد :

إذا حدامن النجاء القسقيس

ورجل فَسْقَاس : يسوق الإبل . وقد فَسَّ السير فَسَّ أَ اللَّهِ فَسَّ اللَّهِ فَسَّ أَ اللَّهِ فَسَّ أَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ ال

كم جُبُنَ من بِيدٍ ولَيْلٍ قَسْقَاسُ قَالَ الأَزهري: ليلة قَسْقَاسَ قال الأَزهري: ليلة قَسْقَاسَة إذا اشتد السير فيها إلى الماء ، وليست من معنى الظلمة في شيء. وقَسْقَسْت بالكلب: دعوت. وسيف قَسْقَاسُ : كَهِامُ . والقَسقاس: بقلة تشبه الكرَوْفُسَ ؟ قال رؤبة :

وكُنْتَ من دائك ذا أقىلاسِ ، فاسْتَسْقِيَنْ بشر العَسْقَـاسِ

بقال : اسْتَقَاء واسْتَقَى إذا تَقَيُّنَّا .

وقسَّقُس العصا : حَرَّكُها. والقَّسْقَاسُ : العصا. وقوله ، صلى الله عليه وسلم الفاطمة بنت فيس حين خطبها أبو جَهُم ومعاوية : أمًّا أبو جَهُم فأخاف عليك قَسْقَاسَته ؛ القصا ؛ قيل في تفسيره قولان : أحدهما انه أراد قَسْقَسَتَه أي تحريكه إياها لضربك فأشبع الفتحة فجاءت ألفاً ، والقول الآخر انه أراد بقسقاسته عصاه ، فالعصا على القول الأول ا مفعول به ، وعلى القول الشاني بدل . أبو زيد : يقال للعصا هي القول الأثير : أي أنه يضربها بالعصا هي من القَسْقَاسة ؛ قال ابن الأثير : أي أنه يضربها بالعصا ، من القَسْقَاسة ، وهي الحركة والإسراع في المَشْي ، وقيل : أراد كثرة الأسفار . يقال : رفع عصاه على الواية الذول الاول الذي هذا إنما يناسب الواية الذي المنات المواية المنات المنات

عاتقه إذا سافر ، وألتقى عصاه إذا أقام ، أي لا حظ لك في صحبته لأنه كثير السقر قليل المنقام ؛ وفي رواية : إني أخاف عليك قسقاسته العصا ، فذكر العصا تفسيراً للنقسقاسة ، وقيل : أراد بقسقسة العصا تحريكه إياها فزاد الألف ليفصل بين توالي الحركات. وعن الأعراب القدم : القسقاس نبت أخضر خبيث الربح ينبت في مسيل الماء له زهرة بيضاء . والقسقاس : شدة الجوع والبر د ؛ وينشد لأبي جهسة الذهلي :

أتانا به القَسْقاسُ ليلًا ، ودونه جَراثِيمُ رَمَلٍ ، بينهنَ قِفافُ وأورده بعضهم : بينهنَ كِفاف ؛ قال ابن بري : وصوابه قِفافُ ، وبعده :

> فأطنعَمنتُه حتى غَـدا وكأنه أُسِيرِ 'بداني مَنْكِبَيْه كِناف'

وصف طارقاً أتاه به البرد والجُرُوع بعد أن قطع قبل وصوله إليه جراثيم رمل، وهي القطع العظام، الواحدة جُر ثُرُومة، فأطعمه وأشبعه حتى إنه إذا مشى تظن أن في منكِبَيْه كتافاً، وهو حَبْل تشدُّ به يد الرجل إلى خلفه. وقَسْقَسْت بالكلب إذا صِوْت به وقلت له: قُرُس قُرُوس قُرُوس .

قسطس: قال الله عز وجل وعلا: وزننوا بالقسطاس المستقم ؛ القسطاس والقسطاس: أعدل الموازين وأقومها، وقيل: هو شاهين الزجاج: قيل القسطاس القرر سطون وقيل هو القبيان . والقسطاس: هو ميزان العدل أي ميزان كان من موازين الدراهم وغيرها؛ وقول عدي :

في حَديد القسطاس يَوْقُبُني الحَمَا رِث ، والمَرَءُ كُلَّ شيء 'يلاقِي

قال الليث : أراه حديد القَبَّان .

قسطنى: العُسطناس والعُسنطاس : صلابة الطلب، وقال مرة أخرى : صلابة العطار . قال سبوبه : في مطناس أصله فسطنس المُهد بألف كما مدوا عضر في وطر بالواو والأصل عضر في طلب التهذيب في الرباعي : الخليل في منطناس اسم حَبَر وهو من الخياس المراعي : الخليل في منطناس اسم حَبَر وهو من الخياس المراعي : الخليل في مناسطناس المراعي : قال الشاعر :

رُدِّي عَلَيُّ كُمْيَنْتَ اللَّوْنِ صَافِيَةً ، كَالتُسْطَنَاسَ عَلَاهَا الوَرْسُ وَالْجَسَدُ

قسنطس : القُسْنَطَاس : صلابة الطبّيب ؛ روميّة ، وقال : ثعلب : إنما هو القُسْطَنَاس .

قطوبس: النهذيب في الحُمُاسي: أنشد أبو زيد: فَقَرَّبُوا لِي قَطْرَ بُوساً ضارِبا، عَقْرَ بَهَ " ثَنَاهِزِهُ الْعَقَارِبا

قال : والقَطْرَ بُوس من العقارب الشديد اللَّسْع ؟ وقال المازني : القَطْرَ بُوس الناقة السريعة .

قعى: القَعَس: نقيض الحَدَب، وهو خروج الصدر ودخول الظهر؛ قَعَسَ قَعَساً ، فهو أَقَعْسُ ومُتَقاعِس وقَعِسُ كَتُولُم أَنكَد ونَكِد وأَجرب ومُدَا الضرب يعتقب عليه هذان المثالان كثيراً ، والمرأة قَعْساء والجمع قُعْس . وفي حديث الزّبر قان : أبغض صبياننا إلينا الأقَيْعِسُ الذكر، وهو تضغير الأقْعَس . والقَعَسُ في القَوْس : نَتُوهُ باطنها من وسطها ودخول ظاهرها ، وهي قَوْس قَعْساء ؛ قال أبو النجم ووصف صائداً :

وفي البد البُسرى على مَبْسورها نَبْعِيَةُ مُ قَد سُد ً من تَوْتِيرِها ، كَبْداة فَمُساءً على تَأْطِيرِها

ونملة " قَمْساء: رافعة صدرها وذَ نبها ، والجمع قُمْس وقَمْساوات على غلبة الصفة . والأقنْمَس : النواء الذي في صدره انكباب إلى ظهره . والقُمَاس : النواء يأخذ في المُنتُق من ربح كأنها تَهْصِرُه إلى ما وراءه. والقَمَس : الثبات . وعزاة " قَمْساء : ثابتة ؟ قال : والمذات القَمْساء للأعزا

ورجل أقنْعَس : ثابت عزيز مُنبِيع . وتَقَاعَس العِز أي ثبت وامتنع ولم يُطَأَطِيءُ رأسه فاقْعُنْسَسَ أَي فثبت معه ؛ قال العجاج :

> تَقاعَس العِزِ بِنَا فاقْعُنْسُسا ، فَبَخَسَ الناسَ وأَعْيا البُخْسَا

أي َ بَحْسَهُم العِزْ أي ظلمهم حقوقتهم . وتَقَعَّسَتِ الدابة : ثبتت فلم تبرح مكانها . وتَقَعُّوسَ الرجل عن الأمر أي تأخر ولم يتقدَّم فيه ؛ ومنه قول الكميت:

كما يَتَقَاعَسُ الغَرَسُ الجَرُورُ

وفي حديث الأُخْدُود : فَتَقَاعَسَتُ أَن تقـع فيها ؟ وقوله :

صَدِيق لِرَسْمِ الأَسْجَعِيَّانِ ، بَعْدَمَا كَسَنْنِي السَّنُونَ القُعْسُ سَبْبَ المَفَارِقِ

إِمَّا أَرَادَ السَّنَيْنِ الثَّابِتَةَ ، ومعنى ثباتها طولها . وقَعَسَ وتَقاعَس واقْعَنْسَسَ : تأخر ورجع إلى خلف . وفي الحديث : أنه مدَّ يَده إلى حذيفة فتَقَاعَسَ عنه أو تَقَعَّسَ أي تأخر ؛ قال الراجز :

بِئْسَ مُقَامُ الشَّيْخِ أَمْرِسْ أَمْرِسْ ، إمَّا على قَعْورِ ، وإمَّا اقْعَنْسِسْ

وإنما لم يدغم هذا لأنه ملحق باحْرَ نَجْمَ ؛ يقول : إن استقَى ببكرة وقع حبلها في غير موضعه فيقال له أَمْرِسْ ، وإن استقَى بغير بكرة ومَتَح أوجعه

ظهر و فيقال له اقد عنسس واجذب الدّ لو ؟ قال أبو على : نون افعنلل بابها إذا وقعت في ذوات الأربعة أن تكون بين أصلين نحو اخر نظم واحر نجم ، واقد عنسس ملحق بذلك فيجب أن مجتذى به طريق ما ألحق بمثاله ، فلتكن السين الأولى أصلا كما أن الطاء المقابلة لها من اخر نظم أصل ، وإذا كانت السين الأولى من اقد عنسس أصلا كانت الثانية الزائدة بلا ارتياب ولا شبهة .

واقعًنشس البعير وغيره: امتنع فلم يتبع ، وكل متنع مُقعَنشس .

والمُتَّعَنَّسِسُ : الشديد ، وقيل : المتأخر . وجمل مُقْمَنْسِسُ : عِتْنَعَ أَن يُقاد . قال المبرد : وكان سيبويه يقول في تصغير منقعنسس منقيعس ومُقَيِّعيس ، قال : وليس القياس ما قال لأن السين ملحقة فالقياس قُعُيْسس وقُعُيْسيس ، حتى يكون مثل حُرَيْجِم وحُرَيْجِم في تحقير مُحْرَنْجِم . وعز" مُقْعَنْسس : عَز" أَن يُضام . وكل مُدخل ِ وأُسَّه في عنقه كالمتنع من الشيء : مُقْعَنْسس . ومَقاعِس ، بفتح الميم : جمع المُتَعْمَنُسِس بعد حذف للزيادات والنون والسين الأخيرة ، وإنما لم تحذف الميم، وَإِنْ كَانْتُ زَائِدَةً ، لأَنْهَا دَخُلْتُ لَمْغَى اسْمُ الفَاعَلِ ، وأنت في التعويض بالحيار ، والتعويض أن تدخل ياءً ساكنة بين الحرفين اللذين بعد الألف ، تقول : مَقاعس وإن شئت مَقاعس ، وإنا لكون التعويض لأزماً إذا كانت الزيادة رابعة نحو قنديل وقتناديل ، فقس عليه .

والإقتماس': الغنى والإكثار . وفرس أقتمَس' إذا اطمأن صُلبه من صَهْوَتِه وارتفعت قَطائه ، ومن الإبل التي مال وأسها وعنقها نحو ظهرها؛ ومنه قولهم : ان' خَمْس عَشَاء خَلِفاتٍ قُعْس أي مكث الهلال

لخمس خَلَـوْنَ من الشهر إلى أن يغيب مُكُنْثُ هذه الحوامل في عَشائها .

والقنْعاسُ : الناقة العظيمة الطويلة السُّنَمَة ، وقيل : الجمل ؛ قال جرير :

وابن اللَّبُون ، إذا ما لُنَّ في قَرَن ، لم يستطيع صَوْلة البُزْل ِ القَنَاعِيس ِ وليل أَقْعَس : طويل كأنه لا يبوح . والقَعْسُ : التراب المُنْتِين .

وقعَسَ الشيء قعساً : عطفه كقعَسَه . والقواعس : الفليظ العنق الشديد الظهر من كل شيء وتقعوس الشيخ : كبر كبر كنيقعوش . والقعوس : الشيخ الحبير . وتقعوس البيت : انهدم . والقعوس : الجنيف .

وقولهم : هو أهون من قُعَيْس على عَمَّتِه ؛ قيل كان غلاماً من بني تميم ، وإنَّ عَمَّتَه استعارت عَنْزاً من امرأة فرهنتها قُعَيْساً ثم نحرت العنز وهربت ، فضرب به المثل في الهوان .

وبعير أَفْعَس : في رجليه قَصَر وفي حاركِه انصِباب ؛ وقال ابن الأعرابي : الأَفْعَس الذّي قَد خرجَت عجيزته ، وقال غيره : هـ و المنكب على صدره ، قال أبو العباس : والقول قول صاحبنا ؛ وأنشد :

أَفْعُسُ أَبْدى، فِي اسْتِهِ اسْتِيخارُ

وفي الحديث : حتى تأتي فتَيَاتُ قُعْساً ؛ القَعَس : نَـُنُو الصدر خلقة، والرجل أقنْعَس، والمرأة قَعْساء، والجمع قنْعْس .

وقَعْسَان : موضع. والأقْعَسُ: جَبَل . وقُعَيْسِسُ وقُعْيَسٌ : اسمان . ومُقاعِس : قبيلة . وبنو مُقاعِس : بَطْن من بني سعد ، سبي مُقاعِساً لأنه تقاعَس عن حِلْف كان بين قومه ، واسمه الحرث ،

وقيل : إنما سبي مُقاعِساً يوم الكُلاب لأنهم لما التَقَوّا هُ وبنو الحرث بن كعب تنادى أولئك : يا لَلْمُوث ! فاشتبه الشّعاران فقالوا : يا لَمُقَاعِس ! قال الجوهري : ومُقاعِس أبوحي من تميم، وهو لقب، واسمه الحرث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم . وعمرو ابن قِعاس : من شعرائهم . أبو عبيدة : الأقنعَسان هما أَقْعَسَ ومُقاعِس ابنا ضَمْرَة بن ضَمْرة من بني جاشع ، والأقنعَسان : الأقنعَس وهبيرة ابنا ضَمْرة من بني ضمَنْم .

قعيس: القُعْمُوس: الجُهُمُوس. وقَعْمَسَ الرجل: أَبْدى بَرَّة ووضع بمرَّة.

قعنى: الأصمعي: المُتَعْمَنْسِسُ الشَّدَيد، وهو المتأخر أيضاً ؛ قال ان دريد: رجل مُتْعَنْسِسُ إذا امتنع أن يُضام. أبو عمرو: القَعْنَسَة أَن يُرفع الرجل وأسه وصدره ؛ قال الجعدي:

إذا جاء ذو خُرْجَين منهم مُقَعْنِساً ، من الشام ، فاعلم أنه تشرُّ قافِل اللحياني : القَعانِيسُ الشدائد من الأمور .

قَفَى: قَنَسَ الشيءَ يَقْفِسُهُ قَنْساً: أَخَذَهُ أَخَدُ انتَزَاعِ وغضب . اللحياني : قَنَسَ فلان فلاناً يَقْفِسُهُ قَنْساً إذا جَذَبه بشعره سُفْلًا . ويقال : تركتهما يَتَقافَسان بشعُورهما .

والقَعْساء : المُعَدِدَة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أَلْقَيِت فِي قَنْسَالُهُ مَا سَمْعَكُهُ

قال ثعلب : معناه أطعَمة حتى شبيع . والقَفْساء : الأَمَة اللَّشِية الرَّدِيثة ، ولا تنعت الحُرَّة بهما . ابن شميل : امرأة قَفْساء وقَفَاس وعبد أَقْفُس إذا كانا

لَيْسَيْن . والأَقْنُفَس من الرجال : المُقرِف ابن الأَفرِف ابن الأَفرِف ابن الأَمَة .

وقَنَفَسَ الرجل قُنْفُوساً : مات ، وكذلك فَقَس ، وهما لغنان ، وكذلك طَفَس وفَطَسَ إذا مات . والقُفْسُ : جيل يكون بِكِرْ مان في جيالها كالأكراد ؛ وأنشد :

وكم فتطعنا من عَدُو شُرْسِ، زُط ٍ وأكثرادٍ وقُنْسٍ فَنْسِ !

وهو بالصاد أيضاً ، وهي مضارعة .

ققى : جاء في الحديث في مصنّف ابن أبي شببة أن جابر ابن سَمُرة قال : وأبت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في جنازة أبي الدّحداحة وهو واكب على فرس وهو بتَقَوْقَس به ونحن حَوْلَه ؛ فسره أصحاب الحديث أنه ضرّب من عَدْو الحيل .

والمُتَوْقِس : صاحب الإسكندرية الذي واسل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأهدى إليه ، وفُتِحِت مصر عليه في خلافة عمر بن الحطاب ، وضي الله عنه ، وهو منه ؛ قال : ولم يذكر أحد من أهل اللغة هذه الكلمة فيما انتهى إلينا ، والله أعلم .

قلس: القَلْسُ : أن يبلغ الطمام إلى الحَلْق مـلَ الحَلَق مـلَ الحَلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف ، وقيل : هـو القيء ، وقيل : هو القيف ، وقيل : هو ما يخرج إلى الهم من الطعام والشراب ، والجمع أقلاس ؛ قال رؤبة :

إن كُنْت من دائِك ذا أَقْلاس ، فاستَسْقيَن بِشَهِ الفَسْقيَان في

الليث : القَلْس ما خرج من الحَلق مِـل عَ الفم أو دونه ، وليس بقيء ، فإذا غلّب فهو القَي عُ. ويقال:

قَلَسَ الرجل يَقْلِسُ قَلَسًا ، وهو خروج القَلْسُ من حلقه. أبو زيد : قَلَسَ الرجل قَلْسًا ، وهو ما خرج من البطن من الطعام أو الشراب إلى الغم أعاده صاحبُه أو ألقاه ، وهو قالس . وفي الحديث : من قاء أو قَلَسَ فليتوضّأ ؛ القلّسَ ، بالتحريك ، وقيل بالسكون من ذلك . وقيد قلّسَ يَقْلِسُ قَلْسًا وقلّسَا الكَلْسِ إذا قذفت بالشراب لشدّة الامتلاء ؛ قال أبو الجراح في أبي الحسن الكسائي :

أبا حَسَن ، ما زُارُ تُكم مَنذُ سَنْبَة مِن الدَّهِ ، إلا والرُّجَاجَةُ تَعَلِّسُ مِن الدَّهِ ، إلا والرُّجَاجَةُ تَعَلِسُ كَرَمِ إلى جَنْبِ الحِوانِ ، وزَوْرُ ، مُعَيِّبًا بِأَهْلًا مَرْحَبًا ، ثم يَجْلِسُ مُعَيِّبًا بِأَهْلًا مَرْحَبًا ، ثم يَجْلِسُ لَا فَاضَ ؛ وقال عمر بن لجا ٍ : وقالَ عمر بن لجا ٍ : وامْتَكُلُّ الصَّبَانُ ماهً قَلَسُا ، وامْتَكُلُّ الصَّبَانُ ماهً قَلَسُا ، يَعْسَنُ بِالمَاء الجِواء مَعْسَا وقالَسُ الأول. وقالَسُ الأول.

نَدَى الرَّمْلِ بَجَّنَّة العِهادُ الْقُوالِسُ

شدىد ؛ وأنشد :

والسَّحابة تَقُلُسُ الندى إذا ومت به من غير مطر

ابن الأعرابي: القَلْسُ الشرب الكثير من النبيذ؟ والقَلْسُ الغِناء الحِيَّد ، والقَلْسُ الرقص في غناء . وقَلَسَتُ النحلُ العسلَ تَقَلْسُهُ قَلْسًا : بَجْتُهُ . والقَلْسُ أَيْضًا: النحلِ قال الأفوه:

من 'دونها الطاّير'، ومن فَوْ فِها هَفاهِف' الرّابح كَجُث القَلبس

والقَلْس والتَّقْلِيس : الضرب بالدُّفِّ والغِسَاءُ . والغِسَاءُ . والمُتَلَّس : الذي يلعب بين يدي الأمير إذا قَـدَم

المصر ؛ قال الكميت يصف 'دبًّا أو ثور وحش :

فَرْ دُ تُفَنِّيه ذِبِّانُ الرِّياضِ ، كما غَنَّى المُقَلِّسُ بِطريقاً بأسوارِ

أراد مع أسوار . وقال أبو الجَرَّاح : التَّعْلِيسُ استقبال الوُلاة عند قدومهم بأصناف اللَّهُو ؟ قال الكميت يصف ثوراً طعن في الكلاب فتبعه الدُّباب لِما في قَرْنه من الدم :

ثم استشرَّ تُغَنَّبه الذَّباب، كما غَنَّى المُقَلَّسِ بِطُرْ بِقَا عِزْ مادِ ١

وقال الشاعر :

ضَرُّبِ المُقَلِّسِ جَنْبُ الدُّفِّ للعَجَم

ومنه حديث عبر ، رضي الله عنه ، لما قدم الشأم : القيه المنقلسون بالسيوف والرّبنجان . والقلس : حبّل ضخم من ليف أو خُوص ، قال ابن دريد : لا أدري ما صحته ، وقيل : هو حبل غليظ من حبال السغنن . والتّقليس : ضرّب اليدين على الصدر خضوعاً . والتّقليس : السّجود . وفي الحديث : لما رّأو هُ قَلَّسُوا له ؛ التّقليس : التّكنير وهو وضع رّأو هُ قَلَّسُوا له ؛ التّقليس : التّكنير وهو وضع اليدين على الصدر والانحناء خضوعاً واستكانة . أحمد ابن الحريش : التّقليس هو رفع الصوت بالدعاء والقراءة والغناء .

وفي الحديث ذكر قالِس ، بكسر اللام : موضع أقطعه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، له ذكر في حديث عَبرو بن حزم .

والقُلَّايْسُ، بالتشديد، مثال القُبَيْطِ: بِيعَة للحَبَشُ كَانت بِصَنْعاء بناها أَبْرَهة وهدمتها حبير. وفي التهذيب: القُلُّسة بِيعة كانت بصنْعاء للحَبَشة. الليث: التَّقُلُس وضع اليدين على الصدر خضوعاً كما ١٠ رواية بيت الكبت هنا نختف عن رواية البابقة في الحلال لغه.

تفعل النصارى قَـبُـل أَن تَـكَـفُـر أَي قبل أَن تسجُـد . قال : وجاء في خبر لمـًا رأوه قـَلــُسوا ثم كَفَر ُوا أي سجدوا .

والقلنسوة والقلنسية والقلنسوة والقلنسية والقلنسية والقلنسية والقلنيسة : من ملابس الرفووس معروف ، والواو في قلنسوة الزيادة غير الإلحاق وغير المعنى ، أما الإلحاق فليس في الأسماء مثل فعكلتة ، وأما المعنى فليس في قلنسوة أكثر ما في قلنساة ، وجمع القلنشوة والقلنسية والقلنساة قلابس وقلنس ؛ قال :

لا مَهلَ حتى تَلْحَقِي بعَنْسِ، أهل الرياطِ البيضِ والقَلَـنْسِي

وقَــَاـَنْسَى ؛ وكذلك روى ثملب هذا البيت للعجير السلولى :

إذا ما القَلَـنْسَى والعماثم أُجْلِهَتْ ، فيهن عن صلى الرجال حُسُور ُ

قال: وكلاهما من باب طلاعة وطلاع وسرحة وسرع. فوله أُجلها من باب طلاعة وطلاع وسرح وسرح. فوله أجلها من الجلها الخسر الشعر منه عن الرأس ا ، وهو أكثو من الجلاع، والضمير في قوله فيهن " يعود على نساء ؟ يقول : إن القلاسي والعمائم إذا نُزعت عن رؤوس الرجال فبدا صلعهم فني النساء عنهم حُسُور أي فُنُور . وقد قللسين وتقللس وتقللس أي أبسته القلنسوة فلبسسها ، قال : وقد حد فقيل : إذا فتحت القاف ضمت السين ، وإن ضمت القاف صعرت الما في ويادتين الواو والنون ، صعرت أن بالحيار لأن فيه زيادتين الواو والنون ، فإن شئت حدفت الواو فقلت قلانس ، وإن شئت مناه الما الحير الما عنه من الما المعر منه عن الرأس » لمله الحير الشرعة من

مقدم الرأس.

حذفت النون فقلت قلاسٍ ، وإنما حذفت الواو لاجتماع الساكنين ، وإن شئت عوصت فيهما وقلت قلانيس وقَلَاسَيْ ۗ ﴾ الجوهري : وتقول في النصفير قُلُكُنْسة ، وإن شنت قُلْمُسَة ، ولك أن تعوَّض فيها فقول فَلْسَنْسَة وقُلْسَتُه ، بتشديد الناء الأخيرة ، وإن حَمِمت القَلَنْسُورَة محذف الهاء قلت قَلَنْس ، وأصله قَلَنْسُو الا أَنكُ رفضت الواو لأنه ليس في الأسماء اسم آخره حرف علة وقبلها ضبَّة ، فبإذا أدَّى إلى ذلك قباس وجب أن تُرفض ويُندل من الضمة كسرة فيصير آخر الاسم ياء مكسورًا ماقبلها، وذلك يوجب كونه بمنزلة قاض وغاز في التنوين ، وكذلك القول في أحْتَى وأَدْلَ جِمْعُ حَقْوَ وَدَلُّو ۚ ﴾ وأشباه ذلك ـ فقس عليه ، وقد قالسينته فتَقَلُّسي . قال ابن سيده: وأما جمع القُلْمُنْسِيَّة فَقَلَاسٍ ، قال : وعندي أن القُلَـنُـسـة ليست بلغة كما اعتدُّها أبو عبيد إنما هي تصفير أحد هذه الأشياء ، وجمع القلَّساة قـَـلاس لا ا غير ، قال : ولم نسم فيها فَلُسْمَى كَعَلْقَى ؟ والقَلْأَسِ : صَانِعِها ، وقد تَقَلَّنُسَ وَتَقَلَّسُي ، أَقَرُوا النون وإن كانت زائدة ، وأقرُوه أيضاً الواوحتي قَـلبوها ياء. وقـَـلـْسَى الرجل : أَلبِسه إياها؟ عن السيرافي . والتقليسُ : لُبُسُ القَلَنْسُوَ وَا وبحر ْ فَكُلَّى ْ أَي يِقَدْفَ بِالزَّبُدِ .

قلحس : القِلْحَاس : القبيح ، وفي النهذيب : القِلْحَاس من الرجال السُّمْج القبيح .

قلمس : القَلَـمُسُ : البحرُ ؛ وأنشد :

فَصَبُّحَتْ قَلَيْساً هَيُوما

وبحر قَلَمَسُ ، بتشديد الميم ، أي زاخر ، قال :

المولاد « والتقليس لبى الفلنوة » هكذا بالاصل ولمل الظاهر
والتقلي لبس الغ أو والتقليس إلباس القلنوة .

واللام زائدة . والقلَّمُسُ أيضاً : السيد العظيم . والقلَّمُسُ : البرُّو الكثيرة الماء من الرُّ كايا كالقلَّمُ بُس. يقال: إنها لقلَــُــُسَّة الماء أي كثيرة الماء لا تَنزَّح . ورجل فَكُمُّس إذا كان كثير الحير والعطيَّة . ورجل قَلَمُسْ : واسع الخلق ١ . والقَلَمُسُ : الداهية من الرجال ، وقيل : القَلَمَسُ الرجل الداهمة المنكرُ البعيد الفَور . والقلمس الكِناني : أحد نسَأَة الشهور على العرب في الجاهلية، فأبطل الله النَّسيَّ بقوله: إنما النَّسيءُ زيادة في الكفر .

قلنس: قَلَنْسَ الشيء: غَطَّاه وسَتَرَه . والقَلَنْسَة: أن يجمع الرجلُ بديه في صدر. ويُقوم كالمُتَذَلُّل . والقُلْمَنْسِيَة : جمعها قَلَامِي ، وقد تقدم القول فيها في قلس مستوفيًى .

قلنس : بثر قَلَنْبُسُ : كثيرة الماء ؛ عن كراع . قليس : القَلَمُ بُسُ : المُسنُ من الحُمُر الوحشية . الأَزْهِرِي : القَلَاهُبُسَة من تُحمُر الوحش المُسنَّة .

قلهيس: القَلَهُمُس: القصير.

قبس: قَمَسَ في الماء يَقَمُسُ قُمُوساً: انفط مُ ارتفع ؛ وقَــَـسَه هو فانقبس أي غَــَسـه فيه فانفبس، بتعدي ولا يتعدي وكل شيء ينغط في الماء ثم يرتفع، فقد قَـمَسَ ؛ وكذلك القنـان والإكام إذا اضطرب السَّراب حولما قَـمَسَت أي بِدَت معدما تخفَى ، وفيه لغة أخرى : أقشمَسْته في الماء ، بالألف . وقَمَسَت الإكام ُ في السُّراب إذا ارتفعت فرَ أَيْتُهَا كَأَنَّهَا تَطَفُو ؛ قال ابن مقبل:

حتى اسْتَتَبَّت الهُدَى ، والبيد هاجمة ، ، بَقْمُسْنَ فِي الآلِ الْعَلْفَأَ أُو يُصَلَّيْنَا

١ قوله « واسم الحلق » في شرح القاموس واسم الحلق .

والولد إذا اضطرب في سُخد السُّلِّي قيل : قَمَسَ ؟ قال رؤبة:

## وقامِسٍ في آلهِ مُكَفَّن ِ، يَنْزُرُونَ كَنْ و اللاعبينَ الزُّفْتَن

وقال شُمير : قَمَسَ الرجل في الماء إذا غاب فيه ، وقَـمَسَت الدُّلُو ُ في الماء إذا غابت فيه، وانتقَمَس في الرُّ كِيُّة إذا وثُنَبَ فيها ، وقَمَسْتُ به في البيُّر أي رَمَيْت . وفي الحديث : أنه رجَمَ رجلًا ثم صلى عليه، وقال : إنه الآن لـَــِنْـقُـمُـس في رياض الجنة ، وروي : في أنهار الجنة ، من فَــَــَـــَه في الماء فانقبَسَ ، ويروى، بالصاد ، وهو بمعناه . وفي حديث وفند مُذَّحِج : في مَفازة تُضْحَى أعلامُها قامساً ويُمْسَى سَرابُها طامساً أي تَبْدُو جِبَالُهَا للعين ثم تغيب ، وأَراد كُلُّ عَلَمَ من أعلامها فلذلك أفرد الوصف ولم يجمعُه . قال الزنحَشري : ذكر سيبويه أن أفعالاً يكون للواحـــد وأن بعض العرب يقول هو الأنثمام ، واستشهد بقوله تعالى : وإنَّ لَـكُم في الأنعام لعبرة نُسقيكم بما في بطونه ، وعليه جاء قوله : تُضْعِي أُعلامُها قامِساً ، وهو ههنا فاعل بمعنى مفعول .

و فلان مقامس في سِر" ١٠ إذا كان مُجْنَق مرة ويظهر مرة . ويقال للرجل إذا ناظَر أو خاصم قرْناً : إنما يُقامس حُوناً ؛ قال مالك بن المتنخل الهذلي :

## ولكنَّما حُوتًا بِدُجْنَى أَقَامِسُ

ُدَجُّنَى : موضع ، وقيل إنما يقال ذلك إذا ناظرَ مَن هو أعلم منه ، وقامَسْتُه فَقَمَسْتُه . وقَـمَسَ الولدُ في بطن أمَّه : اضطرب . والقامس : الغَوَّاص ؛ قال ١ قوله « وفلان يقامس في سره النع » عبارة شرح القاموس : وفلان يقمس في سربه اذا كان يختّني مرة ويظهر مرة .

أبو ذؤيب :

كأن ابنة السهبي دُرَّة قامس، كأن ابنة وهيج الشُبُوح وهيج ا

وكذلك القَمَّاس . والقَمْس : الغَوْص . والتقبيس : أَن يُرْوِي الرجل إبلَه ؛ والتَّغْمِيس ، بالغين : أَن يسقيها دُون الرَّيِّ ، وقد تقدم . وأَقْسَس الكوكب وانقس : انحط في المغرب ؛ قال دُو الرَّمَّة يذكر مَطر الشَّر عَنْ .

أصابَ الأرضَ مُنْقَمَسُ الثوبا ، بِساحِيةٍ ، وأَتْبَعَهَا طِلالا

وإنما خَص الثريا لأنه زعم أن العرب تقول: ليس شيء من الأنشواء أغزر من نكوء الثريا، أراد أن المطر كان عند نكوء الثريا، وهو مُنْقَبَسها، لغَزَارة ذلك المطر.

والقاموس والقومس: قعر البعر ، وقيل : وسطه ومعظمه . وفي حديث ابن عباس : وسئل عن المك والجنور والجنور والله : مكك موكل بقاموس البعر كلما وضع دجله فيه فاض وإذا رفعها غاض أي زاد ونقص ، وهو فاعُول من القبس . وفي الحديث أيضاً : قال قولاً بلغ به قاموس البعر أي قعر والمنقص ، وقيل : وسطه ومعظمه ؛ قال أبو عبيد : المقموس أبعد موضع غور واقي البحر ، قال : وأصل القيمس الفوص . والقو ممس : الملك الشريف . والقو ممس : الملك الشريف . والقو ممس : الملك الشريف .

وعَلِمْتُ أَنِي قد مُنيِتُ بِنَيْطَلَ ، إذَ قيل : كَانَ مِن أَلَ دَوْقَنَ قُمُسٌ

١ قوله « بعد تقطيم النبوح » هكذا في الاصل المو"ل عليه هنا
 وفيه في مادة وهج بعد تقطيم الثبوج .

والجمع قتماميس وقتماميسة ، أدخلوا الهماء لتأنيث الجمع . وقدُوميس : موضع ؛ قال أحد الحوارج : ما زالت الأقدار ُ حتى قَدَ فَنَنَي بين الفَرَّجان وصُول ا وقاميس : لغة في قاسِم .

قملس: القَمَلُس: الداهية كالقلَمُس.

قنس: القَنْسُ والقِنْسُ : الأصل ؛ قال العجاج :

وحاصِن من حاصنات مُلْسُ ، من الأَذَى ومِن قِرافَ الرَّقْسُ ، في قَنْسُ ِ مَجْد ِ فات كُل قَنْسُ

وروي: فَوَقَ كُلِّ قَنْسُ. وحاصِن: بمعنى حَصان، أي هي من نساء عفيفات مُلْسُ من العبب أي ليس فهن عبد والقراف: المُدانة . والوقس هنا: الفجور ؟ قال ابن سيده: وهذا أحد ما صحفه أبوعبيد فقال القبس ، بالباء . ويقال : إنه لكريم القينش . اللث : القنس تُسبيه الفُرْس الراسين . وجيء به من قينسيك أي من حيث كان .

وقَـُو ْنَسُ ْ الفَرَس : ما بين أَذ ْنَـَيْه ، وقيل : عظم ناتىء بين أذنيه ، وقيل : مقدّم رأسه ؛ قال الشاعر :

> اضْرِبَ عنك الْمُنومَ طارِقَهَا ، ضَرْبُكُ بالسَّوْط قَوْنَسَ الفَرَسَ

أراد: اضربَن فعذف النون ؛ قال ابن بري: البيت لطرفة . ويقال : إنه مصنوع عليه وأراد اضربَن ، بنون التأكيد الحقيفة ، فعذفها الضرورة ؛ وهذا من الشاذ لأن نون التأكيد الحقيفة لا تحذف إلا إذا التيها ساكن كقول الآخر :

دوله د بين الفرجان » هكذا في الاصل ، مشدد الراء وعليه يستقيم وزن البيت ، ولكن اسم الموضع باسكان الراء كما في معجم بانوت والقاموس وكذا للمؤلف في مادة فرج .

لا تُهينَ الفقير عَلَــُـكُ أَنَّ تَخْضَع يوماً ، والدهرُ قد رَفَعهُ

أَراد : لا تُهينَنُ ، وحذفُها ههنا قياس ليس فيــه شذوذ ؛ وفي شعر العباس بن مرداس من ذلك :

واضرب ميثا بالسيوف القوانيسا

وقَوْ نَسَ المرأَة : مقدَّم وأسها . وقَوْ نَسَ البَيْضة من السلاح : مقدَّمها ، وقيل أعلاها ؛ قال حُسيَل ابن سُحيَح الضّي ١ :

وأَدْهَبَتْ أُولَى القومِ حَتَى تَنَهَنْهُوا ، كَمَا دُدْت بومَ الوَرْدِ هِيماً خَوامِسا يُمطُّرُدٍ لَدُنْ صِحاحٍ كُعُوبُه ، وذي دَوْنَتَقٍ عَضْبٍ بِتَشْدُ القَوانِسا

أر هبت: خَوَّ فت. وأولى القوم: جماعتهم المتقدّمة، وتنهّنهوا: از دَجَرُوا ورجعوا. وقوله: كما دُدْت يوم الورد أي رَدَدْناهم عن قِتالنا أشدًّ الرد كما تُذادُ الإبل الحوامس عن الماء لأنها تتقَعَّم على الماء لشدة عطشها فتضرّب، يويد بذلك غرائب الإبل. والهيمُ: العطاش، الواحد أهيتم وهيشاء. والعضب: العطاش، الواحد أهيتم وهيشاء. والعضب: القطاش، القوّنس أعلى البيضة من الحديد. الأصعمي: القوّنس مقدّم البيضة، قال: وإنما قالوا قونس الفرّس لمقدّم رأسه. النضر: القوّنس في البيضة سننه كمها الذي فوق جُمْحُمَتها، وهي الميضة البيضة الي لا جمعة لها يقال لها المنو أمّد. ابن والبيضة التي لا جمعة لها يقال لها المنو أمّد. ابن فأما قول الأفوه؟:

۱ قوله « ابن سعيح » كذا بالاصل .

وله « فأما قول الافوه النع » هكذا في الاصل وسقط منه
 جواب أما .

أَبْلِغُ بَنِي أَوْدٍ ، نقد أحسَنوا أَمْسِ بضَرْبِ الْمَامِ ، نحتَ القُنُوسُ

قنبس: فَنَنْبَسُ : اسم .

قندس: ابن الأعرابي: قَنْدَسَ الرجلُ إذا تاب بعد مُعصية ، وقبل: قَنْدَسَ إذا تَعَبَّد معصية . أبو عبر: قَنْدَسَ فلان في الأرض قَنْدَسَة إذا ذهب على وجهه سارياً في الأرض ؛ وأنشد:

وقَنْدَسُتَ فِي الأَرضِ العَريضَةَ تَبْتَغِي ﴿ مِنْ مُقَنْدِسِ إِ

قنوس : القنراس : الطُّفَيْلي ؛ عن كراع ، وقد نفى سيبويه أَن يكون في الكلام مثل قِنْر ٍ وعَنْل .

قنطوس: القَنْطَريس : الناقة الضغمة الشديدة .

قنعس : ناقة فينعاس" : طويلة عظيمة سنيمة " ، وكذلك الجمل ؛ وقيل : القِنعاس الجمل الضخم العظيم ، وهو من صفات الذكور عند أبي عبيد . ورجل فينعاس : شديد منبع ؛ قال جرير :

> وابن' اللَّبون إذا ما لُنزَ' في قَرَن ، لم يَسْتَطِع صَو لَـةَ البُزْ ل ِ القَناعِيس

ورجل قُنناعِس ، بالضمّ ، أي عظيم الحَلثق ، والجمع القَناعِس ، بالفتح .

قهس: القَهْوَسَة: مشْيَة فيها سُرْعَة. وجاء يَتَقَهُوَسُ إذا جاء مُنْحَنِياً يَضُطرب. وقَهُوَسُ : اسم. ورجل قَهُوَس : طويـل ضخم ، مشل السَّهُو ق والسَّوْهَق. قال سَمْير : الأَلفاظ الثلاثة بمعنى واحد في الطُّول والضَّخَم ، والكلمة واحدة إلا أنها قدمت وأُخَرَت، كما قالوا عُقاب عَبَنْقاة وعَقَنْباة وبَعَنْقاة.

قهبس : القَهْبُسة : الأَتان الفليظة ، وليس بثبت .

قهبلس: القهبليس: الضخمة من النساء. والقهبليس: الكَمَرَة ؛ وقد توصف به ، قال:

#### فَيْشُكُهُ فَهُبُكِس كُبَاس

والقَهْبَلِس ، مشال الجَحْمَرِ ش : الذّ كَر . والقَهْبَلِس : الله المعلة الصغيرة . ان الأعرابي: يقال القملة الصغيرة المُنْبُغ والمُنْبُوغ والقَهْبَلِس . والقَهْبَلِس : الأبيض الذي تعلوه كدرة

قوس: القراس : معروفة ، عجبية وعربية . الجوهري:
القراس يذكر ويؤنت ، فين أنت قال في تصغيرها
قدُو يُسَة ، ومن ذكر قال قدُو يُس . وفي المثل :
هو من خير قدُو يُس سَهَماً . ابن سيده : القواسالي
يُو مَى عنها ، أنثى ، وتصغيرها قدُو يُس ، بغير ها ،
شدت عن القياس ولها نظائر قد حكاها سيبويه ، والجمع
أقدُ س وأقدواس وأقياس على المُعاقبة ، حكاها
يعقوب ، وقياس ، وقييسي وقيسي ، كلاهما على
التلب عن قدُو وس ، وإن كان قدُو وس لم يستعمل
استغنو ا بقيسي عنه فلم يأت إلا مقلوباً . وقيسي ،
قال ابن جني : وفيه صنعة ا . قال أبو عبيد : جمع
القوس قياس ؛ قال القلاخ بن حزن :

## ووَتُرَّ الأَساوِرُ القِياسا ، صُغْدِيَّة تَنتزعُ الأَنْفاسا

الأساور' : جمع أسوار ، وهو المقدّم من أساورة الفرْس . والصّعْد : حِيل من العجم ، ويقال : إنه المنم بلد . وقولهم في جمع القوْس قياس أقنيس من قول من يقول قسي لأن أصلها قوْس ، فالواو منها قبل السين ، وإنما حوّلت الواو ياه لكسرة ما قبلها ، فإذا قلت في جمع القوْس قسيي أخرت الواو بعد السين ، قال : فالقياس جَمْع القوْس أحسن من احسن من احسن من احسن من المناه « وله صنة » هذا لفظ الاصل .

القيي" ، وقال الأصعي : من القياس الفجّاء . الجوهري : وكان أصل قيي قنُووس لأنه فعُمُول ، إلا أنهم قدّموا اللام وصيّروه قنسُو على فللُوع ، ثم قلبوا الواو ياء وكسروا القاف كما كسروا عين عصي" ، فصارت قيسي على فيليع ، كانت من ذوات الثلاثة فصارت من ذوات الأربعة ، وإذا نسبت إليها قلت قنسوي لأنها فللُوع مغيّر من فعُول فتردها إلى الأصل ، وربا سبوا الذراع قنوساً .

ورجل مُنتَقَوَّ سُ قَوْسُهُ أَي مَعَهُ قَوْسُ . والمقْوَسُ ، بالكسر : وعاء القَوْس .

ابن سيده: وقاوسني فقسته ؛ عن اللحياني ، لم ينزد على ذلك ، قال : وأراه أراد حاستني بقوسه فكنت أحسن قوساً منه كما تقول : كار مني فكر منه وشاعر ني فشعر نه وفاخر ني فقغر نه ، إلا أن مثل هذا إلما هو في الأعراض نحو الكر م والفخر ، وهو في الجواهر كالقوس ونحوها قليل ، قال : وقد عمل سيبويه في هذا باباً فلم يذكر فيه شيئاً من الجواهر .

وقَـوْس قُـزَحَ : الحط المُـنْعطف في السباء على شكل القَوْس ، ولا يفصل من الإضافة، وقيل : إنما هو قوس الله لأن قـُـزَح اسم شيطان .

وقَوْس الرجل : ما انحنى من ظهره ؟ هذه عن ابن الأعرابي ، قال : أراه على التشبيه . وتَقَوَّس قَوْسَه احتبلها . وتَقَوَّس الشيء واسْتَقُوَس : انعطف . ورجل أَقْوَسُ ومُتَقَوِّس ومُقَوِّس : منعطف ؟ قال الراجز :

مُقَوَّسًا قد دَرِّئَتُ مُجَالِيهُ واستعاره بعض الرجَّاز لليوم فقال :

إني إذا وجه الشريب نكسا ، وآضَ يومُ الورد أَجْناً أَقْوَسا ،

أوصي بأولى إبلي أن تُعْبَسا

وشيخ أَقَوْسَ : مُنْحَني الظهر . وقد قَبُوسَ الشيخُ تَقُويساً أَي انحنى ، واسْتَقُوسَ مثله ، وتَقَوَّس ظهره ؛ قال امر كُل التيس :

أَرَاهُنْ لَا يُحْبِينِنَ مَنْ قَلَ مَالُهُ ، ولا مَنْ رَأَيْنَ الشَّيْبِ فيه وقَوَّسا

وحاجب مُقَوَّس: على التشبيه بالقَوْس. وحاجب مُسْتَقُوِس إذا صار مثل القَوْس، ونُحْوِي مُسْتَقُوس إذا صار مثل القَوْس، وغو ذلك ما ينعطف انعطاف القَوْس؛ قال ذو الرمة:

ومُسْتَقُوس قد ثكَمَ السَّيْلُ جُدْرَهُ ، مُشْبِيه بَأْعضادِ الحَبيطِ المُهَدَّمِ

ورجل قتواس وقيّاس: للذي يَبنري القياس؟ قال: وهذا على المُعاقبة. والقوس : القليل من التمر يبقى في أسفل الجُلّة ، مؤنث أيضاً ، وقيل : الكُنّلة من التمر ، والجمع كالجمع، يقال : ما بقي إلا قدوس في أسفلها . ويروى عن عمرو بن معديكرب أنه قال : تضيّفت خالد بن الوليد ، وفي دواية : تضيّفت بني فلان فأتو في بشور وقوس وكعب ؟ فالقوس الشيء من التمر يبقى في أسفل الجُللة ، والكور القطعة من المجموع من السمن يبقى في النعني والثور القطعة من الأفط . وفي حديث وفيد عبد القياس : قالوا لرجُل منهم أطعينا من بقية القوش الذي في نو طك .

وقتوسى : اسم موضع . والتُوسُ ، بضم القاف : وأس الصَّوْمعة ، وقيل : هو موضع الراهب، وقيل : صَوْمَعة الراهب بعينه ؛ قال جرير وذكر المرأة :

لا وَصْلَ ، إذ صرفت هند ، ولو وقَـفَت لاسْتَفْتَنَتْني وذا المِسْعَيْن في القُوسِ

قد كنت ترباً لنا يا هند'، فاغتبري، ماذا تَوبَبُك من سَيْنِي وتَقُويسي ?

أي قد كنت تِرْباً من أَثْرابي وشبت كما شِبْتُ فعا بالنك تَويبنُك شبي ولا تَويبنُي شيبك ? ابن الأَعرابي: القُوس بيت الصائد .

والقُوسُ أَيضاً : زَجر الكلب إذا خَسَأَته قلت له : قُدرسُ قَدُوسُ ! قال: فإذا دعوته قلت له:قُسُ قُسُ! وقَوْ قَسَ إذا أشلى الكلب .

والقَوِسُ : الزمان الصعب ؛ يقال : زمان أقَوْسَ وقَوْسِ وقُوسِيَ إذا كان صعباً . والأَقَوْسُ من الرَّمَل : المشْمَرِفُ كالإطارِ ؛ قال الراجز :

أَثْنَى ثِنَاءً من بَعيد المَحْدِسِ ، مشهُورة تَجْنَاز جَوْزَ الأَقْنُوسِ

أي تقطع وسط الرمل . وجَوْزُرُ كُل شيء : وسَطه والقَوْسُ : بُوْجُ فِي السماء .

وقيست الشيء بغيره وعلى غيره أقيس قينساً وقياساً فانقاس إذا قدرته على مثاله ؛ وفيه لغة أخرى : قُسته أقدُوسه قدوساً وقياساً ولا تقل أقسته ، والمقدار مقياس. ابن سيده : قُست الشيء قيسته وأهل المدينة يقولون : لا يجوز هذا في القوس ، يريدون القياس . وقايست بين الأمرين مقايسة وقياساً . ويقال : قايست فلاناً إذا جاريته في القياس . وهو يقتاس الشيء بغيره أي يقيسه به ، ويقتاس بأبيه اقتياساً أي يَسِلك سبيله ويقتدي به . والميقوس : الحبل الذي تصف عليه الحيل عند الشباق ، وجمعه مقاوس ، ويقال المقبض أيضاً ؛

قال أبو العيال الهذلي :

إن البلاء لَدى المَـقاوِس مُخْرِجُ مَا كان من غَيْبٍ ، وَرَجْمِ لُطْنُونَ

قال ابن الأعرابي: الفرَس يَجْرِي بِعِنْقِهِ وعِرْقه ، فإذا ُوضع في المِقْوَس جرى بِجِيدٌ صاحبه. الليث: قام فلان على مِقْوَس أي على حِفاظ.

ولَيْلِ أَقَارَسَ : شديد الظلمة ؛ عن ثعلب ؛ أنشد ابن الأَعرابي :

يكون من لينلي ولينل كهميس ، ولينل سكنمان الغسي الأقنوس ، واللامعات بالنشرع النوس وقوست السحابة : تَفَجَرت ؛ عنه أيضاً ؛ وأنشد:

> سَلَبَتْ حُمَيَّاها فعادَت لنَجْرِ ها ، وآلت كَمْزُن قَوَّسَت بعُيُون

أي تفجّرت بعيون من المطرّ. وروى المنذر عن أبي الهيثم أنه قال : يقال إن الأرنب قالت : لا يَدَّديني إلا الأجنى الأقنوس الذي يَبدُر يُني ولا يبأس ؟ قوله لا يَدَّريني أي لا يَخْتَلُني. والأجنى الأقنوس: المُمارس الداهية من الرجال . يقال : إنه لأجنى أقنوس إذا كان كذلك ، وبعضهم يقول : أحوى أقنوس ؟ يريدون بالأحوى الألنوك ، وحوينت واحد ؟ وأنشد :

ولا يزال ، وهو أَجْنَى أَقْنُو َسُ ، يأكل ، أو يَحْسو دَمَّا ويَلنْحَسُ

قيس : قاسَ الشيء يَنبسُه قَيْساً وقياساً واقتساسه وقَيِّسه إذا قدَّره على مثاله ؛ قال :

> فهن بالأيدي مُقَيِّساته ، مُقَدِّرات ومُخَيِّطاته

والمِقياس: المِقداد. وقاسَ الشيء يَقوسُه قَوْساً: لغة في قاسَه يَقيسه. ويقال: قِسْته وقُسْته أَقُوسُهُ قَوْساً وقِياساً، ولا يقال أَقَسْته، بالأَلف. والمِقْياس: ما قِيسَ به.

والقيس والقاس : القدر إيقال : قيس وقاسه وقاسه . الليث : المقايسة مفاعكة من القياس . ويقال : هذه خشبة قيس أصبع أي قدر أصبع . ويقال : قايست بين شيئين إذا قادرت بينهما ، وقاس الطبيب قعر المراحة قيساً ؛ وأنشد :

> إذا فاسَها الآسِي النَّطامِيُّ أَدْبَرَتُ غَيْبِنَتُهَا ، وازداد وَهَبًا هُزُومُها

وفي حديث الشعبي : أنه قَسَض بشهادة القائس مع يمين المشجوع أي الذي يَقيس الشّجة ويتعرّف غَوْرَها بالميل الذي يُدخله فيها ليعتبرَها . وبينهما قيس رُمْح وقاسُ رمح أي قدر رُمح . وفي الحديث : ليس ما بين فرعون هذه الأمة قيسُ شبر أي قدر شبر ؟ القيس والقيد سواء .

وتقايس القوم : ذكروا مآربَهُم ، وقايسَهُم إليه : قايسهُم إليه : قايسهم به ؛ قال :

إذا نحن قايَسْنا المُلْهُوكِ إلى العُلى ، وإن كرموا ، لم يَسْتَطِعْنا المُقايسُ

ومن كلإمهم : إن الليل لـطـويــل ولا أَفَـيُس به ؟ عن اللحياني ، أي لا أكون قياساً لبلائه ، قال: ومعناه الدعاء .

والقَيْسُ : الشَّدَّة ؛ ومنه امر ُوْ القَيْسَ أَي رجلَ الشَّدَة . والقَيْسَ : الذَّكَرُ ؛ عن كراع ؛ قال ابن سيده : وأراه كذلك ؛ وأنشد :

١٠ قوله α وقايسهم اليه النه α عبارة الاساس: وقايسه الى كذا سابقه.

دعاك الله من قَيْس بأَفْعَى ، إذا نام العيون سُرَت عليكا

النهذيب: والمثقابسة تجري مَجْرَى المُقاساة التي هي مُعالجة الأمر الشديد ومُكابَدَنَهُ وهر مقلوب حينئد. ويقال : هو بحنظو قيساً أي يجعل هذه الحُطُورَة بيزان هذه . ويقال : قَصَرْ مِقْياسك عن مقياسي أي مِثالك عن مِثالي . وروي عن أبي الدَّرْداء أنه قال : خير نسائكم التي تدخل قينساً وتخرج مينساً أي تدبر ني صلاح بينها لا تخروق في مهنتها ؟ قال ابن الأثير : يويد أنها إذا مَشَن قاسَن بعض خُطاها ببعض فلم تعجل ، فعل الحَرْقاء، ولم تُبطيء، ولكنها بمض فلم تعجل ، فعل الحَرْقاء، ولم تُبطيء، ولكنها بمشياً وسطاً معتدلاً فكأن خطاها متساوية . وقينس : اسم ، والجمع أقياس ؟ أنشد سيبويه :

أَلَا أَبْلِيغِ الْأَقْبَاسَ : قَلِسُ بَن نَوْقَلَ ، وقَلِسُ بَن أَهْبَانِ ، وقَلِسُ بَن خَالِدِ وكذلك مقْلَسُ ١ ؟ قال :

لله عَيْنَا مَنْ رَأَى مِثْلَ مِقْنَسٍ ، إِذَا النَّفَسَاء أَصْبَحَتْ لَمْ 'تَخَرُّس

وقَيْسُ : قَبَسِلُ ؛ وحكى سببوبه : تَقَيِّسُ الرجل انتسب إليها . وأمُّ قَيْسُ : الرَّخَمَة . وقَيْسُ : أبو قبيلة من مضر ، وهو قَيْسُ عَيْلان ، واسه الناسُ ٢ بن مضر بن نزار ، وقييس لَقَبُه . بقال : تَقَيِّسُ فلان إذا تشبه بهم أو تمسَّك منهم بسبب إما بحيلنف أو جواد أو و لاء ؛ قال رؤبة :

١ قوله « و كذلك مقيس النم» عبارة القاموس وشرحه: ومقيس هو
 ان حبابة قتله نميلة بن عبدالله من قومه ، فقالت أخته في قتله :
 لمسري لقد أخزى نميلة رهطه وفجع أضياف الشتاء بمقيس فلله عينا من رأى النع .

٩ قوله « واسمه الناس » ضبط في الاصل ومتن القاموس بتخفيف
 السين ، وزاد في شرح القاموس تشديدها نقلاً عن الوزير المفري.

وقَيْسُ عَيْلان ومَنَ تَقَيِّسا قال ابن بري : الرجز للعجاج وليس لرؤبة ؛ وصواب إنشاده : وقَيْسَ ، بالنصب ، لأن قبله :

> وإن دعَوْتَ من كَتَمِ أَرْوُسا وجواب ُ إن في البيت الثالث :

تَقَاعَسَ العِزِ إِبنَا فَاقَعْمَنْسَسَا

ومعنى تقاعس : ثبت وانتصب ، و كذلك اقدمنسس. والقيسان من طي ان قيس بن عنساب بن أبي حادثة . وعبد القيس : أبو قبيلة من أسد ، وهو عبد القيس بن أفضى بن دعمي بن جديلة بن أسد ابن وبيعة ، والنسبة إليهم عَبْقَسِي " ، وإن شنت عَبْدي "، وقد تعبُقسَ الرجل كما يقال تَعَبْشَم وتَقَيْس .

#### فصل الكاف

كأس: ابن السكيت: هي الكأس والفأس والرأس مَهْمُوزات، وهو رابط الجأش. والكأس مؤنثة، قال الله تعالى: بكأس من مَعين بَيْضاء؛ وأنشد الأصعي لأمية بن أبي الصلت:

ما رَغْبَةُ النفسِ في الحياة ، وإن
تَعْيا قليلًا ، فالموتُ لاحِقْها
بُوشك مَن فَرَ" مِن مَنيئته ،
في بعض غِرِ"اته بُوافِقُها
مَن لم يَمُت عَبِطَة " بمن هَرَماً ،
للموت كأس ، والمرة ذائقُها

قال ابن بري : عَبْطَة أي شابًا في طراءته وانتصب على المصدر أي مَوْت عَبْطَة وموت هَرَم فحدف الصحد القيمان من طيء النه » لم يبن الثاني منها . وعارة القاموس: والقيمان من طيء قيس بن عناب ، بالنون ، وقيس بن هزمة ، أي بالتحريك ، ابن عناب .

ومثله لأبي ُدواد الإيادي :

تَعْنَادُه رَفَرَاتُ حِينَ بِذَكُرُهُما ، سَقَيْنَه بِكُنُؤوس المـوت أَفْوَاقَا

ابن سيده: الكأس الحمر نفسها اسم لها . وفي التغزيل العزيز : يُطاف عليهم بكأس من مُعين بيضاء لذه الشاديين ؛ وأنشد أبو حنيفة للأعشى :

وكأس كمين الديك باكرات تخوها بفينيان صِدق ، والنواقيس تُضرَبُ

وأنشد أبو حنيفة أيضًا لعلقمة :

كأسُ عزيزٌ من الأعناب عَنْقَهَا ، لبعض ِ أدبابها ، حَانِيَةٌ حُومُ

قال ابن سيده: كذا أنشده أبو حنيفة ، كأس عزيز "، يعني أنها خمر تعز في فينفس بها إلا على المكوك والأرباب ؛ وكأس عزيز "، على الصفة ، والمتعارف: كأس عزيز ، بالإضافة ؛ وكذلك أنشده سيبويه، أي كأس ماليك عزيز أو مستحق عزيز . والكأس أيضاً : الإناء إذا كان فيه خَمْر "، قال بعضهم : هي الرجاجة ما دام فيها خمر ، فإذا لم يكن فيها خمر ، فهي قدح ، كل هذا مؤنث . قال ابن الأعرابي : لا تستى الكأس كأساً إلا وفيها الشراب ، وقيل : هو اسم لهما على الانفراد والاجتاع ، وقد ورد ذكر الكأس في الحديث ، واللفظة مهموزة وقد يترك الهمز وكؤوس " قفيفاً ، والجمع من كل ذلك أكثوس وكثوس " وكثوس" وكثوس " وكالله عن كل ذلك أكثوس وكثوس "

خَصْلِ الكِيْاسِ ، إذا تَشَنَّى لم تكن خُلْنُهُ مُواعِدُ كَبَرُ قُ الخُلْبِ

وحكى أبو حنيفة : كياس ، بغير همز ، فإن صح ذلك ، فهو على البَدَل ، قلبَ الهمزة في كأس ألفاً المضاف ، قال : وإن شئت نصبتهما على الحال أي ذا عبنطة وذا هر م فحذف المضاف أيضاً وأقام المضاف إليه مُقامة ، والكأس : الزُّجاجة ما دام فيها شراب. وقال أبو حاتم : الكأس الشراب بعينه وهو قول الأصعي ، وكذلك كان الأصعي ينكر رواية من روى بيت أمية للموت كأس ، وكان يرويه : المكوت كأس ، وكان يرويه : المكوت كأس ، وكان أبو على المنصف الثاني من البيت ، وذلك جائز ؛ وكان أبو على الفارسي يقول : هذا الذي أنكره الأصعي غير منكر ، واستشهد على إضافة الكأس إلى الموت ببيت منكر ، وهو :

ما أَرَجِّي بالعَيْش بعد نـَدامَى ، قد أراهُمْ سُقُوا بِكأس حَلاق

وحَــلاقِ : اسم للمنية وقد أضاف الكأس إليها ؟ ومثل ُ هذا البيت الذي استشهد به أبو علي قول الجمدي :

فهاجَها، بعدما ريعَتْ، أَخُو قَنَصَ ، عارِي الأَشاجِعِ مِن نَبُهان أَو ثُعَلا بأكْلُب كَقداحِ النَّبْعِ بُوسِدُها طِمْلُ ، أَخُو قَفْرَ فَعَرْثان قد تحكلا فلم تَدَع واحداً منهن ذا رَمَق ، حتى سَقَنْه بكأسِ الموت فانتَجَد لا يصف صائداً أرسل كلابه على بقرة وحش ؛ ومثله للخنساء :

> ويُسْقِي حين تَشْنَجِرُ العَوالي بِكُأْسِ الموت ، ساعة َ مُصْطَلَاها

> > وقال جرير في مثل ذلك :

أَلَا رُبُّ جَبَّار ، عليه مَهَابَة '' ، سَقَيْناه كأس الموت حتى تَضَلَّعُا

في نية الواو فقال كاس كنار ، ثم جمع كاساً على كياس ، والأصل كواس ، فقلبت الواو ياء للكسرة التي فبلها ؛ وتَقَعُ الكأس لكل إناء مع شرابه ، ويستعار الكأس في جميع ضرُوب المكارد ، كقولهم : سقاه كأساً من الذل ، وكأساً من المؤب والفر قة والموت ، قال أمية بن أبي الصالت ، وقيل هو لبعض الحرورية :

مَن لم يَمُن عَبْطَة \* يَمُن هَرَماً ، المَوْتُ كُأْس ، والمرة ذائقه ا

قطَع ألف الوصل وهـذا بغمل في الأنْصاف كثيراً لأنه موضع ابتداء ؛ أنشد سببويه :

> ولا 'يبادر' في الشّناء 'وليد'نا ، أَلْـُقِـدْرَ 'يُنزِلِما بغيرِ جِمَال

ابن 'بز'رج : كاص فلان من الطعام والشراب إذا أكثر منه . وتقول : وجَدْت فلاناً كأصاً بزِنَة كَعْصاً أي صبوراً باقياً على شربه وأكله . قال الأُزهري : وأحسب الكأس مأخوذاً منه لأن الصاد والسين يتَعاقبان في حروف كثيرة لقرب مخرَجَيْهما .

كبس: الكبس : طمثك حفرة بتراب . وكبست النهر والبئر كبساً : طمئتهما بالتراب وقد كبس الحفرة يكنيسها كبساً : طواها بالتراب وغيره ، واسم ذلك التراب الكبس ، بالكسر . يقال المواء والكبس ، فالكبس ما كان نحو الأرض بما يسد من المواء مسكة آ . وقال أبو حنيفة : الكبس أن يوضع الجلد في حفيرة ويدفن فيها حتى يسترخي شعره أو صوفه .

والكبيس : حَلَّي 'يصاغ ' مُجَوَّفاً ثم 'محشى بطيب ١ روي هذا البت في الصفحة ١٨٨ : والمره ذا ثقها ؛ ويظهر أنه أرجم هنا الضمير الى الموت لا الى الكائس .

بريخ شد المستقيد القابر على المستقيد المستقيد

ثم 'يَكْبُس ؛ قال عَلقمة :

مَمَالٌ كَأَجُوازِ الجَراد ، ولَـُولُـُوْ مُ مَمَالٌ مَن القَلَقِيِّ والكَبِيسِ المُلَـوَّبِ

والجبال الكئيس والكئيس: الصلاب الشداد. وكبس الرجل بكئيس كثبوساً وتتكبس وأخل وأسه في ثوبه ، وقيل : تقنع به ثم تغطى بطائفته ، والكباس من الرجال : الذي يفعل ذلك . ورجل كباس : وهو الذي إذا سألته حاجة كبس برأسه في جيب قسمه . يقال : إنه لكباس غيو خباس ؛ قال الشاعر عدح رجلا :

هو الرُّزَءُ المُبيِّنُ ، لا كُباسُ تُقيل الرَّأْسِ ، يَنْعِق بالضَّئْين ابن الأعرابي : رجـل كُباس عظيم الرأس ؛ قالت الحنساء :

فذاك الرازاء عَمْراك ، لا كُناس عظيم الرازاء عَمْراك ، لا كُناس عظيم الرأس ، يحلنم بالنَّعيق ويقال : الكناس الذي يَكْنيس رأسه في ثيابه وينام. والكايس من الرجال : الكايس في ثوبه المُفَطِّي به جسده الداخل فيه .

والكبيس: البيت الصغير، قال: أراه سبّي بذلك لأن الرجل يكبيس فيه رأسه ؛ قال شهر: ويجوز أن يجعل البيت كبساً لما يكبيس فيه أي يدخل كما يكبس الرجل رأسه في ثوبه. وفي الحديث عن عقيل ابن أبي طالب أن قريشاً أتت أبا طالب فقالوا له: إن ابن أخيك قيد آذانا فانتهة عنا ، فقيال : يا عقيل ان أخيك قيد آذانا فانتهة عنا ، فقيال : يا عقيل الطلق فأتني بمحمد ، فانطلقت إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فاستخرجته من كبيس ، بالكسر ؛ قال شهر : من كبيس أي من بيت صغير ، ويروى بالنون من الكياس ، وهو بيت الظيني ، والأكباس ؛ بيوت من طين، واحدها كبيس. قال شهر : والكبيس بيوت من طين، واحدها كبيس. قال شهر : والكبيس

اسم لما كُبِس من الأبنية ، يقال : كِبْس الدار وكِبْس الدار وكِبْس البَيت . وكل بُنيان كُبِس، فله كِبْس؛ قال العجاج :

## وإن رأو ا بُنشانه ذا كِبْسِ ، تَطارَحُوا أَركانَه بالرَّدْسِ

والأرْنَبَة الكابِسة: المُقبلة على الشفة العليا. والناصية الكابِسة: المُقبلة على الجَبْهة. يقال: جبهة كَبَسَتُم الناصية ، وقد كَبَسَتُ الناصِية ، المُحْبَهُ. الجَبْهة.

والكباس ، بالضم : العظم الرأس ، وكذلك الأكبس . ورجل أكبس بين الكبس إذا كان ضغم الرأس ؟ وفي التهذيب : الذي أقبلت هامته وأدبرت جبهته . ويقال : رأس أكبس إذا كان مستديراً ضغماً . وهمامة كبساء وكباس : ضغمة مستديرة ، وكذلك كمرزة كبساء وكباس . ابن الأعرابي : الكبس الكبير . شير : الكباس الذكر ؟ وأنشد قول الطرماح :

ولو كُنْت حُرْاً لم تَنَمَ ليلة النَّقا ، وجِعْثِنُ تُهْبَى بالكُباس وبالعَرْد

تُهْبَى : يُثار منها النبار لشدة العَمَل بها . وناقة كَبْساء وكُباس ، والاسم الكَبَس ؛ وقيل : الأَكْبَس . وهامة كَبْساء وكُباس : ضخمة مستديرة ، وكذلك كَمَرة كَبْساء وكُباس . والكُباس : الممتلىء اللحم . وقد م كَبْساء : كثيرة اللحم غليظة مُحْدَوْدِ بة .

والتَّكْبيس والتَّكَبُّس: الاقتحام على الشيء، وقد تَكَبُّسوا عليه . وفي تَكَبُّسوا عليهم . وفي نوادر الأعراب: جاء فلان مُكَبُّساً وكابساً إذا جاء شادّاً ، وكذلك جاء مُكَلِّساً أي حاملًا . يقال:

شد إذا حَمَل ، وربا قالوا كَبَس رأسه أي أدخله في ثيابه وأخفاه . وفي حديث القيامة : فوجَدوا وجالاً قد أكلتهم النار إلا صورة أحدهم يعرف بها فاكتبَسوا فألنقوا على باب الجنة أي أدخلوا رؤوسهم في ثيابهم . وفي حديث مَقْتَل حمزة : قال وحشي فكمَنت له إلى صخرة وهو مُكبّس له كتيت أي يقتحم الناس فيكنيسهم ، والكتيت الهدير والغطيط . وقيفاف كُبْس إذا كانتضعافاً ؟ قال العجاج :

## وعناً وعُوراً وقِفافاً كُبْسا

ونخلة كبُوس: حملها في سَعَفِها. والكِباسة، بالكسر: العِدْق التَّام بشَادِيْه وبُسْرِه، وهو من التبر بمزلة العُنْقود من العنب؛ واستماد أبو حنيفة الكَبائس لشجر الفَوْقَل فقال: تحمل كبائس فيها الفَوْقَل مثل التمر. غيره: والكَبيسُ ضرّب من التبر. وفي الحديث: أن رجلًا جاء بكبائس من هذه النخل ؛ هي جمع كِباسة، وهو العِدْق التام بشماريخه ورُطبه؛ ومنه حديث علي "، كرم الله وجهه: كَبائس اللؤلؤ الرطب. والكبيس: ثمر النخلة التي يقال لما أم جر ذان، وإغا يقال له الكبيس إذا حف "، فإذا كان رطباً فهو أم عر ذان.

وعام الكبيس في حساب أهل الشام عن أهل الروم: في كل أربع سنين يزيدون في شهر شباط يوماً مجعلونه تسعة وعشرين يوماً، وفي ثلاث سنين يعدونه ثمانية وعشرين يوماً، يقيمون بذلك كسور حساب السنة ويسمون العام الذي يزيدون فيه ذلك اليوم عام الكبيسة التي يُسترق لما يوم وذلك في كل أدبع سنين.

و كَبَسُوا دار فلان ؛ وكابوس : كلمة يكنّى بها عن البُضْع . يقال : كبّسها إذا فعــل بهــا مرة .

وكَبَس المَـرأة: نكعهـا مرة. وكابُوس: اسم يكنُون به عن النكاح. والكابُوس: مـا يقع عـلى النائم بالليل، ويقال: هو مقدّمة الصَّرَع؛ قال بعض اللغويين: ولا أحسبه عربيّاً إنما هو النَّيدِلان، وهو الباروك والجاثـوم.

وعابس كابس: إنباع.وكابس وكبس وكنبيس: أساء. وكنبيس :

جَعَلُنَ مُحبَيّاً باليبن ، ونكتبت كبينساً لوراد من ضنيدة باكر

كدس: الكُدُس والكَدُس: العَرَمَة من الطعام والتبر والدراهم ونحو ذلك ، والجمع أكداس، وهو الكدّس، عانية ؛ قال:

لم تَدُو بُضرى با آلَيْت من قَسَم ، ولا دِمَشْقُ إذا دِيسَ الكَداديسُ

وقد كدّسة . والكدّس : جماعة طعام ، وكذلك ما يجمع من دراهم ونحوه . يقال: كدّس بَكْدِس . وهو النفر : أكداس الرمل واحدها كدّس ، وهو المتواكب الكثير الذي لا يُزايل بعضه بعضاً . وفي حديث قتادة : كان أصحاب الأبكة أصحاب شجر منكادس أي ملتف مجتمع من تكدّست الحيل إذا ازدهمت وركب بعضها بعضاً . والكدّس : الجمع ؛ ومنه كدّس الطعام . وكدّست الإبل والدّواب تكدّس كدّساً وتكدّست : أصرعت وركب بعضها بعضاً . والكدّس إسراع الإبل والدّواب يعضها بعضاً في سيرها ، والكدّس : إنقال المُسْرع في السير ، وقد كدّست الحيل . وتكدّس الفرس إذا مشى وقد كدّست الحيل . وتكدّس الفرس إذا مشى وقد كدّست الحيل . وتكدّس الفرس إذا مشى

١ قوله « الكدس اثقال المسرع الخ » عبارة القاموس والصحاح :
 الكدس اسراع المتقل في السير .

إنًا إذا الحَيْل عَدَت أَكْدَاسًا ، مِثْل الكلاب ، تَتَقِي الهَرَاسًا

والتُكدُس : أن محر لا مَنْكِبيه وينصب إلى ما بين يديه إذا مَشَى وكأنه يركب وأسه ، وكذلك الوعول إذا مَشَى وكأنه يركب وأسه ، وكذلك الوعول إذا مَشَى . وفي حديث السراط : ومنهم مكد وس في النار أي مَد فنوع . وتكدّس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط ، ويروى بالشين المعجمة ، من الكدش وهو السوق الشديد . والكدّس : الطرد والجرّح أيضاً . والتُكدّس : ميشية من الطرد والجرّح أيضاً . والتُكدّس : ميشية من ميشي القيصار الفيلاظ . ابن الأعرابي : كدّس الحيل وكوب بعضها بعضاً ، والتُكدّس : السرعة في المشي ركوب بعضها بعضاً ، والتُكدّس : السرعة في المشي أيضاً ؛ قال عبيد أو مهلهل :

وخَيْل تَكَدَّسُ بالدَّارعِينَ ، كَشْنِي ِ الوُعُول على الظَاهِرَ هُ

يقال منه : جاء فلان مِتَكَدَّسُ ، وقال المُتَلَمَّسُ:

هَلُمُوا إليه ، قد أُبِيْتَ وُرُرُوعُه ،
وعادَت عليه المَنْجَنُونُ تَكَدَّسُ والكُداس : عُطاس البهام ، وكَدَسَت أي عَطَست ؛ قال الراجز :

َ الطَّيْرِ سُفْعِ والمَطَاهِ تَكُدِسُ ، إني بأن تَنْصُرَني لأُحسِسُ

يقول: هذه الإبل تَعْطِسُ بنصرك إباي ، والطيرُ تمرُ سُفْعاً ، لأنه يُتَطَيَّرُ الوِتْرِ منها ، وقوله أُحْسِسُ ، أي أُحسُ ، فأَظهر التضعيف للضرورة كما قال الآخر:

تَشْكُو الوَّجِي مَنْ أَظْلُلُ وأَظْلُلُ إِ

وكدَسَ بَكْدِس كَدْساً: عَطَس ، وقيل: الكُداس الضان وفي الحديث:

إذا بصَق أحدكم في الصلاة فليبصّ عن يساره أو تحت رجله ، فإن غلّبَتْه كدّسة أو سعلة فني وبه ؛ الكدّسة : العَطْسة . والكوادس : ما يُتطَيَّر منه مثل الفأل والمُطاس ونحوه ، والكادس كذلك ؛ ومنه قبل الظّي وغيره إذا نتزل من الجبّل : كادس ، يُتشاءم به كما يُتشاءم بالبارح . والكادس : القعيد من الظّباء وهو الذي يَجينُك من ورائك ؛ قال أبو ذويب :

فَلَوْ أَنْنَي كُنتُ السَّلِيمِ لَمُدْنَني سَرِيعاً ، ولم تخبيسك عَنْي الكوادِسُ

واحدُها كادِس . وكدَسَ يَكدِسُ كَدْساً : نطير ؛ وبقال : أخذه فكدَس به الأرض . وفي الحديث : كان لا يُؤتَى بأحدٍ إلا كدس به الأرض أي صرعه وألصقه بها .

كوس: تكرّس الذيء وتكارس: تراكم وتلازب . وتكرّس الله والمند". والكروس ، بالكسر: والكروس ، بالكسر: أبوال الإبل والفئم وأبعاد ها يتلبّد بعضا على بعض في الدار ، والدّمن ما سوّدوا من آثار البعر وغيره . ويقال : أكر ست الدار . والكروس : كرس البيناه، وكرس الحرض: حيث تقف النّعم فيتلبّد ، وكذلك كروس الدّمنة إذا تكبّدت فيتلبّد ، وكذلك كروس الدّمنة إذا تكبّدت فارقت بالأرض. ورسم مكرس ، بتخفيف الراء، ومكرس : كرس ؟ قال العجاج :

باصاح ، هل تعرف رَسْماً مُكْرَسًا ؟ قال : نعم أَغْرِفه ، وأَبْلَسَا ، وانْحَلَبَتْ عَبْناه من فَرْط الأَسَى

قال : والمَكرُّر س الذي قد بَعَرَ ت فيه الإبل وبو لت في المُراسة . فركب بعضه بعضاً ؛ ومنه سُنيت الكُرُّ الله .

وأكثر س المكان : صار فيه كروس ؛ قال أبو محمد الحذلمي :

# في عَطَن أَكُرُسَ مِن أَصْرَامِها

أبو عبرو: الأكاريس الأصرام من الناس، واحدها كر س، وأكراس ثم أكاريس. والكير س: الطاين المتلبد، والجمع أكراس. أبو بكر: للمعكة كر ساء للقطعة من الأرض فيها شجر تدانت أصولها والتنت فر وعها. والكر س: القلائد المضوم بعضها إلى بعض، وكذلك هي من الو شائع ونحوها، والجمع أكراس. ويقال: قلادة ذات كر سين وذات أكراس ثلاثة إذا ضبيت عضها إلى بعض ؛ وأنشد:

أَدِ قَنْتُ لِطَيَّفُ زَادِنِي فِي الْمُجَاسِدِ ، وَأَكْرَاسُ دُرِّ فُصْلَتْ اللَّهِ الْفَرَائِدِ

وقلادة ذات كر سين أي ذات نظمين . ونظم مُكراً س ومُتَكراً س : بعضه فوق بعض . وكل ما جُعلِ بعضه فوق بعض ، فقد كراً س وتكراً س هُورً .

ان الأعرابي: كرس الرجل إذا ازدحم على على قلبه ؛ والكرُّاسة من الكتب سُبَّت بذلك لتكرُّسها. الجوهري: الكرُّاسة واحدة الكرُّاس والكراويس ؛ قال الكست :

حتى كأن عراصَ الدّار أرْدية '' من التّجاويز ، أو كُرّاسُ أَسفار

جمع سِفْر . وفي حديث الصّراط : ومنهم مَكَّروسُ

المارس الفلائد » عبارة القاموس والكرس واحد أكر اس الفلائد والوشع ونحوها .

لا أبار أسة واحدة الكراس » أن أراد أنتاه فظاهر ،
 وان أراد أنها واحدة والكراس جمع أو اسم جنس جمعي فليس
 كذلك، وقد حققته في شرح الافتراح وغيره اه من هامش القاموس.

في النار ، بَدَل مُكَرَّ دَس وهو بمناه . والتَّكريس: ضَمُّ الشيء بعضه إلى بعض ، ويجوز أن يكون مسن كرْس الدَّمْنَة حيث تَقِف الدوابُّ . والكرْس : الجماعة من الناس ، وقيل : الجماعة من أيَّ شيء كان، والجمع أكراس ، وأكاريس جمع الجمع ؛ فأما قول ربيعة بن الجعدر :

> ألا إن خَيْرَ الناس رِسْلًا ونَجْدَةً ، بِعَجْلان ، قد خَفْت لَدَيْهِ الأكارِسُ

فإنه أراد الأكاريس فعذف للضرورة ، ومثله كثير. وكرس كل شيء : أصله . يقال : إنه لكريم الكرش وهما الأصل ؛ وقال العجاج عدم الوليد بن عبد الملك :

أننت أبا العَبَّاس ، أولى نَفْسِ بِعِمْدِنِ الملنك القدِيم الكِرْسِ

الكيرس: الأصل.

والكر سي : معروف واحد الكر اسي، وربا قالوا كر سي ، بكسر الكاف . وفي النزيل الهزيز : وسيع كر سيه السهوات والأرض ؛ في بعض التفاسير : الكر سي العلم وفيه عد قاوال ، قال ان عباس : كر سيه علمه ، وروي عن عطاء أنه قال : عباس : كر سيه علمه ، وروي عن عطاء أنه قال : ما السهوات والأرض في الكر سي إلا كحلقة في ما السهوات والأرض في الكر سي إلا كحلقة في نعر فه من الكر سي في اللغة الشيء الذي بمنتسد عليه ويبجلس عليه فهذا بدل على أن الكرسي عظيم دونه السهوات والأرض ، والكر سي في اللغة والكر اسة والكر اسة وقال قوم كر سية قد تبت ولزم بعضه بعضاً . قال : وقال قوم كر سية قد تر ته التي بها عسك السهوات والأرض . قالوا : وهذا كقولك اجعل لهذا الحائط والأرض . قالوا : وهذا كقولك اجعل لهذا الحائط

وهذا قريب من قول ابن عباس لأن علمه الذي وسع السبوات والأرض لا يخرج من هذا ، والله أعلم بحقيقة الكرسي" إلا أن جملته أمر" عظيم من أمر الله عز وجل ؛ وروى أبو عمر و عن ثعلب أنه قال : الكرسي" ما تعرف العرب من كر اسي" المالموك ، ويقال كرسي أيضاً ؛ قال أبو منصور : والصحيح عن ابن عباس في الكرسي" ما رواه عَمّار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : الكرسي" موضع القد من ؛ وأما العرش فإنه لا يتقدر قدره ، قال : وهذه رواية اتنق أهل العلم على صحتها ، قال : ومن روى عنه في الكرسي" أنه العلم فقد أبطل . قال: ومن روى عنه في الكرسي" أنه العلم فقد أبطل . وقد انكرس في الشيء إذا دخل فيه منكباً .

والكرَوَس، بتشديد الواو: الضخم من كل شيء، وقيل: هـو العظيم الرأس والكاهل مـع صلابة، وقيل: هو العظيم الرأس فقط، وهو اسم دجل. التهذيب: والكروس الرجل الشديد الرأس والكاهل في جسم ؟ قال العجاج:

فِينَا وَجَدُنُ الرَّجِلُ الْكُورُوسَا

ابن شميل : الكرَّوَّس الشديد ، وجلُّ كرَّوَّس . والكرَّوَّس . والكرَّوَّس .

والكر ياس: الكنيف، وقيل: هو الكنيف الذي يكون مشرفاً على سطح بِقناة إلى الأرض؛ ومنه حديث أبي أبوب أنه قال: ما أدري ما أصنع بهذه الكر ابيس، وقد نهى دسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أن تستقبل القبلة بغائط أو بول يعنى الكننف. قال أبو عبيد: الكر ابيس، واحدها كر ياس، وهو الكنيف الذي يكون مشترفاً على سطح بِقناة إلى الأرض، فإذا كان إسفل فليس بكر ياس. قال الأزهري: سمتي كر ياساً لما

يَعْلَى به من الأقذار فَيَرْ كب بعضه بعضاً ويتكرّس مثل كر س الدّمن والوألّة ، وهو فيعيال من الكرّس مثل جر يال ؟ قال الزنخشري : وفي كتاب العين الكرّناس ، بالون .

كوبس: الكر ابس والكر ابسة: ثوب ، فارسية ، وبياغه كر ابيسي". النهذيب: الكر ابس ، بكسر الكاف ، فارسي معر بينسب إليه بياعه فيقال كر ابيسي"، والكر باسة أخص منه والجمع الكر ابيس. وفي حديث عمر ، وضي الله عنه: وعليه قسيص من كر ابيس ؛ هي جمع كر اباس ، وهو القطان . ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف ، وضي الله عنه: فأصبح حديث عبد الرحمن بن عوف ، وضي الله عنه: فأصبح وقد اغتم بعمامة كر ابيس سوداء . والكر ابس : واور وق الخر .

كودس: الكُرُودُوس: الحيل العظمة ، وقسل: القطُّعة من الحل العظيمة ' ، والكُراديسُ : الفرَق منهم . ويقال : كَرْدَسَ القائد خَيْله أي جعلها كتبية كتبية . والكر دُوس : قطعة من الحيل . والكُرُ دوس : فقرة من فقر الكاهل . وكلُّ عظم تام ضخم ، فهو كر دوس ؛ وكل عظم كثير اللحم عظيمت نتحضَّتُه كثر دروس ؛ ومنه قول على ، كر"م الله وجهه ، في صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم : ضَخْم الكراديس . قال أبو عبيدة وغيره : الكراديس رُؤوسالعظام مواحدُها كرُدوس، وكل عظمین النقیا فی مُفصل فہو کُر دُوس نحو المَنْكَبَينِ والرُّكْبُتينِ والوَّرَكَينِ ؛ أَرَادَ أَنهُ ، صلى الله عليه وسلم ، ضَخْم الأعضاء. والكراديس: كتائب الحيل ، واحدها كردوس ، شبهت برؤوس العظام الكثيرة . والكراديس : عظام متحال البَعير. والكُرُ دُوسان : كِيَسْرَا الفَخْذِين ، وبعضهم يجعل

الكُرُ دُوس الكِيسُر الأعلى لعظيه ، وقيل : الكَرادِيس رُووس الأنقاء ، وهي القصب ذوات المُنخ . وكراديس الفرس: مفاصله . والكُردُوسان: بَطْنَان مِن العرب .

والكر دَسة : الوِئاق . يقال : كر دَسه ولبَجَ به الأرض . ابن الكلبي : الكر دُوسان قيس ومعادية ابنا مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن تيم ، وهما في بني فنقيم بن جرير بن دارم . ورجل مكر دَس : شد ت يداه ورجلاه وصرع . التهذيب : ورجل م مكر دَس خيمت يداه ورجلاه فشد ت ؛ وأنشد :

> وحاجب كر دَسَه في الحَبْلِ مِنْا غَلام ، كان غير وَغُلْ ، حتى افتدى مِنْا بمال جِبْلِ

وكُرْدِس الرجل : جُمِعت بداه ورجْلاه، وحكي عن المفضل يقال : فَرْدَسَهُ و كَرْدَسَهُ إذا أُوثَقه ؛ وأنشد لامرى القيس :

فبَانَ على خَدٍّ أَحَمٌّ ومَنْكِبٍ، وضِجْعَتُهُ مثلُ الأسيرِ المُنكَرَّدُسِ

أراد مشل ضجعة الأسير وقد تكر دس . وتكر دس الو خشي في وجاره: تجمع وتقبض. والتكر دس : التجمع والتقبض ؛ قال العجاج : فات منتصاً وما تكر دسا

وقال ابن الأعرابي: التّكر دُس أن يتجمع بين كراديسه من بَر د أو بُجوع . وكر دَسَه إذا أو ثقه وجمع كراديسة . وكر دَسَه إذا ضَرَعَه . وفي حديث أبي سعيد الحدري عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في صفة القيامة وجواز الناس على الصراط: فنهم مُسَلَم ومَخَد وش ، ومنهم مُكر دَس في

ناو جهنم ؛ أراد بالمُنكرَّدَس المُنوثَق المُنْدَق فيها ، وهو الذي جُمِعَت يَداه ورجلاه وأُلقي إلى موضع ، ورجل مُنكرَّدَس : مُلكَزَّزُ الحُلثَق ؛ وأَنشد لهميان ابن قعافة السعدي :

## دِحُو اَنَّةُ \* مُكُر ْدَسَ لِلنَّدُحِ \*

والتُكَرَّ دُس : الانقباض واجتماع بعضه إلى بعض . والكَرَّ دُسَة : القصير والكَرْ دُسَة : القصير السمين ، وكذلك البَلَنَادَ ح . النضر : الكرّ اديس دأيات الظهر ، الأزهري : يقال أخذه فعَرْ دَسَة ثم كرَّ دَسَة ، فأما عَرْ دَسَة فصَرَعه ، وأما كرَّ دَسَة فأوْنَقه . والكرَّ دَسَة : الصَّرْع القبيح .

كوفى: الكركفس: بَقْلَة من أحرار البُقول ممروف ، قبل هو دخيل. والكر قسة: مَشْيُ المُقَيِّد. وتَكرَ فسَ الرجل إذا دخل بعضه في بعض. قال: والكثر شف القطن وهو الكثر فسُن .

كوكس: الكر كسة: تر ديد الشيء. والمنكر كس: الذي ولدته الإماء، وقبل: إذا ولدته أمتان أو ثلاث فهو المنكر كس. أبو الهيم: المنكر كس الذي أم أمّ وأم أبيه وأم أم أمه وأم أم أبيه إماء، كأنه المردد في الهنجناء. والمنكر كس: المقيد ؛ وأنشد الليث:

فهل بأكان مالي بَنُو نَخَعِيَّة ، لها نسَبُ في حَضْرَمَوْت مُكرَّكُسُ ؟

والكُر كُسَة : الترداد . والكُر كُسَة : مِشْيَة المَّقِيد . والكَر كُسَة : مِشْيَة المُقَيِّد . والكَر كُسَ ءَ الْمُو المُؤْسِل المُفْل ، وقد تَكَر كُسَ .

كسس: الكسسُ : أن يقصر الحنسك الأعلى عن الأسفل. والكسسُ أيضاً: قِصَرُ الأسنانوصِفَرُها،

وقيل: هو خروج الأسنان السُّفلي مع الحنَك الأسفل وتقاعُس الحنَك الأعلى . كَسُّ بَكُسُ كَسَسًا ، وهو أكسُ ، وامرأة كَسَّاء ؛ قال الشاعر:

إذا ما حالَ كُسُ القوم رُوقا

حال بمن تحوّل . وقبل : الكَسَسُ أَن يكون الحُنك الأعلى أقصر من الأسفل فتكون الثّنيتان المُلْشِيان وداء السُّفلَكَيِّن من داخل الفم ، وقال : لس من قصر الأسنان .

والتكسُس : تكانُف الكسس من غير خِلْقة ، والبَكل أشد من الكسس، وقد يكون الكسس، في الحوافر . وكس الشيء يكسنه كستاً : دقة دقاً شديداً .

والكسيس : لَحْم يُجَفَّف على الحجارة ثم يُدَّقَ كَالسَّويِق يُبِتَزَوَّد فِي الأسفار . وخبز كسيس كالسَّور. والكسيس : ومَكْسُور. والكسيس : من أسماء الحبر . قال : وهي القنديد ، وقيل : الكسيس نبيذ النبر . والكسيس : السُّكُور ؛ قال أبو الهندي :

فإن تُسْتَى من أغناب وج ، فإنَّنا لَنا العَيْن تُجْري من كَسِيس ومنخَمْر وقال أبو حنيفة : الكَسِيس شراب يتخذ من الذُّوَة والشعير .

والكَسْكَاسُ : الرجل القصير الفليظ ؛ وأنشد : حيث ترى الحقينيّاً الكَسْكَاسا ، يَلْنَبْيِسُ المَيْنَ بِهِ النّبِياسا

وكَسْكَسَة هوازِن : هو أَن يَزِيدُوا بعد كاف المؤنث سيناً فيقولوا : أَعْطَيَيْتُكِسْ ومِنْكِسْ ، ومِنْكِسْ ، وهذا في الوقف دون الوصل. الأزهري:الكَسْكَسَة لفة من لفات العرب تقارِب الكَشْكَسَة . وفي

حديث معاوية : تياسَروا عن كَسْكَسَة بكر ، يعني إبدالهم السين من كاف الحطاب ، تقول : أَبُوسَ وأَمْسَ أَي أَبُوكَ وأَمْلُك ، وقيل : هو خاص بمخاطبة المؤنث ، ومنهم من يَدَع الكاف بحالها ويزيد بعدها سيناً في الوقف فيقول : مردت بِكِس أي بك ، والله أعلم .

كعس: الكَمْسُ: عَظَمُ السُّلامَى، والجمع كِعاس، وكذلك هي من الثاء وغيرها، وقيل: هي عِظام البَراجِم من الأَصابع.

كعبى: الكَمْبُسَة : مِشْيَة في سرعة وتقارُب ، وقيل : هي العَدُورُ البَطَي ، وقد كَمْبُسَ .

كفس: الكَفَسُ : الحَنَفُ في بعض اللُّغات . كَفِسَ كَفَساً ، وهو أكْفَسُ .

كلى: الكِلْسُ : مثل الصَّادُوج 'يبْنَى به ، وقيل: الكِلْسُ الصَّادُوج ، وقيل : الكِلْسُ ما طلي به حائط أو باطن قصر شِبه الجِص من غير آجر ؟ قال عدي بن زيد العَبَّادِي :

أَن كِسْرَى ، كِسْرَى المُلُوك ، أبو سا
سَانَ أَم أَبَن قَبْلَه سَابُود ، ?
وبَنُو الأَصْفَرِ الكِرام ، مُلُوك ال
رئوم لم يَبْق منهم من كُود والحَوْد وأخو الحقر إذ بناه ، وإذ دَج لله تُبْبَى إليه ، والحَسَابُود والحَسَابُود مر مَراً ، وجلك محلال الما ومكلك مر مراً ، وجلك من مرارا ، وحمل من مرارا ، وحمل من مرارا ، وكور المناس في دراه وكور المناس في ا

الحَضَرُ : مـدينة بين كجلّة والفُرات ، وصاحب الحَضَرِ هو السّاطِرُونُ ؛ وأما قول المتلس :

#### تُشادُ بآجُر ۗ لها وبكِلتُس

فإن ابن جني زعم أنه شدّد للضرورة ، قال : ومثله كثير ورواه بعضهم وتُكلّس معلى الإقداء وقد كنلس الحائط والتَكلِيس : التَّملِيس م فإذا اللي تَخيناً ، فهو المُقر مد مد للصمي : وكلّس على القوم وكلّل وصبّم إذا حمل . أبو الهيم : كلّس فلان على قر نه وهلّل إذا جَبْن وفر عنى عنه . والكلّسة في اللّون ، يقل ذنب أكلّس .

كلمس: الكَلْمُسَةُ : الذَّهاب . تقول : كَلْمُسَ الرجل وكَلُسُمَ إذا ذَهَبَ .

كمن : كاميس : موضع ؛ قال :

فلتقد أرانا يا سُمَي بِجائِلٍ ، تَرْعَى النّرِي فكامِساً فالأَصْفَرَ ا

وفي حديث قُس في غجيد الله تعالى : ليس له كيفة ولا كَيْسُوسِيَّة ؛ عبارة عن الحاجة إلى الطعام والغذاء . والكيْسُوس في عبارة الأطباء: هو الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها ويصير دَما ، ويستُونه أيضاً الكيْلُوس . قال أبو منصور : لم أجد فيه من كلام العرب المحض شيئاً صحيحاً ، قال : وأما قول الأطباء في الكيْسُوسات وهي الطبائع الأربع فكأنها من لهات اليُونانِيَّين .

كنى: الكُنْسُ: كَسْعُ القُمام عن وجه الأرض. كنَسَ الموضع بَكْنُسُه ، بالضم ، كنَسَا : كَسَعَ القُمامة عنه . والمحنَسَة : ما كنِس به ، والجمع مكانِس . والكُنَاسة : ما كنِس . قال اللهاني : كناسة البيت ما كُسِع منه من التراب فألقي بعضه على بعض . والكُناسة أيضاً : مُلْقَى القُمام . وقر سُ مَكنوسة : جَر داء .

والمكنيس' ان مَو لِيج الوَحْشِ مِن الظَّباء والبَقر تَسْتُكِنُ فِيهِ مِن الحَرِّ ، وهو الكِناسُ ، والجمع أَكْنِيسَة وكُنْسُ ، وهو مِن ذلك لأَنها تَكُنْسُ الرمل حتى تصل إلى الثّركى ، وكُنْسَات جمع كطُرُ التا وجُزُرُوات ؛ قال :

إذا 'ظبَيُ الكُنْساتِ انْفَلَا ، أَخْتُ الطُّلَا ٢

وكنَسَتِ الظِّباء والبقر تكذيب ، بالكسر ، وتكنسَت واكتنسَت : دخلت في الكِناس ؟ قال لسد :

شَاقَتَكُ طُعْنُ الحَيِّ يَوْمَ تَحَمَّلُوا ، فَتَكَنَّشُوا قُطْنَاً تَصِرُ خِيامُها

أي دخَـ لوا هَوادِجَ جَلَّلَتُ بِثِيابِ فَطُن . والكَانِسُ : الظبي بدخل في كِناسِهِ ، وهو موضع في الشجر يَكَتَنُ فيه ويستتر ؛ وظباء كُنتُسُ وكُنُوس ؛ أنشد ان الأعرابي :

و إلا نعاماً بها خِلْفَة ، و إلا ظباء كُنْوساً و ذيبا و كذلك البقر ؛ أنشد ثعلب :

دار" لليلى خَلَتَقْ لَبِيسْ ،
ليس بها من أهلِها أنيسْ ،
إلا اليَعافِيرُ وإلا العِيسْ ،
وبَقَرْ مُلْمَعْ كُنْوسْ ،

و كَنَسَتِ النحوم تَكنيسُ كُننُوساً: استمرات في المحلم هنبوطاً بكسر النون ، وهو مقتضى قوله بعد البت و كنت الظاء والبقر تكنس الكسر، ولكن مقتضى قوله قبل البيت وهو من ذلك لانها تكنس الرمل أن تكون النون مفتوحة وكذا هو مقتضى قوله جمع مكنس مفعل الآتي في شرح حديث زياد حيث ضبطه بفتح العبن .

γ قوله « سابته الطلا » هكذا في الاصل ، وفي شرح القاموس : سابته الظلا .

تجاريها ثم انصرفت راجعة . وفي التنزيل : فلا أقسمُ بالخُنشُ الجَوار الكُنسُ ؛ قال الزجاج : الكُنسُ النجوم تطلع جارية، وكُنْيُوسُها أَنْ تَغْبُ فِي مَفَارِيهَا التي تفسب فيها ، وقبل : الكُنتُسُ الظَّنَّاء . والبقر تَكُنِّس أي تدخل في كنُّسها إذا اشتد الحر ، قال : والكُنْسُ جمع كانس وكانسة . وقال الفراء في الحُنْتُس والكُنْتُس ِ: هي النجوم الحسة تخنْنُسُ في تجرُّراها وترجع ، وتَكُنْسُ تُسْتَمَرُ كَمَا تَكُنْسُ ا الظِّياء في المُغار ، وهو الكناس ، والنجوم الحبسة : يَهْرام وزُحُلُ وعُطار دُ والزُّهَرَةُ والمُشْتَر ي ، وقال الليث : هي النجوم التي تستسر في مجاديها فتجري وتَكْنِسُ في تحـاويها فَيَتَحَوَّى لكل نجم حَويٌّ يَقَفَ فيه ويستديرُ ثم ينصرف راجعاً ، فَكُنُوسُهُ مُقَامُهُ فِي حَويَّهُ ، وخُنُوسُهُ أَن كِخُنْنِسَ بالنهار فلا يُوى . الصحاح : الكنتس الكواكب لأنها تَكُنُسُ فِي المُغيبِ أَي تَسْتَسَرُ ، وقيل : هي الحُنتُسُ السَّيَّارة . وفي الحديث : أنه كان يقرأ في الصلاة بالجيواري الكنيس ؛ الجيواري الكواكب، والكُنتُسُ جمع كانس ، وهي التي تغيب، من كنّسَ الظُّنبُي ُ إِذَا تَغَيُّبُ وَاسْتَتُرُ فِي كَنَاسُهُ ، وهو الموضع الذي يَأُو ي إليه . وفي حديث زياد : ثم أَطَّرُ قُنُوا ّ وَدَاءِكُمْ فِي مَسَكَانِسِ الرِّيبِ ؛ المَكَانسُ : جمع مَكْنُس مَفْعُل من الكناس، والمعنى اسْتَتَرُوا في موضع الرَّيبَة . وفي خديث كعب : أول من لـبسُ القَبَاءَ سليمان ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، لأنه كان إذا أدخل وأسه للنبس التساب كنست الشاطين استهزاء . يقال : كَنُسَ أَنفه إذا حَرَّكه مستهز نًا ؛ ويروى : كنَّصت ، بالصاد . يقال : كنُّصَ في وجه فلان إذا استهزأ به. ويقال: فراسن مكننوسة وهم الملاساء الجراداء من

الشعر . قال أبو منصور : الفر سين المكننوسة المكنساء الباطن تنشبه العرب بالمرايا ليملاستها . وكنيسة اليهود وجمعها كنائس ، وهي معر بة أصلها كنيشت . الجوهري : والكنيسة النصارى . ورمن الكياس : رمل في بلاد عبد الله بن كلاب ، ويقال له أيضاً الكياس ؛ حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

رَمَنْنِي ، وسِنْر ُ الله بَيْنِي وبَيْنَها ، عَشْيَة أَحْجار الكناس ، رَمْمِ ُ '

قال : أراد عشية رَمْل الكِناس فلم يستقم له الوزن فوضع الأحجار موضع الرمل .

والكناسة : اسم موضع بالكوفة . والكناسة والكناسة والكناسة :

دار" لِمَرْوَة إذ أَهْلِي وأَهْلُهُمْ ، اللهُو والغَزَلا

كندس: الكنندس : العَقْمَق ؛ عن ثعلب؛ وأنشد: منيت بزمر دف كالعصا ، أَلُص وأَخْسَت من كنندس "

الزُّمُّرُ دَةَ : التي بَيْنَ الرجل والمرأة ، فارسية .

كهمس: الكهمسُ : القصير ، وقيل : القصير من الرجال . والكهمسُ : الأسد . وقال ابن الأعرابي : هو الذئب . وكهمس : من أسماء الأسد . وناقة كهمس : عظيمة السنام . وكهمس : اسم ، وهو أبو حي من العرب؛ أنشد سيبويه لمو دُود العنبري، وقيل هو لأبي حُزابة الوليد بن حَنيفة :

فللله عَيْنا مَنْ رَأَى من فَوادِسٍ ، أَكُرُ على المُكْرُرُوهِ منهم وأَصْبَرا

١ قوله « رمّي » هو اسم امرأة كما في شرح القاموس .
 ٢ قوله « منيت النم » سيأتي في مادة كندش فانظره .

فها بَرِحُوا حتى أَعَضُوا سُيُوفَهُمُ دُرى الهامِ مِنْهُم ، والحديدَ المُسَمَّرا وكُنْنًا حَسِيناهم فَوالرِسَ كَهْمَسٍ ، حَيْوا بَعْدُما مانوا من الدَّهْرِ أَعْصُرا

وكهمس هذا : هو كهمس بن طلق الصريمي ، وكان من جبلة الحوارج مسع بلال بن مر داس ، وكان من جبلة الحوارج وقعت بأسلم بن زرعة الكلابي ، وهم في أربعين رجلا ، وهو في ألثقي رجل ، فقتلت قطعة من أصحابه وانهزم إلى البصرة فقال مو دود هذا الشعر في قوم من بني تميم فيهم شدة ، وكانت لهم وقعة بسيجيستان ، فَسَبَّهُم في شد تهم بالحوارج الذين كان فيهم كهمس بن طلق ، وحيوا يعني الحوارج أصحاب كهمس في قد تهم وشد تهم ونضرتهم .

كوس: الكوس : المكني على رجل واحدة ، ومن دوات الأربع على ثلاث قبوائم ، وقبل : الكوش أ أن يَر فع إحدى قوائمه ويُنذرُ وَ على ما بقي ، وقد كاست تكوس كاست تكوس كوساً ؛ قال الأعور النبهاني :

ولو عند غَسَّان السَّلْيِطِيِّ عَرَّسَتُ ، رَغَا فَرِقَ منها ، وكاسَ عَقِيرُ وقال حاتم الطائى :

وإبْلِيَ رَهْنُ أَنْ يَكُوسُ كَرِيْهُا عَقِيرًا ، أَمَامَ البيت ، حِينَ أَثْيِرُهَا

أي تعتر إحدى قوائم البعير فيكُوس على ثلاث ؟ وقالت عمرة أخت العباس بن مرداس وأمها الخنساء ترثي أخاها وتذكر أنه كان يُعَرُقِبُ الإبل:

فَظَلَتْ تَكُوسُ عَلَى أَكُرُعٍ ثَلَاثٍ ، وغَادَرَتُ أَخْرَى خَضِيبًا

تعني القائمة التي عَرْ قَدَمَها فهي مُخَضَّبَة بالدم . وكاس البعير إذا مشى على ثلاث قوائم وهو مُعَرْقَبُ . والتُشكاوُ س : التَّر اكْمُ والتَرْاحم . وتَكاوَ سَ النظل والشُّحر والعُشْب : كَثْرَ والتف ؛ قال عُطارِد ابنُ قُرْان :

ودُونِيَ من نَجْران رُكُنُ عَمَرُ دُ ، ومُمْنَلِجٌ من نَخْلِهِ مُثَكَادِسُ

وتكاوَسَ النَّبْتُ : النف وسقط بعضه على بعض ، فهو مُنْكَاوِسَ . وفي حديث قتادة ذكر أصحاب الأَيْكة فقال : كانوا أصحاب شجر مُنْكَادِس أي مُلْتَف متراكب ، ويروى مُنْكَادِس ، وهو بمعناه. وفي النوادر : اكْتَاسَني فلان عن حاجتي وار تُكَسَني أي حبسني .

والكُوسُ ، بالضم : الطَّبْل ، ويقال : هو معرَّب. ومَكُوسُ على مَفْعَل : اسم حباد ، ولُـمْعَة " كُوسًاء : متراكة ملنفَّة .

والمُنتَكاوِسُ في القوافي : نوع منها وهو ما توالى فيه أدبع متحركات بين ساكنين ، شبّه بذلك لكثرة الحركات فيه كأنها النفّت .

وكاسَ الرجُلُ كُوساً وكُوسَهُ : أَخَذَ بِرأَسهُ فَنَصَاهُ إِلَى الأَرْضِ، وقبل : كَبَّهُ على رأسه. وكاسَ هُو كَكُوسُ : انقلب . وفي حديث عبد الله بن عبر : أنه كان عند الحجاج فقال : ما نَدَمْتُ على شيء نَدَمَي أَن لا أكون قَتَلَنْتُ ابن عَمْر ، فقال عبد الله : أما والله لو فعلت ذلك لَكُوسَكُ الله في النار أعلاك أسفلك ؛ قال أبو عبيد : قوله لَكَوسَكُ الله النار أعلاك أسفلك ؛ قال أبو عبيد : قوله لَكَوسَكُ الله النار أعلاك أسفلك ؛ قال أبو عبيد : قوله لَكَوسَكُ

 ١ قوله « ومكوس على مفعل اسم حمار » مثله في الصحاح، وعبارة القاموس وشرحه: ومكوّس كمنظم: حمار ، ووهم الجوهري فضيطه بقلمه على مفعل ، وإذا كان لغة كما نقله بعضهم فلا يكون وهماً .

الله يعني لَكَبَّكُ الله فيها وجعل أعلاك أسْفَلك ، وهو كقولهم : كلسَّمته فاه الى في ، في وقوعه موقع الحال. ويقال كو سنه على وأسه تكويساً ، وقد كاس يَكوس إذا فعل ذلك .

والكُوس: خَشَبة مُثلثة تكون مع النَّجَّاد يَقِيس بها تَرْبيع الحُشَب ، وهي كلمة فارسية، والكوْسُ أَيضاً كَأَمَا أَعِمِية والعرب تكلَّمت بها ، وذلك إذا أصاب الناس خَبُ في البحر فخافوا الفرق ، قيل: خافوا الكوْسُ هَيْعُ البحر فخافوا « والكوْسُ هَيْعُ البحر وخَبُهُ ومُقارَبة الفرق فيه ، وقيل: هو الفرق ، وهو دَخيل.

والكُوسِيُّ من الحيل: القصير الدُّوارِج فلا تراه إلا مُنكَسَّاً إذا جَرَى ، والأنثى كُوسِيَّة ، وقال غيره: هـو القصير البدَيْن . وكاسَت الحيَّة إذا تَعَوَّتُ فِي مَكاسِها ، وفي نسخة في مَساكِها . وكو شاء : موضع ؛ قال أبو ذوْيب :

إذا وَكُرَتُ فَتَنْلَى بِكُوسَاء ، أَشْعَلَتُ كُوسَاء ، أَشْعَلَتُ كُوسَاء ، أَشْعَلَتُ كُوسَاء كُوسَا

كيس: الكَيْسُ : الحَقّة والنوفتُد ، كاس كَيْساً ، وهو كَيْسُ وكَيْسُ، والجمع أكْياس؛ قال الحطيئة: والله ما مَعْشَرُ لامُوا امْراً جُنْباً ، في آل ِ لأي ِ بنِ شَمَّاسٍ ، بأكْياسٍ

قال سببویه: كَسَرُوا كَيْساً على أفْعال تشبيهاً بفاعل،ويدك على أنه فَيْعِل أنهم قد سلَّموا فلو كان فَعْلًا لم يسلِّموه ؟ وقوله أنشده ثعلب:

فَكُنْ أَكْيِسَ الكَيْسَى إذا كنتَ فيهم ، وإن كنتَ في الحَمْقي ، فَكُنْ أنتَ أَحْمَقًا

١ قوله « كسروا كباً على أفعال الى قواه لم يسلموه » هكذا
 في الاصل ومثله في شرح القاموس .

إِمَّا كَسَرُه هَا عَلَى كَيْسَى لمَكَانَ الْحَيْقَى ، أَجِرَى الْفَدِّ مُجْرَى ضَدَّه ، والأُنثَى كَيْسَة وكَيْسَة . والكُوْسَة ولكيْسَة ، والكُوْسَ والكَيْسَة ؛ عن كراع ؛ قال ابن سيده : وعندي أنها تأنيث الأكيّس ، وقال مَرَّة : لا يوجد على مثالها إلا ضيقى وضوقى جمع ضيّقة ، وطروبى جمع طيبة ولم يقولوا طيبى، قال : وعندي أن ذلك تأنيث الأفنعل . الليث : جمع الكيّس كيّسة . ويقال : هذا الأكيّس كيّسة . ويقال : هذا الأكيّس وهن الكوس وهن الكوس . والكوسيات : النساء خاصة ؟ وقوله :

فها أَدْرِي أَجُبْناً كَانَ دَهْرِي أَمِ الكُوسَى ، إذا جَدُّ الغَرِيمُ ?

أراد الكينس بناه على فنُمنى فصارت الباء واوا كما قالوا طوبى من الطنب. وفي اغتسال المرأة مع الرجل: إذا كانت كينسة ؛ أراد به حسن الأدب في استعمال الماء مع الرجل. وفي الحديث: وكان كينس الفعل اي حَسَنَه ، والكينس في الأمور بجري مبحرى الرقق فيها . والكيس في الكينس ؛ عن السنيرافي ، أدخلوا الواو على الباء كما أدخلوا الباء كثيراً على الواو ، وإن كان إدخال الباء على الواو أكثر لحقة الباء . ورجل مُكينس ؛ قال رافع بن هُرَيْم :

فَهَالاً غَيْرَ عَمَّكُمُ طَلَّمَتُمُ ، وَطَلَّمَتُمُ ، إِذَا مَا كَنتُمُ مُتَظَلِّمِينَا ؟

عَفاريتاً عليّ وأكل مالي ، وجُبِيناً عن رِجال آخرينا !

فلو كنتم لمُكْنِيسَةٍ أَكَاسَتُ ، وكَنِسُ الأَم بُعْرَف في البَنيِنا

ولكن أمُّكُمْ حَمُقَتْ فَجِئْتُمْ غِنْانًا ، ما نَرَى فيكم سَيِينا !

أي أو جب لأن يكون البنون أكباساً . والرأة مكباس : تلد الأكباس . وأكبيس الرجل وأكاس ! وأرب الأكباس . وأكبيس الرجل وأكاس ! والتكبيس : النظر أف . وتكبيس الرجل : أظهر الكبيس . وهو تأنيث الأكبيس ، وكذلك الكوسى ، وقد كاس الولد يكيس كبيس كبيس وكذلك الكوسى ، وقد كاس الولد يكيس كبيس كبيس وكياسة " . وفي الحديث عن النبي ، الم الله عليه وسلم : الكبيس من دان نفسة وعميل لل بعد الموت أي العاقل . وفي الحديث : أي المواقل ، والكبيس المقل ، الكبيس المقل ، والكبيس المقل ،

وزيد بن الكنس النَّمري : النَّسَّابة . والكنَّس : اسم رجل ، وكذلك كنَّسان . وكنسان أبضاً : اسم للعَد ر ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد لضرة بن ضرة بن جابر بن قطن :

إذا كنت في سَعْدٍ ، وأمْك منهم ، عَدِ عَرَبِاً فلا يَغْرُرُوك خالُك من سَعْدِ إذا ما دَعَو ا كَيْسَان ، كانت كُهُولُهم إلى الغَدْرِ أَسْعَى من تَشَابِهمِ المُرْدِ

وذكر ابن 'درَيْد أن هذا للنَّمْرِ بن تَوْلَب في بني سعد وهم أخواك . وقال ابن الأعرابي : الفَدْرُ يَكنى أبا كَيْسان ، وقال كراع : هي طائبة، قال: وكل هذا من الكَيْس . والرجل كَيْس مُكَيْس أَى ظريف ؟ قال :

أما تراني كَنْساً مُكَنَّسا ، بَنَيْن بَعْد الفِع مُخَبَّسا ؟

الأحكيس: المعروف بالحكيس. والحكيس: الجياع. وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم: فإذا قد منم على أهاليكم فالحكيس الكيس أي جامعوهن طلباً للولد، أراد الجياع فجعل طلب الولد عقلاً. والحكيس : طلب الولد. ابن بُورُرج: أكاس الرجل الرجل إذا أخذ بناصيته ، وأكاست المرأة إذا الرجل إذا أخذ بناصيته ، وأكاست المرأة إذا فلاناً فكسنه أكيسه كيساً أي غلبته بالكيس فلاناً فكسنه أكيسه كيساً أي غلبته بالكيس صلى الله عليه وسلم ، قال له: أتراني إنا كيست كيساً بي أن الني، طلى الله عليه وسلم ، قال له: أتراني إنا كيسه في المحديث عابر: أن الني، المنطقة عليه وسلم ، قال له: أتراني إنا كيسه في البيع .

والكِيس من الأوعية : وِعاءُ معروف يكون للدراهم والدَّرِّ والباقدُوتِ ؟ قال :

إنما الذَّالْفاءُ يافُونَهُ وَ الْمُوانَةُ وَ الْمُوانِ الْمُوانِ الْمُوانِدِ الْمُوانِدِ اللَّهِ الْمُوانِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

والجمع كيسة . وفي الحديث : هذا من كيس أبي هريرة أي بما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما 'يفتنى المال في الكيس ، ورواه بعضهم بنتح الكاف، أي من فقه وفط ننه لا من روابته .

والكَيْسَانِيَّة : جُلُود حمر لبست بقرظيَّة . والكَيْسَانِيَّة : صِنْف مـن الرَّوافِض أَصحاب المُختار بن أبي عُبيد يقال لـقَبُه كان كَيْسَان .

ويقال لما يكون فيه الولد: المَشْيِمَة والكِيسُ ؛ نُشِهُ بالكِيسِ الذي تحرز فيه النفقة .

#### فصل اللام

لأس: اللَّؤْس: وَسَخُ الأَظْفَار. وَقَالُوا: لُو سَأَلْتُهُ لَــُوْساً مَا أَعْطَانِي وَهُو لا شيء ؛ عن كراع. اللبث:

لبس: اللّبُسُ، بالضم: مصدر قولك ليستُ الثوبَ النبس، واللّبُس، بالفتح: مصدر قولك لبَسْت عليه الأمر أليس، خلطت. واللّباس، ما يُلبَس، وكذلك المَلبُس واللّبُس، بالكسر، مثله. ابن سيده: ليس الثوب يَلبُسُه لبُساً وألبَسَه إياه، وألبَس عليك ثوبك. وثوب لبيس إذا كثر لبُسه، وقيل: قد لبيس فأخلق، وكذلك ملتحفة لبيس "، بغير هاء، والجمع لبُسُ ، وكذلك ملتحفة لبيس "، بغير هاء، والجمع لبُسُس ، وكذلك ملتحفة المؤادة وجمعها لبائس ؛ قال الكميت يصف الثور والكلاب:

تَعَهَّدَهَا بالطَّعْنِ ، حتى كَأَمَا يَشُقُ بِرَوْقَيْهِ المَزَادَ اللَّبَائِسا

يعني التي قد استعملت حتى أَخْلَـقَتْ ، فهو أَطوَعُ مُ الشَّقُ والحَرْق . ودار "لَبِيس" : على النشبيه بالثو ب الملبوس الحَلَـق ؛ قال :

> دار" لِلْمَيْلِي خَلَقْ لَبِيسٌ ، ليس بها من أهلها أنيسُ

وحَبْل لَبِيسٌ: مستعمل ؛ عن أبي حنيفة . ورجل لبيبسٌ: ذو لِبَاسٍ ، على التشبيه ؛ حكاه سببويه . ولَبُوسٌ: كثير اللبّاسِ . واللبّوس: ما يُلبس ؛ وأنشد ابن السكيت لِبَيْهُس الفزاري ، وكان بيّهس هذا قتل له ستة إخوة هو سابعهم لما أغارت عليهم أشبّع ، وإنما تركوا بيّهُساً لأنه كان محمثق فتركوه احتيقاراً له ، ثم إنه مر يوماً على نيسوة من قومه ، وهن يُصلحن امرأة يُودن أن يُهْدينها لبعض من قومت أن يُهْدينها لبعض من قتل إخوت ، فكشف ثوبه عن استيه وغطى وأسه فنا المنت وغطى وأسه المنا ذكره هناك .

فقلنْ له : وَيُلْلَكُ أَيَّ شَيْء تَصَنَع ? فقال : النبسُ لِكُلُّ حَالَة لَبُوسَها : إمَّا نَعِيمًا وإمَّا بُوسَهَا

واللّبُوس: الثياب والسّلاح، مُذكّر، فإن ذهبت به إلى الدّر ع أنتُنت . وقال الله تعالى : وعلّمناه صَنْعة لَبَوْس لَم ؛ قالوا : هي الدّر ع تلبّس في الحروب . ولِبْس الهَو دج : ما عليه من الثياب . يقال : كشّفت عن الهَو دج لِبْسة، وكذلك لِبْس الكعبة، وهو ما عليها من اللّباس ؛ قال حميد بن ثور يصف فرساً خدمته جَواري الحيّ :

فَكُمَا كَشَفْنَ اللَّبْسَ عنه مَسَخْنَهُ بأطراف طفل ، زانَ غَيْلًا مُوَسَّمًا

وإنه لحسن اللبيسة واللباس . واللبسة : حالة من حالات اللبيسة ؛ ولبيست النوب لبسة واحدة . وفي الحديث : أنه نهى عن لبيستين ، هي بكسر اللام ، الهيئة والحالة ، وروي بالضم على المصدر ؛ قال ابن الأثير : والأو ل الوجه . ولياس النور : أكيسته . ولياس كل شيء : غيشاؤه . ولياس الرجل : امرأته ، وزوجها لياسها . وقوله تعالى في النساء : هن لياس لكم وأنتم لياس المن ؛ وقوله أي مثل اللباس ؛ قال الزجاج : قد قيل فيه غير ما قول قول قول قول قول في منكن إلى صاحبه ويلايسه كما قال تعالى : وجعل منها زوجها ليسكن إليها . والعرب تسمي المرأة لياساً وإزاراً ؛ قال الجمدي يصف امرأة :

إذا ما الضَّجِيعُ ثُنَى عِطْفَهَا ، تَثَنَّتُ ، فكانت عليه لِباسا وبقال: لَبِسْت امرأة أي تَنَّعت بها زماناً ، ولَبِسِت

قَوْمًا أَي غَلَيْت بهم دهْراً ؛ وقال الجعدي : لَبِسْت أَناساً فَأَفْنَيَتْهُمْ ، وأَفْنَيَتْ بعد أَناسِ أَناساً

ويقال: لَبِسَت فلانة غَدْرِي أي كانت معي شَبابي كُلُه . وتَلَبَّسَ حُبُ فلانة بِدَمِي ولَحْمِي أي اختلط . وقوله تعالى: الذي جعل لكم الليل لِباساً أي تَسْكُنُون فيه ، وهـو مشتبل عليكم . وقال أبو إسحق في قوله تعالى: فأذاقها الله ليباس الجنوع والحروف ، جاعُوا حتى أكانوا الوبر باللهم وبلغ منهم الجنوع الحال التي لا غاية بعدها ، فضرب الليباس لما نالهم مثلاً لاشتاله على لابيسيه . وليباس التقوى : الحياء ؛ هكذا جاء في التفسير ، ويقال : الغليظ الحشن التصير .

وألبست الأرض: غطاها النبت . وألبست الشيء ، بالألف ، إذا غطيته . يقال : ألبس السهاء السحاب إذا غطاها . ويقال : الحرق الأرض التي لبستها حجارة سود . أبو عمرو : يقال الشيء إذا غطاه كله ألبسة ولا يكون لبيسة كقولهم ألبسنا الليل ، وألبس السهاء السحاب ولا يكون لبيسنا الليل ولا لبيس السهاء السحاب . ويقال : هذه أرض ألبستها حجارة سود أي غطاتها . والدجن : أن أبلبس الهاء .

والمَلْبَسَنُ : كاللّباسِ ، وفي فلان مَلْبَسَ أي مُستَمَّتَ ع مَ قَال أبو زيد : يقال إن في فلان لمَلْبُسَا أي أي ليس به كِبر " ، ويقال : كِبر " ، ويقال : ليس لفلان لتبيس " أي ليس له مثل . وقال أبو مالك : هو من المُلابَسَة وهي المُخالَطة . وجاء لابِساً أَذْنَيْه أي مُتفافلاً ، وقد لتبيس له أَذْنَه " ؛ عن أبن الأعرابي ؟ وأنشد :

# لَّبِسْتُ لِغَالِبِ أَذُ نَّنَيُّ ، حَتَّى أَرَاد لِقُو مِهِ أَنْ يِأْكُلُونِي

بقول: تَعَافَلُتُ له ْحَتَى أَطَمَعَ قُومَه في . واللَّبْسُ واللَّبَسُ : اختلاط الأمر . لبَسَ علمه الأمر يكبسبه لبساً فالنتبس إذا خلطه عليه حتى لا يعر ف جهتَه . وفي المَوْلد والمَبْعَث : فجاء المُلَكُ مُشَقٌّ عن قلبه ، قال : فَخَفْت أن يكون قد النُّدُيسَ بي أي خُولطنت في عَقَلي ، من قولك في رَأْمه لَـبُسُ أي اختلاط ، ويقال المجنون: مُخَالَط . والنَّبُسَ عليه الأمر أي أختلَط واسْتَبَه. والتُّلْسِيسُ : كالتَّدُّ ليس والتَّخليط ، شُدِّد للمالغة ، ورجل لتاس ولا نقل مُلتبس . وفي حديث جابر: لما نزل قوله تعالى: أو يُلنبِسَكُمْ شِيْعًا ؛ اللَّبْس: الخلاط . يقال : لَبَسْت الأَمر ، بالفتح ، أَلْبُسِهُ إذا خَلَطت بعضه ببعض، أي يَجْمَلكم فِر قاً مختلفين؛ ومنه الحديث : فَلَبُسَ عليه صَلاتَه . والحديث الآخر: من لَبُسَ على نفسه لَبُسّاً ، كلُّه بالتخفيف؟ قال : وربما شدد للتكثير ؛ ومنه حديث ابن صيّاد: فْلَبَسني أي جَعَلني أَلْنَبِس في أمره ، والحديث الآخر : لَبُسَ عله . وتَلَبُّس بِي َ الأَمرُ : اختلط وتعلق ؛ أنشد أبو حنفة :

## تَكَبَّسَ حُبُّهَا بِدَمِي وَلَحْمِي ، تَكَبِّسَ عِطْفَةً بِنْزُرُوعٍ ضَالَ

وتكبّس بالأمر وبالنوب ولابَسْت الأمر : خالطنته وفيه للبس وللبسة أي التباس وفي التنزيل العزيز وللبَسْنا عليهم ما يَلْبُسُون ويقال: لَبَسْت الأمر على القوم ألبيسه لَبْسًا إذا سَبُهْتَه عليهم وجَعَلتَ مُشْكِلًا ، وكان رؤساء الكفاو يَلْبُيسُون على ضَعَفَتهم في أمر النبي ، صلى الله

عليه وسلم ، فقالوا : هَلاَ أَثُولَ إِلَيْنَا مَلَكُ ؟ قال الله تعالى: ولو أَثِرَ لَنَا مَلَكًا فرأو ه ، يعني المَلَك ، وجُلًا لَكَانَ يَلْحَقَهم فيه من اللّبْس مثل ما لحق ضعَفَتَهُم منه . ومن أمثالهم : أعْرَضَ ثَوْبُ المُلْتَبِس إِذَا سَأَلْتُه عن أَمر فلم يُبَيّنُهُ لك . وفي التهذيب : أَعْرَضَ ثَوْبُ المُلْبِس ؟ يُضرَب هذا المَثَلُ لِمِنَ اتَسَعَت فِر قَتْهُ أَي كُثر من يَتَهْمِهُ فيا سَرَقَه .

والمِلْبَس : الذي يلبسُك ويُجلَّلُك . والمِلْبَسُ : اللَّيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِثْزَرُ وَلِحَافَ وَمِلْحَفُ ؛ ومن قال المَلْبَس أَواد ثَوْب اللَّبْس كَمَا قال :

#### وبعد المشيب طول عمر ومكبسا

وروي عن الأصعي في تفسير هذا المثل قال : ويقال ذلك الرجل ، يقال له: بمن أنت ? فيقول : من مُضَر أو من رَبِعة أو من البَمن أي عَمَمْت ولم نخص . واللَّبْسُ: اختلاط الظلام . وفي الحديث : للبَسَة "، بالضم ، أي الشبهة " ليس بواضح . وفي الحديث : فيأ كل فها يتكلبس بيده طعام أي لا يكنز ق به لنظافة أكله ؛ ومنه الحديث : ذهب ولم يتتكبس منها بشيء يعني من الدنيا . وفي كلامه لبوسة ولم يتبلبس ؛ عن اللحياني . ولبس ولبيس ؛ عن اللحياني . ولبس الشيء : النتبس ، وهو من باب :

# قد بَيِّنَ الصبح لِذِي عَينَيْن

ولابَسَ الرجلُ الأَمر : خالطَه . ولابَسْتَ فلاناً : عَرَفت باطنَه . وما في فلان ملبَس أي مُسْتَمْنَع. ورجل البيسُ : أحمق \ .

١ قوله « البس أحمق » كذا في الاصل . وفي شرح القاموس :
 ورجل لبس ، بكسر اللام : أحمق .

الليث : اللَّئْبَسَة بَقَلَة ؛ قال الأَزْهــري : لا أَعرف البِقَر أُولادَه اللَّبَسَة في البُقُول ولم أَسمع بها لغير الليث .

له : اللّحُس ُ باللسان ، يقال : لَحِسِ القَصْعَة ، بالكسر . واللّحْسة : اللّعْقَة . والكّاب يَلْعَسَ الإناء لَحْساً: كذلك ، وفي المنزل: أَمْرَع من لحْسِ الكلب أَنفه . ولحِسْت الإناء لَحْسة ولُحْسة ولُحْسة ولَحْسة ولَحْسة من الطعام : إن الشيطان حَسّاس ُ لَحَّاس أَي كثير اللّحْس لما يَصِل إليه . تقول : لَحِسْت الشيء أليْحَسه إذا أَخَذتَه بلسانك ، ولَحَّاس ُ للبالغة . والحَسَّاس ُ للبالغة . والحَسَّاس ؛ الشديد الحِس والإدراكي .

وقولهم : تَرَكَتُ فلاناً عَلاحِسِ البَقَرِ أَولادَها ، هو مثل قولهم بَمباحِث البقر أَي بالمكان القَفْر بحيث لا يُدُورَى أَيْ هُو ، وقال ابن سيده : أَي بِفَلاة من الأَرض . قال : ومعناه عندي بحيث تَلْعَق البَقَرُ ما على أَولادِها من السَّابِياء والأَغْراسِ ، وذلك لأَن البَقَر الوَحْشَيَّة لا تلِد إلا بالمَفاوز ؛ قال ذو الرمة :

تَرَ بِعَنْ َ مَنْ وَهُبِينِ أَو بِسُورَيْقَةٍ ، مَشَقَ السَّوابي عن رُوُوسِ الجِيَّادِر

قال : وعندي أنه بمكلاحيس البقر فقط أو بمكنحس البقر أولادها لأن المتفعل إذا كان مصدراً لم مجمع ؟ قال ابن جنتي : لا تخلو ملاحيس ههنا من أن تكون جمع مكنحس الذي هو المصدر أو الذي هو المكان ، فلا يجوز أن يكون ههنا مكاناً لأنه قد عمل في الأولاد فنصبها ، والمكان لا يعمل في المفعول به كها أن الزّمان لا يعمل فيه ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه كان المضاف هنا محذوفاً مقد وإذا كان الأمر على ما ذكرناه كان المضاف هنا محذوفاً مقد وإذا كان الأمر على ما ذكرناه كان المضاف هنا محذوفاً مقد وإذا كان الأمر على ما ذكرناه كان المضاف هنا محذوفاً مقد والمنازكة بملاحس الناج مكذا في الاصل ، ولمل فيه سقطاً والاصل تركته بملاحس الناج .

البقَر أولادَها ، كما أن قوله :

وما هي إلا في إزار وعلثتة ، مُغارَ ابن هَمَّام على حَيَّ خَنْعُمَا

عذوفُ المضاف، أي وقَمَتَ إغارَة ابن همام على حَيِّ خَمَّعُما؟ خَمَّعُما؟ ومَلاحِس البقرِ إذاً مصدر مجموع مُعْمَل في المفعول به كما أَن قوله :

مَواعِيدً عُرُ قُنُوبِ أَخَاهُ بِيَشْرِبِ

كذلك وهو غريب . قال ابن جني : وكان أبو علي، رحمه الله ، يورد مَواعِيدَ عُرْ قُنُوبِ أَخَـاه مَوْرَدَ الطّريف المتعجّب منه .

واللَّحْسُ : أَكُلُ الجَراد الحَضِرَ والشَّجْ ، وكذلك أَ كُلُ الدُّودَةِ الصُّوف . واللَّحُوس : الحريس ، وقيل : المَشْوُوم يَلْحَسَ قومة ، على المَشْل ، وكذلك الحَاسُوس واللَّحُوس من الناس الذي يَنَّبُعُ الحَكُلُوءَ كالذُّباب .

والملنحس : الشجاع كأنه بأكل كل شيء يرتفع له. ويقال : فلان أَلَدُ ملخس أَحْوَس أَهْيَس . وفي حديث أبي الأَسْوَد : عليكم فلاناً فإنه أهْيَس أَلْيَس أَلْيَس أَلَّيْس أَلَّيْس أَلَّيْس مَلْحَس الله شيء إلا أخذه ، مفعل من اللَّحْس .

ويقال : النَّمَ سُنْتُ منه حَقْي أَي أَخْذَتُه ، وأَصَابِتُهم لَوَاحِسَ أَي سِنُونَ شِداد تَلنَّحَسَ كُلُّ شيء ؛ قال الكميت :

وأنت رَبِيع الناس وابن رَبيعهِم ، الذا لُقبت فيها السنون اللواحسا

وأَلْحُسَتَ الأَرضُ: أَنْبَلَتَ أُولَ العُشْبِ، وقيل: هو أَن تَخْدُرُج رؤوس البقل فيراه المال فيطمّع فيه فيَلْحَسَه إذا لم يقدر أَن يأكل منه شيئًا،

والتَّحْس : ما يظهر من ذلك . وغَنَمَ لاحِسة : ترعَى التَّحْس . ورجل مِلْحَس : حريض ، وقيل : المِلْحَس والمُلْحِس الذي يأخذ كُلَّ شيء يقدر عليه .

للس : لدّسة بيد و لد سا : ضَرَبَه بها ، ولد سه بالحجر : ضَرَبه أو رَماه ، وبه سُمّي الرجل مُلادِساً. وبنو مُلادِس : حَيّ . وناقة لديس : وميتباللحم، وقيل : اللهديس الكثير اللحم ؛ عن كراع .الصحاح : اللهديس الناقية الكثيرة اللحم مثل اللهكيك والدّخيس .

وألد سَت الأرض إلد اساً : أطلاعت شيئاً من النبات ؛ قال ابن سيده : أراه مقلوباً عن أن لست . وناقة لديس وديس إذا رميت باللحم رمياً ؛ قال الشاعر :

سَدِيسٌ لَدَيِسٌ عَيْطَمُوسُ شَمِلَةُ ۗ، تُبَارُ إلِها المُحْصَناتِ النَّجاثِبُ

المُحْصَنَاتُ النَّجَائِبُ : اللَّواتِي أَحْصَنَهَا صَاحِبُهَا أَنَّ لِلْمُحْصَنَاتُ النَّجَائِبُ : اللَّواتِي أَحْصَنَهَا صَاحِبُها أَنَّ لَا يَضَرِبَهَا إِلاَّ فَحُلْ كَرِيمٍ ، وقوله تُبارُ أَي يُنْظُرُ اللَّهِنَّ وَإِلَى سَيْرِهِنَّ بَسَيْرِهِنَّ بَسَيْرِهِ هَذَهِ النَّاقَة الْمُخْتَبَرُ أَنْ يَسْيَرُها .

ويقال : لَدُّسْتُ الْحُنْ تَلْدِيساً إِذَا ثَقَلْتَهُ ورَقَعْتَهُ . يقال : خُنْ مُلْدُّسُ كَا يقال ثَوْب مُلْدًا مُورُدًا مَ ولَدَّسْت فِرْسِنَ البعير تَلْديساً إذا أَنْعَلْنَهُ ؛ وقال الراجز :

حَرَّفَ عَلَاةَ ذَاتَ خُفُّ مِرْدَسِ ، دَامِي الْأَظَلُ مُنْعَلَمٍ مُلْكَّسٍ . دامِي الْأَظَلُ مُنْعَلَمٍ مُلْكَّسٍ

والملندَس: لغة في الملنطَس ، وهـو حجر ضخم يُدَقُ به النَّوَى ، ورباً شبَّه به الفحل الشديد الوطء، والجمع الملادِس.

لسس: اللَّسُّ: الأكل. أبو عبيد: لنَسُّ يَلُسُّ لَسَاً إِذَا أَكُل ؟ وقال زهير يصف وَحْشاً:

ثلاث كأقنواس السَّرَاءِ وناشِطْ ، قد اخْضَرَ من لَسَّ الغَمْيِر جَحَافِلُه ا

ولَسَّت الدابة الحشيش تَكُسُّه لَسَّاً: تَناوَلَتُهُ وَنَتَعَنَهُ مِجَمَعْلَمَتِها. وألَسَّت الأرض : طلتع أوّل نباتِها ، واسم ذلك النبات اللَّساس ، بالضم ، لأن المال يَكُسُّه . واللَّساس : أوّل البَقْل . وقال أبو حنيفة : اللَّسَاس البقل ما دام صغيراً لا تَسْتَمْكِن منه الراعة وذلك لأنها تَكُسُّهُ بألسِنها لَسَّاً ؛ قال:

يُوشِكُ أَن تُوجِسَ فِي الإيجاسِ؟ ، فِي بَاقِلِ الرِّمْثِ وفِي اللَّساس ، منها هَدِيمُ ضَبَعٍ هَوَّاس

وألس الغمير : أمكن أن يُلس . قال بعض العرب : وجَد نا أرضاً مَمْطوراً ما حَو لها قد ألس عَمِير ها ؟ وقبل : ألس خرج زَهْر ، وقال أبو حنيفة : اللس أول الراغي ، لست تكس لس لساً . ووب منتلسلس وملسلس : كمسلسل ، ووزعم يعقوب أنه مقلوب . وما السلس ولسلاس ولسلاس ولسلاس الأخيرة عن ابن جني . ابن الأعرابي : يقال للفلام الحنيف الروح النشيط لسلس وسلاسل . والله سن : الحسالون الحناق ؟ قال الأزهري : والأصل النهس ، والنس السوق ، فقلب النون لاماً .

ابن الأعرابي: سَلْسَلَ إذا أَكُلِ السَّلْسُلَةَ، وهي القطعة الطويلة من السنام، وقال أبو عبر: وهي اللَّسْلِسة، وقال الأصبعي: هي السَّلْسَلَة، ويقال سِلْسِلَة.

١ قوله ناشط : في قصيدة زهير : مِسْحَل .

وله « يوشك أن توجس » هكذا في الاصل وشارح القاموس
 هنا وأعاد المؤلف هذه الابيات في مادة هوس بلفظ آخر .

واللَّسْلاسُ : السَّنام المقطَّع ؛ قـال الأَصمعي : اللَّسْلِسَة يعني السنام المقطَّع .

لطس: اللطنس: الضرّب للثيء بالشيء العريض؟ لطسه يَلْطُسُهُ لَطُساً . وحجر لطسّاس: تُكسَّر به الججارة . والمِلْطَسُ والمِلْطَاس: حَجَر ضخم يُدَق به النّوى مثل المِلْدَم والمِلْدام، والجمع المَلاطِس.

والملنطاس: معنول يحسر به الصغر. قال ابن شميل: المكلطيس المتنافير من حديد يُنقر بها الحجارة، الواحدة ملطاس. والمملطاس ذو الحكم فين: الطويل الذي له عَنَزَة ، وعَنَزَتُه حده الطويل ؛ قال أبو ضيرة: المملطس ما نتقر ت به الأرحاء؛ قال امرؤ القيس:

وتَرْدي على صُمِّ صلاب مَلاطِس، تشدیدات عَقْد، کیشنات مثان

وقال الفرّاء: ضربه بِمِلْطاس، وهي الصغرة العظيمة، لَـطـَسُ بِهَا أَي ضرَب بِهَا . ابن الأعرابي : اللّطـُسُ اللّطـُمُ ؛ وقال الشاخ فجعل أخفاف الإبل ملاطـِس:

> تَهُوي على سُراجِع عَلَيَّاتُ ، مَلاطِسِ الأَخْفافِ أَفْشَلِيَّاتُ

قال ابن الأعرابي : أراد أنها تضرِب بأخفافها تَلْطُسُ الأرض أي تَد ُقَهَا بها . واللَّطْس : الدَّقُ والوَطَءُ الشديد ؛ قال حاتم :

> وسُقِيتُ بالماء السَّيرِ ، ولم أَترَكُ أَلاطِسُ حَمَّاًهَ الحَفْرِ

قال أبو عبيدة : معنى ألاطيسُ أَنَلَطَّخ بها . ولَطَسه البعيرُ بخفّه : ضرَبه أو وَطِئه . والمِلْطُس والمِلْطاس : الحُفُ أو الحافر الشديد الوطء .

التهذيب : وربما سبي خُفُ البعير مِلْطاساً . والمِلْطاس : الصخرة العظيمة ، والمِلاَقُ الْمِلْطاس ، والمِلْطاس : حجر عريض فيه طول .

لعس : اللَّعْسُ : سُوادُ اللَّثَةَ والشُّغة ، وقيل: اللَّعْسَ واللُّعْسَةَ سَواد يعلو سُفَة المرأة البيضاء ؛ وقيل: هو سواد في حمرة ؛ قال ذو الرمة :

> لَمْيَاءُ فِي سَفَتَيْهَا حُونَهُ لَعَسُ ، وفي اللّثاتِ ، وفي أنْيابها سَنْنَبُ

أَبْدَلَ اللَّعَسَ من الحَوَّة . لَعَسَ لَعَسَّ ، فهو أَنْعَسُ ، والأَنثى لَعْسَاء ؛ وجمَل العجاج اللَّعْسَة في الجسدكله فقال :

## وبَشَراً مع البَياض أَلْعَسَا

فجعل البشر ألنعس وجعله مع البياض لما فيه من 'شرَّبة الحبرة . قال الجوهري : اللَّعْسُ لُونُ الشَّفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلًا، وذلك يُستَمثلُ ع. يقال : شفة لَعْساء وفشيَّة ونسوة لُعْس ، وربيا قالوا : نَبَاتَ أَلَمْعَسَ ، وذلك إذا كَثُو وكَثُف لأنه حينتذ يضرب إلى السواد . وفي حديث الزبير : أنه رأى فتيَّة لُعُساً فسأل عنهم فقيل : أمُّهم مَولاة للنُمُرَ قَةَ وأَبُوهُ مَلُوكُ ، فاشترى أباهم وأعتق فجر" ولاءهم؛ قال ابن الأثير : اللُّعْسُ جمع أَنْعَس، وهو الذي في شفته سُواد . قال الأصمعي : اللُّعُس الذين في شِفاهِهمْ سُوادً"، وهو بمبا 'يستحسَن ، ولقد لَعُسَ لَعَساً . قال الأَزْهِرِي : لم يُودُ بِه سُوادَ الشَّفة خاصة إنما أراد لنَّعُسَ أَلُّوانهم أي سُوادَها ، والعرب تقول جارية لَـعْساء إذا كان في لَوْنها أدنى سواد فيه نشر بنة تحمر و ليست بالناصعة، فإذا قيل لعساء الشفة فهو على ما قال الأصمعي .

والمُتَكَعَس : الشديد الأكل . واللَّصُوس : الأَكُول الحَريس، وقيل: اللَّعْوس، بالنين معجمة، وهو من صفات الذئب . واللَّعْوس ، بتسكين العين: الحفيف في الأكل وغيره كأنه الثَّره ؛ ومنه قيل للذئب : لَعْوَس ولَغُوس ؛ وأنشد لذي الرَّمة :

وماء هَنَكَتْ اللَّيْلَ عنه ، ولم يَرِدُ رَوايا الفِراخِ والذَّئَابُ اللَّمَاوِسُ

ويروى بالنين المعجمة . وما ذقت لتعُوساً أي شيئاً ، وما 'ذقت ' لتعُوساً أي شيئاً ، وما 'ذقت ' لتعُس العَضُ ، يقال : لتعَسني لتعُساً أي عَضْني ؟ وبه سمي الذئب لتعُوساً .

وأَلْعُسُ : موضع ؛ قال :

فلا تُنكِرُونِي ، إنتَىٰ أَنا ذَكِكُم ، عَشِيلة حَلَّ الحَيْ عَوْلاً فَأَلْعَسَا!

ويروى : لـّناليّ حَلُّ .

لفس: اللَّهُ وَسَهَ: سُرْعَة الأَكلِ وَنحُوه. واللَّهُ وَسَ: السريسع الأَكل . واللَّهُ وَسَ: الذَّبُ الشَّرِهِ الحريس > والعين فيه لغة ؛ قال ذو الرمة :

> وماء هَنَكُنْتُ السَّنْسُ عنه ، ولم يَرِدْ ووايا الفراخِ والذَّئَابُ اللَّغَاوِسُ

ويروى بالعين المهلة . وذَّت لَغُوسَ ولِصُّ لَعُوسَ ولِصُّ لَعُوسَ : عُشْبَةً مَن لَعُوسَ : عُشْبَةً مَن المَرْعَى ؛ حكاه أبو حنيفة قال : واللَّغُوسَ أيضاً الرَّقيق الحنيف من النَّبات ؛ قال ابن أحمر يصف ثوراً :

فَبَدَرُتُهُ عَبْناً ، ولَجُ بِطَرَفِهِ عَنْيُ لُعَاعَةُ لَغُوسَ مُثَرَبِّدٍ \*

۱ قوله « أنا ذلكم » في شرح القاموس بدله : انا جاركم . ۲ قوله « متزيد » ويروى مترثد ، كما في شرح القاموس .

معناه أني نظرت إليه وشفكته عني لُماعَة لَمَعْوس ، وهو نبت ناعِم رَبَّان ، وقبل:اللَّهْوَس عُشْب ليَّن رَطْب يؤكل سريعاً .

ولحم مُلكَغُوسَ ومَلغُنُوسَ : أَحسر لم يَنْضَج . ابن السكيت : طعام مُلكَهُو َج ومُلكَغُوسَ وهو الذي لم يَنْضَج .

لقس: الله على كل شيء. يقال: لتقست نفسه إلى الشيء إذا نازعته إليه وحرَصَت عليه ؟ قال: ومنه الحديث: لا يَقُولَنَ أحدُ لم خَبُلُتُ نفسي ولكن ليعَلُ لكقِست نفسي أحدُ لم خَبُلُتُ نفسي ولكن ليعَلُ لكقِست نفسي خَبُلُتُ هَرَبًا من لفظ الحُبُث والحبيث. ولقست نفسي نفسه من الشيء تلقسُ لقساً ، فهي لقست نفسه من الشيء تلقس لقساً ، فهي لقسة ، وقيل: نازعته إلى الشر"، وقيل: يخلت وضافت ؛ وقيل: نازعته إلى الشر"، وقيل: يخلت وضافت ؛ قال الأزهري: جعل الله الشقس الحرص والشروء، وجعله غيره العَشَيان وخُبُث النَّفُس ، قال: وهدو الصواب.

أبو عمرو: اللقيس الذي لا يستقيم على وجه . ابن شبيل : رجل لقيس سي الخلق خبيث النفس فكان . وفي حديث غمر وذكر الزبير ، وضي الله عنهما ، فقال : وغفة "لقيس" ؛ اللقيس : السي الحلق ، وقيل : الشعيع . ولقيست نفسه إلى الشي الخلق ، وقيل : الشعيع . ولقيست نفسه إلى الشياب للناس المُلقب الساخير يلقب الناس ويسخر منهم ويفسد بينهم . واللاقيس : العياب . ويقال : فلان لقيس أي شكيس عسر ، ولقيسة يلقيسه لمقساً . وتلاقسة بأنقيسهم ، وهو الإفساد بينهم وأن تسخر منهم ونقيست الناس ألقسهم منهم وتلقيم الألقاب . ولاقيس : اسم .

لكس: إنه لَشَكِسُ لَكِسُ أَي عَسِرُ ؟ حَكَاه ثعلب مع أَشياء إنباعِيَّة ؟ قال ابن سيده: فلا أدري ألكِسُ لَا إنباع أم هي لفظة على حِدتها كشكِس .

لمن : اللَّمْس : الجَسُّ ، وقيل : اللَّمْسُ المَسُ باليد ، لمَسَهُ يَكْمُسِهُ ، ويَكْمُسُهُ لَمُساً ولامَسَهُ .

وناقة لَمُوس : سُلُكُ في سَنامِها أَبِها طِرْقُ أَم لا فَلُهُسَ ، والجمع لُمُسُ .

واللَّمْس : كناية عن الجماع ، لَمَسَهَا يَكُمْسُهَا ولامَسُها ، وكذلك المُلامَسَة . وفي التنزيل العزيز: أو لَـمَـسْتُمُ النَّسَاء ، وقُررِي، : أو لامَـسْتُمُ النساء، وروي عن عبد الله بن عُمَر وابن مسعود أنهما قالا : القُبْلَة من اللَّمْس وفها الوَّضوء . وكان ابن عباس يقول : اللَّمْسُ واللَّمَاسُ والمُلامَسَة كنابة عن الجماع ؛ ومما نُسْتَدل به على صحة قوله قول العرب في المرأة 'تُؤَنُّ بالفجور : هي لا تَر'دُ يَدَ لامِسٍ، وجاء رجل إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال له : إن امرأتي لا تَر دُ يِدَ لامس، فأمرَ و بتطليقها ؛ أراد أَنْهَا لَا تَرِدُ عَن نَفْسُهَا كُلُّ مِن أَرَادُ مُرَاوَدُتْهَا عَن نفسها . قال ابن الأثير : وقوله في سيــاق الحديث فاستَمْسِع بها أي لا تمسكما إلا بقدار ما تَعْضى مُتَّمَّةَ النَّفْس منها ومن وَطَّر ها ، وخاف الني ، صلى الله عليه وسلم ، إن أو جَبَ عليه طَلاقَها أن تَتُوقَ نَفْسُهُ إِلَيْهَا فَيَقَعَ فِي الْحَرَامَ ، وقيل : معنى لا ترد يد لامس أنها تُعطى من ماله من يطلب منها ، قال : وهذا أشبه ، قال أحمد : لم يكن لِيَّامُونَ بِإِمْسَاكُهَا وَهِي تَفْجُو . قال عَلَيُّ وَابْنَ مسعود، رضى الله عنهما: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فظُّنتُوا أنه الذي هو أهْدى وأَتْنَقَى . أبو عمرو : اللَّمْس الجماع . واللَّميس :

المرأة اللَّيِّنة المَلْمُسَس.

والالتماس : الطالب . والتلكش : التطلب مراة بعد أخرى . وفي الحديث : اقتلاوا ذا الطنفيتين والأبتر فإنها يكميان البصر ، وفي رواية : يكنتيسان أي تخطفان ويطلبسان ، وقيل : أراد أنها لمنس عينه وسمل بعنتي واحد ، وقيل : أراد أنها يقصدان البصر باللسع ، وفي الحيات نوع يُستي الناظر مني وقع نظر و على عين إنسان مات من ساعته ، ونوع آخر إذا سيع إنسان صوته مات ؛ وقد جاء في حديث الحدري عن الشاب الأنصاري الذي طعن الحية ير منعه فيات ومات الشاب من ساعته . وفي الحديث : من سكك طريقاً بكتيس فيه علماً أي يكلب ، فاستعار له اللينس . وحديث عاشة : فالتسمن الشيء وتكسي ، والنسس باليد أن تطلب من شيئاً ههنا وههنا ؛ ومنه قوله لبيد :

بَلْمُسِنُ الأَحْلاسَ فِي مَنزِلهِ بِيَدَيْهِ ، كالبَهُوديُّ المُصَلُّ '

والمُتَلَسَّبَةُ : من السَّمات ؛ يقال : كواه المُتَلَسَّبَةُ والمُثلومة ٢ وكواه لَماس إذا أصاب مكان دائه بالتَّلَمُس فوقع على داء الرجُل أو على ما كان يَكْنَمُ .

لا توله «كاليبودي المصل » هو بهذا الضبط في الاصل .
 لا توله «والمثلومة » هكذا في الاصل بالثلثة ، وفي شرح القاموس:
 المتلومة ، بالمثناة الفوقية .

قال :

مُلاهِسُ القَوْمِ على الطَّعامِ، و وجائزِ في قَرْقَفِ المُدَامِ، شُرْبَ الهِجانِ الوُلهِ الهِيامِ

الجائز : العابُ في الشراب . وفلان يُلاهِسُ بني فلان إذا كان يَعْشَى طعامَهم .

واللَّهُ من : لغة في اللَّحْسَ أو هَهَّهُ ، يقال : ما لك عندي لهُسَة ، بالضم ، مثل لنُحْسَة أي شيء .

لوس: اللئوس : الذّورَق . رجل ليَؤوس، على فَعول ؟
لاس يَكُوس لَوْساً وهو أَلُوس : تَنَبَّع الحلاوات
فأ كلها . واللئوس : الأكل القليل . وما ذاق عنده
لوساً ولا ليواساً ، بالفتح ، أي دُوافاً . ولا يَكُوس أكذا أي لا يَناك ، وهو من ذلك . وقال أبو صاعد
الكلابي : ما ذاق عَكُوساً ولا ليَؤوساً ، وما لُسُنا
عندهم ليواساً . واللئواسة ، بالضم : أقل من اللثقة .
واللئوس : الأشد اله ، واحد هم أليس .

ليس: اللّيسُ: اللّيرُوم. والأليسُ: الذي لا يَبْرَح بِينَه واللّيسُ أَيضاً: الشدة ، وقد تليّس. وإبيلُ ليسُ على الحَوْض إذا أقامت عليه فلم تبرحه. وإبيلُ ليسُ : ثِقال لا تبرَح ؟ قال عَبْدة بن الطّيبِب :

> إذا ما حامَ راعِيها اسْتَحَنَّتُ لِعَبْدَةَ ، مُنْتَهَى الأَهْواء لِيسُ

لِيس لا تفارقه مُنتَهَى أهوانها ، وأراد لِعَطَنِ عَبدَ أَي أَنها تَنْزع إليه إذا حام راعيها . ورجل أَلْيَس أَي شَجاع بَيْن اللَّيْس من قدوم ليس . ويقال للشجاع : هو أهيس أَلْيْس ، وكان في الأصل ، وقاد ووالوس الاشداء الذي قال في شرح الغاموس:ها ذكره

ماحب السان ومحل ذكره الياء .

والمُنتَكَمَّس : اسم شاعر، سمي به لقوله :

فهذا أوان العِرْضِ بَجِنَ 'دَبَابُهُ' ، 
زَنَابِيرُهُ وَالْأَزْرَقُ المُتَلَمَّسُ

يعني الذَّباب الأخضر . وإكاف مَلْمُوسُ الأحناء إذا لُمِسَت بِالأَيدي حتى تَسْتَوي ، وفي التهذيب : هو الذي قد أمر عليه اليّد ونُحِت ما كان فيه من ارْتفاع وأورد .

وبيع المُلامسة : أن تَشْترِي المَتَاع بأن تليسه ولا تنظر إليه . وفي الحديث النهي عن المُلامسة ؟ قال أبو عبيد : المُلامسة أن يقول : إن لَمَسْت شي أو لمَسْت للبيع فقد في أو لمَسْت البيع بيننا بكذا وكذا ؛ ويقال : هو أن يلميس المَتَاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه م يُوقِع البيع عليه ، وهذا كله غَرَر وقد نهي عنه ولأنه تعليق أو عُدول عن الصيغة الشرعية ، وقيل : معناه أن يجعل اللهنس باليد قاطعاً للخياد ويرجع ذلك إلى تعليق اللهن وم وهو غير نافذ .

لَسْنَا كَأَقَنُوامٍ إِذَا أَزِمَتُ ، فَرِحَ اللَّمُوسُ بِثَابِتِ الفَقْرِ

اللَّــُـوس: الدَّعِيُّ ؛ يقول: نحــن وإن أزِمـَتُ السُّنَهُ أَي عَضَّت فلا يطمع الدَّعِيُّ فينا أَن 'نزو َّجَه، وإن كان ذا مال كثير.

ولَمِيسُ : اسم امرأة . ولُمَيْسُ ولَمَّاس : اسمان .

له ن المسر الصبي ثدي أمه له الها الطعة بلسانه ولم يَعْصَفهُ .

والمُلاهِسُ : المُزاحِم على الطعام من الحِرْص ؛

أهُوسَ أَلْيَسَ ، فلما ازدوج الكلام قلبوا الواو ياء فقالوا : أهْبَس . والأهْوس : الذي يَدُن كُل شيء ويأكله ، والأليس : الذي يُبازج فرنه منيء ويأكله ، والأليس الذي يُبازج فرنه عني بالأهيس الأهوس ، وهو الكثير الأكل ، وبالأليس الذي لا يَبْرَح بَيْتَه ، وهذا ذم . وفي وبالأليس الذي لا يَبْرَح بَيْتَه ، وهذا ذم . وفي الحديث عن أبي الأسو د الد ولي في فإنه أهيس أليس ؛ الأليس : الذي لا يبرح مكانه . والأليس : البعير يَحْبِل كُل ما حُمل . بعض الأعراب : البعير يَحْبِل كُل ما حُمل . بعض الأعراب : المناب الذي لا يَعار وينهر أبه المناب في في المناب في المناب في المناب في المناب في المناب في في المناب في المناب في المناب في المناب في المناب في المناب في في المناب في المناب

ويقال: تَلايَسَ الرجلُ إذا كان حَمُولاً حَسَ الحَلْتَق. وتَلايَسْتُ عَن كذا وكذا أي غَمَّضْتُ عنه. وفلان ألْيَسَ : كَهْمُم حَسَن الحَلْق . اللبث : اللبت المُلِيسَ مصدر الأَلْيَسَ ، وهو الشجاع الذي لا يُبالي الحربُ ولا يَرُوعُه ؛ وأنشد :

أَلْئِيسَ عَنْ حَوْبَائِهِ سَخِيَّ يقوله العجاج وجمعه ليس ؛ قال الشاعر : تَخال نَدِيَّهُمْ مَرْضَى حَيَاءً ، وتَلْمُقاهُمْ غَداهَ الرَّوْعِ لِيسا

وفي الحديث: كلُّ ما أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُلُ لَيْسَ النَّنُ والطُّفْر. وليس: النَّنُ والطُّفْر. وليس: من حروف الاستثناء كإلاً ، والعرب تستثني بليس فتقول: قام القوم ليس أخاك وليس أخويك، وقام القوم ليسي وقام القوم ليسي وليسين وليس إيّاي ؛ وأنشد:

قد ذهب القوم الكرام ليسي

وقال آخر:

وأصبح ما في الأرض مني تقيئة ً لِناظِرهِ ، لَيْسَ العِظامَ العَوالِيا

قال ابن سيده: ولكيس من حروف الاستثناء ؟ تقول: أنى القوم ليس زيداً أي ليس الآتي، لا يكون إلا مضراً فيها . قال الليث: لكيس كلمة جُعُود . قال الحليل : وأصله لا أيس فطرحت الهمزة وألئز قتت اللام بالياء ، وقال الكسائي: لكيس يكون جَعْداً ويكون استثناء ينصب به كقولك ذهب القوم لكيس زيداً يعني ما عدا زيداً ، ولا يكون أبداً لا ويكون به عنى لا ويكون بها معول ليد :

إِمَا يَجْزِي الفِّنِي لَيْسِ الجِّمَلُ

إذا أعرب ليس الجمل لأن ليس ههنا بمعنى لا النسقية . وقال سببويه : أراد ليس يَجْزِي الجمل وليس الجمل يَجْزِي الجمل وليس الجمل يَجْزِي، قال : وربما جاءت ليس بمعنى لا التبر ثة قال ابن كيسان : ليس من حروف جَحْد وتقع في ثلاثة مواضع: تكون بمنزلة كان ترفع الاسم وتنصب الحبر، تقول ليس زيد قاعًا وليس قاعًا زيد، ولا يجوز أن يقد م خبرها عليها لأنها لا تُصرف ، وتكون ليس استثناء فتنصب الاسم بعدها كما تنصبه بعد إلا، تقول جاءني القوم ليس زيداً وفيها مُضْمَر لا يظهر، وتكون نسقاً بمنزلة لا، تقول جاءني عمرو ليس زيد إقال لبيد:

إنما يَجْزِي الفتي ليس الجَمَل

قال الأزهري: وقد صَرَّفوا لَيْس تصريف الفعل الماضي فَنَنَوْ الوجمعوا وأَنتُنُوا فقالوا لَيْس ولَيْسا ولَيْسا ولَيْسَا ولَيْسَنَ ولم يُصرَّفُوها في المستقبل. وقالوا: لَسَنْ أَفعل المولَّة ولا يكون ابدا هكذا في الاصل، ولم يذكر خبرا لكان يدرك معه المن المراد.

ولَسَنَا نَغْمَل . وقال أبو حاتم : من اسبح أنا ليس مثلك والصواب لَسْتُ مَثْلُكُ لأنَّ ليس فعل واجب ﴿ فإغا يجاء به للغائب المتراخي ، تقول : عبد الله اللس مثلك ، وتقول : جاءني القوم ليس أباك وليسك أي غيرَ أبيك وغيرك، وجاءَك القوم ليس أباك ولينسني، بالنون ، بمنى واحد . التهذيب : وبعضهم يقول اكَيْسَنَى بَعْنَى غيري . ابن سيده : ولكيس كلمة نغي وهي فعل ماض ، قال : وأصلها ليس بكسر الباء فسكنت استثقالًا،ولم تقلب ألفاً لأنها لا تتصرُّف من حيث استعملت بلفظ الماضي للحال ، والذي يدلُّ على أنها فعل وإن لم تتصرُّف تصرُّف الأفعال قولهم لتست ولتستا ولسنتم كقولهم ضربت وضربها وضربتم ، وجُعِلت من عَوامِل الأَفعال نحـو كان وأخواتها التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار ، إلا أن الباء تدخل في خبرها وحدها دون أخواتها ، تقـول ليس زيد بمنطلق ، فالساء لتمديّة الفعل وتأكيد النفي، ولك أن لا تدخلها لأن المؤكَّد يستغنى عنه، ولأن من الأفعال ما يتعدّى مرّة بجرف جرّ ومرّة بغير حرف ، نحو اشْتَتَقَنّْكُ واشْتَقْتْ إلىك ، ولا يجوز نقديم خيرها علمها كما جاز في أخواتها ، لا تقول عسناً ليس زيد ، قال : وقد يُستثنى بها ، تقول : جاءَني القوم ليس زيداً كما تقول إلا زيداً ، تضمر اسمها فيها وتنصب خبرها بها كأنك قلت ليس الجائي زيداً ، وتقديره جاءني القوم ليس بعضهم زيداً ؛ ولك أن تقول جاءني القوم لكيسك إلا أن المضمر المنفصل همنا أحسن كما قال الشاعر :

> لَیْتَ هـذا اللیلَ سَهْرُ ، لا نتری فیه غریبا ،

٠ قوله « وقال أبو حاتم الى قوله تغول عبد الله» هكذا بالاصل .

## لبس إتبايَ وإيّبا ك ، ولا نتخشى رَقِيبا

ولم يقل : لَيْسَنِي ولَيْسَك ، وهـ و جائز إلا أن المنفصل أَجُود . وفي الحديث أنه قال لزيد الحيل : ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون الصفة لَيْسَك أي إلا أنت وأخواتها إذا كانت ضائر فإغا يستعمل فيها كثيراً المنفصل دون كانت ضائر فإغا يستعمل فيها كثيراً المنفصل دون المنصل، تقول ليس إياي وإياك ؛ قال سيبويه : وليس كلمة ينفي بها ما في الحال فكأنها مسكنة من نحو قوله صدا كما قالوا عكم ذلك في عكم ذلك ، قال : فلم يجعلوا اعتلالها إلا لزوم الإسكان إذ كثرات في كلامهم ولم يغيروا حركة الغاء ، وإغا ذلك لأنه لا مستقبل منها ولا اسم فاعل ولا مصدر ولا اشتقاق ، فلما لم تصر ف تصرف أخواتها جمعلت عنولة ما ليكس من النعل نحو لينت ؟ وأما قول بعض الشعراء :

يا خَيْرَ مَنْ زانَ سُرُوجَ الْمَيْسِ، فد رُسَّتِ الحَاجاتُ عند قَيْسٍ، إذ لا يَزالُ مُولَعاً بِلْمَيْسِ

فإنه جعلها اسباً وأغربها . وقال الفراء : أصل ليس لا أيس ، ودليل ذلك قول العرب اثني به من حيث أيس وليس وليس أي من حيث أيس وليس أي من حيث هو وليس هو وقالوا مست من عيد هو وليس هو وقالوا ليست كا قالوا حست في قال سيويه : وقالوا قالوا خفت لأنه لم يتمكن قكن الأفعال ، وحكى أبو على أنهم يقولون : جي اله به من حيث وليسا ؟ يريدون وليس فيشبعون فتحة السين ، وله ه فكأنها مسكنة من نحو قوله صد » هكذا في الاصل ولها عرفة عن صيد بسكون الباه لغة في صيد كنر .

إما لبيان الحركة في الوقف ، وإما كما لحقت كَبَيْنا في الوصل .

وإليّاس وأليّاس: اسم ؛ قال ابن سيده : أراه عبرانيّا جاء في التفسير أنه إدريس، وروي عن ابن مسعود: وإن إدريس ، مكان : وإن إليّاس لَمين المُرسَلين ، ومن قرأ : على إليّاسين ، فعلى أنه جعل كل واحد من أولاده أو أعمامه إليّاساً فكان يجب على هذا أن يقرأ على الإليّاسين، ورويت : سلام على إدراسين ، وهذه المادة أولى به من باب ألس ؛ قال ابن سيده : وكذلك نقلته عنه اطراداً لمذهب سيبويه أن الهمزة إذا كانت أولى أربعة حكم بزيادتها حتى يثبت كونها أصلاً .

#### فصل الميم

مأس: المأس: الذي لا يلتفت إلى موعظة أحد ولا يقبل قوله. ويقال: وجل ماس وزن مال أي خفيف طياش، وسنذكره أيضاً في موس، وقد مَسَاً ومَأْسَ بينهم يَمْأُسُ مَأْساً ومَأْساً: أفسد ؛ قال الكميت:

أَسَوْتُ دِمَاءً حَاوَلَ القَوْمُ سَفْكُهَا ، ولا يَعْدَم الآسُونَ في الغَيِّ مائِسًا

أبو زيد : مَأَسْتُ بين القوم وَأَرَسَّتُ وَأَرَنْتُ بعنى واحد . ورجل مائِسُ ومَؤُوسُ ومِمْآسُ ومِمْأُسُ : غام ، وقيل : هو الذي يسعى بين الناس بالفساد ؛ عن ابن الأعرابي ، ومَأْسُ ، مثل فَعَال بتشديد الهمزة ؛ عن كراع .

وفي حديث مطرف: جاء الهنه هند بالماس فألقاه على الزجاجة فَفَلَعَهَا؛ الماس : حجر معروف يُشقَب به الجوهر ويقطع وينقش ؛ قال ابن الأثبير : وأظن الهمزة واللام فيه أصليتين مثلهما في إلياس ، قال :

وليست بعربية ، فإن كان كذلك فباب المهز لتولهم فيه الألشاس'، قال: وإن كانتا للتعريف فهذا موضعه .

منى : المَنْسُ : لف في المَطْسُ . مَنَسُ العَذْرَةُ مَنْسًا : لفه في مَطَسَ . ومَنَسَهُ كَبْنِسُهُ مَنْسًا : أَراغَهُ لِبَنْتَزَعِه .

عمى: المَجُوسِيَّة: نِحْلَةَ ، والمَجُوسِيُّ منسوب إليها ، والجمع المَجُوسُ . قال أبو على النحوي: المَجُوس واليهود إلما عرف على حد يهودي ويود ومجوسي ومجوس ، ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليهما لأنهما معرفتان مؤنثان فعريا في كلامهم عرى القبيلتين ولم يجعلا كالحيين في باب الصرف ؟ وأنشد:

## أحادِ أَدِيكَ بَرْقاً هَبِ وهُناً ، كناد تجُوسَ تَسْتَعِرُ اسْتِعادا

قال ابن بري : صدر البيت لامرى، النيس وعجز، التوأم البشكري ؛ قال أبو عمرو بن العلاه: كان امرؤ القيس مِمَنّاً عِر"يضاً ينازع كل من قال إنه شاعر ، فنازع التوأم البشكري افقال له : إن كنت شاعراً فَمَلَاط أنصاف ما أقول وأجز ها ، فقال : نعم ، فتال الم ثال الله التي .

فقال امرؤ القيس : أصاح أديك برقاً هب وهناً

فقال النُّوأُم :

كنار مجوس تستعر استعارا

 ا قوله « فنازع التوأم البشكري » عبارة ياقوت: أتى امرؤ القيس فتادة بن التوأم البشكري و الحويه الحرث و ابا شريح ، فقال امرؤ القيس يا حار أجز :

احار تری بریقاً هب وهنا

الى آخر ما قال ، وأورد الابيات بوجه آخر فراجمه ان شئت وعليه يظهر قول المؤلف الآتي قريباً ، وبريقاً تصفيره تصفير التعظم . فقال امرؤ القس :

تلك السُّحابُ إذا الرُّحْمَنُ أَنْشَأَهَا ، رَوَّى بِهَا مِن مَحُولِ الأَرْضِ أَنْفَاسا

ثم لم يزالا على ذلك حتى كملا سنة عشر بيتاً . تفسير الأبيات الرائية : قوله هب وهناً ، الوهن: بعد هذه من الليل . وبريقاً : تصفيره تصفير التعظيم كقولمم دويهة يريد أنه عظيم بدلالة قوله :

كنار مجوس تستعر استعارا

وخص نار المجوس لأنهم يعبدونها. وقوله: أرقت له أي سهرت من أجله مرتقباً له لأعلم أين مصاب مائه . واستطار : انتشر . وهزيزه : صوت رعده . وقوله: بوراء غِيب أي بجيث أسمعه ولا أراه . وقوله : عشار 'ولئه' أي فاقدة أولادها فهي تُكِنْدُ الحنين ولا سما إذا رأت عشاراً مثلها فإنه نزداد حنينها ، شبّه صوت الرعد بأصوات هذه العشار من النوق. وأضاخ : اسم موضع ، وكمَّفاه : جانباه . وقوله : وهَن أُعْجاز رَيَّقه أَى استرخت أعجاز هذا السعاب، وهي مآخيره ، كما نسل القربة الحُكَاتُورُ إِذَا استُرخت. وريِّق المطر : أوَّله ، وذاتُ السُّر : موضع كثير الظباء والحُمْر ، فلم يُبْتَى هذا المطر ُ ظبياً به ولا حماراً إلا وهو هارب أو غَربق . والجَلَمْهَ ُ : ما استقبلك من الوادي إذا وافيته . ان سده : المَحُوسُ جِل معروف جمع"، واحده تجُوسيٌّ ؛ غيره : وهو معرَّب أصلُه مِنْج كُوش ، وكان رجلًا صَغير الأذ نيّن كان أو ل من دان بدين المبحوس ودعا الناس إليه ، فعر "بت العرب فقالت : تجنوس ونزل القرآن به ، والعرب رُعِا تِركت صرف مجـوس إذا أشَّه بقسلة من القبائل ، وذلك أنه احتمع فيه العجمة والتأنيث ؛ ومنه قوله : فقال امرؤ القيس:

أَدِ قَنْتُ لَـهُ وَنَامَ أَبُو نُشُرَيعٍ فقال التوأم :

إذا ما قلنت ُ قَدَه هَدَأَ اسْتَطَارا فقال امرؤ القس :

كأن هزيزَهُ بِوَرَاء غَيْبٍ فقال التوأم :

عِشار" أُولَّهُ لاَقَتْ عِشاراً فقال امرؤ القس :

قال امرو الفيس : فلما أن علا كَنَفَي أَضاخٍ

. فقال التوأم :

وَهَتْ أَعْجَازُ ۖ رَيِّقِهِ ِ فَحَارًا فقال امرؤ القيس :

فلم يَشُرُكُ مِذاتِ السَّرِ طَبْياً فقال التوأم :

ولم يَشَرُكُ بجَلَمْهَيِّهَا حمادا

ومثل ما فعل امرؤ القيس بالتــوأم فعل عُبيــد بن الأبرص بامرىء القيس، فقال له عبيد: كيف معرفتك بالأوابد ? فقال امرؤ القيس : ألق ما أحببت ، فقال عبيد :

ما حَيَة " مَيْنَة " أَحْيَن " بِمَيْنِها دَرُداءَ ، ما أَنْبَلَنَ أَناباً وأَضْراسا ؟

فقال امرؤ القيس:

تِلْكَ الشَّعِيرَةُ تُسْقَى في سَنامِلِها ، فَأَخْرَجَتْ بعد طول ِالمُكَنْثُ أَكداسا. فقال عمد :

ما السُّودُ والسِيضُ والأسْماءُ واحِدَّةُ ، لا يَسْتَطيعُ لَهُنَّ النَّاسُ تَمْساسا ؟

## كنار تجنُوسَ تَسْتَعِرُ اسْتِعارًا

وفي الحديث: كل مو لود بولك على الفطرة حتى يكون أبواه بُمَجَسانِه أي يُعلنهانِه دين المَجُوسية. وفي الحديث: القدريّة أبحبُوس هذه الأمّة ، قيل: إلما جعلهم مجوساً لمنضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين: وهما النّور والظلمة ، يزعمون أن الحير من فعل الظلمة ؛ وكذا القدريّة يضيفُون الحير إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان ، والله تعالى خالقهما معا لا يكون شيء منها إلا بمشيئه تعالى وتقدّس ، فهما مضافان إليه خلقاً وإنجاداً ، وإلى الفاعلين لهما عملاً واكتساباً. النسيده : ومجوس اسم للقبيلة ؛ وأنشد أيضاً :

#### كنار مجوس تستعر استعارا

قال : وإنما قالوا المجوس على إرادة المَجُوسيَّين، وقد تَمَجُّسُ الرجُل وتَمَجَّسُوا : صاروا بَجُوساً . ومَجَسُّه ومَجَّسُوا أولادَم : صَيَّرُ وهُم كذلك ، ومَجَسَّه غيره .

عمى: ابن الأعرابي: الأمحَسُ الدَّبَّاعُ الحَادِقُ . قال الأَرْهُري: المُحَسُ والمُعَسُ دَلَكُ الجَلِلْدُ ودِباغُه، أَبْدُلُتُ الجَلِلْدُ ودِباغُه، أَبْدُلُتُ العَبنُ حاءً .

ملاس: مَدَسَ الأَدِيمَ يَمْدُسُهُ مَدُساً: دَالَكَهُ. ملقس: المِدَقُسُ : لغة في الدَّمَقُس ، وقد تقدم ذكره.

موس : المرس والمراس : المهارسة وشدة العلاج. مرس مرساً ، فهو مرس ، ومارس نمارسة ومرس مرس المرس بيتن المرس إذا كان شديد المراس ويقال : إنه لمرس بيتن المرس واحد ، بكسر الراء، وذلك إذا استوت أخلاقهم ، ورجل مرس . شديد العلاج بين المرس . وفي حديث

خَيْفَانَ : أَمَا بِنُو فَلَانَ فَحَسَكُ ۗ أَمْرِاسٌ ؛ جَمَعُ مرس ، بكسر الراء ، وهو الشديد الذي مارس الأمورَ وجَرُّها ؛ ومنه حديث وحشيٌّ في مَقْتَلَ حمزة ، رضى الله عنه : فَطَلَعَ عَلَىٌّ رَجُلُ حَذَرْ مَر سُ أي شديد مجر"ب للحروب . والمَرْسُ في غير هـذا : الدَّالْكُ أَ. والتَّمَرُ أَسُ : شدة الالثَّيواء والعُلُوقِ . وفي الحديث : أنَّ من اقتتراب السَّاعة أَن يَتَمَرُسَ الرَّجُلُ بِدِينه كَمَا يَتَمَرُّسُ البَّعيرُ البَّعيرُ بالشجرة ؛ القتسى : يَتَمَرُّس مُ بدينه أَى يَتَلَعَّب به ويَعْنَتُ بِهِ كُمَا يَعْنَتُ الْبَعِيرِ بِالشَّحْرِةِ وَيَتَّحَكُّكُ مُ بها ، وقيل : تَمَرُسُ البعير بالشجرة تَحَكَّكُهُ بها من جَرَبٍ وأكالٍ ، وتَمَرُّسُ الرجل ا بدينه أن نُمَارِسُ الفِنْنَ ويُشادُها ويَخْرُجُ على إمامه فيضرُ " بدينه ولا ينفعه غُلُوهُ فيه كما أن الأجرب من الإبل إذا تحكيُّكَ بالشجرة أدْمَتُه ولم تُبُورُ ثُنُّهُ من جربه. ويقال : مَا بِغُلَانٍ مُتُمَّرَّسُ ۖ إِذَا نَعْتَ بَالْجِلَدُ وَالشَّدَةُ حتى لا يقاومه من ماركسَه . وقال أبو زيد : بقال للرجل اللثيم لا ينظر إلى صاحبه ولا بعطى خبراً: إنما ينظر إلى وجه أمْرَسَ أملس لا خيرفه ولا يَتَمرُّس به أحد لأنه صلب لا يُسْتَغَلُّ منه شيء .

ونمَرُّسَ بالشيء : ضَرَبه ؛ قال :

# تَمَرَّسَ بِي من جَهْلِهِ وأَنَا الرَّقِمِ

فَنَكِرِ ثُنَهُ فَنَفَرَ أَنَ ، وامْشُرَ سَتْ بِهِ هُو جاء هادِية " ، وهادٍ جُر شُكُعُ ا وفَعَلُ مَرَ اس : شديد المراس .

والمرسة : الحبل لتسرس الأيدي به ، والجمع مرس ، وألمرسة ، وأمراس جمع الجمع ، وقد يكون المرس للواحد . والمرسة أيضاً : حبل الكلب ؟ قال طوفة :

لو كُنْتَ كَلْبُ قَنْيِصَ كُنْتَ ذَا جَدَدٍ ، تكونُ 'أَرْبُتُهُ فِي آخِرِ المَرَسِ والجمع كالجمع ؛ قال :

أبورَدْعُ بِالأَمْرِاسِ كُلُّ عَمَلُسٍ ، من المُطْعِباتِ اللنَّحْمِ عَيْرِ الشُّواحِنِ والمَرْسُ : مصدر مَرَسَ الحَبْلُ مَيْرُسُ مَرْساً ، وهو أن يقع في أحد جانبي البَكْرَ في بين الخُطّاف والبكرة . وأمرسه : أعاده إلى مجراه . يقال : أمرس حبلك أي أعده إلى مجراه ؛ قال :

بِئْسَ مَقَامُ الشَّيْخِ أَمْرِسَ أَمْرِسِ ، إمَّا على قَعْوِ وإمَّا اقْعَنْسِسِ أواد مَقَامٌ يقال فيه أَمْرِسَ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> وقد جَعَلَت بَينَ التَّصَرُّفِ قَامَتِي وحُسْن القرى مِمَّا تَقُولُ مُمَّرَّسُ

لم يفسر معناه ، قال غيره : ضَرَب هذا مثلًا ، أي قد زَلَت بَكْرَ يَى عن القَوام ، فهي عَثْرَ سُ بين القَعْو والدَّلُو . والمَرَسُ أَيضاً : مصدر قولك مرست البَكْرَ أَنْ عَمْرَ سُ مَرَساً . وبكرة مَر ُوسُ إِذا كَان من عادتها أَن يَمْرُ سَ حبلُها أَي يَنْشَب بينها وبين القَعْو ؟ وأنشد :

درنا ودَارَتْ بَكُورَهْ كَغِيسْ، لاضَيْقة المَجْرى ولا مَرْوسْ

وقد يكون الإمراس إزالة الرساء عن تجراه فيكون بمنين متضادين . قال الجوهري : وإذا أنشبت الحبيل بين البكرة والقمو قلت : أمر سنه ، قال : وهو من الأضداد ؛ عن يعقوب ؛ قال الكست :

سَنَأْتِيكُم ، بِمُنْرَعَة دُعَاقاً ، حِبَالُكُم ُ التي لا مُمْرِسُونا

أي لا تُنشِبُونَها إلى البَكْرة والقَعْو . ومَرَسَ الدُّواءَ والحَبْزَ في الماء كَيْمُرُسُهُ مَرَّساً : أَنْقَعَهُ . ابن السكنت: المَرْسُ مصدر مَرَسَ التَّمر يَمْرُسُهُ ومَرَّنَهُ ۚ كِمْرُ ثُهُ ۚ إِذَا دَلَكَهُ فِي المَاءَ حَتَى بِنَمَاتُ ۗ فيه . ويقال للثريد : المَريسُ لأَن الحَبزُ 'يَاتُ' . ومَرَسَتُ البُّسر وغيرَ. في الماء إذا أَنْقَعْتُهُ ومرثَّتُهُ ۗ بيدك . ومَرَس الصَّيُّ إصبعَه يَمْرُسُه : لغة في مَرَ ثُنَّهُ أُو لُنُثْغُةً ". ومَرَسْتُ يبدي بالمنديل أي مسحت ، وتُمَرُّسُ به . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كنت أمر ُسُه بالماء أي أدْ لُكُه وأذْ بفُه، وقد يطلق على الملاعبة . وفي حديث على" ، كرم الله وجهه : زعم أني كنت أعافس وأمار س أي ألاعب النساء . والمَرْسُ : السير الدائم . وبيننا وبين الماء وبيننا وبين مكان كذا ليلة مرَّاسَة " : لا وتيرَّة فيها ، وهي الليلة الدَّائبَةُ البَّميدة . وقالوا : أُخْرسُ ا أَمْرَ سُ ١ ، فبالغُوا به كما يقولون : شَحِيح مجيع ، ورواه ابن الأعرابي .

ومَريس : من بُلندانِ الصعيد . والمَريسيَّة : الربح الجَنُوبُ التي تأتي من قِبَل مَريس ، قال أَبو ، وله « أخرس أمرس » هكذا بالاصل . وفي شرح القاموس في مادة خرس : وفيه هنا امرس أملس .

حنيفة : ومَريس أدنى بلاد النُّوبِ الــي تلي أرض أَسُوانَ ؛ هكذا حكاه مصروفاً .

والمر مريس: الأملس ؛ ذكره أبو عيده في باب فعلكليل ؛ ومنه قولهم في صفة فرس: والكفل المرمريس ؛ قال الأزهري: أخذ المر مريس من المر مريس ألانها وكسعه بالسين تأكيداً. والمر مريس : الأرض التي لا تنتيت. والمرمريس: الااهية والدر دبيس ، قال : وهو فعفعيل ، بتكرير الفاء والدين ، فقال : داهية مر مريس أي شديدة . قال محمد بن السري : هي من المراسة . والمر مريس اللائية ؛ قال سبويه : كأنهم مريريس إشعاراً بالثلاثية ؛ قال سبويه : كأنهم حقر وا مراساً . قال ابن سيده : وقال مر مريت فلا أدري للغة أم للنفة . قال : وقال ابن جني ليس من البعيد أن تكون الناء بدلاً من السين كما أبدلت من البعيد أن تكون الناء بدلاً من السين كما أبدلت منها في سيت ؛ وفيا أنشد أبو زيد من قول الشاع :

يا قاتلَ اللهُ بني السَّفلاتِ : عَسْرَو بنَ يَرْبُوعٍ شِرار النَّاتِ ، غَيْرَ أَعِفًا ولا أَكْباتٍ

فأبدل السبن تاء، فإن قلت فإنا نجد لِمَرْ مَرَيِت أَصَلَا نَحْتَارِه إليه ، وهو المَرْتُ ، قبل : هَذَا هو الذي دعانا إلى أنه يجوز أن تكون التاء في مَرْ مَرَيِت بدلاً من السبن في مَرْ مَرَيِس ، ولولا أن معنا أمراتاً لقلنا إن الته فيه بدل من السبن البتة كما قلنا ذلك في سبت والنات وأكبات .

والمِراسُ : داء يأخذ الإبل وهو أهون أدوائها ولا يكون في غيرها ؛ عن الهجري .

وبنو مُركِش وبنو نمارِس : بَطْنَان . الجوهري

عن يعقوب : النَّمَارَ سَتَانُ ، بفتح الراء ، دار المَرْضَى ، وهو معرّب .

موجى : ابن الفَرَج : المر جاس الحجر أير مَى به في البثر ليُطَيِّب ماءها ويَفتَح عيونها ؛ وأنشد :

إذا رَأُوا كريهَة يَوْمُونَ بِي ، رَمْيَكَ بالمِرجاسِ فِي فَعْرِ الطَّوِي قال : ووجدت هذا في أشعار الأزدي :

بالبير جاسِ في قَـعْرِ الطَّوْيِ والشعر لسعد بن المنتخر البارقي رواه المؤرج .

مس : مسيئة ، بالكسر ، أمسة مساً ومسيساً : ليسئة ، هذه اللغة الفصيعة ، ومسيئة ، بالفتح ، أمسة ، بالفتح ، أمسة ، بالفتم ، لغة ، وقال سيبويه : وقالوا مسئت ، وهذا طفوا فألقوا الحركة على اللغاء كما قالوا خفت ، وهذا النحو شاذ ، قال : والأصل في هذا عربي كثير ، قال : وأمسًا الذين قالوا مسئت ، فشبهوها بلست ، الجوهري : وربما قالوا مسئت الشيء ، محذفون منه السين الأولى ومجولون كسرتها إلى الميم . وفي حديث أبي هريرة : لو وأيت الوعول تجرش ما بين لابتيها ما مستنها ؛ هكذا روي ، وهي لغة في مستنها ؛ ومنهم من لا يحو لل كسرة السين إلى الميم بل يترك الميم على حالها مفتوحة ، وهو مثل قوله تعالى : فظالمنتم تفكه ون ، يكسر ويفتح ، وأصله ظللنته وهو من شواذ التخفيف ؛ وأنشد الأخفش لابن مغراة :

\_\_\_\_\_

وكذلك المستسى مثل الخصيصي . وفي حديث موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : ولم نجه مَسَاً من النَّصَب ؛ هو أول ما 'مِحَسُ به من التَّعب. والمَسُّ : مَسُّكُ الشيءَ ببدكُ . قال الله تعالى : وإن طلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَمَل أَن 'تَمَاسُوهُنَّ ، وقرى : من قبل أن تَمَسُوهُن ، قال أحمد بن يحيى : اختار بعضهم ما لم تَمْسُوهُنَّ ، وقال : لأنَّا وجَدنا هـذا الحرف في غير موضع من الكتاب بغير ألف: يَسْسَني بَشَر ، فكل شيء من هذا الكتاب ، فهو فعل الرجل في باب الغشيان . وفي حــديث فتح خبر : فَمَسَّهُ مُعذَابِ أَي عَاقَبَهُ . وَفَي حَدَيْثُ أَبِي قتادة والمنضّأة : فأتلته لها فقال : مُسُّوا منها أي خذوا منها الماء وتوضُّؤُوا . ويقال : مُسسَّتُ الشيءَ أَمَسُهُ مَسّاً إذا لَمَسْتَه بدك ، ثم استعير للأخذ والضرب لأنهما بالند ، واستعير للجماع لأنه لـَمْسْ ، وللجُنون كأن الجن مستنه ؛ يقال : به مَس من جنون . وقوله تعالى : ولم يَمْسَسْنَى بَشَرُ أي لم تَعْسَسْنِي عَلَى جَهُ تَرُورُجٍ ، وَلَمْ أَكُ مُنْسَأً أَي وَلَا فُر بِئْتُ على غير حد النزوءُ ج .

وماس الشيء الشيء مُمَاسة ومساساً: لقيه بذاته. وتَمَاس الشيء الشيء مُمَاسة ومساساً: لقيه بذاته. وتَمَاس الجر مان : مَس أحدُهما الآخر . وحكى ابن جني : أَمَسهُ إِياه فعد اه إلى مفعولين كما ترى ، وخص بعض أهل اللغة : فرس مُمَس بتَحجيل ؛ أراد مُمَس تَحجيلاً واعتقد زيادة الباء كزيادتها في قراءة من قرأ : يُذهب بالأبصار ويُنبيت بالدُهن ، من تذكرة أبي على .

ورَحِمْ مَاسَّة ومَسَّاسَة أَي قَرَ ابَة قَرَ بِبة . وحاجة مَاسَّة أَي مُهِمَّة ، وقد مَسَّت إليه الحاجة . ووجَدَ مَسَّ الحُمْتَى أَي رَسَّها وبَد أَها قبل أَن تأخذه وتظهر ، وقد مَسَّتُه مَوَاسُ الحَبَل . والمَسَّ : الجُنُون .

ورجل تمسُوس : به مَس من الجُنون . ومُسَمِس الرحيل إذا تخُبُّط . وفي التنزيل العزيز : كالذي يتَخَبَّطُهُ الشيطان من المَس ؛ المَس أ : الجنون ، قال أبو عمرو: الماسُوس المَسَسُوس والمُدَلَّس كله المجنون .

وماء مَسُوسُ : تَناولته الأَيدي ، فهو على هذا في معنى مفعول كأنه مُسُّ حين تُنُوول باليد ، وقيل : هـو الذي إذا مَسُّ الفُلَّة تَذَهَبَ بها ؛ قال ذو الإصبَع العَدُواني :

لو كنن ماة ، كنت لا عدن المكنت لا عدن المكنا ولا مسوسا ، ملحاً بعيد القعر قد فكت الفؤوسا

فهو على هذا فعول في معنى فاعل . قال شهر : سئل أعرابي عن رَكِية فقال : ماؤها الشّفاء المسّدوس الذي تمِسُ الغُلُّة فَيَشْفِيها . والمَسْدُوس: الماء العذب الصافي . ابن الأعرابي : كل ما شفى الغليل ، فهو مسدوس ، لأنه بَيُسُ الغُلُّة . الجوهري : المسدوس من الماء الذي بين العذب والمِلح . وربقة مسدوس ، عن ابن الأعرابي : تذهب بالعطش ؛ وأنشد :

يا حَبَّذا رِيقَتُكُ ِ المَسُوسُ ، ۚ ۚ إِلَا الْسُوسُ ، ۚ ۚ إِلَا أَنْتُ اللَّهُ وَسُ

وقال أبو حيفة : كَلَا مسوسُ نام في الراعبة ناجع من فيها . والمَسُوسُ : السّر ياقُ ؛ قالُ كُنيْر :

فقد أصبح الرَّاضُونَ ، إذ أنشُمُ بها مَسُوسُ البلاد ، يَشْنَكُونَ وبالنَّها

١ قوله « الماسوس » هكذا في الاصل ، وفي شرح القاموس
 بالهمنز . وقوله المدلس هكذا بالاصل ، وفي شرح القاموس
 والمالوس .

وماء مَسُوسٌ: زُعَاقُ يُخْرِقَ كُلَّ شِيءَ بُلُوحَتِهُ ﴾ وكذلك الجمع .

ومُسَّ المرأة وماسَّها : أتاها . ولا مُساسَ أي لا تَمَسُّني . ولا مساس أي لا مُهاسَّة ، وقد قرىء بهما . وروي عن الفراء : إنه لَحَسَنُ المَسَ . والمُسِيس : جماع الرجل ِ المرأة َ . وفي التنزيل العزيز : إنَّ لَكَ في الحَيَاةِ أَن تَقُولَ لا مِساس ؛ قرىء لا مُساسَ، بفتح السين، منصوباً على التُّبُّر ثَة، قال : ويجوز لا مُساس ، مبنى على الكسر ، وهي نني قولك مُساس فهو نفي ذلك ، وبنيت مُساس ١ على الكسر وأصلها الفتح، لمكان الألف فاختير الكسر لالتقاء الساكنين . الجوهري : أما قول العرب لا مُساس مثل قَطام فإنما بني على الكسر لأنه معدول عن المصدر وهو المسُّ ، وقوله لا مُساس لا تخالط أحداً ، حرم مخالطة السامريّ عقوبة له ، ومعناه أي لا أُمَسَّ ولا أُمَس ، ويكنى بالمساس عن الجماع . والمُماسَّة ُ: كناية عن المباضَّعَة ، وكذلك التَّمَّاس؟ قال تعالى : من قبل أن يَتُماسًا . وفي الحديث : فأَصَبُّت منها ما دون أن أمَسُّها؛ بريد أنه لم يجامعها. و في حديث أم زرع : زوجي المَسُ مُسُ أَدْنَب ؛ وصفَتُه بلين الجانب وحسن الحَكْتُق . قال الليث : لا مساس لا مماسة أى لا يَسُ بعضنا بعضاً. وأمَسَهُ سَنكُوى أي شكا إليه .

أبو عبرو: الأسن لُعبة لهم بسبونها المستة والفسَّبَطة . غيره: والطسَّريدة أهبة تسبيها العامة المستة والفسِّبَطة ، فإذا وقعت يد اللاعب من الرَّجُلِ على بدنه وأسه أو كتيفه فهي المستة ، فإذا وقعت على وجله فهي الأسن .

أم لا . والمَسْمَسَة والمَسْمَاسُ : اختلاط الأمر واشتباهه ؟ قال رؤية :

# إن كنت من أمرك في مسباس ، فاسط على أمك سطو الماس

خفف سين الماس كما يخفونها في قولهم مست الشيء أي مسست الماسي هو أي مسست الماسي هو الأزهري : هذا غلط الماسي هو الذي يُدخل يده في حياء الأنثى الاستخراج الجنين إذا نَشِب ؛ يقال : مسبتها أمسيها مسياً ؛ ووى ذلك أبو عبيد عن الأصمي ، وليس المسي من المسي المسي من المسي المسيد المسي ا

أَحَسَنَ بِهِ فَهُنَّ إِلَيْهِ سُوسُ

أراد أحسسن ، فحذف إحدى السينين ، فافهم .

مطس: مَطَسَ المَذَرَة يَنْطِسُها مَطْساً: رماها بَرَاقٍ . والمُطْسُ: الضرب باليد كالنَّطْم. ومَطَسَهُ بيده يَنْطسهُ مَطْساً: ضربه .

هعس: مَعَسَ في الحرب: حيل . ورجل مَعَاسُ ومُنَهَعَسُ : مِعْدام . ومَعَسَ الأَدِيمَ : ليَّنَه في الله الله عليه الله الله عليه وسلم ، مر على أساء بنت عُهَبْسِ وهي تَهْعَسُ والله الله على أساء بنت عُهَبْسِ وهي تَهْعَسُ إلا الله الله وفي رواية : مَنَيْنَة لله ا ، أي تَدْبُغُ . وأصل المَعْس : المَعْكُ والدُّلْكُ للجِلْد بعد إدخاله في الدَّباغ . ومَعَسَهُ مَعْساً : دلَّكَهُ دَلْكاً شديداً ؟ قال في وصف السيل والمطر :

حتى إذا ما الغيث قال رَجْسا ، يَعْسَ الله الجواة مَعْسا ، وغَرَّقَ الصَّيَّانَ ماءً قَلْسا

أراد بقوله : قال رَجْساً أي يُصَوَّت بشدة وقنْعِه .

وقالت السباة إذا أمطرت مطراً يُسبع صوته، ويجوز أن يويد صوت الرعد الذي في سحاب هذا المطر . والصّبّان : موضع بعينه . والقلسُ : الذي ملأ الموضع حتى فاض . والجواء : مثل السّحبل ، وهو الوادي الواسع قال الأصعي : بعنّت امرأة من العرب بنناً لما إلى جارتها أن ابعني إليّ بنفس أو نفسين من الدّباغ أمعسُ به منيشتي فإني أفد و والمنيئة : المدّ بنعة ، والنّفسُ : قدر ما يدبغ به من ورق القرط والأرطى ، ومنيئة معوس إذا حركت في الدّباغ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

يُغْرِجُ ، بَيْنَ النَّابِ والضُّرُ وسِ، حَمْرًا ۚ كَالمَنْيِئَةَ ِ المَّعُوسِ

يعني بالحمراء الشَّقْشِقَةَ شَبَّهُهَا بَالْمَنِينَةُ المَّحَرَّةُ فِي اللَّهِ المُحَرِّةُ فِي اللَّهُ المُحَرِّةُ ؛ الحركة . وامْتَعَسَ : تحرك ؛ قال :

وصاحب يَمْتَعِسُ امْتِعاسا ومَعَسَ المرأة مَعْساً: نكحها. وامْتَعَس العَرْفَجُ إذا امتلأت أجوافه من حُجَنِه حتى تسودا.

مغيى: المَاغُسُ : لغة في المَاغُس، وهو وجع وتقطيع بأخذ في البطن ، وقد مَعَسَني بطني. ومعَسَه بالرُّمح مَغْساً : طعنه . والمَّغَس رأسه بنصفين من بياض وسواد : اختلاط ، وبطن معنوس .

مقس: مَقِسَتْ نفسه ، بالكبر ، مَقَساً وَمَقَسَت : غَنَّت ، وقيل : تَقَزَّزَت وكر هَت ، وهو نحو ذلك ؛ قال أبو زيد : صادَ أعرابي هامَـة " فأكلها فقال : ما هذا ؟ فقيل : سُماني ، فعَشَتْ نفسه فقال :

نَفْسي تَمَقَّسُ من سُهانی الأَقْبُرِ ١. قوله «حتی تسود» هکذا بالامل وفی شرح القاموس حتی لا تسود .

أبو عبرو: مقست نفسي من أمر كذا تهقس ، فهي ماقسة إذا أَنفَت ، وقال مرة: خَبُلُت وهي بعنى لقست . والمقش : الجلوب والحرق . ومقس في الأرض مقساً : ذهب فيها . أبو سعيد : مقسئه في الماء مقساً وقسست قسساً إذا غططت فيه غطتاً . وفي الحديث : خرج عبد الرحين بن ذيد وعاصم بن عبر يَسَهاقسان في البعر أي يَتَفاوَ صان . يقال : مقسته وقسسته على القلب إذا غططت في الماء . وامرأة مقاسة : طوافة .

ومَقَاسُ والمَقَاسُ ، كلاهما : اسم رجل.

مكن : المكنس : الجابة ، مكسه يمكسه مكساً ومكسته أمنكسه مكساً . والمكس : درام كانت تؤخذ من بائع السُّلُـع في الأسواق في الجاهلية. والماكِسُ: العَشَّار . ويقال للعَشَّاد : صاحب مَكُسُ . والمُكُسُ : ما يأخذه العُشَّاد . يقال : مَكَسَ ، فهو ماكس ، إذا أخذ . ابن الأعرابي : المَكُسُ در هم كان يأخذه المُصدِّقُ بعد فراغه . وفي الحديث: لا يدخل صاحب مكنس الجنبة ؟ المُكُسُ : الضريبة التي يأخذها الماكسُ وأصله الجاية . وفي حديث ابن سيرين قبال لأنس: تستعملني أي على عُشُور الناس فأماكسهم ويُماكِسوني ، قيل : معناه تستعملني على ما يَنقص دِيني لما مخاف من الزيادة والنقصان في الأخذ والترك. وفي حديث جابر قال له : أَتَرَى إِنمَا مَا كَسَنُّكُ لَآخَذَ جملك ؟ المماكسة في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطُهُ والمنابذة بين المتبايعين . وفي حديث ابن عمر : لا بأس بالمُماكسة في البيع. والمتكسن النقص . والمكنس : انتقاص الثبن في الساعة ؛ ومنه أُخذَ المَكَاس لأنه يَستَنقصه؛ قال جابو بن حُنيٍّ

قال عبد بن الأبرص:

صَدَّق مِنَ الْمِنْدِيِّ أَلْبُسَ جُنْة ، لَحِقَتْ بِكَمْبِ كَالَنْـواة مَلِيس ويقال للغير : مَلْسَاء إذا كانت سَلِسَة في الحَلَّـٰتى ؛ قال أبو النجم :

بالقَهُوة المكساء من جر بالها ومَلَسُهُ غَنْرُ ۗ تَمَلُّهُ أَنْمُلُهُ أَنْمُلُسُ وَامْلُسُ ، وهـو انفعل فأدغم، وانتمكس من الأمر إذا أفثلت منه؛ وملسَّته أنا . وقوس ملساء : لا سُقَّ فيها لأنها إذا لم يكن فيها شق فهي ملساء . وفي المثل : هأن على الأملك ما لاقى الدَّبر ؛ والأملك : الصحيح الظُّهُرُ هُمُناً . والدُّابِرُ : الذي قد كَدِبُرَ ظهره . ورجُل مَكَسى: لا يثبت على العَهُد كما لا يثبت الأملس . وفي المثل : المُكَسَّى لا عُهْدَةَ له؛ يُضَّرُّب مثلًا للذي لا يُوتَـَق بِوَ فائه وأمانته ؛ قال الأزهري: والمعنى ، والله أعلم ، ذو المُلكسى لا عهدة له . ويقال في البيع : مَلَسَى لا عُهْدَةً أي قد الهلس من الأمر لا لَه ولا عليه . ويقال : أَبِيعُكُ المُلْسَى لا عُهْدة أَي تَتَمَلَّس وتَتَفَلَّت فلا تَرْجِع إِلَيَّ ، وقيل : المُلَسَى أَن يبيع الرجل الشيء ولا يضمن عُهْدَته ؟ قال الراحز:

> لما رأيت العامَ عاماً أَعْبَسا ، وما رُبَيْع مالِنا بالمَلَسَى

وذُو المُلَسَى : مشل السّلال والحارب يَسْرِق المَتَاع فيبيعه بدون ثمنه، ويملّس من فَوْرِه فيستخفي، فإن جاء المستحق ووَجَدَ مالَه في يد الذي اشتراه أخذه وبطل الثمن الذي فاز به اللصّ ولا يتهيأ له أن يرجع به عليه . وقال الأحمر من أمثالهم في كراهة المايب : المُكَسَى لا عهدة له أي أنه خرج من الأمر

الثعلبي :

أَنِي كُلِّ أَسُواقِ العِراقِ إِتَاوَ أَنِّ ، وفِي كُلِّ مَا باع آمرُ أُوْ مَكُسُ ُ دِرْهَمِ ؟ أَلَا بَنْتَهِي عَنّا مُلُوكُ ، وتَنتَّقي مَحارمنا ، لا يَبُثُو الدّم ُ بالدّم ؟ تماطَى المُلُكُوكُ السَّلْم، ما قَصَدُوا بنا، ولَيْسَ علينا فَتَنْلُهُم مُحَرَّم

الإتارة أن الحراج أن والمتكسن ما يأخذه العشار الإتارة أن الحراج أو العشر وهذا ما آنف من باع شيئاً أخيد منه الحراج أو العشر وهذا ما آنف منه ، يقول : ألا ينتهي عنا ملوك أي لينته عنا ملوك فإنهم إذا انتهو الم يبئو دم بدم ولم يقتل واحد بآخر ، فيَبئو بجزوم على جواب قوله ألا ينتهي لأنه في معنى الأمر ، والبوء : القود . وقوله ما قصدوا بنا أي ما ركبوا بنا قصدا آ . وقد قيل في الإتاوة : إنها الرسوة ، وقيل : كل ما أخذ في الإتاوة : إنها الرسوة على قوم من الجباية وغيرها إتاوة ؟ يكرن أنه جمع أتو أن . وفي قوله مكس درهم أي نادر كأنه جمع أتو أن . وفي قوله مكس درهم أي نقصان درهم بعد وجوبه ومكس ألشيء : نقص ومكس المجس ومكس الرجل : نقص ومكس الشيء الشيء الرجل . ومكس ومكس الشيء الرجل . ومكس المهم أله الرجل : نقص ومكس المهم المهم ال

وَمَاكُسُ البِيِّعَانُ : تَشَاحًا . وَمَاكُسُ الرَّجُلُ مُمَاكُسَةً وَمِكُسُ الرَّجُلُ مُمَاكُسَةً وَمِكَاسُ وَمِكَاسُ : شَاكُسَة وَيَأْخَذُ بِنَاصِيَتُك . وَمَاكِسِينَ وَمَاكِسُونَ : مُوضَع ، وهي قرية على شاطىء الفرات ، وفي النصب والحفض ماكسين .

ملس: الملسّ والمُـلاسة والمُـلُـوسة: ضد الحُشونة. والمُـلُـُوسة: مصدر الأَمْلـسَ. مَـلـُسَ مَلاسة وامْلايسُ الشيء امْلِيسَاساً، وهو أَمْلـس ومَلِيس؛

أَفينا تَسُوم السَّاهِريَّة ۖ ، بَعْدَمَا بدا لك من سهر الملكيساء كو كب ?

يقول : أَتَعْرِض علينا الطُّيِّبِ في هـذا الوقت ولا

والمُلْسُ : سَلَّ الحُصْنَتُينَ . ومُلُسَ الحُصْيَة يمُلُسها مَلُساً : استلَّها بعروقها . قال الليث : خُصَى تَمْلَوس . ومَلَسْتُ الكَبْشُ أَمْلُسه إذا سَلَكُتُ تُخصُّمه بعروقهما . ويقال : صَبِيٌّ مملوس. ومَلَـسَت الناقة تملُس مَلُساً : أسرعت ، وقبل : الملئس السير السُّهل والشديد ، فهو مـن الأضداد . والمُكُسُ : السُّوق الشديد ؛ قال الراحز :

عَهْدي بأظمان الكنُّوم مُعْلَس ويقال : مَلَسَت بالإبل أملُس ما مَلْساً إذا سُقتها سُوقًا في خُفْنة ؛ قال الراجز :

مَلْساً بِذَوْدِ الْحَلَسَى مَلْسا

ابن الأعرابي : الملس ضرب من السير الرقيــق . والمُكُنِّس : اللَّيِّن من كل شيء . قال : والملامسة لين المكلموس . أبو زيد : الملموس من الإبل المعناق التي تراها أول الإبل في المرعى والمَوْرد وكلُّ مَسِيرٍ . ويقال : خِيمْس أَمْليَسُ إِذَا كَانَ مُنْعَبًّا شديد ] ؛ وقال المراد :

يسير فيها القوم خمساً أملساً

ومَلَسَ الرجُلُ يملُس ملساً إذا ذهب ذهاباً سريعاً ؟ وأنشد:

عَلُس فيه الزيح كلّ تَمْلُس و في الحديث : أنه بعَث رجُلًا إلى الجن فقـال له : مر ثلاثاً مَلْساً أي سر سَيراً سَريعاً . والمَلْس :

سالمًا وانقض عنه لا له ولا عليه ، والأصل في الملسى 🌱 الميرة ؛ قال : ما تقدم.

وقال شمر: والأماليس الأرض التي ليس بها شجر ولا يُسس ولا كلأ ولا نسات ولا بكون فها وَحُش ، والواحد إمليس ، وكأنه إفعمل من أبو زبيد فسهاها مُليساً :

> فإيّاكم وهذا العرق واستُوا لمَوْمَاةِ ، مآخذُها مليس

والمُلَّس : المكان المستوي ، والجمع أملاس ، وأمالِيس جَمع الجمع ؛ قال الخطيئة :

وإن لم يكن إلا الأماليس، أصبحت لها حُلُق ، ضَرَّاتها سَكواتُ

والكثير مُكْرِس . وأرض ملتس ومُكتبي ومُكساءُ وإمْلِيسُ : لا تُنْبِيت . وسنة ملساءُ وجمعها أمالس وأمالينس ، على غير قياس : جَدْبَة .

وبقال : مَلَّسْت الأرضَ تملساً إذا أُجِرِيت عليها المملكَّقة بعد إثارتها والملأسة ، بتشديد اللام : التي تسوى بها الأرض.

ورامَّان إمليس وإمليسي : حُلُو طيَّب لا عَجَم له كأنه منسوب إليه .

وضرَبَه على مكساء متنه وملكسانه أي حث استوى وتزليق . والمُلنساء : نصف النهار . وقال رجل من العرب لرجُل : أكره أن تزورني في الملساء، قال : لمَ ? قال : لأَنهُ يَفُوتِ العَدَاءِ وَلَمْ يُهَتَّإِ العَشَاءِ. والحُنْجَيْلاة : موضع ، والغُمَيْصاة : نجم . أبو عمرو: المُلكَيْساء شهر صغر . وقال الأصمعي : المُلكَيْساء شهر بين الصَّفَر بَّة والشَّناء ، وهو وقت تنقطع فيه الميرة . ابن سيده : والمليساء الشهر الذي تنقطع فيه ١ هذه الألفاظ الاربعة حشو<sup>د</sup> لا رابطة بينها وبين الكلام .

الحِيْة والإسراع والسَّوق الشديد . وقد امْلُسَ في سَيْرِه إذا أَمْرَعَ ؟ وحَقِيقَة الحديث : سر ثَلاثَ ليال ذات مَلْسَ أَ ، أَو أَنه ضَرِب مِن السَّير مَلْسَأً ، أَو أَنه ضرب من السَّير فَنَصَبَه على المَصْدَر .

وتملس من الأمر: تخلس . وملس الشيء علس ملساً وامتلس: انخنس سريعاً . وامتلس بَصَر ه: اختطف . وناقة ملئوس وملسى ، مثال سمجى وجفلى : سريعة تمر مرا سريعاً ؟ قال ابن أحمر:

مَلَسَى بَانِية وسُبَغُ مِهُ ، مُتَعَطّع دُون البَاني المُصْعِد

أي تمكس وتمضي لا يعكن بها شيء من سرعتها . ومكس الظلام : اختلاطه ، وقبل : هو بعد المكث . وأنبت مكس الظلام ومكث الظلام ، وذلك حين يختلط الليل بالأرض ويختلط الظلام ، يستعمل ظرفا وغير ظرف . وروي عن ابن الأعرابي : اختلط المكش بالمكث ؛ والمكث أو ل سواد المغرب فإذا اشتد حتى يأتي وقت العشاء الأخيرة ، فهو المكث بالملث ، ولا يتتميز هذا من هذا لأنه قد دخل الملث في الملس .

والمِلنُس: حجر بجعل على باب الرَّداحَة ، وهو ببت يُبنى للأَسد تجعل لـُحْـمَـتُه في مُؤخّرهِ ، فاذا دخــل فأخذها وقع هذا الحجر فسد الباب .

وتمكُّس من الشُّراب : صحا ؛ عن أبي حنيفة .

ملبس: المَلَنْبُس: البئر الكثيرة الماء كالقَلَنْبُس والقَلَمُس؛ عُكْلِيَّة حكاها كراع.

ممس: مامُوسَة: من أسباء النار؛ قال ابن أحمر: تَطايَحَ الطلُّ عن أَردانها صُعُداً ، كها تَطايَح عن مامُوسَةَ الشَّرَر

قيل : أَراد بماموسة النار ، وقيل : هي النار بالرومية،

وجعلها معرفة غير منصرفة ، ورواه بعضهم : عن مانوسة الشرر ؛ وقال ابن الأعرابي : المانوسة النار .

منس : ابن الأعرابي : المُنَسَ النَّشَاط . والمُنَسَة : المُسِنَّة من كل شيء .

موس: رجل ماس" مثل مال : خفيف طيّاش لا يلتفت إلى موعظة أحد ولا يقبل قوله ؛ كذلك حكى أبو عبيد ، قال : وهذا لا يوافق ماسًا لأن حرف العلة في قولهم ماس" عَيْن"، وفي قولهم : ما أمساه لام"، والصحيح أنه ماس على مثال ماش ، وعلى هذا يصح ما أمساه .

والمكوس: لغة في المسني، وهو أن يُدخل الراعي يده في رحم الناقة أو الرُّمكة عسط ماة النحل من رحمها استلاماً للفَحل كراهية أن تحميل له ؛ قال الأزهري: لم أسبع المكوس بمعني المسني لغير اللبث ، ومتيسون في مُول من مسن أو فعلون من ماس . والميوس عن ما الله الحديد فيمن جعلها فعلى ، ومن جعلها من أو سبت أي حكقت ، فهو من باب وسي ؛ قال الليث : المكوس تأسيس اسم الميوس وسي ؛ قال الليث : المكوس تأسيس اسم الميوس فعلى من المكوس ، وجعل الميم أصلية ولا مجوز تنوينه على قاسه . ابن السكيت : تقول هذه موسى جيدة ، وهي فعلى ؛ عن الكسائي ؛ قال : وقال الأموي : هو مذكر لا غير ، هذا موسى كما تركى ، وهو مذكر لا غير ، هذا موسى كما تركى ، وهو منعكل من أو سبت وأسيت وأسه إذا حلقته بالميوسي وهو منعمل من أو سبت وأسه إذا حلقته بالميوسي ؛ وأنشد الفراء في تأنيث الموسى :

فإن تَكُن المُوسَى جَرَتْ فَوْقَ بَطَنْهَا ، فَمَا وُضِعَتْ إلا وَمَصَّانُ قَاعِـد وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : كَتَبَ أَن يَقْتُلُوا من جَرَت عليه المَواسِي أي مـن نبتَتْ عانته لأن

المواسي إنا تجري على من أنْبَت ، أواد من بَلَـغ الحُـُلُـم من الكُفّار .

وموسى اسم النبي ، صلوات الله على محمد نبينا وعليه وسلم ، عربي مُعرَّب ، وهو منو أي ماء ، وسا أي شجر لأن التابوت الذي كان فيه وجد بين الماء والشجر فسمي به ، وقيل : هو بالمبرانية موسى ، ومعناه الجذب لأنه جذب من الماء ؛ قال الليث : واشتقاقه من الماء والساج ، فالمنو ماء وسنا شجر الحال التابوت في الماء ، قال أبو عمرو:سأل مَسْرَ مان أبا العباس عن موسى وصَرْفه ، فقال : إن جعلته فعلى لم تَصْرفه ، وإن جعلته مُعنى لم تَصْرفه ،

ميس : المكيس : التَّبَخْتُر ، ماس كيس ميساً وميساناً : تَبَخْتُر واخْتَالَ . وغصن مياس : ماثِل . وغصن مياس : ماثِل . وقال اللبث : المكيس ضرب من المكيسان في تَبَخْتُر وتهاد كما تميس العروس والجمل ، ودعا ماس بهو دَجه في مَشْيه ، فهو عيس ميساناً، وتميس مثيساناً،

وإني لَمَين قُنْعَانِها حِينَ أَعْتَزِي ، وأمشي بها نخو الوَغَى أَتَمَيْس

ورجل ميَّاس وجارية ميَّاسة إذا كانا بَنَبَختران في مِشْنَيْهِما . وفي حديث أبي الدرداء : تَدْخُل قَيْسًا وتَخْرج ميْسًا إذا تبختر في مشيه وتَثَنَّى .

وامرأة مُومِس ومُومِسة : فاجِرَ أَنْ جِهاراً ؟ قال ابن سيده : وإنما اخترت وضعه في ميس بالياء ، وخالفت ترتيب اللفويين في ذلك لأنها صيغة فاعِل ، قال : ولم أَجد لما فعلًا البَتَّة يجوز أَنْ يكونَ هـذا الاسم

١ قوله « وسا شجر » مثله في القاموس ، ونقل شارحه عن ابن
 الجواليقي انه بالثين المجمة .

عليه إلا أن يكون من قولهم أماست جلندها ، كما قالوا : فيها خَريع ، من التَّخرُ ع ، وهو التُّثَنِّي ، قال : فكان يجب على هذا نميس ومُميسة لكنهم قلبوا موضع العين إلى الفاء فكأنه أيْمُسَت ، ثم صيغ اسم الفاعل على هذا ، وقد يكون مُفْعلًا من قولهم أَوْمُسَ العنبُ إِذَا لَانَ ، قال : وهو مـذكور في الواو ؛ قال ابن جنى : وربما سمُّوا الإماء اللُّواتي للخدمة مومِسات. والمَيْسُونُ: الميَّاسة من النساء، وهي المُخْتالة ، قال: وهذا البناء على هذا الاشتقاق غير معلوم، وهو من المثل الذي لم مجكه سيبويه كزيتون، وحكاه كراع في بآب فَيْعُول واشتقه من المَيْس، قال : ولا أدري كيف ذلك لأنه لا ينبغي كونه فَيْعُولاً وكونه مشتقاً من المَيْسَ . ومَيْسُونُ : اسم امرأة ، منه ؛ قال الحرث بن حلَّزَة : إذ أَحَلُ العَلاةَ قُنَّةً مَنْسُو نَ ، فأَدْنَى دِيارِها العَوصاءُ

وقد تقدم في ترجمة مسَنَ ، فهو على هذا فيعُولُ صحيح ، قال : وباب مبَسَنَ أولى به لما جاء من قولهم مبَسُونُ تَمِيسُ في مِشْيَهَا . ابن الأعرابي : ميسانُ كوكب يكون بين المَعَرَّة والمَجَرَّة . أبو عمرو: المياسينُ النجوم الزاهرة . قال : والمَيْسُونُ من الغلمانَ الحسنُ الوجه والحسن القدَّ . قال أبو منصور: أما ميسانُ امم الكوكب ، فهو فعلانُ ، من ماس يَيسُ إذا تبخر .

والمَيْس : شجر تُعمل منه الرحال ؛ قال الراجز : وشُعْبَتَا مَيس ِ بَراها إسْكاف

قال أبو حنيفة : المكيش شجر عظام شبيه في نبات وورقه بالغرَبِ، وإذا كان شابًا فهو أبيض الجَوْف، فإذا تقادم اسْوَدُ فصار كالآبِنُوس وبَعْلُـظُ حــى

تُنتُخذ منه الموائد الواسعة وتتخذ منه الرحال ؛ قال العجاج ووصف المُطايا :

يَنْتُنْفُنَ بِالقَوْمِ، مِنَ التَّزَعُلِ، مَيْسَ عَمانَ ودِحالَ الإسْحِلِ

قال ابن سيده: وأخبرني أعرابي أنه رآه بالطائف، قال: وإليه ينسب الزبيب الذي يسمى المَيْسَ. والمَيْسُ أيضاً: ضَرَّبُ من الكرَّم يَنْهَضُ على ساق بعض النهوض لم يَنْفَرَّع كله ؛ عن أبي حنية. وفي حديث طهفة : بأكوار المَيْس ، هو شجر صُلْب تعمل منه أكوار الإبل ورحالها. والمَيْسُ أيضاً: الحشبة الطويلة التي بين الثورين؛ قال: هذه عن أبي حنية .

ومَيَّاسُ : فرس شَغَيق بن جَزَء . ومَيْسانُ : لله من كُور لله أَرْبَع عَشرَة . ومَيْسانُ : بلد من كُور دَجُلَة أَو كُورة سَواد العراق ، النسب إليه مَيْسانيُ ومَيْسَانيُ ، الأخيرة نادرة ؛ وقال العجاج :

خَوْدُ تَخَالُ رَبِطُهَا المُدَقَنْمَسَا، ومَيْسَا للهُ تَعْبَسَا ومَيْسَنَانِيًّا للهِ مُمَيِّسًا

بعني ثياباً تُنسج عِينُسانَ. مُمَيِّسُ : مُذَيَّلُ له دَيْل؛ وقول العبد :

ومًا قَرَّيَة ' مِنْ قُرُى مَبْسَنَا نَ ' مُمْجِبَة ' نَظَرًا واتَّصافَا

إنما أراد منسان فاضطر فزاد النون . النضر : يسمى الوشب المنسن ، شجرة مدورة تكون عندنا ببلخ فيها البعوض ، وقيل : المنس شجرة وهو من أجود الشجر وأصلب وأصلحه لصنعة الرّحال ومنها تتخذ رحال الشأم ، فلما كتر ذلك قالت العرب : المنس الرّحل .

وفي النوادر : ماسَ الله فيهم المرض تميسهُ وأَمَاسَهُ، فهو تُميسهُ ، وبَسَّهُ وثَنَّهُ أَي كَثْرُهُ فيهما .

#### فصل النون

نأمس: النّأمُوسُ ، يُهْمَزُ ولا يهمز: قَامَتْرَهُ الصائد. نبس: نَبَسَ يَنْدِسُ نَبْسًا : وهو أقل الكلام. وما نَبَسَ أي ما تحركَتُ شفتاه بشيء. وما نَبَسَ بكلمة أي ما نكلم ، وما نَبُس أيضًا ، بالتشديد ؛ قال الراجز:

إن كنت غير صائدي فنبس

وفي حديث ابن عمر في صفة أهل النار: فما ينبيسُون عند ذلك ما هو إلا الزّفير والشهيق أي ما ينطقون. وأصل النبسُ : الحركة ولم يستعمل إلا في النفي . ورجل أنبسُ الوجه : عابيسه . ابن الأعرابي : النبسُ المنسرِ عُون في حوائجهم ، والنبسُ الناطقون. يقال : ما نبسَ ولا رتم . وقال ابن أبي حفصة : فلم ينبسُ روبة عبن استدت السري؛ ابن عبد الله:أي لم ينطق .

ابن الأعرابي: السّنْبِسِ السّريع . وسَنْبَسَ إذا أسرع بُسَنْبِس سَنْبَسَة ؟ قال : ودأت أم سِنْبِسٍ في النوم قبل أن تله قائلًا يقول لها :

## إذا ولدت سننبيساً فأنبيسي

أَسْبِسِي أَي أَسْرَعي . قال أَبِو عبر الزاهد : السين في أُوَّل سَنْبِس زَائدة . يقال : نَبَسَ إِذَا أَسرِع ، قال : والسين من زوائد الكلام ، قال : دنبَسَ الرجل إذا تكلم فأسرع ، وقال ابن الأعرابي : أَسْبَسَ إذا سكت ذلاً .

نبرس: النَّبْراسُ: المِصْباح والسَّراج، وقد تقدم أنَّ ثلاثي مشتق من السِّرسِ الذي هو القطن. والنَّبْراس:

السَّنان العريض . وابن نِبْراس : رجل ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

اللهُ يَعْلَمُ لولا أَنَّنِي فَرِقٌ مِن الأَميرِ ، لَعَاتَبْتُ ابنَ نِبْراس

نتى : نَتَسَهُ يَنْتُسُهُ 'نَتُساً : نَتَفَه .

نجِس : النَّجْسُ والنَّجْسُ والنَّجَسُ : القَذَرُ من الناس ومن كل شيء قدّ رئة. ونتجس الشيء، بالكسر، يَنْجُسُ نَجَساً ، فهو نَجسٌ ونَجَسٌ ، ورجل نَجِسٌ ونَجَسٌ، والجمع أنْجاسٌ، وقيل: النَّجَسُ يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد، رجل نَجَس ورجلان نَجَس وقوم نَجَس . قال الله تعالى : إنمـا المشركون نُجَسُ ؛ فإذا كَسَرُوا تُنَوُّا وجَمَعُوا وَأَنَّثُوا فَقَالُوا أَنْجَاسٌ وِنْجُسُةُ ۗ ، وقال الفرَّاء : نَـُجُسُ لا يجِمع ولا يؤنث ، وقال أبو الهيثم في قوله : إنما المشركون نَجَسُ ؟ أي أنْجاسُ " أخباث . وفي الحديث : أن النسى ، صلى الله عليـه وسلم ، كان إذا دخل الحلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من النَّجْسِ الرَّجْسِ الحَبِيثِ المُخْبِيثِ . قال أبو عبيد: زعم الفرَّاء أنهم إذا بدؤوا بالنجس ولم يذكروا الرجس فتحوا النون والجيم، وإذا بدؤوا بالرجس ثم أتبعوه بالنجس كَسَروا النون، فهم إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه وقالوا : رِجْسُ نَجْسُ، كسروا لمنكان رجس وثنُّوا وجمعوا كما قالوا : جاء بالطِّمِّ والرِّمِّ ، فإذا أَفردوا قالوا بالطُّم ففتحوا. وأُنْجَسَهُ غيرُهُ ونَجَّسه بمعنى ؛ قبال ابن سده : وكذلك يعكسون فيقولون نجس رجس فيقولونها بالكسر لمكان رجس الذي بعده، فإذا أفردوه قالوا نَـَحَسُ ، وأَمَا رَجِّسُ مَفَرِداً فَمَكَسُورٍ عَلَى كُلُ حَالَ ؛ هذا على مذهب الفرَّاء ؛ وهي النَّجاسة، وقد أَنْجَسه.

وفي الحديث عن الحسن في رجل زنى بامرأة تزوجها فقال: هو أَنْجَسَهَا وهو أَحق بها. والنَّجِسُ: الدَّنِس. وداء نَجِسُ وناجِسُ ونَجِيسُ وعَقَامٌ: لا يبوأ منه ، وقد بوصف به صاحب الداء.

والنَّجْس : اتخاذ عُوذَ ﴿ للصِي ، وقد نَجَّس له ونَجَّسه : عَوَّذَ م ؛ قال :

> وجارية مُلْبُونَة ، ومُنْجُسُ ، وطارِقَة في طَرْقِها لم تُسُدُّدا

يصف أهل الجاهلية أنهم كانوا بين متكنهان وحدًاس وراق ومنتجلس ومتنتجم حتى جاء النبي ، صلى الله عليه وسلم .

والنّجاس : التعويذ ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : كأنه الاسم من ذلك . ابن الأعرابي : من المعاذات النّبيمة والجُلُبَة والمنتجسة . ويقال المُعَوّد إِنّ قبل له منتجس وهو مأخوذ من النجاسة ? فقال : إن للعرب منتجس وهو مأخوذ من النجاسة ? فقال : إن للعرب فعل فعلا تخالف معانيها ألفاظها ، يقال : فلان يتنجس إذا فعل فعلا يخرج به من النجاسة كما قيل يَتأثّم ويتتحرّع ويتتحرّع أويتحتنث إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم والحرّع والحنث . الجوهري : والتنجيس شيء كانت العرب تفعله كالعوذة تدفع بها العين ؛ ومنه قول الشاعر :

## وعَلَـٰقَ أَنْجَاسًا عليُّ المُنْبَجِّس٢

الليث : المُنتَجَّسُ الذي يعلنَّق عليه عظام أو خرق . ويقال المُعَوَّد : منتجَّس ، وكان أهـل الجاهلية يعلنَّون على الصيِّ ومن مُخاف عليه عيون الجن

١ هذا البيت ورد في اساس البلاغة على هذه الصورة :
 وحازية ملبوسة ، ومنجس ، وطارقة في طرقيا لم تشدد
 ٢ قوله د وعلق النع ٢ صدره كما في شرح القاموس :
 وكان لدي كاهنان وحارث

أحمر :

كأن مدامة 'عرضت لينعس ، يحيل مدامة 'عرضت لينعس ، يحيل منيينها المه الزيلالا وفسره الأصعي فقال: لينعس أي بُوضِعت في وبع فبر دَت.وشفيفها: بَر دها.ومعنى يُحيل: يَصُب ؟ يقول: بردها يصب الماء في الحلق ولو لا بردها لم يشرب الماء والناحاس والناحاس والناحاس والناحاس والخليقة . ونيحاس الرجل ونهاسه: سَجيته وطبيعته . يقال: فلان كريم الناحاس والناحاس أيضاً ، بالضم ، أي كريم الناجار ؟ قال لبيد :

يا أَيُّها السَّائلُ عن نِحاسِي قال النّحاسُ :

وكم فينا ، إذا ما المتحل أبدى نيحاس القوم، من سمع هضوم فيوم القوم، من سمع هضوم والنيحاس: ضرب منالصنفر والآنية شديد الحمرة. والنيحاس، بضم النون: الدئيخان الذي لا لهب فيه. وفي النزيل: يُوسَل عليكما 'شواظ منال ونهاس؟ قال الفراء: وقرىء ونيحاس، قال: النيحاس الدئيخان؟ قال الجعدي:

ُبضِيءُ كَضَوَّ مِراجِ السَّلِيـ طُ لِمَ يَجْعَلُ اللهُ فَهُ نُحَاسًا

قال الأزهري: وهو قول جميع المفسرين. وقال أبو حنيفة: النُّحاس الدُّخان الذي يعلو وتَضْعُف حرارته ويخلص من اللهب. ابن بُزُرُوج: يقولون النُّحاس، بالضم، الصُّفْر نفسه، والنَّحاس، مكسور، دخانه. وغيره بقول للدُّخان 'تُحاس".

ونَحَسَ الأَخْبَارِ وتَنَحَّسَهَا وَاسْتَنْحَسَهَا: تَنَدَّسَهَا وتَجَسَّسَهَا ، وَاسْتَنْحَسَ عنها : طلبها وتَتَبَعْهَا . مكذا الأمل. الأَقْنَدَارَ مِن خَرَقُ المَحِيضُ ويقولُونَ : الجَن لا تقريبًا . ابن الأَعـرابي : النَّجُسُ المَعَوّدُونَ ، والجُننُسُ المياه الجامدة .

والمَـنْجُسُ : جليدة توضع على حز الوَـتَر .

غين: النّحْسُ: الجهد والشّر . والنّحْسُ: خلاف السّعْدِ من النجوم وغيرها ، والجمع أنحسُ ونتحسُ ونتحسُ ونتحسُ ونحيسُ من أيام نتواحِس ونتحسات ونتحسات ، من جعله نعتاً ثقله ، ومن أضاف اليوم إلى النّحْس فالتخفيف لا غير . ويوم نتحسُ وأيام نتحسُ . وقرأ أبو عمرو : فأرسلنا عليهم ديحاً صرصراً في أيام نتحسات ؛ قال الأزهري : هي جمع أيام نتحسة ثم نتحسات جمع الجمع ، وقرثت : في أيام نتحسات ، والعرب تسمي الميوم المسؤومات عليهم في الوجبين ، والعرب تسمي تعالى : في يوم نتحس ، على الصفة والإضافة أكثر ، وقد نتحس الشيء ، فهو نتحسُ أيضاً ؛

أَبْلِغُ جُدَاماً ولَخَماً أَنَّ إِخُو َتَهُمْ طَيْباً وبَهْراءَ قَوْمٌ ، نَصْرُهُمْ نَحِسُ

ومنه قيـل : أيام نَحِسات . والنَّحْسُ : الغُبــار . يقال : هاج النَّحْسُ أَي الغبار ؛ وقال الشاعر :

إذا هاجَ نَحْسُ ذو عَنَانِينَ ، والتَقَتْ صَارِينَ ، والتَقَتْ صَارِيتُ أَغْفَالً عِلَمَ الآلُ عَضِم

وقيل : النَّحْسُ الرَّبِعِ ذات الغُبَادِ ، وقيل : الرَّبِعِ أَيًّا كَانَت ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

وفي تشمُول عُرْضَتْ للسَّحْسِ

والنَّحْسُ : شدة البَّرَ ْد ؛ حكاه الفارسي؛ وأنشد لابن

بالاستخبار ، يكون ذلك سر" وعلانية . وفي حديث بدر : فجعل يَتَنَحَّس الأخبار أي يَتَنَبَّع . وتَنَحَّس النصارى : تركوا أكل الحيوان ؛ قال ابن دريد : هو عربي صحيح ولا أدري ما أصله .

غنى: تخسَ الدّابّة وغيرها يَنْخُسُها ويَنْخَسُها ويَنْخَسُها ويَنْخَسُها ويَنْخَسُها ويَنْخَسُها ويَنْخَسُها ويَنْخَسُها ويَنْخَسُها : غَرَزَ جنبها أَو مؤخّرها بعود أَو نحوه ، وهـو النّخْسُ . والنّحْاسُ : بائع الدواب ، سمي بذلك لنتخسه إياها حتى تَنْشُط ، وخر فته النّخاسة والنّخاسة ، وقد يسمى بائم الرقيق تخاساً ، والأول هو الاصل .

والنَّاخِسُ من الوعول : الذي تَخْسَ قَرْنَاه استَه من طُولهما ، تَخْسَ يَنْخُسُ تَخْسًا ، ولا سِن فوق النَّاخِس . التهذيب : النَّخوسُ من الوُعول الذي يطول قرناه حتى يَبلغا دَنبه ، وإنما يكون ذلك في الذكور ؛ وأنشد :

يا ر'ب َ شَاهْ ِ فارِد ِ نَخْنُوسِ ووَعْلُ ْ ناخِسْ ؛ قال الجعدي :

وَحَرَّبِ ضَرُّوس بِهَا نَاخِسُ<sup>هُ،</sup> مَرَ بِنْتُ بِرُمُنجِي فَكَانَ اعْتِسَاسًا

وفي حديث جابر: أنه تخسَسَ بعيره بميخجَن . وفي الحديث: ما من مولود إلا تخسّه الشيطان حين يُولدُ إلا مَر مِم وابنها . والنّاخِسُ: جرب يكون عند ذنب البعير ، بعير منتخوس ؛ واستمار ساعدة ذلك للبرأة فقال:

إذا جَلَسَتْ فِي الدَّار ، حَكَّتْ عِجَانَها يَعُرُ قُوبِها مِنْ الْخِسِ مُنْقَوَّب

والنَّاخِسُ : الدَّاثُوة التي تكون على جاعِرتَني الفرس إلى الفَائلَـتَيْنِ وتُكره . وفرس مَنْخُوسٌ ، وهو يُتَطَيِّر به . الصحاح : دائرة النَّاخِسِ هي التي تكون

تحت جاعِرَ تَنِي الفرس . التهذيب : النَّخاس دائرتان تكونان في دائرة الفَخِذَ بن كدائر كتف الإنسان ، والدابة مَنْخُوسَة " يُتَطَيِّر منها . والنَّاخِسُ : ضاغِط يصيب البعير في إبطه .

ونخاسًا البيت : عَمُوداه وهما في الرُّوَاق من جانبي الأَّعْبدَة ، والجمع نخسُ .

والنّخاسة والنّخاس: شيء يُلْقَمَهُ خَرَقَ البَّكُرة إذا السعت وقلَقَ مِحْورها ، وقد تخسَها يَنْخَسُها ويَنْخُسُها تَخْساً ، فهي مَنْخُوسة ونَخِيس. وبكرة تخيس : انسع ثنقب مِحْورها فَنُخِسَت مِنْخاس؟ قال :

#### دُرْنَا ودارت بَكُرَةٌ تَخْيِسٌ، ، لا ضَيْقَةُ للْمَجْرَى ولا مَر ُوسُ

وسئل أعرابي بنَجْد من بني تميم وهو يستني وبَكْرتُه تخييس ، قال السائل : فوضعت إصبعي على النّخاسِ وقلت : ما هذا ? وأردت أن أتَعرّف منه الحاء والحاء، فقال : نيخاس ، بخاء معجمة ، فقلت : أليس قال الشاعر :

#### وبكرة نيحاسها ننحاس

فقال : ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين . أبو زيد : إذا اتسعت البكرة واتسع خرقها عنها ا قيل أخقت إخقاقاً فانخسوها وانخسوها تخساً، وهو أن يُسك ما اتسع منها بخشبة أو حجر أو غيره . الليث: النخاسة عيى الرفقعة الدخل في تثقب المحور إذا اتسع . الجوهري : النخيس البكرة يتسع نقبها الذي يجري فيه المحور ما يأكله المحور فيعميد ون إلى خشبة فيه المتعون وسطها ثم يُلقمونها ذلك الثقب المتسع ، ويقال لتلك الحشبة : النخياس ، بكسر النون ،

والبكرة تخيس". أبو سعيد: رأبت غدواناً تناخس ، وهو أن يُفرع بعضها في بعض كتناخس الغنم إذا أصابها البرد فاستدفأ بعضها ببعض ، وفي الحديث: أن قادماً قدم عليه فسأله عن خصب البلاد فعد"ئه أن سحابة وقعت فاخضر" لها الأرض وفيها غدو" تناخس أي يصب بعضها في بعض . وأصل النَّخْس الدفع والحركة . وابن تخسة : ابن الزانية . التهذيب: ويقال الأبن زانية ابن نخسة ؛ قال الشماخ :

أنا الجِعاشِيُّ شَمَّاخُ ، وليس أبي لِنَخْسَةٍ لدَّعِي عَيْرِ مَوْجُودٍ ٢

أي مـتروك وحده ، ولا يقال من هـذا وحـده . ونَخَسَ بالرجـل : هَيَّجه وأَزعجه ، وكذلـك إذا تخسُوا دابَّته وطردوه ؛ وأنشد :

النَّاخِسينَ عِمَرُ وانَ بِذِي خَشْبٍ ، والنَّادِ والمُنْفَحِمِينَ بِهُمَانَ عِلَى الدَّادِ

أي كخَسُوا به من خلفه حتى سَيَّرُو. مـن البـلاد مطروحاً .

والنَّخِيسة : لَبَن المَعَز والضَّأْن مُخَلط بينهما ، وهو أَيضاً لِبن الناقة مُخَلط بلبن الشاة . وفي الحديث : إذا صب لبن الضَّأْن على لبن الماعز فهو النَّخِيسة . والنَّخِيسَة : الزبدة .

ندس : النَّدْسُ : الصوت الحني . ورجل نَدْسُ وَنَدُسُ وَنَدُسُ أَي فَهِمْ سريع السبع فَطِن . وقد نَدِسَ ، بالكسر ، يَنْدَاسُ نَدَسَا ؛ وقال يعقوب : هو العالم بالأُمور والأخبال . الليث : النَّدْسِ السريع الاستاع للصوت الحقي .

١ قوله • هــويقال النع » عبارة القاموس وشرحه: وابن نخسة ،
 بالكسر ، أي ابن زنية . وفي التكملة مضبوط بالفتح .

وله « لنخمة » كذا بالاصل وأنشده شارح القاموس والاساس
 بنخمة .

قال السيراني: والنَّدُسُ الذي يخالط الناس ويخف عليهم، قال سيبويه: الجمع نَدُسُون، ولا يُحَسَّر لقلة هذا البناء في الأسماء ولأنه لم يتمكن فيها للتكسير كَفَعِل ، فلما كان كذلك وسهلت فيه الواو والنون، تركوا التكسير وجمعوه بالواو والنون.

ابن الأعرابي: تَنَدَّسُتُ الحَبر وتَجَسَّسُتُهُ بمعنى واحد. وتَنَدَّسَ عن الأخبار : بجث عنها من حيث لا يعلم به مثل نحدًّست وتنطَّست .

والندس : الفيطنة والكنس . الأصمعي : الندس الطعن ؛ قال جرير :

ندَسنا أبا مندُوسة النقين بِالقنا ،
ومار دم مِن جار بَيْبة نافيع والمُنادَسة : المُطاعنة أ. وندَسه ندساً : طعنه طعناً خفيفاً ، ورماح نوادس ؛ قال الكبيت :
ونحن صبَحنا آل نجران غارة "،
تميم بن مر والرماح النوادسا
ونحران : مدينة بناحة البين ؛ يريد أنهم أغاروا عليهم عند الصباح ، وتميم ن مر منصوب على الاختصاص لقوله نحن صبحنا ؛ كقول الآخر :

تَخُنُ بَنِي ضَبَّةً أَصْعَابُ الجُمَلَ

و كقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : نخن مماشير الأنبياء لا توت ولا نثورت ، ولا يجوز أن يكون غيم بدلاً من آل نجران لأن غيماً هي التي غزت آل نجران . وفي حديث أبي هريرة : أنه دخل المسجد وهـو يَنْدُسُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ أَي يضرب بها . وند سَمَ بِكَلِمة : أصابه ؛ عن ابن الأعرابي ، وهو مثل بتولهم نكسه بالرمح . وتنكس ما البير :

١ قوله « وتندس عن الاخبار النع » عبارة الجوهري تقلًا عن أبي
 زيد: تندست الاخبار وعن الاخبار اذا تخبرت عنها من حيث النح.

فاض من جوانبها .

والمِنْداسُ : المرأة الحقيفة . ومن أسباء الحنفساء : المَنْدُوسَة والفاسياء .

نوس: النَّرْسِيانُ : ضرب من النمر يكون أجوده ، وفي النهذيب : نَرْسِيانَ واحدته نِرْسِيانَة ، وجعله ابن قُنْتَيبة صفة أُو بدلاً ، فقال : تمرة نِرْسيانة ، بكسر النون .

ونتر س : موضع ؛ قال ابن درید: لا أحسبه عربیاً. الأزهري : في سواد العراق قریة یقال لها نتر س تحمل منها الثیاب النتر سیت ، قال : ولیس واحد منها عربیاً ، قال: وأهل العراق بضربون الزبد بالنتر سیان مثلاً لما ایستطاب .

نوجي : النَّرْجِسُ، بالكسر، من الرياحين : معروف، وهو دخيل . ونرْجِس أَحْسَن إذا أُعْرِبَ، وذكره ابن سيده في الرباعي بالكسر ، وذكره في الثلاثي بالنتج في ترجمة رجس .

نسس : النَّسُّ : المَضَاءُ في كل شيء ، وخص بعضهم به السرعة في الوِرْدِ ؛ قال

سَوْقي حُدائي وصَفيري النَّسُ

الليث : النس لزوم المُـضاء في كل أمر وهو سرعة الذهاب لور د الماء خاصة :

وبكد تُنسي قطاه نسسا

قال الأزهري: وهم الليث فيا فَسَّر وفيا احتج به ، أما النَّسُّ فإن شهراً قال: سبعت ابن الأعرابي يقول: النَّسُ الدوق الشديد، والتُّنْساس السير الشديد؛ قال الحطيثة:

قوله « أما النس النع » لم يأت بمقابل أما ، وهو بيان الوهم فيا
 احتج به وسيأتي بيانه عقب إعادة الشطر المنقدم .

وقَدُ نَظَرَ ثُكُمُ إِنِاءً صادِرَةً لِلْخَدِسُ ، طال بها حَوْزي وتَنْسَاسي للنَّجْسُ ، طال بها حَوْزي وتَنْسَاسي لَمَا بَدَا لِيَ مِنْكُمُ عَيْبُ أَنْفُسِكُمْ ، ولم يَكُنُ لِجِراحي عِنْدَ كُمْ آسِي ، أَنْمَا مُرْيِحاً من نَوالِكُمْ ، ولنَ قَرى طَارَداً لِلْمَرَاء كَالْيَاسِ اللَّمَرَاء كَالْيَاسِ المَارَاء كُلْهُ الْهُ الْعَالَيْدِيْنَ الْمَارَاء كُلْهُ الْهُ الْعَلْيَاسِ الْهَالِيُونِ الْعَلْمِ الْهَالِيْنِيْنِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِ

يقول : انتظرتكم كما تَنْتظر الإبل الصادرة التي ترد الخمس ثم تُستقى لتَصْدُر. والإبناءُ: الانتظار. والصادرة : الراجعة عن الماء ؛ يقول : انتظرتكم كما تَنْتَظُرُ هذه الإبلُ الصادرةُ الإبل الحوامسَ لتشرب معها . والحَوْز : السوق قليلًا قليلًا . والتُّنساس : السوق الشديد ، وهو أكثر من الحَوْز . ونَسْنُس الطائرُ إذا أسرع في طَيَرانه . ونَسُ الإبل يَنْسُها نَسّاً ونَسْنَسَها: ساقها ؛ والمنسّة منه ، وهي العصا التي تَنْسُها بها ، على مِفْعَلة بالكسر ، فإن همزت كان من نستأتها ، فأما المنسأة ٢ التي هي العصا فمن نَسَأْتُ أي سُقْتُ . وقال أبو زيد : نَسُ الإبلَ أَطلقها وحَلَّها . الكسائي : نَسَسْتُ الناقة والشاة أنسُمها نَستاً إذا زحرتها فقلت لها: إس إس ؛ وقال غيره : أُسَسْت ، وقال ابن شمل: نَسُسْتُ الصي تَنْسُساً ، وهو أن تقول له : إسْ إِسْ لِيبُولَ أَو يَخْرَأَ . اللَّبِث : النَّسِيسَةُ في سرعة الطران . يقال : نسننس ونصنص .

والنَّسُّ: النِّبْس ، ونَسَّ اللَّحْمُ والحَبْرُ يَنْسُّ ويَنسُّ نُسُوساً ونَسَيساً : يبس ؛ قال :

وبَلَد تُمْسِي قَطَاهُ نُسُسا

أي يابسة من العطش . والنَّسُّ ههنا ليس من النَّسَّ الذي هو بمعنى السوق ولكنها القطا الـتي عطشت

لهذه الاببات رواية أخرى تختلف عن هذه الرواية .
 وله « فان همزت الغ ، وقوله فأما المنسأة الغ » كذا بالأصل .

فكأنها يبيست من شدة العطش.

ويقال : جاءنا بخبز ناس وناسة ا وقد نَسُ الشيءُ يَنُسُ ويَنِسُ نَسَّا ً . وأَنْسَسْتُ الدابِة : أعطشتها .

وناسة والنَّاسَة ؛ الأخيرة عن ثعلب : من أسماء مكة لتلة مامًا ، وكانت العرب تسمي مكة النَّاسَة لأن من بغى فيها أو أحدث فيها حدثاً أخرج عنها فكأنها ساقته ودفعته عنها ؛ وقال ابن الأعرابي في قول العجاج :

حَصْبَ الغُوافِ العَوْمَجَ المَنْسُوسا

قال : المَنْسُوسُ المطرود والعَوْمُجُ الحِية .

والنسيس': المسوق ؛ ومنه حديث عبر ، رضي الله عنه: أنه كان يَنْسُ أصحابه أي يمشي خلفهم . وفي النهاية : وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم ، كان يَنْسُ أصحابه أي يسوقهم يقد مهم ويمثي خلفهم . والنسُ : السوق الرفيق . وقال شير : نسنسَ ونسَ مثل نسَ ونسَ مثل نسَ ونسَنسَ ، وذلك إذا ساق وطرد ، وحديث عبر : كان يَنْسُ الناس بعد العشاء بالدّرة ويقول : انصرفوا إلى بيوتكم ؛ ويروى بالشين ، وسأتي ذكر . ونسَ الحطب ينسُ نسُوساً : أخرجت النار زبد . والنسيس وانسَ منه . والنسيس وانسَ منه . والنسيس وأنسد أبو عبيد لأبي زبيد الطائي يصف أسداً :

إذا عَلَقَتْ مَخَالِبُه بِقَرْنُ ، فَقَدْ أُوْدَى ، إذَا بَلَخَ النَّسِيس كَأْنَ ، بنحره وبمنكسيه ، عَسِيراً باتَ تَعْبَؤُهُ عَرُوس

سمي نسيساً لأنه يساق سوقاً ، وفلان في السياق وقد ساق يَسُوق إذا حَضَرَ رُوحَه الموتُ . ويقال: بلغ من الرجل نسيسه إذا كان بموت ، وقد أشرف على ذهاب نكيشته وقد طعين في حوصه مثله . وفي حديث عمر: قال له رجل تشتقتها بجبوبة حتى سكن نسيسها أي ماتت . والنسيسُ : بقية النفس. ونسيس الإنسان وغيره ونسناسه ، جميعاً: مجهوده ، وقيل : جهده وصبره ؟ قال :

ولَيْلُمَةٍ ذاتِ جَهَامٍ أَطْنَبَاقُ ، فَطَعْنُهُا بِذَاتٍ نَسْنَاسٍ بَاقَ

النَّسْنَاسُ : صبرها وجهدها ؛ قال أبو تراب : سمعت الفنوي يقول : ناقة ذات نَسْنَاسِ أي ذات سير باقي ، وقيل : النَّسِيسُ الجهد وأقصى كل شيء. الليث : النَّسِيسُ غاية جهد الإنسان ؛ وأنشد :

باقي النسيس مُشْرِفُ كاللَّهُ نُ

ونَسَّت الجُبُّةُ : سَمْعِثَتْ . والنَّسْنَسَةُ : الضعف .

والنسناس والنسناس: خَلَى في صورة الناس مشتق منه لضعف خلقهم. قال كراع: النسناس والنسناس والنسناس والنسناس فيا يتال دابة في عداد الوحش تصاد وتؤكل وهي على شكل الإنسان بعين واحدة ورجل ويد تتكلم مثل الإنسان. الصحاح: النسناس والنسناس جنس من الحلق يَثب أَحَد هم على رجل واحدة . التهذيب: النسناس والنسناس والنسناس خَلَق على صورة بيني آدم النسناس والنسناس خَلَق على صورة بيني آدم وقيل: هم من بني آدم . وجاء في حديث : أن حياً من قوم عاد عَصَو السولم فيسخهم الله نسناساً ، من قوم عاد عَصَو السولم فيسخهم الله نسناساً ، كالي إنسان منهم يد ورجل من شق واحد ، ينقر ون كما يَنقر والسوام وبرعو من شق واحد ،

ونونها مكسورة وقد تفتح . وفي الحديث عن أبي هريرة قال : ذهب الناس وبقي الناسئاس ، قبل : مَن الناسئاس ، قبل : مَن الناسئاس ، وقبل : هم يأجوج ومأجوج . أبن الأعرابي : النئسسُ الأصول الرديثة . وفي النوادر : وبع نسئناسة " وسننسانة " باردة "، وقد نسئنست وسننسنت إذا هبت هبوباً بارداً . ويقال: نسئناس من دخان وسننسان " يريد دخان نار .

والنسيس': الجوع الشديد. والنسناس'، بكسر النون: الجوع الشديد؛ عن ابن السكيت، وأما ابن الأعرابي فجعله وصفاً وقال: 'جوع' نسناس'، قال: ونعنى به الشديد؛ وأنشد:

أَخْرَجَهَا النَّسْنَاسُ مَن بَيْت أَهْلِهَا وأنشد كراع:

أَضَرَ بها النسناسُ حتى أَحَلَهُا يِدارِ عَقِيلٍ ، وابْنُهَا طاعِم حَلْدُ

أبو عبرو: جوع مُلكَعْلِع ومُضَوَّرٌ ونِسْنَاسٌ ومُقَحَّرٌ ومُبَشْمِشُ بِمنى واحد.

والنسيسة : السمي بين الناس . الكلابي : النسيسة الإيكال بين الناس . والنسائس : النسائم . يقال : آكل بين الناس إذا سعى بينهم بالنسائم ، وهي النسائس جمع نسيسة . وفي حديث الحجاج : من أهل الرس والنسس ، يقال : نس فلان لفلان إذا تخسر . والنسيسة : السماية .

نسطس: في حديث قس: كحذو النسطاس؛ قبل: إنه ريش السهم ولا تعرف حقيقته، وفي رواية: كحد النسطاس.

نشس : النَّشْس : لُنْعَة ﴿ فِي النَّشْزِ وَهِي الرُّبُوءَ ۗ مَنَ الأرض . وامرأة ناشِس : ناشز › وهي قليلة .

ونونها مكسورة وقد تفتح . وفي الحديث عن أبي نطس: رجل نطش ونطش ونطس ونطس ونطس ونطيس هريرة قال : ذهب الناس وبتي النسناس ، قيل : ونطاسي : عالم بالأمور حاذق بالطب وغيره ، وهو من النسناس ، وقيل : ها أنطسته ؛ قال أوس من الناس ، وقيل : هم يأجوج ومأجوج . ابن ابن حجر :

فهل لَـُكُمُ فيها إلي ، فَإِنَّنِ كَلِيبِ عَا أَعْيَا النَّطَاسِي عِـذَيْهَا أَراد ابن حذيم كما قال :

يَعْمِلْنَ عَبَّاس بن عَبْدِ المُطَّلِّبِ

يعني عبدَ الله بنَ عباس ، رضي الله عنهما. والنَّطُسُ: الأطباء الحُدُّاق . ورجل نـَطِس ونـَطـُس : للمبالغ في الشيء .

وتنطس عن الأخبار: بَحَث . وكل مُبالغ في شيء مُتنَطس وتنطست الأخبار: تَجَسَّتُها . والنَّاطِس : الجاسوس وتنطس: تقرَّز وتقدَّر . والنَّعطش : المبالغة في النَّطَهُ و والتَّعطش : المبالغة في النَّطَهُ و والتَّعطش : النَّقذُر . ومنه حديث عبر ، رضي الله عنه : أنه خرج من الحَلاء فدعا بطعام فقيل له : ألا تتوضأ ؟ قال : لولا التَّعطش ما باليت أن لا أغسل يدي ؟ قال الأصبعي : وهو المبالغة في الطهور والتَّانتُق فيه . وكل من تَأنَّق في الأمور ودقق النظر فيها ، فهو نظس ومُتنَظس ؛ وكذلك كل من أدَّق النظر فيها ، فهو متنظس ، وقد نظس ، بالكسر ، نطساً ؛ ومنه قيل الطبيب : في الطسي ونطيس مثل فيستيق ، وذلك لدقة نظر في الطبب ؛ في الطب ؛ وقال البعث بن بشريصف سَجَة أو حواحة :

إذا قاسها الآسِي النَّطاسِيُ أَدْبَرَتُ عَنْ وَمُهَا عَنْ وَمُهَا عَنْ وَمُهَا عَنْ وَمُهَا قَالَ أَبُو عَبِيد : وروي النَّطاسِي ، بفتح النون ؟

وقال رؤبة :

#### وقَدْ أَكُونُ مَرَّةً بِطِيْسًا ، طَبُّاً بِأَدُواء الصِّبَا نِقْرِيسًا

قال: التقريس قريب المعنى من النَّطّبس وهـو الفَطِنُ للأُمور العالم بها . أبو عمرو: امرأة نَطِسة على فَعِلَة إذا كانت تَنطَس من الفُحش أي تقرَّرُ. وإنه لشديد التَّنطُس أي التَّقرُرُ . ابن الأعرابي: المُتنطّس والمُتطرّس المتنوّق المُختار. وقال: النَّطس المبالغة في الطهارة ، والنَّدَس الفيطنية والكيس .

نعسى: قال الله تعالى: إذ يَعْشاكم النعاس أَمَنَهُ منه ؟ النَّعاسُ : النوم ، وقبل : هبو مقاربته ، وقبل : ثَعْش نَعْاساً ، وهبو ناعِس وتعْسانُ . وقبل : لا يقال نَعْسانُ ، قال الفراء : ولا أشتهها ، وقال الليث : رجل نَعْسانُ وامرأة نعْسى ، حملوا ذلك على وسنان ووسنى ، وربا حملوا الشيءَ على نظائره وأحسن ما يكون ذلك في الشعر . والنَّعاس : الوسنُ ؛ قال الأزهري: وحقيقة النُّعاس السَّنَهُ من غير نوم كما قال عدي بن الرقاع :

وَسْنَانُ أَقْصَدَهُ النُّعَاسُ فَرَ نَقَتَ في عَيْنِه سِنَة ، ولَيْس بنائِم

ونتَعَسَنَا نَعْسَة واحدة والرأة ناعِسَة ونَعَّاسَة وَ ونَعْسَى ونَعُوسُ . وناقة نَعُوسُ : غزيرة تَنْعُسُ إذا حُلبت ؛ وقال الأزهري : تُعَمَّضُ عينها عنــد الحلب ؛ قال الراعي يصف ناقة بالسَّماحة بالدَّرِ وأنها إذا كرثت نَعَسَت :

١ قوله « نمس » من باب قتل كما في المصباح والبصائر لصاحب
 القاموس ، ومن باب منم كما في القاموس .

نَعُوسُ إِذَا دَرَّتُ ، جَرُوزُ إِذَا غَدَّتُ ، بُوَيْنُزِلُ عامِ أَو سَدِيسٌ كَبَازِلِ

الجَسَرُوزُ : الشديدة الأكل ، وذلك أكثرُ للبَسَها . وبُويَرُ لا عام أي بزلت حديثاً ، والبازل من الإبل : الذي له تسع سنين ، وقوله أو سديس كبازل ، السديس دون البازل بسنة ، يقول : هي سديس، وفي المنظر كالبازل ، والنَّعْسَةُ : الحَقْقَةُ . والكاب يوصف بكثرة النَّعاس ؛ وفي المثل : مطلُ كثماس الكلب أي متصل دائم . ان الأعرابي : النَّعْس لين الرأي والجسم وضعَقُهُما .

أبو عبرو: أن عَسَ الرّجُل إذا جاء ببنين كسالى. ون عسرت السوق إذا كسدت ، وفي الحديث: إن كلماته بكفت ناعُوس البعر ؛ قال ابن الأثير : قال أبو موسى كذا وقع في صحيح مسلم وفي سائر الروايات قاموس البعر ، وهو وسطه والبعته ، ولعله لم يجر د كتبت فصعه بعضهم ، قال : وليست هذه اللفظة أصلا في مسند إسحق الذي روى عنه مسلم هذا الحديث غير أنه قرنه بأبي موسى وروايته ، فلعلها فيها قال : وإنما أورد نحو هذه الألفاظ لأن الإنسان فيها قال : وإنما أورد نحو هذه الألفاظ لأن الإنسان فيا قال عرف أصله ومعناه .

نفس: النَّفْس: الرُّوحُ ، قال ابن سيده: وبينهما فرق ليس من غرض هـذا الكتاب ، قال أبو إسحـق: النَّفْس في كلام العرب بجري عـلى ضربين: أحـدهما قولك خَرَجَتْ نَفْس فلان أي رُوحُه ، وفي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا أي في رُوعِه ، والضَّرْب الآخر مَعْنى النَّفْس فيه مَعْنى جُمْلَة الشيء وحقيقته، تقول: قتل فلان نَفْسة وأهلك نفسه أي أو قعَع الإهلاك بذاته كليها وحقيقته، والجمع من كل ذلك

أَنْفُس وَنُفُوس ؛ قال أَبو خَراش في معنى النَّفْس الروح :

َنْجَا سَالِمْ وَالنَّفْسِ مِنْهُ بِشِدْقِهِ ، وَلَمْ بَنْجُ إِلَا جَفْنَ سَيْفٍ وَمِثْنُوْرَا

قال ابن بري: الشعر لحذيفة بن أنس الهذلي وليس لأبي خراش كما زعم الجوهري، وقوله تجا سالم ولم ينج منحولهم أفلت فلان ولم ينظب اذا لم تعد سلامة سلامة ، والمعنى فيه لم ينج سالم إلا مجفن سيفيه ومئزر و وانتصاب الجنن على الاستثناء المنظم أي لم ينج سالم إلا جَفَن سيف ، وجنن السيف منقطع منه، والنفس ههنا الروح كما ذكر ؛ ومنه قولهم: فاظنت نفسه ؛ وقال الشاعر:

کادَت النَّفْس أَنْ تَفِيظَ عَلَيْهِ ، إذْ ثَنَوَى حَشْوَ رَبْطَةٍ وبُرُودِ

قال ابن خالوبه: النّفس الرّوح ، والنّفس ما يكون به التمييز ، والنّفس الدم ، والنّفس الأخ ، والنّفس بعنى عند ، والنّفس قد ر دَبغة . قال ابن بري : أما النّفس الروح والنّفس ما يكون به التمييز فشاهد هما قوله سبحانه: الله يتوفئ الأنفس حين موتها ؛ فالنّفس الأولى هي التي تزول بزوال الحاة ، والنّفس النابة التي تزول بزوال العقل ؛ وأما النّفس الدم فشاهده قول السموأل :

تَسِيلُ على حَدِّ الظُّبَاتِ نَـٰفُوسُنَا ، ولَـُيْسَتْ عَلَى غَيْرِ الظُّبُاتِ تَسِيلُ

وإنما سبي الدم نَفْساً لأن النَّفْس تَخْرِج بَحْرُوجِه ، وأَمَا النَّفْس بَعْرِ بَحْرُوجِه ، وأَمَا النَّفْس بَعْنَى الأَخ فشاهده قوله سبحانه : فإذا دخلتم بُيُوتاً فسلموا على أنْفُسيكم ، وأَمَا التي بمعنى عِنْد فشاهده قوله تعالى حكاية عن عيسى ، على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام : تعلم ما في نفسي ولا أعلم

ما في نفسك ؛ أي تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندكِ ، والأجود في ذلك قول ابن الأنبادي : إن النَّفْس هنا الغَيْبُ ، أي تعلم غيي لأن النَّفْس لما كانت غائبة أوقِعت على الفيب ، ويشهد بصحة قوله في آخر الآية قوله : إنك أنت عَلَامُ الغُيُوب ، كأنه قال : تعلم غيبي يا عَلام الغيُوب . والعرب قد تجعل النَّفْس التي يكون بها التمييز نَفْسَيْن ، وذلك أن النَّفْس فد يكون بها التمييز نَفْسَيْن ، وذلك أن النَّفْس فد يأمره بالشيء و زنهى عنه ، وذلك عند الإقدام على أمر مكروه ، فجعلوا التي تأمره نَفْساً وجعلوا التي تأمره نَفْساً وجعلوا التي تأمره كأنها نفس أخرى ؛ وعلى ذلك قول الشاعر :

يؤامر' نَفْسَيْهِ ، وفي العَيْشِ فُسْحَة ' ، أَيَسْتَر جِع ُ الذُّؤْبَانَ أَمْ لَا يَطْمُورَها ؟

وأنشد الطوسي :

لم تكذر ما لا ؛ ولسنت قائلتها ،
عُمْرَكُ ما عِشْتَ آخِرَ الأَبَدِ
وَلَمْ تَوَامِر نَفْسَيْكَ مُمْنَرِياً
فِيهَا وفي أَخْتِها ، ولم تَكَدِ

فَنَفْسَايَ نَفَسُ قَالَت: النَّتِ ابنَ بَجُدُلُ، تَجِدُ فَرَجاً مِنْ كُلُّ غُمْسَى تَهَابُها ونَفْسُ تَقُول: اجْهُدْ نَجَاءك ، لا تَكُنْ كَخَاصِبَةً لَم بُغْنَ عَنْها خِضَابُهَا

والنَّفْسُ بِعبَّر بها عن الإنسانِ جبيعه كقولهم : عندي ثلاثة أَنْفُسِ . وكقوله تعالى : أَن تقول نَفْسُ لا أَنْ عَسْرَا على ما فَرَّطْتُ فِي جنب الله ؛ قال ابن سيده : وقوله تعالى : تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ؛ أي تعلم ما أَضْمِرُ ولا أعلم ما في نفسك أي لا أعلم ما حقيقتَ ك ولا ما عند ك علمه ، فالتأويل تعلم ما أَعلَم ولا أعلم ما تعلم ما أعلم ما أعلم وقوله تعالى :

ويحذُّر كم الله نَفْسَه ؛ أي محــذركم إياه ، وقوله تعالى : الله يتوفى الأنفس حين موتها ؛ روي عن ابن عباس أنه قال : لكل إنسان نَفْسان : إحداهما نفس العَقْل الذي يكون به التمييز ، والأُخرى نَفْس الرُّوح الذي به الحاة . وقال أبو بكر بن الأنباري : من اللغويين من سَوَّى النَّقْس والرُّوح وقال هما شيء واحد إلا أن النَّفْس مؤنثة والرُّوم مـذكر ، قال : وقال غيره الرُّوح هو الذي به الحياة ، والنفس هي التي بها العقل ، فإذا نام النائم قبض الله نَفْسه ولم . يقبض رُوحه ؛ ولا يقبض الروح إلا عند الموت ، قال : وسميت النَّفْسُ نَفْساً لتولُّد النَّفَسِ منها واتصاله بها ، كما سبُّوا الرُّوح رُوحاً لأن الرَّوْحَ ـ موجود به ، وقال الزجاج : لكل إنسان نَفْسان : إحداهما نَـفُس التمييز وهي التي تفارقه إذا نام فلا يعقل بها يتوفاها الله كما قال الله تعالى ، والأُخرى نفس الحياة وإذا زالت زال معها النَّفَسُ، والناثم يَتَنَفَّسُ، قال : وهذا الفرق بين تَوَ فَتَّى نَفْس النَّامْ في النوم وتُوفِيِّي نَفْسِ الحِيِّ ؛ قال : وننس الحياة هي الرُّوح وحركة الإنسان ونُمنُو م يكون به ، والنَّفس الدم ؛ وفي الحديث: ما لكنس له نَفْس سائلة فإنه لا يُنتجس الماء إذا مات فيه ، وروى عن النخمي أنه قال : كلُّ شيء له نَفْس سائلة فمات في الإناء فإنه يُنتجَّسه،أراد كل شيء له دم سائل ، وفي النهاية عنه : كل شيء ليست له نَفْس سائلة فإنه لا يُنتجس الماء إذا سقط فيه أي دم سائل . والنَّفْس : الجَسَد ؛ قال أوس بن حجر 'مِجَرَّاض عمرو بن هند على بني حنيفة وهم قتَلَة أبيـه المنذر بن ماء السماء يوم عَيْن أباغ ويزعم أن عَمْرو ابن شمرا الحنفي قتله :

١ قوله « عمر و بن شمر » كذا بالاصل وانظره مع البت الثاني فانه
 يقتضى المكس .

نُبُلُنَتُ أَن بني سُحَيْمٍ أَدْخَلُوا أَبْيَانَهُمْ تَامُورَ نَفْسَ المُنْذُرِ فَلَبَلْسَ مَا كَسَبَ ابنُ عَمرو رَهَطَهُ ! شَرِّ وكان بِمَسْمَعٍ وبِمِنْظَرِ

والتامُورُ : الدم ، أي حملوا دمه إلى أبياتهم ويروى بدل رهطه قومه ونفسه . اللحياني : العرب تقول رأيت نفساً واحدة فتؤنث وكذلك رأيت نفسين فإذا قالوا رأيت ثلاثة أنفس وأربعة أنفس ذكرُ وا ، وكذلك جميع العدد ، قال : وقد يجوز التذكير في الواحد والاثنين والتأنيث في الجمع ، قال : حكى جميع ذلك عن الكسائي ، وقال سيبويه : وقالوا ثلاثة أنفس يذكرونه لأن النفس عندهم إنسان فهم يوسدون به الإنسان ، ألا ترى أنهم يقولون ننفس واحد فلا يدخلون الهاه ? قال : وزعم يونس عن رؤبة أنه قال ثلاث أننفس على تأنيث النفس كما تقول ثلاث أغين للعين من الناس ، وكما قالوا ثلاث أشخص في ألنساء ؛ وقال الحطيئة :

ثلاثـَة ' أَنْفُس وثلاث ' ذَوْدٍ ، لقد جار الزَّمان ' على عَيالي

وقوله تعالى: الذي خلقكم من نفس واحدة ؛ يعني الدم ، عليه السلام ، وزوجها يعني حواء . ويقال : ما رأيت ثم نفساً أي ما رأيت أحداً . وقوله في الحديث : بُعِئْتُ في نفس الساعة أي بُعِئْتُ وقد حان قيامُها وقرَرُبَ إلا أن الله أخرها قليلاً فيعني في ذلك النفس ، وأطلق النفس على القرب ، وقيل : معناه أنه جعل للساعة نفساً كنفس الإنسان،أواد : إني بعثت في وقت قريب منها ، أحس فيه بنفسها كما وقت بنفس الإنسان إذا قرب منه ، يعني بعثت في وقت أشراطها فيه وظهرت علاماتها ؛ ويووى:

في نَسَم ِ الساعة ، وسيأتي ذكره . والمُنتَنَفَّس : ذو النَّفَس . ونَـفُس الشيء : ذاته ؛ ومنه ما حكاه سببويه من قولهم نزلت بنفس الجبل، وننفس الجبل مُقابلي، ونَـَفُس الشيء عَيْنه يؤكد به . يقال : رأيت فـــلاناً نَعْسه ، وجاءني بِنَفْسه ، ورجل ذو نَفس أى خُلُّق وجُلَدٍ ، وثوب ذو نَفَس أي أكل وقوَّة . والنَّفْس : العَمْن . والنَّافِس : العائن . والمَنْفوس: المَعْيُونَ . والنَّقُوسِ : العَيْرُونَ الحَسُودِ المُتعين لأموال الناس لبُصيبَها ، وما أِنْفَسه أي ما أَشْدٌ عنه ؛ هذه عن اللحاني. ونقال : أَصَابِتَ فَلَانًا نَـفُسٍ ، ونَغَسْتُكُ بِنَعْسِ إِذَا أَصَبْتُهُ بِعِينٍ . وفي الحديث : نهى عن الرُّقْسَة إلا في النَّمِيلة والحُمِيَّة والنَّفْس ؟ النَّفُس : العين ، هو حديث مرفوع إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن أنس . ومنه الحديث : أنه مسح بطنَ رافع فأَ لقى شحمة تخضّراء فقال : إنه كان فيها أَنْفُس سَبْعَةَ ، يويد عيونهم ؛ ومنه حديث ابن عياس: الكلاب من الجن فإن غَشيت كم عند طَعَامَكُم فَأَلْقُوا لَهُنْ فَإِنْ لَمِنْ أَنْفُساً أَي أَعْيِناً. ويقال: نَعْس عليك فيلان يَنْفُسُ نَفَساً ونَفاسَةً أي حَسَدُكُ . ابن الأعرابي : النَّفْس العَظَمَةُ والكِبر والنَّفْس العِزَّة والنَّفْس الهِمَّة والنَّفْس عين الشيء وكُنْهُ وَجَوْهُرَهُ ، والنَّفْسُ الأَنْفَةَ والنَّفْسُ العين التي تصيب المتعين .

والنَّفَس : الفَرَج من الكرب . وفي الحديث : لا تسبُّوا الربح فإنها من نَفَس الرحمن ، يريد أنه بها يُفرِّج الكرب ويُنشِيء السحاب ويَنشر الغيث ويُدُهب الجدب ، وقيل : معناه أي بما يوسع بها على الناس ، وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : أجد نَفَس وبكم من قبل اليمن ، وفي رواية : أجد نَفَس الرحمن ؛ يقال إنه عنى بذلك الأنصار أجد نَفَس الرحمن ؛ يقال إنه عنى بذلك الأنصار

لأن الله عز وجل نَفُس الكربَ عـن المؤمنين بهم ، وهم كَانتُونَ لأَنهم من الأَزْد ، وَنَصَرِهم بهم وأيدهم برجالهم ، وهو مستعار من نَفَس الهواء الذي ترُّده التُّنَفُّس إلى الجُوف فبرد من حرارته ويُعَدُّلُها ، أو من نَفَس الريخ الذي مِتَنَسَّمُهُ فيَسْتَرُ و ح إليه، أو من نفَس الروضة وهو طيب روائحها فينفرج به عنه ، وقيل : النُّفُس في هـذين الحـديثين اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من نَفْسَ يُنْفَسُ تَنْفِيساً ونَفَساً ، كَمَا يِقَالَ فَرَّجَ يُفَرِّجُ ۖ تَفُرِيجاً وَفَرَجاً ، كأنه قال : أجد تَنْفيسَ ربُّكم من قبِلَ البمن ، وإن الربح من تَنْفيس الرحمن بها عن المكروبين ، والنَّفْريج مصدر حقيقي ، والفَرَج اسم يوضع موضع المصدر ؛ وكذلك قوله : الربح مــن نَـفَس الرحمن أي من تنفيس الله بها عن المكروبين وتفريجه عن الملهوفين . قال العتبي : هجمت على واد خصيب وأهله مُصْفَرَّة أَلُوانهم فسأَلتهم عن ذلك فقال شيخ منهم : ليس لنا ربح . والنَّفَس : خروج الربح من الأنف والفم، والجمع أنْفاس . وكل تَرَوَّح بين شربتين

والتَّنَفُس: استمداد النَّفَس، وقد تَنَفَّس الرجلُ وتَنَفَّس الصُّعَداء، وكلّ ذي رِئَة مُتَنَفِّسُ، ودواب الماء لا وِثاتَ لها. والنَّفَس أَيضاً: الجُرْعَة؛ يقال: أكثرَع في الإناء نَفَساً أو نَفَسَين أي جُرْعة أو جُرْعَتين ولا تزد عليه، والجمع أنفاس مثل سبب وأسباب؛ قال جريد:

> تُعَلَّلُ ، وَهِيَ ساغِبَهُ ، بَنِيهِ بأَنْفاسٍ من الشَّبِمِ القَراحِ

وفي الحديث: نهى عـن التّنَفُس ِ في الإناء. وفي حديث آخر: أنه كان يَتَنفّس ُ في الإناء ثلاثاً يعني في

الشرب ؛ قال الأزهري : قال بعضهم الحديثان صحيحان . والتَّنَفُّس له معنيان : أحدهما أن يشرب وهو يَتَنَفَّس في الإناء من غير أن يُبينه عن فيه وهو مكروه ، والنَّفَس الآخر أن يشرب الماء وغيره من الإناء بثلاثة أنْفاس يُبين فاه عن الإناء في كل نَفس . ويقال : شراب غير ذي نَفس إذا كان كريه الطعم آجناً إذا ذاقه ذائق لم يتَنَفَّس فيه ، وإغا هي الشربة الأولى قدر ما عسك رَمَقَه ثم لا يعود له ؛ وقال أبو وجزة السعدي :

وشَرْبَة من تشراب غَيْرِ ذِي نَفَسٍ ، في صَرَّة من تُجُوم القَيْظِ وهَّاجِ

ابن الأعرابي: شراب ذو نَفَس أي فيه سَعَة وري ؟ قال محمد بن المكرم: قوله النَّفَس الجُرْعة ، وأكثر ع في الإناء نَفَساً أو نَفَسين أي جُرْعة أو جُرْعتبن ولا تزد عليه ، فيه نظر ، وذلك أن النَّفَس الواحد كيثرع الإنسان فيه عد "ة جُرَع، يزيد وينقص على مقدار طول نَفَس الشارب وقصره حتى إنا نوى الإنسان يشرب الإناء الكبير في نَفَس واحد على عدة جُرَع. ويقال : فلان شرب الإناء كله على نَفَس واحد ، والله أعلى .

ويقال: اللهم نَفْس عني أي فَرَّج عني ووسِّع علي ، ونفَّسْتُ عنه تَنْفيساً أي رَفَّهْتُ . يقال: نَفْس الله عنه كُرْبته أي فرَّجها. وفي الحديث: من نَفْسَ عن مؤمن كُرْبة من كُرَب الله عنه كرْبة من كُرَب الآخرة ، معناه من فَرَّج عن مؤمن كُرُبة في الدنيا فرج الله عنه كُرْبه من كُرَب يوم القيامة. ويقال: أنت في نَفْس من أمرك أي سَعَة ، واعمل وأنت في نَفْس من أمرك أي سَعَة ، واعمل وأنت في نَفْس من أمرك أي سَعَة قبل الهرَم والأمراض والحوادث والآفات. والنَّفَس: مثل

النَّسيم ، والجمع أننْفاس .

ودار ُك أننفَس من داري أي أوسع . وهذا الثوب أننفَس من هذا أي أعرض وأطول وأمثل . وهذا المكان أننفَس من هذا أي أبعد وأوسع . وفي الحديث : ثم يمثي أننفَس منه أي أفسع وأبعد قليلًا. ويقال: هذا المنزل أننفس المنزلين أي أبعدهما، وهذا الثوب أننفس الثوبين أي أطولهما أو أعرضهما أو أمثلهما .

ونَفَس الله عنك أي فرّج ووسع . وفي الحديث : من نَفَس عن غريمه أي أخّر مطالبته . وفي حديث عمار : لقد أبلك فت وأوجزت فلو كنت تنفَست أي أطلت ؟ وأصله أن المنكلم إذا تنفس استأنف القول وسهلت عليه الإطالة . وتنفست وجلته إذا زاد ماؤها . وقال اللحاني: إن في الماء نَفَساً لي ولك أي منتسعاً وفضلا ، وقال ابن الأعرابي : أي ربّاً ؟ وأنشد :

وشَربة من سَراب غير ِذي نَفَس ، في كَو كَب من نجوم الفَيْظ ِ وضَّاحٍ

أي في وقت كوكب . وزدني نفساً في أجلي أي مُطول الأجل ؛ عن اللحياني . ويقال : بين الغريقين نفس أي منتسع . ويقال : لك في هذا الأمر نفسة أي مهلكة . وتنفس الصبح أي تبكيج وامتد حتى يصير نهاراً بيناً . وتنفس النهار وغيره: امتد وطال . ويقال النهار إذا زاد: تنفس النهار وغيره الموج إذا نضح الماء . وقال اللحياني : تنفس النهار انتصف، وتنفس النهار انتصف، وتنفس النهار واخى وتباعد وإما اتسع ؛ أنشد ثعلب :

ومُعْسِبة قد أَغْطأ الحَقُ غيرَها ، تَنَفَّسَ عنها جَنْبُها فهي كالشّوا

وقال الفراء في قوله تعالى : والصبح إذا تَنَفَّسَ ، قال : إذا ارتفع النهار حتى يصير نهاراً بيتناً فهـو تَنَفُسُ الصبح . وقال مجاهد : إذا تَنفَس إذا طلع ، وقال الأخفش : إذا أضاء ، وقال غيره : إذا تنفَس إذا انشَقَ الفجر وانفلق حتى يتبين منه . ويقال : كتبت كتاباً نَفَساً أي طويلاً ؛ وقول الشاع :

عَيْنَيُّ جُودا عَبْرَةٌ أَنْفاسا

أي ساعة بعد ساعة . ونَـفَسُ الساعة : آخر الزمان ؛ عن كراع .

وشيء نفيس أي يُتنافس فيه ويُرْغب . ونَفُس الشيء ، بالضم ، نَفاسة "، فهو نَفَس ونافس : وَفَس ونافس ونافس ونفيس ونافس ، وَفَعْ وَصَاد مِغْ وَلَا لَكُ وَجِل نَافِس وَنَفْس الشيء : صاد نَفْساً وهذا أَنْفَس مَالِي أي أَحَبُه وأكرمه عندي . وقال اللحاني : التُفيس والمنفس المال الذي له قدر وخَطر ، ثم عَم قال : كل شيء له خَطر وقدر فهو نقيس ومنفس ؛ قال النه بن تولب :

لا تَجْزَعِي إِنْ مُنْفِساً أَهْلَكُنْنُهُ ، فإذا هَلَكُنْتُ ، فعند ذلك فاجْزَعي

وقد أَنْفَسَ المَالُ إِنْفَاساً ونَفُس نُفُوساً ونَفَاسَةً. ويقال : إِن الذي ذكر تَ لَمَنْفُوس فيه أي مرغوب فيه . وأَنْفَسَني فيه ونَفَسَني : رغَّبني فيه ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> بأَحْسَنَ منه يومَ أَصْبَحَ غادياً ، ونقسني فيه الحِمامُ المُجَسَّلُ

أي رغَّبني فيه . وأمر مَنْفُوس فيه : مرغوب . ونَفِسْتُ عليه الشيءَ أَنْفَسُهُ نَفاسَةً إذا ضَنَفْتَ به ولم نحب أن بصل إليه . ونَفِسَ عليه بالشيء نَفَساً،

بتحريك الفاء ، ونَفاسَة ونَفاسِيّة ، الأخيرة نادرة: ضَنَ . ومال نَفيس : مَضنون به . ونَفِسَ عليه بالشيء ، بالكسر : ضَنَّ به ولم يره يَستُأهله ؟ وكذلك نَفِسَه عليه ونافَسَه فيه ؟ وأما قول الشاعر:

> وإنَّ قُرُيْشًا مُهْلكُ مَنْ أَطَاعَهَا ، تُنَافِسُ 'دَنْيَا قَدَ أَحَمَّ انْصِرامُهَا

فإما أن يكون أراد تُنــافِسُ في 'دنـُيا ، وإمــا أن يريد تُنافِسُ أهلَ 'دنـُيا . ونَـفِسْتَ عليُّ بخيرٍ قليل أي حسدت .

وتنافسنا ذلك الأمر وتنافسنا فيه بخاسدنا وتسابقنا. وفي التنزيل العزيز: وفي ذلك فليتنافس المنتنافس المنتنافسون أي وفي ذلك فليتراغب المنتراغبون. وفي حديث المغيرة: سقيم النفاس أي أسقيته المنافسة والمغالبة على الشيء. وفي حديث إسمعيل ، عليه السلام: أنه تمكلم العربية وأنفسهم أي أعجبهم وصار عندهم نفيساً. ونافست في الشيء منافسة ونفاساً إذا وغبت فيه على وجه المباراة في الكرم. وتنافسوا فيه أي رغبوا. وفي الحديث: أخشى أن تُبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها به هو من المنافسة الرغبة في الشيء والانفراد به ، وهو من الشيء النفيس الجيد في الحديث نعه

ونَفَسِتُ الشيء ، الكسر ، أي مخلت . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : لقد خِلْتَ صِهْرَ وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فما نَفْسُ عليك . وحديث السقيفة : لم نَنْفَسْ عليك أي لم نبخل .

والنَّفَاسُ : ولادة المرأة إذا وضَعَتُ ، فهي نُغَساءً. والنَّفْسُ : الدم . ونُفِسَت المرأة ونَفِسَتْ ، بالكسر ، نَفَساً ونَفَاسَةً ونِفَاساً وهي نُفَساءً

ونكفساء ونكفساء : ولدت . وقال ثعلب : النُّفساء الوالدة والحامل والحائض ، والجمع من كل ذلك نُفساوات ونفاس ونُفس ؛ عن اللحياني ، ونُفس ونُفس ؛ عن اللحياني ، ونُفس ونُفس ونُفس ؛ على الحياني ، ونُفس ونُفساء وغشراء ، ويجمع في فعال غير نُفساء وغشراء ، ويجمع أيضاً على نُفساوات وغشراوات وامرأتان نُفساوان ، أيضاً على نُفساوات وغشراوات وفي الحديث : أن أبدلوا من همزة التأنيث واوا . وفي الحديث : أن أسماء بنت عُميس نُفست بحمد بن أبي بكر أي وضعت ومنه الحديث : فلما تعلقت من نفاسها أي خرجت من أيام ولادتها . وحكى ثعلب : نُفست خرجت من أيام ولادتها . وحكى ثعلب : نُفست بطن أمه قبل أن يُنفس أي يولد . الجوهري : وقولهم ورث فلان هذا المال قبل أن يُنفس غاربة قومه لبني على بن صعصعة :

وإناً وإخواننا عامراً على مثل ما بَيْنَنا نَأْنَمِرْ لَنَا صَرْخَةُ ثُمْ إِسْكَانَةً ' كَمَا طَرِّقَتْ بِنِفاسٍ بِكِرْ

أي بولد. وقوله لنا صرخة أي اهتياجة يتبعها سكون كما يكون للنُفساء إذا طر قت بولدها ، والتطريق أن يعسر خروج الولد فتصر خ لذلك ، ثم تسكن حركة المولود فتسكن هي أيضاً ، وخص تطريق البيكر لأن ولادة البكر أشد من ولادة الثيب. وقوله على مثل ما بيننا نأتمر أي نمتئل ما تأمرنا به أنفسنا من الإيقاع بهم والفتك فيهم على ما بيننا وبينهم من قرابة ؛ وقول الرىء القيس :

ويَعَدُو على المَرْءَ مَا يَأْتَمِرْ أي قد يعدو عليه امتثاله مَا أَمْرَتُهُ بِهُ نَفْسُهُ وَرَبَّا كَانَ

داعته للهلاك.

والمَنْفُوس: المولود. وفي الحديث: ما من نَفْسِ مَنْفُوسَةً إلا وقد كُتِبَ مكانها من الجنة والنار، وفي روابة : إلا كُتِب رزقتُها وأجلها ؛ مَنْفُوسَةً أي مولودة. قال : يقال نَفِسَت ونَفِسَت ، فأما الحيض فلا يقال فيه إلا نَفِسَت ، بالفتح. وفي حديث عبر، وضي الله عنه: أنه أَجْبَرَ بني عَم عم على مَنْفُوسِ أي ألزمهم إرضاعة وتربيتة. وفي حديث أبي هريرة: أنه صلى على مَنْفُوسِ أي طفل حين ولد، والمراد أنه صلى عليه ولم يعمل ذنباً. وفي حديث ابن المسبب: لا يرث الممنفوس حتى يَسْتَهِل صادحاً أي حتى يسمَع له صوت .

وقالت أم سلمة : كنت مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الفراش فَعضت فخرَجْت وشددت علي ثبايي ثم رجعت ، فقال : أَنَفِسْت ؟ أَراد : أَحضت ؟ يقال : نَفِسَت المرأة تَنْفَسُ ، بالفتع ، إذا حاضت .

ويقال : لفلان مُنْفِسُ ونَفِيسٌ أي مال كثير. يقال: ما سرّ ني بهذا الأمر مُنْفِسُ ونَفِيسٌ .

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : كنا عنده فتنفس وجل أي خرج من تحته ربيح ؛ شبّه خروج الربح من النبر بخروج النفس من النم . وتنفست القوس: تصدّعت ، وننفسها هو : صدّعها ؛ عن سراع ، وإغا يتنفس منها العيدان التي لم تفلق وهو خير القيسي ، وأما الفلقة فيلا تنفس . أبن شميل : يقال ننفس فلان قوسه إذا حط وترها ، وتنفس القيد ح والقوس كذلك . قال ابن سيده : وأرى اللحياني قال : إن النفس الشق في القوس والقدح وما أشبههما ، قال : ولست منه على ثقة . والنفس من الدباغ : قدر دبنعة أو د بنعتين ما يدبغ به الأديم الدباغ : قدر دبنعة أو د بنعتين ما يدبغ به الأديم

من القرظ وغيره . يقال : هب لي نَـَفْساً من دباغ ؟ قال الشاعر :

## أَتَجْعَلُ النَّفْسَ الَّـنِي تُدِيرُ في جِلْـدِ شَاةٍ ثم لا تَسَيِيرُ ?

قال الأصعي: بعثت امرأة من العرب بنيّة للها إلى جارتها فقالت: تقول لك أمي أعطيني ننفساً أو ننفسينن أمْعَسُ بها منيئتي فإني أفيدة أي مستعجلة لا أتفرغ لاتخاذ الدباغ من السرعة ، أرادت قدر دبغة أو دبغتين من القر ظ الذي يدبغ به . المنيئة أ: المد بنغة وهي الجلود التي تجعل في الدّباغ ، وقيل: النّفس من الدباغ ميل الكف ، والجمع أنفس ؟ النّفس من الدباغ ميل الكف ، والجمع أنفس ؟

وذِي أَنْفُس تَشْتَى ثَكَلاثٍ وَمَتْ به ، على الماء ، إَحْدَى البَعْمُلاتِ العَرَامِسِ

يعني الوَطَّبُ من اللبن الذي دُبِغَ بهذا القَدُّر من اللبِّاغ .

والبَّافِسُ : الخامس من قِداح المَيْسِر ؛ قال اللَّهِ : وفيه خبسة أنْصباء إن فاز ، وعليه غُرْمُ خبسة أنْصِباء إن لم ينز ، ويقال هو الرابع .

نِقس: النَّقْسُ: الذي يَكتب به ، بالكسر . ابن سيده: النَّقْسُ المِداد ، والجمع أَنْقَاسُ وأَنْقُس ؟ قال المراد:

> عَفَت المنازِلُ غيرَ مِثْلِ الأَنْقُسِ ، بعْدَ الزَّمانِ عَرَفْتُهُ بالقِرْطِسِ

أي في القر طاس ، تقول منه : نَقَسَ دُواتُهُ تَنَقَيساً. ورجل نَقَسَ " : يعيب الناس ويُلَقَّبُهم ، وقد نَقَسَهم يَنْقَسُهُم نَقْساً وناقَسَهم ، وهي النَّقاسَة . الفراء :

اللَّقْسُ والنَّقْسُ والنَّقْزَكَلَهُ العبيبِ ، وكذلك القَدْلُ القَدْلُ ، وهو أَنْ يعببِ القومَ ويَسْخَرَ منهم .

والنَّاقُوس : مِضْراب النصارى الذي يضربونه لأوقات الصلاة ؛ قال جَرير :

لمًّا تَذَكَّرُ تُ اللَّهِرَ يُن ِ ، أَرَّقَني صَوْتُ اللَّجاجِ ِ، وقرع ُ بالنَّواقِيسِ

وذلك أنه كان مُزْمِعاً سفراً صباحاً ، قال : ويروى ونقس بالنواقيس ؛ والنَّقْسُ : الضرب بالناقوس . وفي حديث بَدْء الأذان : حتى نَقَسُوا أو كادوا يَنْقُسُون حتى رأى عبد الله بن زيد الأذان . والنَّقْسُ : ضرب من النواقيس وهي الحشبة الطويلة والوَبيلة والوَبيلة والوَبيلة .

وقد سَبَأْتُ لِفِتْيَانِ ذَوِي كَرَمٍ ، فَبَلَ الصَّبَاحِ ، وَلَمًا تُقْرَعِ النَّقُسُ

يجوز أن يكون جمع ناقدُوس على توهم حذف الألف، وأن يكون جمع نتقش الذي هو ضرب منها كر َ هن ورُهُن وسَقَف وسُقُف ، وقد نتقَسَ الناقدُوس بالوَ بسِل نَقْساً .

وشراب ناقِس إذا حَمَّضَ . ونَقَسَ الشرابُ يَنْقُسَ نُقُوساً : حَمَض ؛ قال النابغة الجعدي :

> جَوْنَ کَجَوْنِ الْحَمَّارِ جَرَّدَهُ الْ خَرَّاسُ ، لَا نَافِسُ وَلَا هَزِمُ

ورواه قوم: لا نافس"، بالفاء ؛ حكى ذلك أبو حنيفا وقال لا أعرفه إنما المعروف نافس" بالقاف. الأصمعي النُقش والوَقش ُ الجَرَب.

نقرس: النَّقْرِسُ: داء معروف يأخذ في الرجل، وفي التهذيب: يأخذ في المفاصل. والنَّقْرِس: شيء يَنخا على صيفة الوَّرْدِ وتَغْرِسُهُ النَّسَاءُ في رؤوسهن

والنَّقْرِس والنَّقْريس : الداهية الفَطِن . وطبيب نِقْر س ونِقْريس أي حادق ؛ وأنشد ثعلب :

وقد أكون مَرَّة نِطلْبسا ، طَبَّا بأَدْواء الصَّبا نِقْريسا ، يَحْسَبُ يومَ الجَمعةَ الخَميسا

معساه أن لا يلتفت إلى الأيام ، قد ذهب عقله . والنَّقْرِس الداهية من الأدلاء . النَّقْرِس الداهية من الأدلاء . يقال : دليل نِقْرِس ونِقْرِيس أي داهية ؛ وقال المتلبس يخاطب طرفة :

يُخشى عليك مين الحِباء النَّقْرِسُ

يقول: إنه نخشى عليه من الحباء، الذي كتب له به، النقرس، وهو الهلاك والداهية العظيمة. ورجل نقررس : داهية . الليث: النقاديس، أشياء تتخذها المرأة على صيفة الورد يفرزنك في رؤوسهن ؟ وأنشد:

فَحُلَّيْتِ مِن خَزَّ وبَزَّ وقِرْمِز ٍ، ومن صَنْعَة ِ الدُّنْيا عليك النَّنَاريِسِ،

واحدها نِقْريس . وفي الحديث : وعليه نتقارس الزَّبَرْ جَد والحَمَلي ِ وَقَال: والنَّقَارِس من زينة النساء؛ حكاه ابن الأثير عن أبي موسى .

نكى: النكس : قلب الشيء على رأسه ، نكسة ينكس وأسة : ينكس وأسة : ينكس ونكس وأسة : أماله ، ونكس وأسة : أماله ، ونكست تنكيساً . وفي السنزيل : ناكسو دؤوسهم عند وبهم . والناكس : المطأطى، وأسة . ونكس وأسة إذا طأطأه من ذل وجمع في الشعر على نواكس وهو شاذ على ما ذكرناه في فوارس ؛ وأنشد الفرزدق :

١ قوله « وبز » أنشده شارح القاموس هنا وفي مادة قرمز وقز
 بدل وبز .

وإذا الرِّجال' رَأُو'ا يَزِيدَ ، رَأَيْنَهُمُ خُضْعَ الرِّقابِ ، نَـواكِسَ الأَبْصار

قال سببويه : إذا كان الفيمُل لفير الآدميين جمع على فَواعِلِ لأنه لا يجوز فيه مَا يجوز في الآدميين من الواو والنون في الاسم والفعل فضارع المؤنث ، يقال : جِمال بَوازل وعَواضِه ، وقد اضطر الفرزدق فقال: خضع الرقاب نواكس الأبصار

لأنك تقـول هي الرجال فشبه بالجمال . قـال أبو منصور : وروى أحمد بن مجنى هذا البنت نـُواكسي الأبصار ، وقال : أدخل الباء لأن رد النواكس إلى الرجال، إنما كان: وإذا الرجال رأيتهم نواكس أبصار هم، فكان الواكس للأبصار فنقلت إلى الرجال ، فلذلك دخلت الياء ، وإن كان جمع جمع كما تقول مردت بقوم حَسَني الوجوه وحِسان وجوهُهم ، لما جعلتهم للرجال جئت بالياء ، وإن شئت لم تأت بها ، قال : وأما الفراء والكسائي فإنهما رويا البنت نواكس الأبصار ، بالنتع ، أقر"ا نواكس على لفظ الأبصار ، قال: والتذكير ناكسي الأبصار . وقال الأخفش: يجوز نـَواكـس الأبصار، بالجر لا بالـاء كما قالوا جحر ضِ خَرب . شر : النَّكْس في الأشاء معنى يرجع إلى قلب الشيء ورده وجعل أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره . وقال الفراء في قوله عز وجل:ثم نُكسنُوا على رؤوسهم ، يقول : رَجِعُوا عَمَا عُرَفُوا مِن الحَجَّة لإبراهيم ، على نبينا محمد وعليه الصلاة والتسليم . وفي حديث أبي هرمرة : تعس عبد الدِّينار وانْتَكُسأى انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالحبية لأن من انْتَكُس في أمره فقد خاب وخسر ، وفي حــديث الشعى : قال في السقط إذا نُكس في الخَلْق الرابع ١ قوله « لأن رد النواكس النم » هكذا بالاصل ولمل الاحسن لانه رد النواكس إلى الرجالَ وإنماكان النع .

<sup>711</sup> 

وكان محلقاً أي تبين خلقه عَنَقَت به الأمة وانقضت به عدة الحُرَّة، أي إذا قُلْبَ ورُدَّ في الحلق الرابع، وهو المُضفة ، لأنه أو لا تُرابُ ثم نطفة ثم علقة ثم مضفة . وقوله تعالى : ومن نُعَبَرَّهُ نُنُكَسَّهُ في الحُلْق ؛ قال أبو إسحق : معناه من أطلنا عبره نَكَسُّنا خلقه فصاد بدل القوة ضعفاً وبدل الشباب مرماً . وقال الفراه : قرأ عاصم وحمزة : نُنكَسُّهُ في الحلق ، وقرأ أهل المدينة : نَنْكُسُه في الحلق ، بالتخفيف ، وقال قتادة : هو الهرام ، وقال شهر : يتال نُنكس الرجل إذا ضعف وعجز ؛ قال : وأنشدني يقال نلكس ألرجل إذا ضعف وعجز ؛ قال : وأنشدني الراب الأعرابي في الانتكاس :

ولم يَنْتَكِسُ بَوْماً فِيُظْلِمَ وَجُهُهُ ، لِيَمْرَضَ عَجْزاً ، أَو 'يضَارِعَ مَأْتَمَا

أي لم 'ينكس رأسه لأمر بأنتف منه .

والنكس : السهم الذي يُسَكسُ أو ينكس فنُوقُه فيجعل أعلاه أسفله ، وقبل : هو الذي يجعل سنخه نصلًا ونصلُه سنخاً فلا يرجع كماكان ولا يكون فيه خير ، والجمع أشكاس ؛ قال الأزهري : أنشدني المندي للحطيثة ، قال : وأنشده أبو الهيثم :

قد ناضَلُونا ، فَسَلَثُوا مِن كِنانَتِهم مَجْداً تليداً ، وعِزاً غيرَ أَنْكاس

قال: الأنتكاس جمع النتكس من السهام وهو أصفها ، قال: ومعنى البيت أن العرب كانوا إذا أسروا أسيراً خيروه بين التخلية وجز الناصية والأمر ، فإن اختار جز الناصية جز وها وخلوا سبيله ثم جعلوا ذلك الشعر في كنانتهم، فإذا افتخروا أخرجوه وأروهم مفاخرهم .

ابن الأعرابي : الكُنْتُس والنُّكُسُ مَآدِينُ بَقَــرِ الوحش وهي مأواها . والنُّكُسُ : المُنْدَرَهِمُّونَ من

الشيوخ بعد المَرَم .

والمُنكِّسُ من الحيل: الذي لا يَسبو برأسه، وقال أبو حنيفة: النكش القصير، والنكسُ من الرجال المتصرعن غاية النجدة والكرم، والجمع الأنكاس. والنكسُ أيضاً: الرجل الضعيف؛ وفي حديث كعب:

#### زالنُوا فما زال أنشكاس ولا كنشنف

الأنكاس: جمع نكس ، بالكسر، وهو الرجل الضعيف. والمُنككِّس من الحيل: المتأخر الذي لا يلحق بها، وقد نكس إذا لم يلحقها ؛ قال الشاعر:

## إذا نكس الكاذب المحسر

وأصل ذلك كله النَّكُسُ من السهام .

والو لادُ المَـنْكُوس : أَن تخرج رجلا المولود قَـبُل رأسه ، وهو النُّذن ، والولد المُنْكُوس كذلك . والنَّكُس : السَّننُ . وقراءة القرآن مَنْكوساً : أن يبدأ بالمعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة ، والسنَّة خلاف ذلك. وفي الحديث أنه قيل لابن مسعود : إن فلاناً يقرأ القرآن مَنْكُوساً ، قال : ذلك مَنْكُوس القلب ؟ قال أبو عبيد : يتأوَّله كثير من الناس أنه أن يبدأ الرجل من آخر السورة فيقرأها إلى أوَّلها ؛ قال : وهذا شيء ما أحسب أحداً يطقه ولا كان هـذا في زمن عبدالله ، قال : ولا أعرفه ، قال : ولكن وجهه عندي أن يبدأ من آخر القرآن من المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة كنحو ما يتعلم الصبيان في الكتاب لأن السُّنَّة خلاف هذا ، 'بعلم ذلك بالحديث الذي محــد ثه عثمان عن النبي ، صلى ألله عليه وسلم ، أنه كان إذا أُنزلتِ عليه السورة أو الآية قال : ضَعُوها في الموضع الذي يَذْكُر كذا وكذا ، ألا ترى أن التأليف الآن في هذا الحديث من رسول الله ، صلى الله عليه

وسلم ، ثم كتبت المصاحف على هذا ? قال : وإنما جاءت الراخصة في تعكثم الصبي والعجمي المُفصَلَ لصعوبة السور الطوال عليهم ، فأما من قرأ القرآن وحفظه ثم تعمد أن يقرأه من آخره إلى أوله فهذا النكش المنهي عنه ، وإذا كرهنا هذا فنحن للنكس من آخر السورة إلى أولها أشد كراهة إن كان ذلك يكون .

والنُّكْسُ والنُّكُسُ ، والنُّكاسُ كله : العَوْد في المرض ، وقيل : عَوْد المريض في مرضه بعد مَثَالته ؛ قال أُمية بن أَبي عائذ الهذلي :

خَيالُ لزَينبَ قد هاجَ لي نُكَاساً مِنَ الحُنبُ ، بَعد انْدمال

وقد نُكِسَ في مَرَضِهِ نُكُساً. ونُكِس المريض: معناه قد عَاوَدَنَهُ العلة بعد النَّقَهُ. يِتَالَ : تَعْساً له ونُكُساً! وقد يفتح ههنا للاز دواج أو لأنه لغة ؟ قال ابن سيده وقوله:

إني إذا وَجُهُ الشُّربِبِ نَكُسًا

قال : لم يفسره ثعلب وأرى نَكُسَ بَسَرَ وعَبَس. ونَكَسَّتُ الْحِضَابَ إذا أَعَدُّتَ عليه مرة بعد مرة ؟ وأنشد :

كالوشم رَجَعَ في البَدِ المنكوس ابن شميـل: نَكَسُت فلاناً في ذلـك الأمرأي وَدَدْته فيه بعدما خرج منه.

غَن : النَّمَسُ ، بالتحريك : فساد السَّمْن والمَالِية وكلَّ طيب ودُهْن إذا تغير وفسد فساداً لَزَجاً . ونَّمِسَ الدَّهن ، بالكسر ، يَنْمَسُ مُنَساً ، فهو مُمِسُ : تغير وفسد ، وكذلك كل شيء طيَّب تغير ؟ قال بعض الأَغفال :

وبيزاُيكِت كَيْسِ مُرَيْرِ

ونَـمَسَ الشعرُ : أصابه دهن فتوسخ . والنَّمَسُ : ربح اللبَن والدَّسَم كالنَّسَم . ويقال : تَمْسَ الوَدَكُ ونَسَمَ إذا أَنْتَن ، ونبَّسَ الأَقْطِ ، فَهُو مُنْمَسَّ إذا أَنْنَ ؛ قال الطرماح :

مُنْمَسُ ثِيرانِ الكَريسِ الضُّواثِن والكريس: الأَقطُ .

والنَّمْسُ : سَبُع من أَخبت السَّبُع ١. وقال ابن قتيبة : النَّمْسُ دُو يَبْبَة تقتل الثَّعْبان يتخذها الناظر إذا اشتد خوفه من الثعابين ، لأن هذه الدابة تتعرض للثعبان وتنتَفاءً ل وتستندق حتى كأنها قطعة حبل فإذا انظوى عليه التُّعْبان وَقرَاتُ وأَخَذت بنفسيها فانتفخ جو فها فيتقطع الثعبان ، وقد ينطوي عليها لا النَّمْسُ وقطعاً من شدة الزّفرة ؛ غيره : النَّمْس ، بالكسر ، دو يُبّة عريضة كأنها قطعة قديد تكون بأرض مصر تقتل الثعبان.

والنَّامُوس: ما يُنَمِّسُ به الرجل من الاحتيالِ. والنَّامُوس: المَّكُورُ والحِيداع. والتَّنْمِيسُ: التَّلْبِيس. والنامِسُ والنَّامُوس: دو يَبْهُ أَغْبَرُ كَمِيْتُه الذَّرَّة تلكع الناس. والنامُوسُ: قُنْرة الصائد التي يَكُمُن فيها للصد؛ قال أوس بن حجر:

فَلَاقَى عليها من صُباحٍ مُدَمَّرًا للهُ مُدَمَّرًا للهُ مُنْ مَنَّالُفُ .

قال ابن سيده: وقد يهمز ، قال : ولا أدري ما وجه ذلك . والنامُوسُ : بيت الراهب . ويقال الشّركُ نامُ وس لأنه يُوارَى تحت الأرض ؛ وقال الراجز يصف الركاب يعني الإبل :

١ قوله « سبع » هكذا بالاصل مضبوطاً ولم نجده مجموعاً الاعلى سباع وأسبع كرجال وأفلس .
 ٢ قوله « ينطوي عليها » كذا بالاصل . ولمل الضمير الثمبان وهو يقم على الذكر والائتى .

كِنْرُوْنُ مَن مُلْتَكِسٍ مُلْكِسٍ، مُلَكِسٍ، تَنْدِيسَ المُنْسَادِ القَطَا المُنْسَسِ

يقول: مخرجن من بلد مشتبه الأعلام يشتبه على من يسلكه كما يشتبه على القطا أمر الشَّرك الذي ينصب له . وفي حديث سعد : أُسَدُ في نامُوسه ؛ الناموسُ: مَكْمَن الصياد فشبه به موضع الأسد . والنَّامُوس : وعاء العلم . والنَّاموس : جبريل ، صلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم ، وأهل الكتاب يسمون جبريل، عليه السلام : الناموس . وفي حديث المَبْعَث : أن خدیجة ، رضوان الله علیها ، وصفت أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لِوَرَقَة بن نَوْفَل وهو ابن عمها ، وكان نصرانيًّا قد قرأ الكتب ، فقال : إن كان ما تقولين حقيًا فإنه لسَّأتِمه النامُوس الذي كان يأتي موسى، عليه السلام ، وفي رواًية : إنه ليأتيه النَّاموسالأَكبر. أبو عبيد : النامُوس صاحب سر المليك أو الرجيل الذي يطلعه على سر". وباطن أمر. ويخصه بما يستر. عن غيره . أبن سيده : نامنُوسُ الرجـل صاحبُ سرَّه ، وقد تَفَسَ يَنْمُسُ تَفْساً وَنَامَسَ صَاحِبَهُ مُنَامَسَةً ۗ ونماساً : سارًه . وقيل : النامُوسُ السِّرُ ، مثل به سىبونە وفسرە السيرانى .

ونَــَـــُـــُــُ الرجلَ ونامَــــُنهُ إذا سارَرُ تــه ؛ وقال الكيب :

فأَبْلِغ يَزِيد، إِنْ عَرَضَتَ ، ومُنْذَراً وعَنْهُما ، والنُسْنَسِر المُنْامِسا

ونتمست السر أنسيه نمساً : كَتَمَنُه . والمُنامِس : كَتَمَنُه . والمُنامِس : الداخل في الناموس ، وقيل : الناموس صاحب سر الشر ، والجاسُوس صاحب سر الشر ، وأراد به ورَقَة مجريل ، عليه السلام ، لأن الله تعالى خصه بالوحي والغيب اللذي لا يطلع عليهما

غيره . والنَّامُوسُ : الكذَّابِ . والنَّاموس : النمَّام وهو النمَّاس أيضاً . قال ابن الأعرابي : تَفَسَ بينهم وأنسَسَ أرَّشَ بينهم وآكل بينهم ؛ وأنشد :

وما كنت فا نتير ب فيهم ، ولا منتيساً بينهم أنتيل ولا منتيساً بينهم أنتيل أور ش بينهم الباء الباء في المنتفيل وفو النملة المنتفيل ولكنتني واثب صدعهم مسيل

رَقُوءٌ: مُصْلِحٌ. رَقَأْتُ بِينهم: أَصَلَحَت. وانتَّمَسَ فلان وانتَّمَسَ فلان النّعَلُ في سُتْرة . الجوهري: انتَّمَسَ الرّجلُ، بتشديد النون، أي استر، وهو انتَّعَمَلَ.

نهس: النّه سُ : القبض على اللحم ونتره . ونهَسَ الطعام : تناول منه . ونهَسَتْه الحية : عضته والشين لغة . وناقة نه وسُ : عضوض ؛ ومنه قول الأعرابي في وصف الناقة : إنها لعَسُوس ضروس سَهُوس مَهُوس . ونهَسَ اللحم يَنهَسُه نَهُساً ونهَساً : انتزعه بالثنايا للأكل . ونهَسَت العرق وانتهَسته إذا تعَرَّفته بقد م أسنانك . الجوهري : نهس اللحم أخذه بقد م أسنانك . الجوهري : نهس اللحم أخذه بقد م الأسنان ، والنهش الأخذ بجميعها ؛ نهسته وانتهَسته بعني . وفي الحديث : أنه أخذ عظماً فنهسَ ما عليه من اللحم أي أخذه بفيه . ونسر مينهس ونسم ما عليه من اللحم أي أخذه بفيه .

مُضَبِّر اللَّحْبَيْنِ نَسْراً مِنْهُسَا

ورجل مَنْهُوسٌ ونَهَيِسٌ : قليل اللحم خفيف ؛ قال الأفوه الأودي يصف فرساً :

> يَغْشَى الجَلامِيدَ بِأَمْثَالِهَا ، مُرَكَّبات في وَظيف نَهيس

وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : كان مَـنْهوسَ القدمين، الكعبين أي لحمهما قليل، ويووى : مَـنْهوسَ القدمين، وبالشين المعجمة أيضاً .

والنَّهُسُ : ضرب من الصُّرَد ، وقيل : هـ و طائر يصطاد العَصافير ويأوي إلى المقابر ويُديم تحريك وأسه وذَ نَبِه ، والجمع نهسان ؛ وقيل : النَّهُسُ ضرب من الطير . وفي حديث زيه بن ثابت : وأى شرَ عبيلَ وقد صاد نهسًا بالأسواف فأخذ ويه ن ثابت منه وأرسله ؛ قال أبو عبيد : النَّهُسُ طائر ، والأسواف موضع بالمدينة ، وإنما فعل ذلك زيد لأنه كره صيد المدينة لأنها حرام سيدنا رسول الله ، على الله عليه وسلم . ونهس الحيية : نهشه ؛ قال الراجز :

وذات قَرَّ نَيْن طَحون الضَّرْسِ ، تَنْهَسُ لُو تَهَكَّنَتْ مِن نَهْسِ ، تُديِرُ عَيْناً كَشِهابِ القَبْسِ

والاختلاف في تفسير نهسونهش بأتي في حرف الشين.

نوس: النَّاسُ: قد يكون من الإنس ومن الجِنَّ، وأصله أناس فخفف ولم يجعلوا الألف واللام فيه عوضاً من الممزة المحذوفة ، لأنه لو كان كذلك لما اجتمع مع المعرَّض منه في قول الشاعر:

> إنَّ المَنايا يَطَّلِعُ نَ على الأَناسِ الآمِنينا

والنّوس: تَذَبُذُبُ الشيء. ناسَ الشيء يَنوسُ نَوسُ النّوسُ ونَوَساً ونَوسَانًا : نحرك وتَذَبُذَبَ مَتَدَلّياً . وقيل لبعض ملوك حيثير : ذو نيُواس لضفير تَينن كانتا تَنوسان على عاتفيه . وذو نيُواس : ملك من أذواء البين سبي بذلك لذي وابتَين كانتا تَنوسان على ظهره .

وناس نوساً: تدلى واضطرب وأناسه هو . وفي حديث أم ورعم ووصفها زو جها: مكل من شخم عضه عضه كي أذ في المادت أنه عضه وأناس من حلي أذ في المادت أنه حلى أذنها قرطة وشنوفاً تنوس بأذنها . ويقال للفض الدقيق إذا هبت به الربع فهز ته : فهو ينوس وينوع ، وقد تنوس وتنوع وكثر نوسانه . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : مر عليه رجل وعليه إذار يَجرُه فقطع ما فوق الكعبين فكأني وعليه إذار يَجرُه فقطع ما فوق الكعبين فكأني أنظر إلى الحيوط نائيسة على كعبيه أي متدلية متحركة ؛ ومنه حديث العباس : وضفير تاه تنوسان على وأسه . وفي حديث ابن عبر : دخلت على حقصة ونوسانها تنظر ماه، فسئى الدوائب نوسها نوسان الناوائب نوسها نوسان النها تنعرك كثيراً . ونست الإبل أنوسها نوساً : سفتها .

ورجل نواس ، بالتشديد، إذا اضطرب واسترخى، وناس أعابه سال فاضطرب . والنواس : ما تعلق من السقف . وننواس العَنْ كبوت : نسخه لاضطرابه .

والنُّواسِيُّ : ضرب من العنب أبيض مدور الحب مُنَشَكْشِلُ العناقيد طويلها مضطربها ، قال : ولا أدري إلى أي شيء نسب إلا أن يكون مما نسب إلى نفسه كدوار ودواري ، وإن لم يسمع النُّواس ههنا . ونَوَّسَ بالمكان : أقام .

والنَّاوُوسُ : مقابر النصارى ، إن كان عربيًّا فهـو فاعُولُ منه .

والنَّو اس : اسم . والناس : اسم قَيْس ِ بن عَيْلان ، والناس ابن مُضَر بن نِزاد ، وأخوه إلنَّياس بن مضر ، بالياء .

الوله « واسعه الناس » يروى بالوصل وبالقطع كما في حاشية
 الصحاح اه. شارح القاموس .

#### فصل الهاء

هجس : المَجْسُ : ما وقع في خَلَـدَ ِكُ . تقــول : هَجَس في قلبي هَمُّ وأَمْرُ ۖ ؛ وأَنشد :

> وطَّ أَطَّأَتِ النَّعَامَةُ مِنْ بَعِيدٍ ، وقد وقَرْتُ هاجِسَها وهَلَّجْسِي

النعامة : فَرَسه . وفي حديث قبّات : وما هو الأ شيء هَجَسَ في نَفْسي . ان سيده : هَجَسَ الأَمِرُ في نَفْسي يَهْجِسُ هُجُساً وقع في خَلَدي والهاجِس: الحاطر ، صفة غالبة غلبة الأسباء . وفي الحديث : وما يَهْجِسُ في الضائر أي وما مخطر بها ويدور فيها من الأحاديث والأفكار . وهَجَسَ في صدري شيء يَهْجِس أي حَدس . وفي النوادر : هَجَسَني على كذا فانهُجَسَتُ أي رَدّني فارتَدَدْت. والهَجْس : النّباء في سمعها ولا تفهمها . ووقعوا في مَهْجُوسة من أمرهم أي اختلاط ؛ عن ان الأعرابي ، وقبل : المروف في مَرْجُوسة .

أبو عبيدة : المُجَيْسِيُّ ابنُ زادِ الرَّكْبِ وهو اسم قرس معروفً ١ .

والحَمِيسَةُ : الغَريضُ من اللبَن في السَّقاء ، قال : والحَامِطُ والسامِطُ مثله وهو أول تَغَيَّرِه ؛ قال الأزهري : والذي عرفته الحَجِيبَة ، قال : وأظن المَجِيسَة تصحفاً . وفي حديث عمر : أن السائب بن الأقرع قال : حضرت طعامه فدعا بلَحْم عبيط وخُبْز منتهجس ؛ قال : المُتهجس الحبر الفطير الذي لم منتهجس عجينه ، أصله من المَجيسة ، وهو الغريضُ من اللهم ، ثم استعمل في غيره ، ورواه بعضهم مُتهجش،

١ قوله و وهو اسم فرس معروف € في شرح القاموس ، وزاد
 الركب: فرس الازد الذي دفعه اليهم سليمان الني، صلى الله عليه
 وسل .

بالشين المعجمة ، قال ابن الأثير : وهو غلط .

هجبس: التهذيب: الهَيْجَبُوسُ الرجل الأَهْوَجُ الجَاني؟ وأنشد:

> أَحَقُ مَا يُبِلَّنُنِي ابنُ ثُرْنَى مِن الأَقْنُوامِ أَهْوَجُ هَبْجَبُوسُ ? ي: الهجرُ سُ ، بالكسر: ولد الثعلب

هجوس : الهيجرس ، بالكسر : ولد الثعبلب ، وعم " بعضهم به نَوْعَ الثعالب ؛ واستعاره الحطيئة للفرزدق فقال :

> أَبْلَـغُ بَنِي عَبْسِ ، فإنَّ نِجارَهُمْ لُـُوْمُ ، وإنَّ أَباهُمُ كَالْهِجْرِسِ

وروي عن المفضل أن قال : الهقالِس والهَجَارِسُ المُعَارِسُ المُعَارِسُ

وتَرَى المَـكَاكِيَ بالهَجِيرِ نحيبُها ، كُدُرْ بُواكِرِ ، والهَجارِس تَنْعَبُ

وقيل: الهَجادِسُ جميع ما تَعَسَّسَ من السَّباع مــا دون الثعلب وفوق اليَرْبوع ؛ قال الشاعر :

بِعَيْنَيْ قَطَامِي إِنَّا فَوْقَ مُرْقَبِ ، غَدًا سَبِياً يَنْقَضُ بِينِ الْمَجَادِسِ

الليث : الهيجُرِسُ من أولاد الثعالب ، قال : وقد يوصف به اللثيم ؛ وأنشد :

وهيجرس مسكنه الفدافيد

وقال: رَمَدَى الأَيْمَ عَن هَجَارِسِهَا أَي شدائدها. وفي الحديث: أَن عُينيَة بن حصن مد رجله بين يدي سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال له فلان: ياعَيْنَ المُجرِسِ ، أَتَمُدُ رجليك بين يدي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ? المُجرِس: ولد الثعلب. والمحجرِس أَيضاً: القرد . أَبو مالك:

أهل الحجاز يقولون الهيجريس القير"د، وبنو تميم يجعلونه الثعلب . والهيجرس" : اسم .

هدس: هَدَسَهُ يَهْدَسُهُ هَدُساً: طرده وزجره؛ عانية مُمَاتة. والهَـدَسُ : شجر وهو عنـد أهـل اليهن الآسُ .

هدبس: الهَدَبُسُ : ولد البَبْرِ ؛ وأنشد المبرّد: ولقد رأيتُ هَدَبُساً وفَزارة ، والفِزْرُ بِنَبْعُ فِزْرُهُ كالضّيْوَنِ

هوس: الهَرْسُ : الدَّق ، ومنه الهَرِيسة . وهَرَسَ الشيء يَهْرُسُهُ هَرْساً : دقت وكسره ، وقيل : المَرْسُ دقك الشيء وبينه وبين الأرض وقاية ، وقيل : هو دقتك إياه بالشيء العريض كما تُهْرَسُ الهَرِيسة المَهْرُاس . والمِهْراس : الآلة المَهْرُوس بها . والمَريس : ما هُرُسَ ، وقيل : المَريس الحب المهروس قبل أن يُطبَّبَ ، فإذا طبخ فهو المَريسة ، وسيت المَريسة مَريسة المُريسة ، هَريسة الأن البُرُ الذي هي منه يدق ثم يطبخ ، ويسمى صانعه هَرَّاساً . وأسد هَرَّاسٌ : يَهْرُس كل شيء .

والهر ماس : من أساء الأسد ، وقيل : هو الشديد من السباغ ، فيعمال من الهر س على مذهب الحليل، وغير ، محمله فعالاً .

وَهُرِسُ ۚ يَهُرُسُ مُرَسًا ؛ أَخْنَى أَكُلَهُ ، وقيل : بالغ فيه فكأنه ضد . ابن الأعرابي : هُرِسَ الرجُلُ إذا كثر أكله ؛ قال العجاج :

وكلنكلا ذا حاميات أهرسا

ويروى : مِهْرَسًا ، أَراد بِالأَهْرَسُ الشديدُ الثقيل . يقال : هو هَرِسُ أَهْرَسُ للذي يــدق كل شيء ، والفحل بَهْرُسُ القِرْنُ بِكَلْكِلِهِ .

وإبل مُهاريس : شديدة الأكل ؛ قال أبو عبيد:

المَهَارِيس من الإبل التي تَقْضَمُ العِيدان إذا قبلُ الكلا وأجدبت البلاد فتَتَبَلَّغ بها كأنها تَهْر سُها بأفواهِها هر ساً أي تدقيها ؟ قال الحطيئة يصف إبلك :

مَهَارِيسَ يُرُوي وسِلُهَا ضَيْفَ أَهْلِهَا ، إذا النّارُ أَبْدَتَ أُوجِهُ الحَيْرِاتِ وقيل : المَهَارِيس من الإبل الشّداد ، وقيل : الجِسام الثقال ، قال : ومن شدة وطنها سبيت مهاريس. والمرس والأهرس : الشديد المراس من الأسد. وأسد هرس أي شديد وهو من الدق ؛ قال الشاعر :

شديد السّاعد بن أخا و ثاب ، شديداً أسره هرساً همُوساً والهُرسُ : الثوب الحكت ؛ قال ساعدة بن جؤية : صفر المبّاءة ذي هر سيّن منعجف ، إذا نظر ت إليه قلت : قد فرجا والهراسُ ، بالفتح : شجر كبير الشوك ؛ قال النابغة :

فَبَتُ كَأَنَّ العائِدَاتِ فَرَسَّنَتَنِي هَرَاشِي وَيُقَشَّبُ ُ هَرَاساً ، به يُعْلَى فِراَشِي وَيُقَشَّبُ ُ وقيل : الهراس شوك كأنه حَسَك ، الواحدة هراسة ؛ وأنشد الجوهري للنابغة الجعدي : وخَيْل يُطابِقْنَ بالدَّارِعِين ، طِباق الكِلابِ ، يَطَأَنَ الْهَراسا

ویروی: وشعن ، والمطابقة: أن تضع أرجلها مواضع أبديها وتقدم أبديها حتى تبضر مواقعها ، یوید أنها لا تربد الهرب ، فهي تتَثَبَّت في مشیها كما تشي الكلاب في الهراس متقبة له ؛ ومثله الأعشى :

فَر'كُننُ مِهْراسِ إلى ماردٍ، فقاعُ مَنْفُوحَـةَ ذي الحـاثيرِ

هوجس: المير جاس : الجسيم .

هومس: الهر ماس: من أسباء الأسد، وقبل: هو الشديد من السباع واشتقه بعضهم من الهر س الذي هو الدّق وهو على ذلك ثلاثي، وقد تقدم. الكسائي: أسد هر ماس وهر الميسوهو الجريء الشديد، وقبل: الهر ماس الأسد العادي على الناس. ان الأعرابي: الهر ماس ولد النّبر ؛ وأنشد الليث في الأسد:

بَعْنُدُو بأَشْبَالَ أَبُوهَا الْهَرِ مَاسَ

والهر ميس : الكر كدان ، قال : وهو أكبر من الفيل له قرن وهـو يكون في البحر أو عـلى شاطئه ؛ قال :

والفيل لا يَبْقى ولا المر ميس

وهِر ماس: موضع أو نهر . وهِر مِس: اسم علم سُر ْباني . والهِر ْمُو ْس: الصُّلْب الرأْي المُجَر ّب .

هس : هَسَ يَهِسُ هَسَّاً : حدَّث نَفْسَهُ . وهَسَّ الكلامَ : أخفاه . وهَسُّوا الحديثَ هَسِيساً وهَسْهَسُوه : أَخْفُوه .

والمسيس والمسهاس: الكلام الذي لا يُغْهم. وسبعت من التوم هساهيس من نجي لم أفهمها وكذلك وساويس من قدول . والمساهيس: الوساويس. والمساهيس: حديث النَّفْس ووسو سَوسَتُها؟ قال الأخطل:

وطُوَيْتُ ثُوْبَ بَشَاشَةٍ أَلْمُبِسِنَةُ ، فَلَهُنَ مِنْكَ هَسَاهِسٌ وهُمُومُ والهَسَاهِسُ : الكلام الخني المُجَمِّجُمُ . وسمعت قول قوين :

إنَّا إذا الخَمْلِ عَدَّتْ أَكَدَاسًا ، مِثْلُ الكِلابِ تَنَّتْنِي المَرَاسًا

وقال أبو حنيفة : الهَراس من أحْرار البنول ، واحدته هَراسة ، وبه سمي الرجل . وأرض هَريسة : ينبت فيها الهَراس . وفي حديث عمرو بن العاص : كأن في جَوْ في شوكة الهَراس ؛ قال : هو شجر أو بَقُل ذو شوك من أحرار البقول .

والمهراس؛ حَجَر مستطيل منتور يُشَوضاً منه ويدق فه . وفي الحديث : أن أبا هربرة روى عن الني ، صلى الله عابه وسلم ، أنه قال : إذا أراد أحدكم الوضوء فليُفْرغ على يديه من إنائه ثلاثاً ، فقال له قَمَيْنُ الأَشْجِعِي : فإذا جَنْنَا إلى مِهْرَاسِكِم هذا كيف نَصْنَع ? أَرَاد بِالْمِهْرِ اسْ هَذَا الْحَجْرِ الْمُنْتُورُ الضَّغَمِ الذي لا يُقلُّه الرجال ولا مجرُّ كونه لثقله يسع ماء كثيراً ويتطهر الناس منه . وجاء في حديث آخر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مَرَ عبهراس وجماعة من الرجال يَتَحاذَ وْنَهُ أَي مجملونه ويرفعونه ، وهو حجر منقور ، سمى مهر اساً لأنه 'جُرْس' به الحبُّ وغيره . وفي حديث أنس : فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت . وفي الحديث : أنه عَطَشَ يُومُ أُحُدُ فَجَاءُهُ عَلَى ۚ ﴾ كرَّمُ الله وجهه ﴾ بِمَاءٍ من المهراس فَعَافَهُ وغدل به الدم عن وجهه ؟ قال : المهراس صخرة منقورة تسع كثيرًا من الماء وقد تُعْمِل منه حياض للماء ، وقيل : المهراس في هذا الحديث اسم ماء بأُحُد ؟ قال :

وقتييلا يجانب المهراس

والمِهْراس': موضع . ويقال مِهْراس أَيضاً ؛ قال ١ موروي في النهاية : ففربتُه بأسفه .

قال الكميت:

وتسمَعُ أَصُواتَ الفَراعِل حَوْلَهُ ، يُعاوينَ أَولادَ الذِّنَابِ الْمُقالِسا

يعني حول الماء الذي ورَدَهُ .

هكلس: أبو عمرو: المَكَائَسُ الشديد.

هلى: الهكنس والههلاس : شبه السلال، وفي التهذيب: شدة السلال من الهزال . ورجل متهلوس ، وهكسته الداء يَهلِسه هكساً : خاص ، قال الكست :

'بعالِجْنَ أَدُواءَ السُّلالِ الْهُوالِسا

والمَه المُوس من الرجال: الذي يَأْ كُلُ ولا يُوى أَثُرُ ذَاكُ فِي جَسَّه ، ورَ كَبُ مَه لُوسٌ : قلسل اللحم لازق على العظم يابس ، وقد هُلِسَ هَلْساً . وامرأة مَه لُوسَة : ذات رَكَب مَه لُوس كَأَعًا جَعْل لَحْه جَفْلًا . الجُوهِرِي : الهَلاس السُّلُ ، ورجل مَه لُوس المعقل أي مسلوبه ، ورجل مُه تَلَسُ العقل : ذاهبه . ويقال : السُّلاس في العقل والهلاس في البدن ، وفي ويقال : السُّلاس في العقل والهلاس في البدن ، وفي حديث علي ، رضي الله عنه ، في الصدقة : ولا يَنه لِس الهُلاس : السُّل ، وقد هلسَه المرض ، وفي حديث أيضاً : نوازع نقر ع العظم وته لمن اللحم .

والإِهْلاسُ : ضحك فيه فتور . وأَهْلَـسَ في الضحك: أَخفاه ؛ قال :

تَضْعَكُ مِنْي ضَعِكًا إِهْلاسا

أراد: ذا إهذلاس، وإن شئت جعلته بدلاً مـن ضحك ؛ وأما قول المرار:

طرتق الحَيالُ فهاج لي، من مَضْجَعِي، وَجْعُ النَّحِيَّةِ في الظَّلامِ المُهْلِسِ أَوَاد بِالمُهْلِسِ أَلَام النَّعِيَّةِ في الظَّلام. ابن الأَعرابي : هَسِيساً ، وهو الهَمْسُ ، وقيل : الهَسْهَسَةُ عام في كل شيء له صوت خفي كهَساهِسِ الإبل في سيرها ، وصوت الحَلْثِي ؛ قال الراجز :

لَــُـِــُنَ مَن حُرَّ الشَّيابِ مَلَــُبَسا ، وَمُدْهَبِ الحَلْيِ إِذَا تَهَــُهُسَا وِيقَالَ فِي هَسَاهِسِ أَخْفَافَ الْإِبلِ :

إذا عَلَوْنَ الظُّهُرَ ذا الضَّاصِمِ فَسَاهِماً ، كالنهدُ اللَّجَاجِم

الجوهري : المُسْهَسَة صوت حركة الدّرع والحَـَلـــي وحركة الرّبع والحَـَلــي وحركة الرجل بالليل ونحوه ؛ قال الشاعر :

وللهِ فرْسان وخَيْلُ مُغِيرَة ، لَهُنَ بِشُبْاكِ الحَديدِ هَساهِسُ

والتَّهَسَهُسُ مثله . وهَسِيسُ الجِنِّ وهَساسُها : عَزيفُها فِي القَفْرِ . والهَسِيسُ والهَسْهَسَة : ضرب من المشي ؟ قال :

إن هَسْهُسَتْ لَيْلُ التَّمَامِ هَسْهُسَا

وهَسَهُسَ لِيلتَهُ كُلَّهُا وقَسَقَسَ إِذَا أَدَأْبَ السير . وفي النوادر : الهَسَاهِسِ المشي ، بِتَّنَا نُهُسَّهُسِ ُ حتى أصبحنــا.وراع هَسَّهاس إذا رعى الغنم ليله كله . والهَسُّ : زجر الغنم . وهُسْ وهِسْ : زجر للشاة . والهَسيِسُ : المدقوق من كل شيء .

هطس: هطّس الشيء بَهْطسه هَطسًا: كسره؛ حكاه ابن دريد قال: وليس بثبت.

هطلس: المطلسة : الأخذ .

والهَطْئُلُسُ والهَطَلُسُ ؛ العسكر الكبير .

ابن الأعرابي: تَهَطُّلُس من مرضه إذا أفاق.

هَلَس : الهَ قَالِسُ : السيء الخَلُــ . والهَ قَـالس والهَ جارس : الثمالب . والهَ قَلَـُس : الذَّئب في ضر ؟

الهُلُسُ النُّقَة من الرجال ، والهُلُسُ الضعاء وإن لم بكونوا نُقَّهاً . وأهلسَ إليه أي أسرً إليه حديثاً . وهالسَ الرجلَ : سارًه ؛ قال حميد بن ثور : مُهالَسَة ، والسَّنْرُ بَيْنِي وبَيْنَه ، بداراً كَنَكْمُعِيلِ القَطا جازَ بالضَّعْل

هلبس: الهَلْبُسِيسُ ' : الشيء البسير . ولبس بها هلبسيسُ أي أحد يستأنس به . وجاءت وما عليها هلببسيسة ولا خر بصيصة أي شيء من الحكثي . وما عنده هيء . وما في السماء هلببسيسة ' أي شيء من سجاب ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : لا يُتكلم به إلا في النفي .

هلطس : شمر: الهِلَـُطـوَسُ الحَفي الشخص من الذَّنَابِ؟ قال الراجز :

قَدُ تَرَكُ الذَّنْبِ تَشْدِيدُ العَوْلَةِ ، أَطْلُلُسَ هِلِنْطُبُوْسًا كَثِيرَ العَسَّةِ

ولص ٢ هُ طُـُلُسُ وَهُ طُلُسُ: قطَّاع كُلُّ مَا وَجِدُهُ.

هلقس: الهِلَقُسُ ، بتشديد اللام: الشديد من الناس والإبل ، وعمَّ به بعضهم ، وهو ملحق بِجِر ْدَحْل ؛ قال الشاعر:

أَنْصَب الأَذْ نَيْنِ فِي حَدَّ القَفَا ، مائِل الضَّبْعَيْنِ هِلِنَّقْس حَنْقِ أَبُوعِينَ مِلْقُسْ حَنْقِ أَبوعبرو: جوع هُنْبُغُ وهِنْباغ وهِلِنَّقْس وهِلِنَّقْت أَبُوعبرو.

هلكس: الهِلَّكُسُ : الدَّنيَّ الأَخلاق . وبعير هِلِتَقْسَ وهِلِئَكُسُ : شديد ؛ وأنشد الليث : والبازل الهِلِئَكُسَا

١ قوله « ألهلبسيس » هو سهذا الضبط في القاموس ونقل شارحه
 عن الصاغاني أنه بكسر الهاء والباء .

٢ قوله « ولس النع » المناسب ذكره في هطلس لا هنا .

همس: الهَمْس: الحني" من الصوت والوطء والأكل ، وقد هَمَسُوا الكلام هَمْساً. وفي التنزيل: فلا تسنمتع إلا همئساً ؛ في التهذيب: يعني به ، والله أعلم ، خَفْق الأقدام على الأرض ، وقال الفراء: يقال إنه نَقْل الأقدام إلى المحشر ، ويقال: إنه الصوت الحقي" ؛ وروي عن ابن عباس أنه تَقَدّل فأنشد:

### وهُنْ يَشِين بِنا هَمِيسًا

قال : وهو صوت نتقل أحفاف الإبل ، وروي عن ابن الأعرابي قال : ويقال اهيس وصة أي امش خفياً واسكت . ويقال : هيساً وصة وهساً وصة ، قال : وهذا سارق قال لصاحه : امش خفياً واسكت . وفي الحديث : فععل بعضا يهيس إلى بعض ؛ المهيس : الكلام الحني لا يكاد يفهم ؛ ومنه الحديث : كان إذا صلى العصر هيس . الجوهري : هيس الأقدام أخفى ما يكون من صوت الوطه . والأسد الهيوس : الحفي الوطه ؛ قال رؤبة بصف نفسه بالشدة :

لَيْثُ يَدُنَّ الأَسَدَ الْهَمُوسا ، والأَقْهُبَيْنِ النِيلَ والجاموسَا

والشيطان يُوسُوس فيهُمِس بوسواسه في صدر ابن آدم . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يتعوذ بالله من همز الشيطان ولممز وهمسه ؛ هو ما يُوسُوسُه في الصدر . والهمز : كلام من وراء القفا كالاستهزاء ، واللمز : مواجهة . قال أبو الهيم : إذا أسر الكلام وأخفاه فذلك الممس من الكلام . قال شهر : الهمس من الكلام . قال شهر : الهمس من الصوت والكلام ما لا غور له في الصدر ، وهو ما هميس في النم .

الأشياء ، وقيل : الهميس المضغ الذي لا يُفغر به النم ، وكذلك المشي الخفي الحيس ، وإذا مضغ الرجيل من الطعام وفوه منضم ، قيل : همس يَممس همساً ؛ وأنشد :

## بأكلن ما في رَحلِهن مُهُمَّا

والهَمْس : أكل العجوز الدَّرْداء . والهَمْسُ والهَمْسُ والهَمْسُ : حِسَّ الصوت في الفم مما لا إشْرابُ له من صوت الصدر ولا جهارَة في المنطق ولكنه كلام مَهْمُوس في الفم كالسَّرِ .

وتَهَامُسَ القومُ : تسارُّوا ؛ قال :

#### فَتُهَامَسُوا سِرِّا وقالوا : عَرْسُوا في غَيْر كَمْثَيْنَةٍ بغير مُفَرَّسِ

والحروف المتهوسة عشرة أحرف بجمعها قولك وحثة تشخص فسكت وفي المحكم : يجمعها في المنظ قولك وستشخلك خصفة وهي الماء والحاء والخاء والكاف والشين والصاد والتاء والسين والثاء والفاء ؟ قال سيبويه : وأما المتهموس فحرف ضعف الاعتاد من موضعه حتى جرى معه النفس ؟ قال بعض النحويين : وأنت تعتبر ذلك بأنه قد يمكنك تكرير الحرف مع جروي الصوت نحو لا سسس كككك الحرف مع جروي الصوت نحو لا سسس كككك جني : فأما حروف المنس فإن الصوت الذي يخرج معها نعقس وليس من صوت الصدر ، إنما يخرج معها نعقس وليس من صوت الصدر ، إنما يخرج والراء شبيهة بالضاد .

الأَزهري: وأخذته أخذاً هَمَسًا لَّي شديداً ، ويقال: عَصْراً . وهَبَسَتُهُ إِذَا عَصَره ؛ وقَالَ الكمبيت فجعل الناقة هَمُوساً :

غُرَيْدِيَّة الأَنسَابِ أَو سَدْقَبِيَّة ، وَمُوساً تُبَادِي البَعْمَلاتِ الْمَوامِسا

وفي رجز مسيلمة : والذئب الهامس والليلالد امس؟ الهامس : الشديد . وأسد هَمُوس وهَمَّاس : شديد العَمْرُ بِضرسه ؛ قال الهذلي :

> مَجْمِي الصَّرِيمَة ، أَحْدَانُ الرجالِ له صَيْدُ ، ومُجْنَرِي ۚ باللَّيْلِ هَمَّاس

والهَمُوس : من أساء الأسد لأنه يَهْمِس في الظلمة ثم جُعل ذلك اسماً يعرف به ؛ يقال : أسد هَمُوس؛ قال أبو زبيد :

بَصِيرٌ بالدُّجِي هادٍ هَمُوس

قال أبو الهيثم: سبي الأسد هَبُوساً لأنه يَهْمِس هَبُساً أي يمشي مشياً بخُفْية فلا 'يسْمَع صوت' وطئه. وأسد هَبُوس: يمشي قليلًا قليلًا . يقال : هَبَسَ لَيْكَ أَجِمع .

هملس: رجل هَمَكُسُ : قوي السافين شديد المشي، ولم يُلتُف إلا في كتاب العين، والمعروف في المصنف وغيره : العَمَلُس، ولعل الهاء بدل من العين لا تصح إلا على ذلك .

هنبس: الهَنْبُسَة: التَّحَسُّسُ عن الأَخبار، وقد تَهَنْبُس.

هنجبس: الهَنْجَبُوس: الحسيس.

هندس : الهندس : من أسهاء الأسد . وأسد هندس أي جَرِيء ؟ قال جندل :

> بأكل أو كيسُو دَماً ، ويَلَمْسُ شَدِقَيْه هَوَّاسٌ هِزَبُرْ هِنْدِس

والمُهَنَّدِس : المقدر لِمتجاري المياه والقُني

واحتفار هـ ا حيث تحفر ، وهو مشتق مـن الهنداز ، وهي فارسية أصلها آو أنداز ا فصيرت الزاي سيناً لأنه ليس في شيء من كلام العرب زاي بعد الدال ، والاسم الهندسة .

ويقال : فلان هُنْدُوس هذا الأمر وهم هَنادِسَة هذا الأمر أي العلماء به . ورجل هُنْدُوس إذا كَانَ جيد النظر مُحرَّبًا .

هوس : الهَوْس : الطُّوْرَفَانَ باللِّسِلِ والطلبِ بِجُرْ أَةَ . هاسَ يَهُوسِ هَوْساً : طاف باللّلِ في جرْ أَةَ . وأَسد هَوَ الس و كذلك النَّهِر ؛ قال :

وفي يدي مثل ماء الثقب دو سُطَب ، النَّمِر أَنَّى تَحْمَيْتُ مَهُوسُ اللَّيْتُ والنَّمِرُ فَال ابن الأعرابي: أراد الثُّعَب فسكن اللضرورة ، وأما سيبويه فقال: الثُّعْب ، بسكون الفين ،

ورجل هَوَّاس وهَوَّاسَة " : شَجَاع بَحِرَّب . والمَوْس : الإنساد ، هاس الذّب في الغنم هَوْساً . والمَوْس : الدَّقُ ، هاسَه يَهُوسُه وهَوَّسه . الأَصمِي : هُسْتُه هَوْساً وهو الكسر والدق ؛ وأنشد :

## إنَّ لَنَا هَوَ السَّهُ عَرَ بِضَا

والنَّهُوْس : المشي الثقيل في الأرض الليَّنة . وهُوسَ النَّاس هُوَساً : وقعوا في اختلاط وفساد . وهُوسَت الناقة هُوساً ، فهي هُوسَة " : اشتدت ضَبَّعَتُها ، وقيل : ترددت فيها الضَّبْعَة . وضَبّع هُواس : شديد ؟ قال :

يُوشِك أَن يُؤنَسَ في الإِينَاسِ ، في مَنْبِتِ البَقْل وفي اللُّسَاسِ،

١ قوله « آو » كذا بالاصل وفي القاموس آب ، وهما بمنى .

## منها هَديم ضَبَع هُواسِ

والهَـويس: النظر والفكر والهَـوس: الأكل الشديد. والهَوس: شدة الأكل والعرب تقول: الناس هَوْسَى والزمان أهوس ؟ قال: الناس يأكلون طيّبات الزمان ، والزمان يأكلهم بالموت والهَواس: الأسد ؟ قال الكميت:

هُوَ الْأَصْبَطُ الْهَوَّاسُ فِينَا سُجَاعَةً ، وفيمَنُ يُعادِيهِ المِجَفُ المُثَقَّلُ

والهَوْس: المَشي الذي يعتبد فيه صاحبه على الأرض اعتاداً شديداً، ومنه سبي الأسد الهَوَّاس. والهَوْس: السوق اللهن. يقال: هُسْت الإبل فَهَاست أي ترعى وتسير، وإنما شبه هَوَسان الناقة بهَوَسان الأسد لأنها تمشى خَطُوة خطوة وهي ترعى.

والهَوَس ، بالتحريك : طَرف من الجنون . وفي ، حديث أبي الأسود : فإنه أهْيَسُ أَلْيَسُ ، يـذكر في ترجمة هيس ، والله أعلم .

هيس: الهَيْس من الكيل: الجِزَاف، وقد هَاسَ. وهاسَ من الشيء هَيْساً: أَخَذَ منه بكثرة. والهَيْس: السَّير أَيَّ ضَرْبِ كان . وهاسَ بَهِيسُ هَيْساً ساو أيَّ سيركان ؛ حكاه أبو عبيد ؛ قال :

إحدى ليَالِيكِ فَهِيسِي هِيسِي ، لا تَنْعَمِي اللَّبْلَةَ اللَّعْرِيسِ

وهَيْس : كلمة تقال في الغارة إذا اسْتُبِيحَتْ قرية أو قبيلة فاستؤصلت أي لا بَقي منهم أحد فيقولون : هيش هيْس هيْس ، ويقال : حمل فلان على العسكر فهاسهم أي داسهم مثل حاسهم . ويقال : ما زلناً لبلتنا نهيس أي نسري . وهيْس ، مكسور : كلمة تقال للرجل عند إمكان

الأمر وإغرائه به .

والأهبيس: الشجاع مثل الأحوس. والهيش : المم أداة الفد الله عالية الماء والهيشة ، بفتح الهاء أم حبين ؟ عن كراع ، والأهبيس : الذي يدق كل شيء . أبو عمرو : ساهاه غافله وهاساه إذا سخر منه فقال : هيس هيس ! ابن الأعرابي : إن لقمان بن عاد قال في صفة النمل : أقبلت ميسا وأد برت هيسا . قال : تهيس الأرض تد قله الوفي حديث أبي الأسود : لا تُعرّ في الحيكم فلاناً فإنه ضعف ما علمته ، وعر فوا عليكم فلاناً فإنه أهبس ألبيس ، الأوس أي يدور يعني أنه يدور في طلب ما يأكله ، فإذا حصله جلس فلم يبرح ، يدور في طلب ما يأكله ، فإذا حصله جلس فلم يبرح ، والأصل فيه الواو وإنما قبل بالياء ليزاوج أليس .

#### فصل الواو

وجي : أو جَسَ القلب فَزَعاً : أحَسَ به . وفي التنزيل العزيز : فأو جَسَ منهم خيفة ؛ قال أبو إسعق : ممناه فأضمر منهم خو فأ ، و كذلك التوجش ، وقال في موضع آخر : معنى أو جُسَ وقسع في نفسه الحوف . الليث : الوجس فز عة القلب . والوجس : الفرّع يقع في القلب أو في السبع من صوت أو غير ذلك . والتوجس : التسميم على الصوت الحقي ؛ فال ذو الرمة يصف صائد ] :

إذا تُوَجَّسُ رَكِزًا مِن سَنَابِكِمِهَا ، أَو كَانَصَاحِبُ أَرْضَ أَوْ بِهِ الْمُنُومُ وأَوْجَسَتَ الأَذِنُ وتَوجَّسَتَ : سمعت حسَّاً ؛ وقول أبي ذرْب :

> حتَّى أُتِيج له ُ ، يَو ماً عِبُحْدَ لَهَ ، دُو مِرَّة بِدِوارِ الصَّيَّد وَجَّاسُ ، ..... د قوله « عمانية » وفي العباب يمانية اه. شارح القاموس .

قال ان سيده: هو عندي أنه على النسب إذ لا نعرف له فعلاً. والوجش : الصوت الحقي . وفي الحديث: أنه نهى عن الوجش ؛ هو أن يجامع الرجل امرأته أو جاريته والأخرى تسبع حسهما . وسئل الحسن عن الرجل يجامع المرأة والأخرى تسبع ، فقال : كانوا يكرهون الوجش ؛ قال أبو عبيد: هو الصوت الحقني . وفي الحديث: دخلت الجنة فسمعت في جانبها و و جساً ، فقيل : هذا بلال ؛ الوجس الصوت الحقني . وتو جست و أخس به فتسمع له . وتو جست و الشيء والصوت إذا سبعته وأنت خائف ؛ ومنه قوله :

#### فَغَدًا صَبِيعَةً صَوْتِهَا مُتُوَجِّسًا

والواجس : المَاجِس ، والأوْجَس والأوْجُس : المَاجِس ، والأوْجُس : الدهر ، وفتح الجيم هو الأفصح . يقال : لا أفعل ذلك سَجِيسَ الأوْجَس والأوْجُس ، وسَجِيسَ عُجَيس الأوْجُس ، أي لا أفعله طول عُجَيس الأوْجَس أي لا أفعله طول الدهر . وما ذقت عنده أوْجَسَ أي طعاماً ، لا يستعمل إلا في النفي . ويقال : تَوَجَّسْت الطعام والشراب إذا تَذَوَّقته قليلًا ، وهو مأخوذ من الأوْحس

ودس: الوادس من النبات: ما قد غَطَى وجه الأرض.
ودَسَت الأَرض وَدْساً وَوَدُسَت وَتَودُسَت وَتَودُسَت :
تفطت بالنبات وكثر نباتها ، وقبل: إغا ذلك في أول إنباتها . أبو عبيد : تودُست الأرض وأودُست بمنى أي أنبت ما غطى وجهها ، وما أحسن ودسها الخا خرج نباتها ، وأرض ودسة : مُتودُسة ليس على النسب ، والودس والوديس والوديس والوداس : ما غطاها من ذلك . وفي حديث خزيمة ونبط و النما في السحاح بالنم في السحاح بير بالنم في السحاح بالنم بالنم في السحاح بالنم بالنم في النم بالنم بالنم بالنم بالنم في بالنم ب

وذكر السنة فقال : وأبيست الوديس ؛ هـ و ما أخرجت الأرض من النبات ، والودس : أول نبات الأرض ، ودخان مودس . والتوديس : رعي الودس من النبات ، والتودس : رعي الوداس من النبات ، والتودس : وعي الوداس . وودس إليه بكلمة : طرحها . وما أدري أين ودس من بلاد الله وودس أي أين ذهب . وودس علي الشي ودساً أي خني . وأين ودست به أي أين خباته .

والوَّديس : الرقيق من العسل .

والوَدَس : العَيْب ؛ يقال : إنما يأخذ السلطان من به وَدَس أي عيب .

ورس : الورس : شيء أصفر مثل اللطخ بخرج على الرَّمْث بِين آخر الصف وأوَّل الشناء إذا أصاب الثوب لكوائد . التهذيب : الورس صبع ، والتُّور بس مثله . وقد أورك الرَّمْث ، فهو مُور سم، وأورَسَ المكانُ ، فهو وارسُ ، والقياس مُورسُ. وقال شير: بقال أَحْنَطَ الرَّمْثُ ، فهو حانطُ " ومُعْنِطِ : ابْيَض " . الصعاح : الورش نبت أصفر بكون بالسن تتخذ منه الغُمْرة للوجه ، تقول منه : أُورَس المكان وأوْرَس الرِّمْث أي اصفَرٌّ ورقه بعد الإدراك فصار عليه مثل المُلاء الصفر ، فهو وار س ، ولا بقال مُورس ، وهو من النَّـوادر ، وورَّسُّت · الثوب تَو رُّدِساً: صِغْتُه بِالوَرْسُ، ومَلْحُفَة وَرَّسَيَّة: صغت بالورش . وفي الحديث : وعليه ملحقة ورُستَة ؛ والورُوسية المصبوغة . وفي حديث الحسين، رضي الله عنه : أنه استَسْقى فأخرج إليه قدرَح ورسى مُفَضَّض ؛ هو المعبول من الحشب النُّضار الأصفر فشبه به لصفرته . قال أبو حنيفة : الورس ليس ببرً"ي بزرع سنة فيجلس عشر سنين أي يقيم في الأرض ولا يتعطل ، قال : ونباته مثل نبات السمسم

فَإِذَا حِفَ عَدِ إِدِراكَهُ تَفَتَّتَ خُرائِطُهُ فَيُنْفَضُ ، فَيَنْفَضُ ، فَيَنْفَضُ منه الوَرْسُ ، قال : وزعم بعض الرواة الثقات أنه يقال مُورِسَ ؛ وقد جاء في شعر ابن هَرْمَةَ قال :

وكأنشاخُضِبَتْ، بحِمْض مُورِس، آبَاطُها من ذي قُرُوْنِ أَيابِلِ وحكى أبو حنيفة عن أبي عمرو : وَرَسَ النبت وُرُوسًا اخْضَرَّ ؛ وأنشد :

في وارس من النَّخيل قد َذَفِر َذَفِرَ : كَثَر . قال ابن سيده : لم أسمعه إلا ههنا ، قال : ولا فسره غير أبي حنيفة .

وَوَبَ وَرِسُ وَوَارِسَ وَمُورَسُ وَوَرِيسَ: مَصَبُوعَ بِالْوَرُسُ ، وَأَصْفَرَ وَارِسِ أَي شَدِيدَ الصَفْرَ ، بالفوا فيه كما قالوا أَصْفَرَ فاقِع ، والوَرْسِيُ مَن الأقداح النَّضَار : من أَجودها ، ومن الحمام ما كان أَحمر إلى الصفرة .

وورَسِت الصغرة إذا ركبها الطُّعْلُب حتى تخضَرُ " وتَمْلَاسٌ ؟ قال امرؤ القيس :

ويَخْطُو على صُمِّ صِلابٍ ، كَأَنَهَا حَجَارة غِيلٍ وَارْسَاتُ بَطُحْلُب

وسس: الوَسُوسَة والوَسُواس: الصوت الحقي من ديح. والوَسُواس: صوت الحَلْي، وقد وسُوسَ وَسُوسَة ووسُواساً ، بالكسر. والوسُوسَة والوسُواس: حديث النفس. يقال: وَسُوسَتُ الله نفسه وَسُوسة ووسُواساً، بكسر الواو، والوسُواس، بالفتح، الاسم مشل الزلزال والوسُواس، بالكسر، المصدو. والوسُواس، بالفتح: هو الشيطان. وكلُّ ما حدّ تك ووسُوس إليك، فهو اسم. وقوله تعالى: فوسُوس

لهما الشيطان ؛ يريد إليهما ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل . ويقال لهممس الصائد والكلاب وأصوات الحلي : وسواس ؛ وقال الأعشى :

تَسْمَع للحَلْي وَسُواساً ، إذا انْصَرفت ، كما اسْتَعان يربع عِشْرِق وَجل

والمُمَسُ : الصوت الحنيّ يهز قَصَبًا أو سِبّاً ، وبه سي صوت الحلي وَسُواساً ؛ قال ذو الرمة :

فَبَاتَ 'يُشْئُوزُ \* ثَنَّادُ \* ، ويُسْهِرِهُ \* تَذَوَّابُ الرَّيْعِ ، والوَسُواسُ والهِضَبُ

يعني بالوَسُواس همس الصياد وكلام. قال أبو تراب : سبعت خليفة يقول الوَسُوسة الكلام الحفي في اختلاط . وفي الحديث : الحمد لله الذي ردّ كَيْده إلى الوَسُوسة ؟ هي حديث النفس والأفكار. ورجل مُوسُوس إذا غلبت عليه الوسوسة . وفي حديث عثمان ، رضي الله عنه : لما فنبيض رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، 'وسُوسَ ناسُ وكنت فيمن 'وسُوس ؛ يويد أنه اختلط كلامه ود'هش بموت.» صلى الله عليه وسلم . والوَّسُواس : الشيطان ، وقد وَسُوسَ فِي صدره وو َسُوسَ إليه. وقوله عز وجل: من شر الوَسُواس الحَنَّاس ؛ أراد ذي الوَسُواس وهو الشيطان الذي يُو سوس في صدور الناس، وقيل في النفسير : إن له رأساً كرأس الحية بَجِثْمُ على القلب ، فإذا ذكر العبد' الله خَنس ، وإذا ترك ذكر الله رجع إلى القلب يُوكسوس . وقال الفرَّاء : الوسواس، بالكسر، المصدر . وكل ما حدّث لك أو وَسُوسٍ ، فهو اسم . وفلان المُوسُوسِ ، بالكسر : الذي تعترب الوَساوس . ابن الأعرابي : رجل مُوَسُوس ولا يقال رجل مُوسَوس . قبال أبو منصور: وإنما قيل مُوسَوس لتحديث نفسه

بالوَسُوسة ؛ قال الله تعالى : ونعلم ما تُوَسُوسُ به نفسه ؛ وقال دِوْبة يصف الصياد :

وَسُوسَ يَدْعُو مُخْلِصاً رَبِّ الفَلَقُّ

يقول: لما أحَسَ بالصيد وأراد رميه وَسُوس نفسه بالدعاء حذر الحيبة . وقد وَسُوسَتُ إليه نفسه وَسُوسَة ووسُوس الرجل: كلسه كلاماً خفياً. ووسُوس إذا تكلم بكلام لم يبينه.

وطس: وطنسَ الشيءَ وطنساً: كسره ودفَّه. والوَّطيس : المَعْرَكَة لأنَّ الحيل تَطسُها بجوافرها. والوَّطيس : التنور . والوَّطيس : حفيرة تحتفر ویختبز فیها ویشوی ، وقیل : الوطیس شیء پنخمذ مثل التُّهُ ور يختبز فيه ، وقيل : هي تنُّور من حديد، وبه نشبَّه حَرَّ الحَرْبِ . وقال النبي ، صلى الله عِليه وسلم، في حُنَيْن : الآن حَمِيُّ الوَطِيسُ، وهي كلمة لم تُسمع إلا منه ، وهو من فصيح الكلام عبّر به عن اسْتِباك الحَرْب وقيامها على ساق . الأصمعي : الوَطيس حجارة مدورة فإذا حسبت لم يكن أحداً الوطء علمها ، يُضرب مثلًا للأمر إذا اشتد : فد حَمِي الوَطِيسُ . ويقال : طس الشيءَ أي أحم الحجارة وضَّعُها عليه . وقال أبو سعيد : الوَّطيس الضَّراب في الحرب ، قال : ومنه قول على " ، رضوان الله عليه : الآن حين حَمَى الوطيس أي حَمَى الضَّراب وجُدَّت الحربُ واشتدت ، قال : وقول الناس الوَطيس التنور باطل . وقال ابن الأعرابي في قُولِم حَمِيَ الوَطِيسِ : هو الوطء الذي يَطِسُ أُ الناس أي يدقهم ويقتلهم ، وأصل الوطش الوطء من الحيل والإبل . ويروى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رُفعت له إيوم مُؤْتَةَ فرأَى معتَرَكُ القـوم ١ هكذا في الاصل ، ولمله أراد : رفت له ساحة الحرب، أو رفعت له المركة أي أبصرها عن بُعد.

فقال: حبي الوطيس. وقال زيد بن كُنْوة: الوَطِيسُ مِجتفر في الأَرض ويُصَغَر وأسه ويُخْرق فيه خَر قلله ويُخْرق فيه خَر قلله خان ثم يوقد فيه حتى يَحْمى ثم يوضع فيه اللحم ويُسكَّ ، ثم يؤتى من الغد واللحم عات لم يحترق ، وروي عن الأخفش نحوه. ابن الأعرابي: الوَطيس البلاء الذي يَطِسُ الناس أي يدقهم ويقتلهم؟ قال ابن سيده: وليس ذلك بقوي وجمعه كله أو طسة وو مُطيسُ . والوَطيس : وطء الخيل ؛ هذا هو الأصل ثم استعمل في الإبل ؛ قال عنترة بن شدًاد العبسى:

خَطَّارَة غِبُّ السُّرَى مَوَّارة ، تَطِسُ الإكام بذات ِخْف مِيثَمَ

الوطش : الضرب الشديد بالخف وغيره . وخَطَّارة: تُحَرِّكُ ذَنبها في مشيها لنشاطها . وغيب السُّرى : بَعْدَه . ومو ّارة : سريعة موران اليدين والرجلين . والإكام : جمع أكمة للمرتفع من الأرض وقوله : ذات خف ميشم أي تكسر ما تطؤه . يقال : وَتُمَه يَشِمُه إذا كسره . وأو طاس : موضع .

وعس: الوَعْساء والأَوْعَسُ والوَعْسُ والوَعْسَ والوَعْسَة ، كُلُّه : السهل اللهن من الرمل ، وقيل : هي الأرض اللينة ذات الرمل ، وقيل : هي الرمل تغيب فيه الأرجل ؛ أنشد ابن الأَعرابي :

أَلْفَتْ طَلَا بِوَعْسَةِ الْحَوْمَانِ

والجمع أو عُسُ وو عُس وأواعِس ، الأخيرة جمع الجمع . والسهل أو عَسُ ، والميعاس مثله . وو عُساءُ الرَّمل وأو عَسُه : ما اندك منه وسهُل . والمَوعِس كالوعْس ؛ أنشد ابن الأعرابي :

لا تَرْتَعِي المَوْعِس من عَدَابِها ،
ولا تُبالي الجَدُّبَ من جَنابِها
١ وني مللة عنرة : بوخد بدل بذات .

والميعاس كالوَعْس ؛ قال الليث : المكان الذي فيه الرمل من الوَعْس وهو الرمل الذي تسوخ فيه القوائم. ورمل أَوْعَس ، وهو أعظم من الوَعْساء ؛ وأنشد : ألْبُسْنَ دِعْصاً بين خَلَهْرَيْ أَوْعَسا وقال جرير :

حَيِّ الهِدَمُلَةَ من ذات المَواعِبسِ ا وأنشد ابن الأعرابي :

ألقت طلا بوعسة الحومان

وأوعَسَ القومُ : ركبـوا الوَعْسِ من الرمـل . والميعاسُ : الطريق ؛ وأنشد :

واعَسْنَ مِيعاساً وجُمْهُورات، مُتَمَرُّضات مِن الكَثْبِيبِ، مُتَمَرَّضات

والميعاسُ : الأرض التي لم توطأ .

ووَعَسَه الدهرُ : حَنَّكَه وأَحْكَمَه .

والمُـُواعَسَة والإِيعاسُ : ضَرَّب من سير الإِبل في مدّ أَعنــاق وسَعة خُطى في سرعة ؛ قال :

كم اجْنَبْنَ من لَيْل إليَكَ ، وأَوْعَسَتْ بنا البيد أَعْناق المَهاري الشَّعاشِع

السِيدَ : منصوب على الظرف أو على السُعة . وأُوعَسُنَ بالأعناق في سَعة الحَطُو . الأعناق في سَعة الحَطُو .

والمُواعَسَة : المُباراة في السير ، وهي المُواضَخَة ، ولا تَكُون المُواِعسة إلا بالليل . وأو عَسْنا : أَدْ لجنا والوَعْس : شدة الوطء على الأرض . والمَوْعُوس : كالمَدْعُوس . والوَعْسُ : شجر تُعْمَل منه العيدان التي يُضرب بها ؟ قال ابن مقبل :

١ قوله «حيّ الهدملة النع » عبارة القاموس وشرحه: وذات
 المواعبس موضع .

رَهَاوِيَّة مُنْزَع ُ دَفَتُهَا ، تُرَجَّع فِيعُودِ وَعْسٍ مَرَنَ

وقس : الليث : الوَقْسُ الفاحشة وذِكُرُهُا ؛ قال المجاج :

> وحاصِن من حاصِنات مُلْسِ عَن الأذى،وعَنْ قِرافِ الوَّقْسِ

ضرب الجَرَبَ مثلًا للفاحشة قال: والوَقْسُ الصوت، قال الأَزهري: أخطأ اللبث في تفسير الوَقْسَ فجعله فاحشة وأخطأ في لفظ الوَقْسَ بمعنى الصوت، وصوابه الوَقْشُ . الجوهري: وقَسَهُ وقْسَاً أي قَرَفه . وإن بالبعير لوَقْساً إذا قارفه شيء من الجَرَب، وهو بعير مَوْقُوس . والوَقْسُ : الجرب، وقبل: هو أول الجَرَب فبل انتشاره في البدن ؛ قال:

الوَقَسُ 'بعُدي فتَعَدُّ الوَقَسَا

الأزهري: سبعت أعرابية من بني نُميَّر كانت استُرْعيت إبلا جُرْباً، فلما أراحتُها سألتُ صاحبَ النَّعم فقالت: أن آوي هذه المُوقَّسة ? أرادت بالمُوقَّسة الجُرْب ؛ ومن أمالهم:

الوَقْسُ 'يُعْدي فَنَعَدُ الوَقْسَا ، مَنْ يَدُنْ لِلنُوقْسِ 'يلاقِ تَعْسَا

الوَقْس : الجَرَب . والتَّعْس : الهلاك ؛ يضرب مثلًا لتَجَنَّب من تكره صحبته . ويقال : إن به لوَقْساً إذا قارَانه شيء من الجَرَب؛ وأنشد الأصمعي للعجاج :

يَصْفَرُ لِلنَّهُ إِسْ اصْفِرارَ الوَرْسِ ، من عَرَقِ النَّصْحِ عَصِمَ الدَّرْسِ ، من الأذى ومن قِراف الوَقْسِ

وقوم أَوْقَاسُ : نَطِفُونَ مُنَّهَمُونَ يُشَبَّهُونَ بالجَرْباء . تقول العرب : لا مساسَ لا مساس ، لا

خير في الأو قاس . ورأيت أو قاساً من النـاس أي أخلاطاً ، ولا واحـد لهـا . والو قـُس : السقاط والعبيد ؛ عن كراع .

وكمن: الوكن : النقص. وقد وكس الشيء : نكس . وفي حديث ابن مسعود : لها مَهْر مثلها لا وكنس ولا شطط أي لا نقصان ولا زيادة ؛ الوكس : النقص، والشطط ' : الجور. ووكست فلاناً : نقصت . والوكس ' : اتضاع النسن في البيع ؛ قال :

بِشَمَنْ من ذاك غَيْر َ وَكُسْ ، 'دونُ الفَلاء ، وفُورَيْقَ الرُّنْخُصِ

أي بثمن من ذاك غـير ذي وَكُس ، وجمـع بين السين والصاد ، وهذا هو الذي يسمى الإكثفاء ، ويقال : لا تَكِسُ يا فلانُ النَّمَنَ ، وإنه ليُوضَع ويُوكَس ، وقد 'وضع وو'كس . وفي حديث أبي هريرة : من باع بَيْعَتَين في بَيْعَة فله أَو كَسُهما أو الرُّبا ؛ قال الخلطابي : لا أعلم أحداً قال بظـاهر هذا الحديث وصعَّة السِع بأو كس الشَّمَنين إلا ما يحكى عن الأو زاعي ، وذلك لما يتضمنه من الغَرَر والجهالة ، قال : فإن كان الحديث صحيحاً فنشبه أن يكون ذلك حكومة في شيء بعينه كأن أسلفه ديناراً في قَفيز بُرِّ إِلَى أَجِل ، فلما حلَّ طالبه ، فجعله قفيزين إلى أمُد آخر ، فهذا بيع ثان دخل على البيع الأول ، فيُرَدَّان إلى أو كُسهما أي أنقصهما وهو الأول ، فإن تبايَعا البيع الثاني قبل أن يتقابضًا كانا مُرْبِيَيْن ؛ وقد تُوكسَ في السلعة وَكُساً . وأوكس الرجل إذا ذهب ماكه .

والوكُس : دخول القمر في نجم غدوة ؛ قال : هَيْجِها قَبْلُ ليالِي الوكِسُ

أبو عبرو: الوكس منزل القبر الذي يُكسف فيه. وبرأت الشجّة على وكس إذا بتي في جوفها شيء. ويقال: وُكِسَ فلان في تجارته وأوكِسَ أيضًا، على ما لم يسم فاعله فيهما، أي خَسِرَ. وفي الحديث: أن معاوية كتب إلى الحسين بن علي ، رضي الله عنهما، إني لم أكسك ولم أخسك ؛ قال ابن الأعرابي: لم أكسك لم أنتيمك ولم أخسك أي لم أباعد ك ما تحب، والأول من وكس يتكس ، والناني من خاس يخيس به، أي لم أنتيمك حقك ولم أنتيم عهدك.

ولس: الوكس: الحيانة ، ومنه قوله: لا يُوالِس ولا يُدالس. وما لي في هذا الأمر وكلس ولا دكس أي ما لي فيه خَديعة ولا خيانة . والمُوالسَة : الحجداع . يقال : قد توالسَوا عليه وتَرَاقدوا عليه أي تناصروا عليه في خيب وخديعة . ووالسَه : خادَعه . والمُوالسَة : شبه المُداهَنَة في الأمر . ويقال للذئب ولأس .

والوكس : السرعة . و و كست الناقة تلس و كساناً فهي و الوس : أسرعت ، وقبل : أعنقت في سيرها ، وقبل : أعنقت في سيرها ، وقبل : الوكسان سير فوق العنق والإبل أبوالس معضاً في السير ، وهو ضرب من العنق . التهذيب : الوكوس الناقة التي تكس في سيرها ولساناً ، والوكوس : السريعة من الإبل .

ومس : الوَّمْس : احْتَـِكَاكُ الشيء بالشيء حتى يَـنْجَرد؟ قال الشاعر :

وقد جَرَّه الأكثافَ وَمُسْ الحَوارِكِ

قال: ولم أسمع الوَمْس لغيره، والرواية مَوْر المَوادِكِ . وأَوْمُسَ العِنْب: لانَ للنَّضْج. وامرأة مُ مُومِسُ ومُومِسَة ": فاجرة زانية تميل لمُريدِها كما سبيت خَريعاً من التَّخَرُ ع وهو الله ين والضعف،

وربما سبيت إماءُ الحِدْمَةُ مُومِسات ، والمُومِسات: الفواجر مجاهرة . وفي حديث جريج : حتى يَنْظُرُ في وجوه المُومِسات ، ويجبع على ميامِس أيضاً وموامِيس ، وأصحاب الحديث يقولون : مياميس ولا يصح إلا على إشباع الكسرة ليصير ياء كمُطْفَلِ ومَطافِل ومَطافِل ومَطافِيل . وفي حديث أبي وائل : أكثر أثباع الدَّجَّال أولاد الميامِس ، وفي رواية : أولاد ألميامِس ، وفي رواية : أولاد الميامِس ، وفي رواية : أولاد هذه الفظة فبعضهم يجعله من الهبزة وبعضهم يجعله من الواو ، وكل منهما تكلئف له اشتقاقاً فيه بُعدد ، وذكرها هو في حرف الميم لظاهر لفظها ولاختلافهم في لفظها .

وهي : الوَهُ ن : شدة الغَمْز . والوَهُ ن : الكسر عامة ، وقبل : هو كَسْر لا الشيء ، وبينه وبين الأرض وقابة لشلا تباشر به الأرض . والوَهُ ن : " الدُّق ، وهَسَهُ وَهُ ساً وهو مَوْهُوسٌ ووهِ هِيسٌ . والوَهُ س : الوطء . ووهَ سَه وَهُ ساً : وطئه وطأ شديداً . ومَر " يَتَوَهُ س أي يغْمَز الأَرضَ غَمْزاً شديداً ، وكذلك يَتَوهُ ر . ورجل وهُ سُ " : موطوء فليل . والوَهُ س أيضاً : السير ، وقيل : شدة السير، ويوصف به فيقال : سير وهُ س ، وقيد تواهَ س القوم ، والوَهُ س أيضاً : في شدة البَضْع والأَكل ؛ وأنشد :

كأنه لكيث عَرِين دِرْباسُ بالعَشَرَيْن ِ، ضَيْغَمِي وهَاسْ

ووَهَسَ وَهُساً ووَهِيساً : اشتد أكله وبَضْعه . والوَهِيسة : أن بطبخ الجَرَاد ثم يجفَّف ويدقتَّق فيُقْمَح ويؤكل بدَسَم ، وقيل : يُبككُلُ بسَمَن ، وبينكُلُ أي بُخْلَط ، وقيل : يُخلط بدَستم .

الجوهري : التَّوهُس مشي المثقل في الأرض . والوَهْس : الشَّر والنَّسِيمَة ؛ قال حميد بن ثور :

يتنتقص الأغراض والوكمس

والمُواهَسة : المُشارَّة ! .

ويس: وَيُسُرُ : كَلُّمة في منوضع رأفة واستمالاح كقولك للصى : وأبسته ما أملكحه ! والوأيث والوَيْسُ : بَنْزُلَةُ الوَيْلُ فِي المَعْنِي . وَوَيْسُ لَهُ أَي ويل ، وقبل: ونس تصغير وتحقير ، امتنعوا من استعمال الفعل من الوريس لأن القياس نفاه ومنع منه، وذلك أنه لو صُرِّف منه فعل لوجب اعتلال فائه وعدم عينه كباع ، فتتحامُّوا استعماله لما كان يُعْقب من اجتاع إعلالين ؟ هذا قول ابن جني ، وأدخل الألف واللام على الوَيْس ، قال ابن سيده : فلا أدري أَسَمِع ذلك أم هو منه تبسُّط وإدُّلال . وقال أبو سماتم في كتابه : أما و يُسلَك فإنه لا يقال إلا للصبيان، وأما وَيُلَّكُ فَكَلَّامَ فَيهُ غَلَّظُ وَشُمَّتُم ، قال الله تعالى للكفار : وَ يُلْكَكُمُ لَا تَفْشَرُوا على الله كَذَبًّا ؛ وأما وَرَيْح فكلام ليَّن حسن ، قال: وبروى أَن وَيُح لأَهل الجِنة ووَيْل لأَهل النار ، قال أبو منصور : وجاء في الخديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ما يدل على صحة ما قال ، قال لعَمَّار : وينح ابن سُمَيَّة تقتله الفئة الباغبة! وذكر ابن الأثير قال في الحديث قبال لعباد : وأنسَ ابن سُمَلَّة ، قال : وَ يُس كُلُّمَة تَقَالَ لَمَنْ ثُورْحَم ويُورْفَق به مثل وَيُسِع ، وحكمها حكمها . وفي حديث عائشة ، رضى الله عنها ، أنها لبلة تُسِعت النبي ، صلى الله علمه وسلم، وقد خرج من حُجْرتها لَـُهُلّا فنظر إلى سوادها فَلَحْتُهَا وَهُو فِي جُوفَ حُجُرتُهَا فُوجِدُ لِمَا نَفَساً عَالِياً ، ١ جاء في مرح : التواهس التسارر .

فقال : وَيُسها ماذا لَقِيتُ اللَّيَّةِ ? وَلَقِي فَـلَانُ وَيُسَاً أَي مَا يُرِيدٍ ؛ وقولهُ أَنشَدِهُ ابنِ الأَعْرَابِي :

عَصَن سَجَاحِ سَبَناً وقَيْسًا ، ولقييَن مِنَ النّكاحِ وَبُسَا

قال : مَعناه أَنَهَا لَقيت منه ما شاءت ، فالوَيْس على هذا هو الكثير . وقال مر"ة : لَقِي فلان" وَيْساً أَي ما لا يريد ، وفسر به هذا البيت أَيضاً . قال أَبو تراب: سبعت أَبا السَّمَيْدَ عِقول في هذه الثلاثة إنها بمعنى واحد . وقال ابن السكيت في الألفاظ إن صح "له : يقال وريْس له فقر "له . والوريش : النقر . يقال : أَسْهُ أُوساً أَي سُد" فَتَرْه .

#### فصل الياء

يأس: اليَّأْس: القُنوط، وقبل: اَلنَّأْس نقبض الرجاء، يئس من الشيء يَيْأُس وبِيئنس ؛ نادر عن سببويه ، ويَنْسَ ويَؤْسَ عنه أَيضاً، وهو شاذ، قال: وإنما حذفوا كواهية الكسرة مع الياء وهو قليل ، والمصدر اليّأسُ والمُـاسَة والرَّأس ، وقد استَماأُسُ وأناًسُته وإنه لسَائس ويئس ويؤوس ويؤس، والجمع بنؤوس. قال ابن سيده في خطبة كتَابه : وأما يَتُسَ وأيسَ فالأُخيرة مقلوبة عن الأوس لأنه لا مصدر الأيس، ولا مجتج بإياس اسم رَجُل فإنه فعال من الأوس وهو العطَّاء ، كما يُسَمَى الرجل عَطيَّة َ الله وهِبَة الله والفَضْلُ . قال أبو زيد : علياء مضر تقول يَحْسبُ ويَنْعُم ويَيْنُس ، وسفلاها بالفتح . قال سببويه : وهذا عند أصحابنا إنما يجيء على لفتين يعني يُئسَ تَدَّأُسُ وَبِأَسَ يَدُّنُسُ لَفَتَانَ ثُمْ يُركُّبُ مِنْهِمَا لَفَّةً ﴾ وأما ومق يَسَق ووَفَقَ يَفْقُ وَوَرُمَ يَوْمُ وَوَكِيْ يَلِي وَوَ ثُقَ َ يَثْقَ وَوَ رَثَ كَيْرِثُ فَلَا يَجُوزُ فَيَهِنَ إِلَّا ١ قوله ه ماذا لقيت » الذي في النهاية ما لقيت .

الكسر لغة واحدة. وآيسة فلان من كذا فاستياس منه بعنى أيس واتأس أيضاً، وهو افتعل فأدغم مثل اتقد . وفي حديث أم معبد: لا يأس من طول أي أنه لا 'يؤيس' من طوله لأنه كان إلى الطول أقرب منه إلى القصر . واليأس' : ضد الرّجاء، وهو في الحديث اسم نكرة مفتوح بلا النافية ورواه ابن الأنباري في كتابه : لا يائس من طول ، فقال : معناه لا 'يؤيس من أجل طوله أي لا يأيس مفاو له منه لإفراط طوله ، فيائس بعنى ميؤوس مفاو له منه لإفراط طوله ، فيائس بعنى ميؤوس صاحبه ميؤوس" منه . ويئس كيئس وييئس ويتأس : كاء دافق بعنى مد فؤوق . واليأس كيئس وييئس ويتأس : علم مثل حسب يحسب ويحسب : قال سحيم ابن وثيل الير 'بوعي ، وذكر بعض العلماء أن لولده جابر بن سحيم بدليل قوله فيه: أني ابن فاوس رهيم :

أَقُولُ لَهُمُ بِالشَّعْبِ إِذْ يَيْسِرُ وَنَنَي : أَلَمْ تَيْئَاسُوا أَنِي ابْنُ فارِسِ زَهْدُم ?

يقول: ألم تعلموا ، وقوله ييسرونني من أيسار الجَرَّور أي يَجْتَزَرَونني ويَقْتَسمونني ، ويروى يَأْسِرونني من الأَسْر ، وأما قوله إذ يَيْسِرونني فإنما ذكر ذلك لأنه كان وقع عليه سِباء فضربوا عليه بالمَيْسِر يتحاسبون على قسمة فيدائه ، وزهدم اسم فرس ، وروي : أني ابن قاتل زهدم، وهو رجل من عبس ، فعلى هذا يصح أن يكون الشعر لسحم ؛ وروي هذا البيت أيضاً في قصيدة أخرى على هذا الروي وهو:

أقول لأهل الشّعب إذ يبسرونني : ألم تيأسوا أني ابن فارس لازمِ ? وصاحِب أصحابِ الكنيفِ ، كأنّما سقاهم يبكفينه سيام الأرافيم

وعلى هــذه الرواية أيضاً يكون الشعر له دون ولده لعدم ذكر زَهْدَم في البيت. وقال القاسم بن مَعْن: يَتُسْتُ بِعِنِي عَلَمْت لَغَة هُوازَن ، وقال الكلبي : هي لغة وهبيل حيّ من النَّخَع وهم رهط تشريك، وفي الصحاح في للمة النَّحْء . وفي التنزيـل العزيز : أَفَلَمُ يَيْأًسَ الذين آمنوا أَن لو يَشاء الله لَهَدى الناسَ جبيعاً ؛ أي أفَلم يَعْلُم ، وقال أهل اللغة : معناه أفلم يعلم الذين آمنوا علماً يَثْسِوا معه أَن يكون غير ما علموه ? وقبل معناه : أَفلم بَيْأً سَ الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون ? قال أبو عبيد : كان ابن عباس يقرأ : أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ؛ فال ابن عباس: كتب الكاتب أفسلم كيئاس الذين آمنــوا، وهو ناعس ، وقال المفسرون : هو في المعنى عملي تفسيرهم إلا أن الله تبارك وتعالى قد أوقع إلى المؤمنين م أنه لو شاء لهدى الناس جميعاً ، فقال : أفسلم ييأسوا علماً ، يقول 'يؤيسهم العلم فكان فيه العلم مضمراً كما تقول في الكلام: قد يَثْسَتُ منك أن لا تُفلح ، كأنك قلت: قد علمته علماً . وروي عن ابن عباس أنه قال : يَيْنَّاس بمعنى عَلِم لغة للنَّخَع، قال : ولم نجدها في العربية إلا على ما فسرت ، وقال أبو إسحق: القول عندي في قوله : أَفلم بَيْئًاس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الَّذِين وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون لأنه قال : لو بشاء الله لهدى الناس جمعاً ، ولغة أُخرى : أُسسَ يَأْيُسُ وآيستُه أي أيناً سنه، وهو اليناس والإياس، وكان في الأصل الإيباسُ بوزن الإيعاس. ويقال: اسْتَمْنَأْسَ بمعنى يَتْسَ ، والقرآن نزل بلغة مـن قرأ يَتْسَ ، وقد روى بعضهم عن ابن كثير أنه قرأ فلا تَانَسُوا ، بلا همز ، وقال الكسائي : سمعت غير قبيلة يقولون أيس يايس ، بغير همز. وإلىياس: اسم.

يبس: اليُبْس ، بالضم: نقيض الرطوبة ، وهو مصدر قولك يبيس الشيء بيبس وييببس وييببس ، الأول بالكسر نادر ، يبسأ ويببسا وهو يابيس ، والجمع يبس ؛ قال :

أَوْرُدَهَا سَعْدُ عَلَيَ مُخْسِسًا ، بِثْرًا عَضُوضًا وشِناناً يُبِسًا

واليَبْسُ ، بالفتح : اليابِسُ . يقال : حطب يَبْس ؛ قال علمة :

تُخَشَّخِشُ أَبْدانُ الحَديدِ عَلَيهمُ ، كَا خَشْخَشُتُ بَبْسَ الحَصَادِ جَنُوبُ

وقال ابن السكيت : هو جمع يابيس مثل واكب وركّب ؟ قال ابن سيده : واليّبُس واليّبَس اسمان للجمع .

وتَبْسِسُ الشيء: تَجِفيفه ، وقد يَبَسْتُه فاتَّبَس ، وهو افْتَعَل فأدغم، وهو مُتَّبِس؛ عن ابن السراج. وشيء يَبُوسُ : كَيابِس ؛ قال عبيد بن الأبرص:

أمًا إذا اسْتَقْبَلْنَهَا ، فكأنها دَبُلَتْ مَنَ الهِنْدِيْ غَيْر يَبُوسِ

أراد عَصاً دَبُلَت أو قَناة دَبُلَت فحدف الموصوف . واتبس يَتبس ، أبدلوا الناء من الياء ، ويأتبس كله كييس ، وأيبسته . ومكان يبس ويبس ، ويبس عائم ويبس ويبس ، وقيل: أرض يبس ويبس ، وقيل: أرض يبس قد يبس ماؤه وكلؤها، ويبس : صلبة شديدة . واليبس ، بالتحريك : المكان يكون وطباً ثم ييبس ؛ ومنه قوله تعالى : فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً . ويقال أيضاً : امرأة يبس لا تنيل خيراً ؟ قال الراجز :

الى عَجُوزٍ شَنَةٍ الوجه يَبَسَ وبقـال لكل شيء كانت النَّدُوءَ والرُّطُوبة فيه

خِلْتَة : فهو يَيْبُسَ فيه يُبِئْساً ١، وما كان فيه عَرَضاً قلت : جَفَّ . وطريق يَبِسَ " : لا نُدُوَّة فيه ولا بلل .

والبَبَسُ من التكلا : التحثير اليَابِسُ ، وقد أَيْبَسَتُ الحُنْصِرُ وأرض مُوبِسَة . الأصمي : يقال لما يَبِسَ من أحرار البقول وذكورها البَبِسُ والجَنِيفُ والقَفِيفُ ، وأما يَبِيسُ البُهْمَى ، فهو العرقوب والتَفيفُ ، وأما يَبِيسُ البُهْمَى ، فهو العرقوب والصُفَادُ . قال أبو منصور : ولا يقال لما يَبِس من الحَلْيَ والصليّان والحَلَمَة يَبِيسُ ، وإنما البَبِيسُ ما يَبِس من العُشْبُ والبُقول التي تقناثر إذا يَبِسَت ، وهو البُبس والبَبِسُ أَيضًا " ؛ ومنه قول ذي وهو البُبس والبَبِسُ أَيضًا " ؛ ومنه قول ذي الرمة :

ولم بَنِنَىَ بالخَلْصَاء مَّا عَنَتْ به مِنَ الرُّطْنْبِ ، إلا يُبْسُها وهَجِيرُها

ويروى يَبْسها ، بالفتح ، وهما لغتان . واليَبيس من النبات : ما يَبِس منه . يقال : يَبِس ، فهو يَبيس، مثل سَلم ، فهو سَلم .

وأيبسَت الأرض: يبيس بقلها ، وأيبسَ القومُ أيضاً كما يقال أُجْرَزُوا من الأرض الجُرْزِ. ويقال المحطب: يبسُ ، وللأرض إذا يبيسَت: يبسُ . ان الأعرابي: يباس ، هي السَّوْأَة والفُندُورة. والشُعرُ اليابِس: أَرْدَؤَه ولا يرى فيه سَعْجُ ولا ولئن . ووجه يابيسُ : قليل الحير . وشاة يبسُ ديمن . وأنان يبسه ويبسَ ضرعها ولم يكن فيها لن . وأنان يبسة ويببَسَة : يابسة ضامرة ؛ السكون عن ابن الأعرابي ، والفتح عن ثعلب، وكلا يابس، وقد استعمل في الحيوان . حكى اللحياني أن نساء العرب المولة ، وراد ه نه يبس به يبسا » كذا بالإمل مضوطا .

٢ قوله « العرقوب » كذا بالاصل .

 « والبيس أيضاً » كذا بالاصل ولعله واليس بنتح الياء وسكون الباء.

يقُلُن في الأُخَذ : أَخَذْتُه بالدَّرْ وَبِيس تَدر العرق البيس . قال : تعني الذَّكر . ويبيست الأرض : ذهب ماؤها ونداها . وأيبست : كثر يبيسها . والأيبسان : عظما الوظيفين من اليد والرجل ، وقيل : ما ظهر منهما وذلك ليبسهما . والأيابس : ما كان مثل عُر قوب وساق . والأيبسان : ما لا لحم عليه من الساقين . قال أبو عبيدة : في ساق الفرس أيبسان وهما ما يبس عليه اللحم من الساقين ؛ وقال الراعي :

فقلت له : أَلْنُصِقُ ۚ بِأَرْبِيسَ سِاقِهِا ، فإن تَجْبُر العُرْ قُنُوبَ لا تَجْبُرُ النَّسَا

قال أبو الهيثم : الأينبس هـو العظم الذي يقـال له الطُّتُنبُوب الذي إذا عَمَز ته في وسط ساقك آلمك ، وإذا كُسِر فقد ذهبت الساق ، قال : وهو اسم ليس بنعت ، والجمع الأيابيس . ويمييس الماء : المَرَق ، وقيل : العَرَق إذا جَف ؛ قال بشر بن أبي خازم سف خلا :

تراها من يُبيسِ الماء 'شهْباً ، 'مخالِط' در"ة منها غرار'

الغيرار: انقطاع الدّرّة ؛ يقول: تُعطي أحياناً وقَنع أحياناً ، وإنما قال شهباً لأن العَرَق يجف عليها فتبييض ويقال الرجل: إبيس يا رجل أي اسكت. وسكران يابيس: لا يتكلم من شدّة السكر كأن الحير أسكنته بجرارتها. وحكى أبو حنيفة: وجل يابيس من السُّكر ، قال ابن سيده: وعندي أنه سكر جدًّا حتى كأنه مات فَجف .

يوس: الناس: السل .

وإلنياس بن مُضَر : معروف ؛ وقول أبي العاصِية السُلَمي :

فلَو ۚ أَن َّ داءَ البَّاسِ بِي ، فأعانَـيٰ طَبِيب بأر واح العَفَيِقِ ، سُفانيِيَا

قال ثعلب : داءُ النياس يعني إلنياس بن 'مضر ، كان أصابه السل فكانت العرب تسمي السل داءَ الياس .



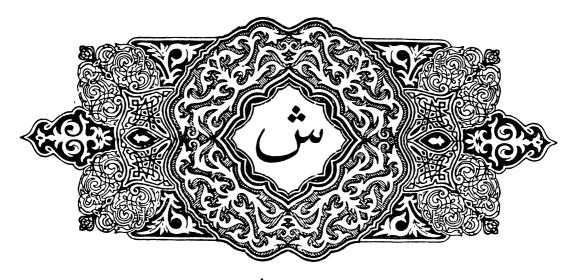

#### حرف الشين المعجمة

الشين من الحروف المتهموسة، والمهموس حرف لان في مَعْرَجه دون المتعهور وجرى مع النَّقُس، فكان دون المجهور في رفع الصوت، وهـو من الحروف الشَّجْريَّة أيضاً.

#### فصل الألف

أَبْسُ: الأَبْسُ: الجَمْع. وقد أَبَسُه وأَبَشَ لأَهله يَأْبَشُ أَبْشاً: كَسَب. ورجل أَبَّاش: مكتسِب. ويقال: تَأَبَّشُ القوم وتَهَبَّشُوا إِذَا نَجِيَّشُوا وَتَجَمَّعُوا.

أرش : أرَّش بينهم: حَمَّل بعضَهم على بعض وحَرَّش. والتَّأْريش : التَّحْريش' ؛ قال رؤبة :

أصبَحت من حِرْصٍ على التّأريش

وأَرَّشْتُ بِينِ القومِ تَأْدِيشاً : أَفَسَدَت . وَتَأْدِيشَ الحَرْبِ والنَّارِ : تَأْدِيثُهما .

والأرش من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم، وقيل: هو دِيّة الجراحات، وقد تكرر في الحديث ذكر الأرش المشروع في الحريكومات، وهو الذي

يأخذه المشتري من البائع إذا اطلك على عيب في المستبع ، وأرُوش الجنايات والجراحات جائزة لها عما حصل فيها من النقص، وسنتي أرْشاً لأنه من أسباب النزاع . يقال : أرَّشت بين القوم إذا أوقعت بينهم؛ وقول رؤبة :

# أصبيح ، فَمَا من بَشَر مَأْد ُوشِ

يقول : إن عرضي صحيح لا عيب فيه. والمَارُوش: المَخْدوش ؟ وقال ابن الأعرابي : يقول انتظر حتى تعقل فليس لك عندنا أرش إلا الأسنة ، يقول : لا نقتل إنساناً فنديه أبداً. قال : والأرش الدية . شرعن أبي تهشل وصاحبه : الأرش الرشوة ولم يعرفاه في أرش الجراحات ، وقال غيرهما : الأرش من الجراحات ، وقال غيرهما : الأرش من الجراحات كالشجة ونحوها . وقال ابن شميل : وقد انترش من فلان مخماستك يافلان أي نحذ أرشها. وقد انترش الخماشة واستسلم للقيصاص . وقال أبو منصور : أصل الأرش الحكدش ، ثم قبل لما يؤخذ من الواطئ ثمناً لبضها، ويكد لك عقر المرأة ما يؤخذ من الواطئ ثمناً لبضها، وأصله من العقر كأنه عقرها حين وطنها وهي بكر

فاقتضها ، فقيل لما يؤخذ بسبب العقر : مُعثر . وقال القتيي : يقال لما يدفع بين السلامة والعيب في السّلاعة أرش ، لأن المُبتاع للثوب على أنه صحيح إذا وقف فيه على خرق أو عيب وقع بينه وبين البائع أرش أي خصومة واختلاف ، من قولك أرست بين الرجلين إذا أغريت أحدها بالآخر وأوقعت بينها الشّر " ، فسمي ما نعص العيب الثوب أرشاً إذا كان سبباً للأرش .

أشش: الأشُّ والأشاش والمَشَاشُ: النشاط والارْتِياح، وقيل: هو الإقبال على الشيء بنشاط، أَشَّه يَوْشُهُ أَشَّا ؛ وأنشد:

## كَيْف 'بؤانيه ولا يَؤْتُهُ'

والأشاش: المشاش. وفي الحديث: أن علقبة بن قيس كان إذا رأى من أصحابه بعض الأشاش وعظهم، أي إقبالاً بنشاط. والأساش والمشاش: الطالاقة والبشاشة، وأش القوم نيؤشون أشاتا: قام بعضهم إلى بعض وتحر كوا ؛ قال ابن دريد: وأحسبهم قالوا أش على غنسه يؤش أشا مثل هم هم هما ، قال: ولا أقف على حقيقته. ابن الأعرابي: الأمن الحبن البابس الهكس ؛ وأنشد شهر:

رُبِّ فَتَاهَ مِن بَنِي العِنَــازِ ، حَبَّاكَةٍ كَانَّارِ مَاكَةً كَانَارِ كَنَازِ كَانَازِ كَانَازِ كَانَازِ كَانَارِ كَانَازِ كَانَانِ كَانَازِ كَانَانِ كَانَازِ كَانَازِ كَانَازِ كَانَانِ كَانَازِ كَانَازِ كَانَازِ كَانَازِ كَانَازِ كَانَانِ كَنَانِ كَانَانِ كَانَانِ كَانَانِ كَانَازِ كَانَانِ كَانَانِ كَانَانِ كَانَانِ كَانَانِ كَانَانِ كَنْ كَانَانِ كَانِ كَانَانِ كَانَانِ كَانِ كَانِ كَانَانِ كَانِ كَانَانِ كَانَانِ كَانَانِ كَانَانِ كَانَانِ كَانَانِ كَانَان

شمر عن بعض الكلابيين : أَشَّت الشَّحْمة ونَشَّت، قال : أَشَّت إذا أَخَـدَ تَ تَحَلَّبُ ، ونَشَّت إذا قَطَرت .

أَقْش : بَنُو أَفَيْش : حَي من الجن إليهم تنسب الإبل الأَفَيُشيئة ؛ أنشد سيبويه :

كأنتك من جمال بني أُمَيْش ، 'يقمنع' بين رجلكيه بِشَنّ وقال ثعلب : هم قوم من العرب .

#### فصل الباء

بوش : البركش والبر شة ن : لون مختلف ، نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك . والبركش : من لُمع بياض في لون الفرس وغيره أي لون كان إلا الشهيمة ، وخص اللحياني به البير ذون ، وقد بَوش وابركش وهو أبركش ؛ الأبركش : الذي فيه ألوان وخلط ، والبرش الجمع . والبركش في شعر الفرس : نكت صغار تخالف سائو لونه ، والفرس أبركش وقد ابرش الفرس ابركشاء ، وشاء بوشاء : عنزلة الرقشاء والبكريش مثله ؛ قال رؤبة :

# وتَرَكَتْ صَاحِبَتِي تَفْرِيشِي ، وأَسْفَطَتْ مِنْ مُبْرَمٍ بَرِيشٍ

أي فيه ألوان . والأبرش : لقب عَذيمة بن مالك وكان به بَرَص فكنو البه عنه وقبل: سمي الأبرش وكان به بَرَص فكنو البه عنه وقبل: سمي الأبرش أو أخر أصابه بَرَص فهابت العرب أن تقول أبر ص فقالت أبر ش. وفي التهذيب: وكان عذيمة الملك أبر ص فقالت أبر ش. وفي التهذيب: وكان الأبرش : الأرق فط والأنشر الذي تكون فيه بقعة بيضاء وأخرى أي لون كان ، والأشتيم: الذي يكون به بيضاء وأخرى أي لون كان ، والأشتيم: الذي يكون به نشام في جسده ، والمند نشر : الذي يكون به نكمت فوق البرش . وفي حديث الطرماح : وأبت بخذيمة الأبرش قصيراً أبيرش ، هو تصغير أبرش . والبرش وبياضاً أو غيرهما

من الألوان . وبير ذون أر بكش : ذو بَرَ ش . وسنة وبشاء ور مَشاء وبر شاء : كثيرة العُشب . وقولهم : دخلنا في البر شاء أي في جماعة الناس . ابن سيد و وبر شاء الناس جماعتهم الأسود والأحمر ، وما أدري أي البر شاء أهو أي أي الناس هو . وأرض بَر شاء ور بشاء : كثيرة النبت مختلف ألوانها، ومكان أبر ش كذلك . وبنو البر شاء: قبيلة، سموا بذلك لبر ش أصاب أمهم ؛ قال النابغة :

ورَبُّ بَنِي البَرْشَاءِ 'ذَهْلِ وَقَيْسِهِا وَشَيْسِهِا وَشَيْبِانَ' عَيْثُ'اسْتَنْهُلَنْهَا الْمُنَاهِلُ

وبُرْشَان : اسم . والأَبْرَسَيَّةُ : موضع ؛ أنشد ابن الأَعرابي :

نَظَرُ تُ بِنَصْرِ الأَبْرَسِيَّةِ نَظْرَةً ، وطَرُ فِي وَرَاءَ النَّاظِرِين فَصِيرُ

برغش: ابْرَغَشُ: قام من مرضه. التهذيب: اطرَغَشُ من مرضه وابْرَغَشُ أي أفاق بمنى واحد.

بوقش: بَوْقَتُشَ الرجلُ بَوْقَتُشَةً : وَلَّى هَارِباً.
والبَرْقَتُشَة : شبه تَنْقَيش بألوان سَنْتَى وإذا اختلف
لون الأرْقَشُ سُمِي بَرْقَشَةً . وبَرْقَشَهُ : نقشَه
بألوان سَتَى . وتَبَرْقَش الرجلُ : تَوَيَّن بألوان
شي مختلفة، وكذلك النبت إذا النون ". وتَبَرْقَشت البلاد : تَوَيَّن بألوان
وتركتُ البلاد بَراقِشَ أي متلئة زَهْراً مختلفة من
وتركتُ البلاد بَراقِشَ أي متلئة زَهْراً مختلفة من

تَطِيرُ حَوالِيَّ البِلادُ بَرَاقِشاً ، بِأَرْوَعَ طَلاْبِ النَّرَاتِ مُطَلَّبِ

وقيل: بلاد بَراقشُ بُجُدبِة خَلاَ تَكِيلَاقِيع سواء ، فإن كان ذلك فهو من الأَضداد. والبَرْ ْقَـَشَة: التفرّق؛ عنه أيضاً.

والمُبْرَ َ نَفَشُ : الفَرِحِ المسرورِ . وابْرَ َ نَقَشَتُ المَضَاهُ : حسنت. وابْرَ َ نَقَشَت الأَرض: اخْضَرَ ت. وابْرَ نَقَشَت الأَرض: اخْضَرَ ت. وابْرَ نَقَشَ من غيره ؛ قال رؤبة :

إلى مِعْمَى الْحَلْصَاء حيث إبْرَ نْقَشَا

والبر قش ، بالكسر : طويتر من الحبير متلون صغير مثل العصفور يسميه أهل الحجاز الشر شور ؟ قال الأزهري: وسمعت صبيان الأعراب يسمونه أبا بَر اقش وقيل : أبو بَر اقش طائر يَتَكُون ألواناً شبيه بالتُنفُذ أعلى ريشه أغير وأوسطه أحمر وأسفله أسود فإذا انتفش تغير لونه ألواناً شتى ؟ قال الأسدي :

إن يَبْخَلُوا أَو يَجْبُنُوا ، أَو يَغْدُورُوا لا يَحْفِلُوا يَغْدُوا عَلَيْكَ مُرَجَّلِهِ مَنَ ، كَأَنْهُمْ لَمْ يَغْمَلُوا كَأْبِي بَرَاقِشَ ، كُلِّ لَوْ نِ لَوْنَهُ مَ يَتَخَبُّلُ

وصف قوماً مشهورين بالمقابح لا يستحون ولا يحتفلون بن رآم على ذلك، ويتغدوا بدل من قوله لا يخفلوا لأن نحذوهم نمر جلبن دليل على أنهم لم محفلوا. والتر جيل: مشط الشعر وإرساله. قال ابن بري وقال ابن خالويه: أبو براقيش طائر يكون في العضاه ولونه بين السواد والبياض، وله ست قوائم ثلاث من جانب وهو ثقيل العجر تسمع له حفيفاً إذا طاد، وهو يَتكون ألواناً.

وبرَ اقِشْ : اسم كلبة لها حديث ؛ وفي المشل : على أهلها دَلَتْ بَرافِشْ ، قال ابن هانى ، : زعم يونس عن أبي عمرو أنه قال هذا المثل : على أهلها تَجني براقش ، فصارت مثلا ؛ حكى أبو عبيد عن أبي عبيدة قال : بَراقِشْ اسم كلبة نَبَحَتْ على جيش مَرّوا ولم

يشعُروا بالحيّ الذي فيه الكلبة ، فلما سمعوا نباحها علموا أن أهلها هناك فعطفوا عليهم فاستباحوهم، فذهبت مثلا، ويروى هذا المثل: على أهلها تجني براقش؛ وعليه قول حمزة بن بيض:

لَمْ تَكُنْ عَنْ جِنَابَةَ لَحِقَتْنِي ،
لا يَسَادِي وَلا يَمِنِي جِنَتْنِي
بَلْ جَنَاهَا أَخْ عَلَيَ كَرْيِم ،
وعَلَى أَهْلُهَا بَرَاقَش تَجْنَى

قال : وبراقش ُ اسم كلبة لقوم من العرب أُغِير َ عليهم في بعض الأيام فَهرَبوا وتَسِعَتْهم براقشُ ، فرجع الذين أغاروا خائبين وأخذوا في طلبهم ، فُسمعَت ا براقش وقيع حوافر الحيل فتبَعَت فاستدلوا على موضع نباحها فاستباحُوهم . وقال الشَّر في بن القَطامي : بواقش امرأة لقمان بن عـاد ، وكان بنو أبه لا بأكلون لحوم الإبل ، فأصاب من بواقش غلاماً فنزل لقمان ُ على بنى أبيها فأو ْلَـمُوا ونحـروا تَجِزُوراً إكراماً له ، فراحت براقش بعَرْق من الجزور فدفَعَتْه لزوجِها لقمانَ فأكله ، فقال : مــا هذا ? ما تَعَرَّقْتُ مثلَه قط طيِّباً! فقالت براقش : هذا من لحم جزور ، قال : أو لُحُومُ الإبل كُلُّها هكذا في الطبّيب ? قالت : نَعَم ، ثم قالت له : حَمَّلُنَا وَاجْتُمُلُ ، فأَقْبِلُ لَقَمَانُ عَلَى إِبْلُهَا وَإِبِـلُ أهلها فأشرع فيها وفعل ذلك بنو أبيه ، فقيل : عـلى أهلها تجني بواقش ، فصارت مثلًا . وقال أبو عبيدة : براقش اسم امرأة وهي ابنة مَلِكُ قديم خرج إلى بعض مَفَازُ بِهِ وَاسْتَخْلَفَهَا عَلَى مُلْكُهُ فَأَشَارُ عَلَيْهِـا بِعَضُ ۗ وزرامًا أن تَدْنيَ بناءً تُذْكر به ، فَنَنَت موضعن يقال لهما براقش ومُعين ، فلما قدَد مَ أبوها قال لها: أردت أن يكون الذكر لك 'دوني ، فأمر الصُّنَّاع

الذين بَنَو هما بأن يهد موهما ، فقالت العرب : على أهلها تجني براقش . وحكى أبو حاتم عن الأصعي عن أبي عمرو بن العلاء أن براقش ومعين مدينتان 'بنيتا في سبعين أو ثمانين سنة ؛ قال : وقد فسر الأصعي براقش ومعين في شعر عمرو بن معديكرب وأنهما موضعان وهو :

دعانا من بَراقِشَ أَو مَعِينٍ ، فأَسْرَعَ واتْلأَبِّ بنا مَلْيع

وفسر اللأب باستقام، والمكيسع بالمستوي من الأرض، وبراقش موضع؛ قال النابغة الجعدي: تستنن بالضرو من تراقش أو كميلان ، أو ناضر من العشم

برنش: التهذيب في الرباعي: أبو زيد والكسائي: ما أدري أي البر نشاء هو ، مدودان .

بشش: البَشّ: اللطف في المسألة والإقبالُ على الرجلُ، وقبل : هو أن يضحك له ويلقاه لقاء جميلًا، والممنيان مقتربان . والبَشاشة : طلاقة الوجه . وفي حديث على ، وضوان الله عليه : إذا اجتمع المسلمان فتَذاكرا عَفرَ اللهُ لأَنشَهما يصاحبه . وفي حديث قيضر : وكذلك الإيمانُ إذا خالطَ بشاشة القلوب؛ بشاشة اللقاء : الفرح بالمرء والانبساط إليه والأنس به . ورجل مَشُ تَشُ وبشاش : طلت . وقد بَشِشْتُ به ، بالكسر ، أبَشُ بَشَ الله ويشاش : مَلَات الوجه ويشاش : وقد بَشِشْتُ به ، بالكسر ، أبَشُ بَشَا الله ويشاش : الله ويشاش .

لا بَعْدَم السائلُ منه وقرا، وقَبْلُكُ بَشَاشَة وبِشْرا

ورُوِي بيتُ ذي الرمة:

أَلَم تَعْلَمُا أَنَّا نَبِشُ إِذَا دَنَتَ بَأَهْلِكَ مِنْا طِيَّة وحُلُولُ ؟

بكسر الباء ، فإما أن تكون بَشَشْت مَقُولَة ، وإما أن يكون ما جاء على فَعِلَ يَفْعِل. والبَشِيشُ: الوَجْهُ . يقال : فلان مُضِيء البَشِيش ، والبَشِيش كالسَشاشة ؛ قال رؤية :

تكر"ما ، والهُشّ للتَّهُشْبِشِ ، واري الزناد مُسْفير البَشْبِشِ

يعقوب: يقال لتقيينه فتبَشْبَشَ بي ، وأصله تبَشَشُ فأبدلوا من الشين الوسطى باء كما قالوا تجفف . وتبَشْش به وتبَشْبُشُ مفكوك من تبشش . وفي الحديث : لا 'بوطن' الرجُل' المساجد للصلاة والذكر إلا تبَشْبُشُ الله به كما يتبَشْبَشُ أهل البيت بغائبهم إذا قدم عليهم ؟ وهذا مثل ضربه لتكنّبه جل وعز إياه بير"ه وكراماته وتقريبه إياه . ان الأعرابي : البش فرح الصديق واللطف في المسألة والإقبال عليه . والتبكشبش في الأصل : التبشش فاستثقل الجمع بين ثلاث شيئات فقلب إحداهن باه . وبنو بهض من بمنعنبر .

بطش: البطش : التناول بشدة عند الصّولة والأخذ الشديد في كل شيء بطش ؟ بَطَشَ بَبْطُش وبِمُطِش أَلَّ بَطْشُ وبِمُطِش أَلَّ بَطْشُ الله وفي الحديث : فإذا موسى باطش ألله بجانب العرش أي متعلق ب عقوة . والبطش أن الأخذ القوي الشديد . وفي التنزيل : وإذا بَطَشَتُم بَطَشَتُم جبّارين ؟ قال الكلي : معناه تَقْتُلُون عند الغضب . وقال غيره : تَقْتُلُون بالسوط ، وقال الزجاج : جاء في التفسير أن بَطشهُم كان بالسوط والسّيف ، وإغا أنكر الله تعالى ذلك لأنه كان طلماً ، وقاما في الحق فالبَطش بالسيف والسوط جائز .

والبَطَسْة : السَّطُوة والأخذ اللهُنْف ؛ وباطَسَّه مُباطَسَة وباطَسَة كَبُطَسُ ؛ قال :

ُحوتاً إذا ما زادُنا جننا به ، وقَـمَـٰلــَة ۖ إن نحَنُ الطَّشْنا به

قال ابن سيده: لينسنت به مِن قوله باطنشنا به كبيه من سَطَوْنا مِن قوله تعالى : من سَطَوْنا مِن قوله تعالى : يكادُونَ يَسْطُون بالذين ، وبأغا هي مثل به من قولك استَعَنَا به وتعاونًا به ، فافهم . وبطش به يبطش بطشاً : سَطا عليه في سُرْعة . وفي التنزيل العزيز : فلما أن أواد أن يَبْطِش بالذي هـو عـدو" لها . وقال أبو مالك : يقال بطش فلان من الحسي إذا أفاق منها وهو ضعيف .

وبِطاش ومُباطِش : اسمان .

بغش: البَعْشُ والبَعْشَة : المَاطَرُ الضعف الصغيرُ القَطْر ، وقبل : هما السعابة التي تَدْفع مطرَ ها النفشة ، بَغَشَتْهم السعاء تَبْغَشُهم بَغْشًا ، وقبل : النفشة المطرّ الضعيفة وهي فوق الطئشّة ؛ ومطرّ المغشّة المطرّ ، وبغيشت الأرضُ ، فهي مَبغوشة. ويقال : أصابتهم بَغْشَة من المطر أي قليل من المطر الأصعي : أصابتهم بغشّة من المطر أي قليل من المطر الأصعي : وفي الحديث عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال : كُنّا وفي الحديث عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال : كُنّا مع النبي، صلى الله عليه وسلم ، ونتحن في سَفَر فأصابنا بغش ، تصفير نفس وهو وفي دواية : فأصابنا بُعَيْش ، تصفير بَغْش وهو وقد رقاب النبيا ، أو له الطثل ثم الرّذاذ من البغش ، المغش المغش .

بنش : بَنتُش أي اقعُد ؛ عن كراع ، كذلك حكاه بالأَمْر ، والسين لغة ، وهو مـذكور في موضعه ؛

وأنشد اللحياني :

إن كُنتَ غَير صائدِي فبَنــُش قال : ويروى فبَنــُس أي اقعد .

بهش: تَهَشَ إله بده يَبِهُ شَ مَهْ شَأَ وبَهَ شُهُ مَا: تناولتُهُ، نالَتُهُ أو قَصُرت عنه. وبَهَشَ القومُ بعضُهم إلى بعض يِبْهُسُونَ لَهُشاً ، وهو من أَدْنى القتال . والبَّهُشُ : المسارَعة' إلى أُخد الشيء . ورجل باهش' وبَهُوش . وبَهْشُ الصقر الصَّد : تَفَكُّتُهُ عليه . وبهش الرجُل َ كَأْنَّهُ يَتَنَاوَكُ لِيَنْصُونُ . وقد تباهَشَا إذا تَناصَيا بر'ؤوسهما ، وإن تَناوَلَهُ ولم يَأْخُذُهُ أَيضاً ، فقد تَهُشُ إليه . ونَصَوَات الرجُلُ انصواً إذا أَخَـذَت برأسه . ولفلان رأس طويل أي تَشْعَر طَوْيِل ، وفي الحديث : أن رجلًا سأل ابن عباس عن حية قتلكها وهو مُعْرَم ، فقال : هل بَهَشَتْ إليكُ ? أُراد : هل أَقْمَلَتْ إلىكَ تُرْبِدُكُ ? ومنه في الحديث : ما بَهَشْتُ إليهم بقصبة أي ما أقبلت وأسرعت إليهم أَدْفَعُهُم عنى بقصة . وفي الحديث : أَنْ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان 'يد'لِع' لسانَه للحسنِ بن على" فإذا رأى مُحمّرة لسانه بَهُسَ إليه ؛ قال أبو عبيد : يقال للإنسان إذا نظر إلى شيءٍ فَأَعْجَبَه واشتهاه فتُناوَلُهُ وأَمْرَعُ نحوَهُ وفرح به : بَهُسَ إليه ؟ وقال المفيرة بن جنبا التميمي :

سَبَقْت الرجالَ الباهِشِينَ إلى النَّدى، فيمَالاً ومَجْداً ، والفِعَالُ سِبَاق

ابن الأعرابي: البّهش الإسراع إلى للعروف بالفرّح. وفي حديث أهل الجنة : وإن أزواجة ليَبْنَهُ شِنْ عند ذلك ابْنَها شاً . وبّهَ شن للى الرجل وبهَ شَ إلى " : تميّأت للبكاء ونهياً له . وبّهش إليه ، فهو باهش وبّهش : تحن معلج. . وبهش به : فرح ؟ عن ثعلب.

الليث : رجُل بَهْش بَشّ بمعنى واحد · وبهَشت إلى فلان بمعنى حَنَـنت إلىه . وبَهش إلىه يبهَش لمِشاً إذا ارئاح له وخَفَّ إليه . ويقال : بَهَشُوا وبَحَشُوا أَي اجْتَىَمُوا ، قال : ولا أُعرف مجش في كلام العرب. والبَّهُش : ردىءُ المُقُل ، وقبل : ما قَدْ أَكُلَّ قرُّفه ، وقبل : البَّهُش الرُّطنب من المُقل ، فإذا يبس فهو خَشْل ، والسين فيه لغة . وفي الحديث : أمن أهل البَهش أنت ? يعني أمن أهل الحجاز أنت لأن البيش مُناك يكون ، وهو رَطْب المُعْل، ويابسُه الخَشْل . وفي حديث عمر ، رضى الله عنه ، وقد بلغه أن أبا موسى بقرأ حرفاً بلُغته قال : إنَّ أَبا موسى لم يكن من أهل البَّهُ ش ؛ يقول : ليس من أهل الحجاز لأن المقل إنما ينبت بالحجاز ؛ قال الأزهري: أى لم يكن حجازتاً ، وأراد من أهل المبش أي من أهل البلاد التي يكون بها البَّهُش . أبو زيـد : الحَشْل المقل الباس والسَهْش رَطْنه والمُلْتَجُ نواه والحَتَى \* سَويقُه . وقال اللث : البهش رّدي ا المقل ، ويقال : ما قد أكل قر فه ؛ وأنشد :

كَمَا تَجْتَفِي البَّهُشُ الدَّفِيقُ النَّعَالَبُ

قال أبو منصور: والقول ما قال أبو زيد. وفي حديث أبي ذر: لما سمع بخروج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أخذ شيئاً من بَهْشٍ فَتَزَوَّدُهُ حَتَى فَدَمِ عليه . وبُهُيَنْشَة : اسم امرأة ؛ قال نَفْرُ حِدَّ الطَرَمَّاح :

أَلَا قَالَتُ 'بُهَيْشَةُ': مَا لِنَغْرِ أَرَاهُ غَيَّرَتْ مِنْهُ الدُّهُورُ ؟

ويروى بهيسة . ويقال القوم إذا كانوا 'سودَ الوجوهِ قِباحاً : وجوهُ البَهش . وفي حديث العُرَّنيِّينَ : اَجْتَوَيْنَا المدينة َ وانْبَهَشَتْ لحومُنا ، هو من ذلك . فأما قوله :

قالوا: أبان فبطن يبشة غيم ، فكبيش ،قكنبك من هواه سقيم

فأراد: لَبَيشَة فَرخَّم في غير النداء اضطراراً. وقال القاسم بن عمرا: بِنْشَة وزِنْنَة مهموزان، وهما أرضان.

#### فصل التاء المثناة فوقها

ترش : التهذيب : ابن دريد التَّرَش خِفَة وَنَزَقُ . تَرِشَ يَتْرَشَ تَرَشَّا ، فهو تَرِش ، وتارِش ؛ قال أبو منصور : هذا مُنكر .

غَش : النهذيب : تَمَشَّت الشيَّ تَمَشُلًا إذا جمعته ؛ قال أَ أبو منصور : هذا منكر جداً .

#### فصل الثاء المثلثة

ثبش : ثُبَاش : اسم رجل و كأنه مقلوب من 'شبَاث .

#### فصل الجيم

جأش: الجأش: النفس، وقيل القلب، وقيل رباطه وشد "نه عند الشيء تسمعه لا تدري ما هو. وفلان قوي الجأش أي القلب. والجأش: جأش القلب وهو رُواعه . اللبت: جأش النفس رُواع القلب إذا اضطرب عند الفزع . يقال : إنه لتواهي الجأش ؛ فإذا ثبت قبل النه لرابط الجأش . ورجل وأبط الجأش : يوبط نفسه عن الفرار يكفها الفرار لشناعته ، وقبل : يَوْبطُ نفسه عن الفرار لشناعته . وقال مجاهد في قوله تعالى : يا أيتها النفس المنطمشة ، هي التي أيقنت أن الله ربها وضربت لذلك جأشاً . قال الأزهري : معناه وسيسه عنها النفس الذلك جأشاً . قال الأزهري : معناه وقبل . وقال مجاهد النه وبها وضربت الذلك جأشاً . قال الأزهري : معناه وقال المناس عدم الذي في الصحاح ابن من .

بوش: البَوْش: الجماعة 'الكثيرة '. ابن سيده: البَوْش والبُوش جماعة 'القوم لا يكونون إلا من قبائِل مَشتَّى ، وقيل: هما الجماعة 'والعيال ، وقيل: هما الكثرة من الناس ، وقيل: الجماعة من الناس المُختَلِطِين. يقال: بَوْش بائِش '، والأوْباش جمع مقلوب منه. والبَوْشِي: الرجُل الفتير الكثير 'العيال. ورجل بَوْشِي : كثير البَوْش ؛ قال أبو ذؤيب:

وأَشْغَث بَوْشِيّ تَشْفَيْنَا أَحَاحَهُ ، عَدَانَئْذِ ذِي جَرِدُةٍ مُتَمَاحِل

وجاء من الناس الهَوْش والبَوْش أي الكثرة ؛ عن أبي زيد .

وبُوَّشُ القومُ : كَثُوُوا واختَاطُوا . وتَرَكَهُم هَوْشَاً وَيَرَكُهُم هُوْشًا بَوْشًا أَي مُخَلَطِين . الفراء : شابَ خانَ ، وباشَ خَلَط ، وباشَ يَبُوش بَوْشًا إذا صَحِب البَوْش ، وهم الغَوْغاء . ورجل بَوْشِي وبُوشِي : من نُحْمَّان الناس ودَهُمَانُهُم ؛ وروي بيت أبي ذويب : وأشعث بُوشِي ، بالضم ، وقد ذكرناه آنفاً .

بيش : أبو زيد : بيتش الله وجهة وسرَّجَه ، بالجيم ، أي حسَّنه ؛ وأنشد :

لماً رأيت الأزرقيين أرسًا ، لا حَسَنَ الوجه ولا مبيشًا

قال : أَزْرَقَين، ثم قال : لا حسن .

والْبِيئِشُ ، بكسر الباء : نَبْتُ ببلاد الهند وهو مَمْ . وبيئش وبيئة : موضعان ؛ قال الشاعر :

سَقَى جَدَّنَاً أَعْرَاضُ غَمْرَهُ دُونَهُ ، وبيئشة وَسْبِيُ الربيعِ وواليكُهُ ا

ا قوله « سقى جدئاً النع» كذا في الأمل والصحاح ، وفي ياقوت :
 اعراف بدل اعراض ، وبيئة باهن بدل وبيئة .

قَرَّتُ يَقِيناً واطمأنت كما يَضْرِب البَعيرِ بصَدُره الأرضَ إذا بَرَكَ وسَكَنَ . ابن السكيت : ربط ت لذلك الأمر جأشًا لا غير .

ابن الأعرابي : يقال للنفس : الجائيشَة والطَّموع والحُوَّانة .

والجِنْوْشُوش : الصدُّر . ومَضَى من الليل جؤشوش أي صدر ، وقيل : قطعة منه .

وجأش : موضع ؛ قال السُّلَيُّكُ بن السُّلَكَة :

أَمُعْتَقَلِي رَيْبِ المنتُونِ ، ولم أَرْعُ عَصَافِيرَ وَادٍ ، بِيْنَ جَأْشٍ وَمَأْرِبِ ؟

جبش : المفضل : الجَسِيشُ والجَميشُ الرَّكَبُ المَّكَبُ المَّكَبُ المُعَلِّدُونَ .

جعش: الجَعْشُ: ولد الحماد الوحشي والأهلي ، وقبل: إغا ذلك قبل أن يفطم . الأزهري : الجَعْشُ من أولاد الحِماد كالمُهْر من الحِمل الأصعي : الجَعْشُ من أولاد الحَمِير حِين تَضَعُهُ أُمّهُ إِلَى أَن يُفطم من أولاد الحَمِير حِين تَضَعُهُ أُمّهُ إِلَى أَن يُفطم من الرّضاع ، فإذا استَكْمَلَ الحول فهو تَو لَب ، والجَمع حِعَاش وجعشة وجعشان ، والأنثى والجمع جعشان وجعشة للهاء جعشة . وفي المشل : الجَعْشُ لَمَّا بِذَك الأعياد فَعَلَيْك بالجحش ؛ الأعياد أي سَبقك الأعياد فعليك بالجحش ؛ يضرب هذا لمن بَطكب الأمر الكبير فيفُونُه فيقال له : اطلب دون ذلك ، وربما سمي المهر حيث خيشاً تشبيها بولد الحماد . ويقال في العي الرأي المنفر د به : يُحميش وحد الحاد . ويقال في العي الرأي وحد وهو المنفر د به : يُحميش وحد الحاد . ويقال أو العير ، وهو ذم ، يقال ذلك في الرجل يَستَمِيد المأبه . والمحش : ولد الطبية ، هذا له إلو ذويب :

بأَسْفَل ذَاتِ الدَّيْرِ أَفْر دَ جَعْشُهَا ، فقد وَلِهَتْ يَوْمَيْنِ ، فهي خَلُوج

والجَاهُ أيضاً: الصّبيُ بِلُمُعَيَّهِم . والجَاهُوسُ : الفُلام السبين ، وقيل : هو فَوْقَ الجَاهُرِ ، والجَفْر فوق الفطم . الجوهري : الجَاهُوسُ الصّبيّ قبل أن يَشْتَدُ ، وأنشد :

> قَــَـُلُـنَا تَحَـٰلُـدُا وَابِنَـيُ حَرَاقٍ ، وَآخَرَ تَجَعُوشاً فَوْقَ الفَطِيمِ

واجْحَنْشَشَ الغلامُ : عَظْمُ بِطْنُهُ ، وقيل : قارَبَ الاحتلامَ ، وقيل : احْتَكِمَ ، وقيل : إذا شكَّ فيه. والجعش : سحم الجلند . يقال : أصابه شيء فَحَمَشُ وَجُهُهُ وَلِهُ خَمِيْشٌ ، وقد قبل : لا يكون الجَحْشُ في الوجه ولا في البَدَن ، وسنذكره هنا . قال ابن سيده : تَجِعَشُهُ كَيْحَشُهُ تَجِعْشاً تَخدَشُهُ ، وقبل : هو أن يصبه شيء يَتَسَحَّجُ منه كالحَدْش أو أكبر منه . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه سَقَطَ من فَرَس فَجُعشَ شَنَّهُ أَي انْخَدش جلدُه ؛ قال الكسائي في جمش : هو أن يُصيبَه شيء فينسَحجَ منه جلدُه ، وهو كالحيدش أو أكبر من ذلك . بقال : 'جِحش ' بِجْحش ، فهو تَجْحُوش . وحَمَشَ عن القوم : تَنَعَّى ، ومنه قول النعبان بن بَشِير : فَبَيْنَا أُسِيرُ فِي بِلادِ مُعَدُّرُةَ إِذَا بِبَيْتِ حريد جاحش عن الحي ، والجنميش : المنتنعي عن الناس ؟ قال :

كم ساق من دار امر م جعيش وقال الأعشى بصف وجلا غيثوراً على امرأته:
إذا نتزل الحكي حل الجحيش،
سقيًّا مُسيناً غَويًّا عَبُورا
لما مالك كان تخشي القراف ،
إذا خالط الظن منه الضييرا

شَرُّا ، وذلك إذا كنا مِنها كمن يُفْسِدها عليه فهو يَبعُد بها عن الناس . والحَريد في قول النَّعمان بن بَشِير : الذي تَنَعَى عن قَوْمِه وانفرد ؛ معناه انفرد عن الناس لكونه غَوْيَّا بامرأَته غَيُوراً عليها ، يقول : هو يَغَار فيتَنَحَى بِجُر مَتِه عن الحُلال ، يقول : هو يَغَار فيتَنَحَّى بِجُر مَتِه عن الحُلال ، ومن رواه الجَحيش رفعَه بِجُل ، ويجوز أن يكون خبر مُنتَدَ إ مُضمر من باب مروت به المسكين أي أو المسكين أهو ، ومن رواه الجَحيش نصبة على الظرف كأنه قال ناحِية "منفر دة ، أو نصبة على الظرف كأنه قال ناحِية " منفر دة ، أو تحمله حالاً على زيادة اللام من باب جاؤوا الجَمَّاة الغَفِير ، وجَعَل اللهم زائدة " البَّلة خولها كَسُقُوطها ؛ كما أنشد الأصعى من قوله :

ولقد مَهَيْنُكَ عن بَناتِ الأُوبِرِ

أراد بنات أو بَرَ فزاد اللام زيادة ساذجة ؛ وروى الجوهري هذا الست :

إذا نزل الحيّ حـل الجعش ، تحريد المتحلّ غويًّا غورا

وقال أبو حنيفة : الجحيش الفريد الذي لا يَزْحَمُهُ في دارِه مُزاحِم . يقال : نزل فلان جَحِيشاً إذا نزل حريداً فريداً . والجَحِيشُ : الشّق والناحِية . ويقال : نزل فلان الجحيش ؛ وأنشد بيت الأعشى :

إذا نزل الحيّ حل الجعيش، سَفيّاً 'ميناً غَويّاً غَيورا

قال : ويكون الرجل تجمعوشاً إذا أُصِيبَ شَقَّهُ مشتقًا من هذا ، قال : ولا يكون الجَيَّخُشُ فِي الوَّجْهُ ولا فِي البَدَنِ ؛ وأَنشد :

لِجَارَ نِنا الجَنْبُ الجَحِيشُ ، ولا يُرَى لِيجَارَ نِنا جِمَنا أَخْ وَصَدِيقَ لِيجَارَ نِنا مِنا أَخْ

وقال الآخر:

إذا الضّيف أَلْفَى نَعْلُهُ عَن شَالِهِ حَجْمِيشًا ، وصَلَّى النارَ حقًّا مُلَسُّما

قال : تَجعِيشاً أي جانباً بعيداً .

والجيماش والمتجامسة : المزاولة في الأمر . وجاحش عن وجاحش القوم جحاساً : زحمهم . وجاحش عن نفسه وغيرها جحاساً : كافع . الليث : الجيماش مدافعة الإنسان الشيء عن نفسه وعن غيره ، وقال غيره : 'هو الجيماش والجيماس ، وقد جاحشة وجاحسة 'مجاحسة في الحيماس ، وقد جاحشة وفي حديث شهادة الأعضاء يوم القيامة : 'بعداً لكن وشعقاً ! فعنكن كنت كنت أجاحش أي أحامي وأدافع . والجيماش أيضاً : القتال . ابن الأعرابي : الجماحش الجاد ، قال : وتعوال الشين سيناً ؛

يَوْماً تَرَانا في عِرَاكِ الجَحْشِ، نَنْبُو بأَجْلال الأَمُورِ الرُّبْشِ

أي الدَّواهِي العِظام . والجَيَخْشَة : َحلقة من صوف أَو وبَر يجعلُها الرجُل في ذِراعه ويَغْزِلِها .

وقد سبّوا جَحْشاً ومُجاحِشاً وجُحَسَاً. وبنو جِحاش: بطن منهم الشتاخ بن ضراد. الجوهري: جِحاش أبو حي من عَطَفان ، وهو جحاش بن تُعلّبة بن 'ذنيان بن بَغِيض بن دَيْث بن عَطَفان ، قال: وهم قوم الشماخ بن ضراد ؟ قال الشاعر:

> وجاءت جِعاشُ فَضُها بقَضِيضها، وجَمعُ 'عوال ٍ، ما أَدَقُ وأَلأَما!

جعوش : الجَمَّشَر والجُمَّاشِر والجَمَّرَش : الحَّادِرُ الحَائق العَظيمُ الجِسْم العَبْلِ المفاصل ، وقد ذكر في ترجمة جعشر .

جِعش : الجَعْمَش:الصَّلب الشديد . وامرأة جَعْمَش وجُعْمَش وجُعْموش : عَجُوز كبيرة .

جعهوش: الجَحْمَرِ شِ مِن النساء: الثقيلة السيجة ، والجَحْمَرِ شَ أَيضاً: العجوز الكبيرة ، وقيل: العجوز الكبيرة ، وقيل: العجوز الكبيرة العليظة ، ومن الإبل: الكبيرة السن ، والجمع جعامر ، والتصغير مجمع اسم على منه آخر الحرف ، وكذلك إذا أردت جمع اسم على خسة أحرف كلها من الأصل وليس فيها زائد ، وفي فأما إذا كان فيها زائد فالزائد أولى بالحذف . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : إني امرأة مجعير ؛ هو تصغير بحمير شر بإسقاط الحرف الحامس وهي العجوز الكبيرة . وأفعى جعمر ش : خشناء العجوز الكبيرة . وأفعى جعمر ش : خشناء غليظة . والجمير ش : الأرنب الضغمة ، وهي أيضاً الأرنب الضغمة ، وهي أيضاً الأرنب الضغمة ، وهي أيضاً الأرنب الصغمة ، وهي الشديدة الصوت .

جحنش: تَجحُنَشُ : 'صلب شديد.

جوش: الجرش: حك الشيء الحَشِنِ بمثله ودلكه كما تجريش الأفعى أنبابها إذا احتكت أطواؤها تسمع لذلك صوتاً وجرشاً. وقبل: هو قشره بحرسه بجرشه بجرشه بجرشه بجرشه وبجريش والجئراشة: ما سقط من الشيء تجريشاً إذا التهذيب: بجراشة الشيء ما سقط منه جريشاً إذا أخذ ما دق منه . والأفعى نجرش وتجرش أنبابها: تخكتها . وجرش الأفعى : صوت تخرجه من جلندها إذا حكت بعضها ببعض .

والمِلْح الجَرِيشُ : المَجروش كأنه قد حَكَّ بعضُهُ بَعْضًا فَتَفَتْ . والجَريش : دَفَيقُ فيه غِلَظُّ يَصْلُع لِلنْغَييِصِ المُرَمَّلِ .

والجُراشة مِثْل المُشاطَة والنُّجانَة . وحَرَسُ رأسه

بالمُشْط وجَرَّسُه إذا حَكَّه حَى تَسْتَبِينَ هِبْرِيتُهُ. وَجُراشَة الرأس: ما سقط منه إذا مُجرِش بمشط. وفي حديث أبي هريرة: لو رأيتُ الوُعُول بَجْرُش ما بَينَ لابَتَيْها ما هِجْنُها، يعني المدينة ؟ الجَرْش: صوت محصل من أكل الشيء الحَيْشِن، أراد لو رأيتُها توعي ما تعرّضت لها لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، حرّم صيدَها، وقيل هو بالسين المهلة بمناه، ويروى بالحاء المعجمة والشين المعجمة، وسيأتي ذكره. والتجريش: الجُوع والهُزال ؟ عن كراع. ورجل جريش: نافِد. والجريش، على مثال ورجل جريش: نافِد. والجريش، على مثال فعيلى كالزّم كتى: النفس ؟ قال:

بَكَى جَزَعًا مَن أَن يَمُوتَ ، وأَجْهَشَتِ إِلَيْهِ الجِرِشِي ، وارْمَعَنُ حَنِينُها

الحنين : البكاء . ومضى جَرْش من الليل ، وحكى عن ثعلب : جَرَش ، قال ابن سيده : ولست منه على ثقة . وجَوْش وجُوْشُوش ن : وهو ما بين أوله إلى ثُلُنه ، وقيل : هو ساعة منه ؛ والجمع أجراش وجُروش ، والسين المهملة في جرش لفنة ؛ حكاه يعقوب في البدل . وأناه بجرش من الليل أي تعوي من الليل أي تعوي من الليل . والجرش : الإصابة ، وما جَرَش من منه شيئاً وما اجْتَر ش أي ما أصاب .

وجُرَش : موضع باليهن ، ومنه أديم مُجرَسِي . وفي الحديث ذكر مُجرَش ، بضم الجيم وفتح الراء ، يخلاف من مخاليف اليهن ، وهو بفتحهما بلد بالشأم، ولهما ذكر في الحديث . وجُرَشيّة : بثر معروفة ؟ قال بشر بن أبي خازم :

وقيل : هي هنا دلو منسوبة إلى 'جر'ش . الجوهري: يقول 'دمُوعِي تَحدّر' كَتَحَدُّرِ ماء البَّر عن دلو تَسْتَقَي بها ناقة 'جر'شية لأن أهل 'جر'ش يَسْتَقُون على الإبل .

وجرَ سُنت الشيء إذا لم تنعم دقه ، فهو جريش . وملح جريش : لم يَسَطَيَّب . وناقة بُجرَ شية : حبراء . والجُر سَي : ضرب من العنب أبيض إلى الحضرة رقيق صغير الحبة وهو أسرع العنب إدراكا ، وزعم أبو حنيفة أن عناقيده طوال وحبه مُسَفرق ، قال : وزعموا أن العنقود منه يكون ذراعاً ، وفي العُنوق حمراء بُجر سَية ، ومن الأعناب عنب مُجر شي " بالغ "جيد ينسب إلى بُجر سَ .

والجَرْش : الأكل . قال الأزهري : الصواب بالسين . والجُرَسُيّة : ضرب من الشمير أو البرّ . ورجُل مُجْرَرُشِ الجنبِ : منتفخه ؛ قال :

إنك يا تجهْضَم ماهي القلُّب، جاف عريض 'مجر يُشُ الجَنْب

والمُنجِرَ ثِشُ أَيضاً : المُجتَسِع الجنب ، وقيل : المُجرَ ثِشُ الغليظ الجنب الجاني ، وقال الليث : هو المنتفخ الوسط من ظاهر وباطن . قال ابن السكيت : فرس مُجفر الجنبين ومُجرَّ ثَشُ الجنبين وحَو شب ، كل ذلك انتفاخ الجنبين .

أبو الهذيل : اجر أش إذا ثاب جسمه بعد موال ، وقال أبو الدُّقَيش : هو الذي مُعزِل وظهرت عظامه ؛ وقول لبد :

## بَكُرَتْ به نُجرَسْيَة مَقْطُورة

قال ابن بري في ترجمة حجر: أراد بقوله بُجرَسُيَّة ناقة منسوبة إلى بُجرَش. وجُرَش: إن جعلته اسم بُقْعة لم تصرفه للتأنيث والتعريف، وإن جعلته اسم

موضع فيحتبل أن يكون معدولاً فيمتنع أيضاً من الصرف للمدل والتعريف ، ويحتمل أن لا يكون معدولاً فينصرف لامتناع وجود العلتين . قال : وعلى كل حال ترك الصرف أسلم من الصرف ، وهو موضع باليمن . ومقطئورة : مطليبة بالقطران. وفي البيت علكوم ، وعُلككوم شخمة ، والهاء في ب تعود على غَر ب تقدم ذكرها .

جونفش: الجرَّنفَش: العظم الجَّنْبَيْن من كلَّ شيء ، والأنثى جَرَّنفَشة ، والسين المهملة لغة . التهذيب في الحماسي عن أبي عسرو: الجَرَّنفش العظيم من الرجال . الجوهري: الجَرَّنفُش العظيم الجنبين ، والجُرُ افش ، بضم الجم ، مشله ؛ قال ابن بري: هذان الحَرفان ذكرهما سيبويه ومن تبعه من البصريين بالسين المهملة غير المعجمة ، وقال أبو سعيد السيراني : هما لفتان .

جشش: جش الحَبِ بَجُسّه جسّاً وأَجَسّه: دقته يه وقيل: طَحَنه طَحْناً غليظاً بَرِيشاً ، وهو بَجشيش ومَجْشوش . أبو زيد: أَجْشَشَت الحَب إِجْشاشاً . والجَشيش والجَشيشة: ما جُش من الحب ؛ قال وؤبة :

## لا يَنتَّتي بالذُّرَقِ المَجْرُوشُ ، من الزُّوانَ ، مَطْحَنَ الجَشْبِش

وقيل: الجَسْيِسُ الحبّ حين يُدق قبل أن يُطبخ، فإذا تطبخ فهو جَشِيشة ؛ قال ابن سيده: وهذا فرق ليس بيقوي . وفي الحديث: أن رسول الله على الله عليه وسلم ، أو لم على بعض أزواجه بجَشيشة ؛ قال شهر: الجَشْيشُ أن تُطخن الحِنْطة تُ طَحناً حَلَيْلا ثم تُنْصَب به القدر ويُلثق عليها لَحْم أو تَمْر فيُطْمخ ، فهذا الجشيش ، ويقال لها دَشْيشة ،

بالدال ، وفي حديث جابر : فَعَمَدُت إِلَى سَعْيرِ فَجَشَشْته أَي طَحَنه . وقد جَشَشْت الحَيْطة ، والجَرْيش مثله ، وجشَشْت الشيء أَجُشّه جَشّاً : دَقَقْته و كَسّرته ، والسويق جَشْيش . الليث : الجَشْ طَحْن السويق والبُر إذا لم 'يجْعل دَقيقاً . قال الغارسي : الجَشَيْة واحدة الجَشْيش كالسويقة واحدة البويق ، والمَجَشّة : الرحى ، وقيل : المجشة رحى صغيرة 'يجَش بها الجشيشة' من البو وغيره ، ولا يقال للسّويق جَشْيشة ولكن يقال جَذيذة . الجوهري : المجش المجش الرحى التي بُطحن بها الجشيش .

والجَسَسُ والجَسْة : صوت غليظ فيه نجمة كِنرج من الحَياشِم ، وهو أحد الأصوات التي تُصاغ عليها الألحان ، وكان الحليل يقول : الأصوات التي تُصاغ بها الألحان ثلاثة منها الأجَسْ ، وهو صوت من الرأس كِنرج من الحياشيم فيه غِلنظ وبُحة ، فيتبع بيخدر موضوع على ذلك الصوت بعينه ثم يتبع بوسَشْي مثل الأول فهي صياغته ، فهذا الصوت الأجَسْ ، وقيل : الجَسَسُ والجُسْة شدة الصوت . ورعد أحش : شديد الصوت ؟

أَجَشُّ رِبَحْلًا ، له هَيْدَب ، 'يُكَشَّفُ لِلنَّحَالِ رَيْطاً كَثْيِفا

الأصعي : من السحاب الأجَشّ الشديد الصوت صوت الرعْد . وفرس أَجَشّ الصّوت ِ : في صَهِيله حَشَشُ ؛ قال لبيد :

بأجَشُ الصوتِ يَعْبُوبِ ، إذا طَرَقَ الحَيُ مَنِ الفَزُورِ ، صَهَلَ

والأَجَشُّ : الغليظُ الصوت . وسحابُ أَجَشُ الرعْد . وفي الحديث : أنه سَمِعَ تَكْسِيرَة رَجُل أَجَشُّ الصوتِ أي في صَوته 'جشّة ، وهي شِدَّة وغُلطَ .

ومنه حديث قُس : أَشَدَق أَجِسَ الصوت ، وقيل : فرس أَجِش ، هو الغليظ الصهيل وهو بما 'مجند في الخيل ؛ قال النجاشي :

ين أَخِلَى ابنَ خَرْبِ سابِح ذو عُلالة ، وَنَجْلَى ابنَ حَرْبِ سابِح ذو عُلالة ، أَجَشُ عَزِيم ، والرَّماح ُ دَوَ اني وقال أبو حنيفة : الجشاء من القِسي التي في صونها مُجشة عند الرشي ؛ قال أبو ذؤيب :

و نَسَيْمَة مَن قَانِصِ مُمَلَّبَبُ ، و نَسَيْمَة مَنْ قَانِصِ مُمَلَّبَبُ ، في كفته بَجشْء أَجَشُ وأَقْطَع قال : أَجش فذكر وإن كان صفة للجش، وهو مؤنث ، لأنه أراد العُود .

والجَـُشَّة والجُـُشَّة، لغتان : الجماعة من الناس ، وقيل : الجماعة من الناس يُقبِـلون معاً في نَهْضة .

وَجَشُ القَومُ : نفرُوا واجتمعوا ؛ قال العجاج : بجَشّة حَصْتُوا مِهَا بَمَن نَفَر

أبو مالك: الجَسَّة النَّهْضة. يقال: سَهِد ت جَسُّتَهُم أي يَهْضَتَهُم، ودخَلَت جَسُّة من الناس أي جباعة. ابن شبيل: جَسُّه بالعَصا وجَنَّه جِسَّاً وجبَّاً إذا ضربه بها. الأصعي: أجَسُت الأرض وأبَسْت إذا التف تبنيها. وجَسُّ البثر يَجُسُها جَسَّاً وجَسُّجَسَها: نَقَاها، وقيل: جَسُّها كَنَسَها؟ قال أبو ذؤب بصف القير:

يقولون لمَـّا 'جشّتِ البِيثرُ' : أُورِدُوا ، وليس بِها أَدْنى دِفافٍ لِوارِد

قال: يعني به التبر. وجاء بعد 'جشّ من اللّبل أي قطنعة . والجُنشُ أيضاً: ما ارتفع من الأرض ولم يبلُنغ أن يكون جَبلًا . والجُنشّ : النّجفة فيه غلاظ وارتفاع . والجَنشّاء : أرضُ سهلة ذات ُ حَصّى تُستَصلح لغر س النخل ؟ قال الشاعر :

من ماء تخنية جاشن بجُمنيها تجشّاء،خالطن البطنعاء والجبلا

وجُشُ أَعْيَارٍ: موضِع معروف؛ قال النابغة ١:

ما اضطراكَ الحِرازُ من لَـيْلَى إِلَى بَرَادٍ ، تَخْتَارُ ، مَعْقِلًا عن 'جشّ أَعِار

والجُنْسُ : الموضع الخَشِنُ الحِجارَة .

ابن الأثير في هذه الترجمة في حديث علي ، كرم الله وجهه : كان ينهى عن أكثل الجر"ي" والجر"يت والجر"يت والجستاء ؛ قيل : 'هو الطيّحال' ؛ ومنه حديث ابن عباس : ما آكثل' الجيّشاء من شهوتها ، ولكن ليعلنم أهل' بيتي أنها حلال .

جعش: الجيمشوش: الطويل ، وقيل: الطويل الدُّوية القبية القبية منسوب إلى قتماً وصغر وقلة ؛ عن يعقوب، قال: والسين لغة ، وقال ابن جني : الشين بدل من السين لأن السين أعم تصر فا ، وذلك لدخولها في الواحد والجمع جميعاً ، فضيق الشين مع سعة السين يُؤذِن بأن الشين بدل من السين ، وقيل : اللَّيْم ، وقيل : اللَّمْ ، وقيل : هو النَّمْ يف الضام ؛ عن ابن الأعرابي ؛

يا 'رب' قَرَّم مَرِس عَنَطَّنَط ' لَيِس مِجُعْشُوش وَلا بأَذُوطَ وقال ان حازة :

بنو لُخَيم وجَعَاشيش مُضَر

كل ذلك يقال بالشين وبالسين . وفي حديث طهفة : ويَبِس الجِعْش ؛ قيل : هو أصل النبات ، وقيل : أصل الصليان خاصة وهو نبت معروف .

العالمة على النابغة ع كذا بالأصل، وفي ياقوت: قال بدر بن حزان عنظ. النابغة .

جِنْش : تَجِنَش الشيءَ تَجِنْفِشُهُ تَجِنْشاً : تَجِمَعَه ؟ عانية .

جمش: الجَمَشَ الصَّوتُ أبو عبدة: لا يُسْمِعُ فلانُ أَذُنا كَبَمْشاً بعني أدنى صوت ؛ يقال اللَّذي لا يَقْبَل نَصْحاً ولا رُسْداً ، ويقال المُنتغاني المُتَعامَّ عنك وعمًّا يلزمه . قال : وقال الكلابي لا تَسْمَعُ أذنن جَمَشاً أي هم في شيء يُصِهم يَشْتغلون عن الاستاع إليك ، هذا من الجَمَش وهو الصوت الحني . والجَمَش : ضربُ من الحَلَب لجَمَشها بأطراف الأصابع . وقد والجَمَش : المُعَازَلة ضربُ بيتر ص ولعب ، وقد جَمَّشَه وهو 'بَرَسْها أي يُقرَّصُها ويُلاعِبُها . قال جَمَّشَه وهو أن يقول هم أبو العباس : قيل للمُعازَلة تَعْميش من الجَمَث ، وهو الكلام الحفي ، وهو أن يقول لهمواه : همي وهو أن يقول لهمواه : همي مَهْنَ . والجَمَش : تحليق النُّورة ؛ وأنشد :

## حَلْقاً كَعَلَىٰقِ الجَمِيشِ

وجَمَشَ سَعْره تَجْمِشُهُ ويَجْمُشُهُ: حَلَقه. وجَمَشَتُ النُّورة الشَّعْرَ جَمْشًا: حَلَقَتْه، وجَمَشَتُ جَسْمَه: أَحْرَ قَتْه . ونُورة جَمُوش وجَمِيش ورَ كَبُ تَجِيشِ : كُلُوق ، وقد جَمِشُه جَمْشًا ؛ قال :

قَدْ عَلِمَت ذاتُ جَمِيش ، أَبْرَ دُهْ أَحْمَى من التنُّور ، أَحْمَى مُوقِدُهُ قال أبو النجم :

إذا ما أَقْنِلَتْ أَخْوَى جَمِيشاً ، أَخْوَى جَمِيشاً ، أَتُنِتْ فَانْتُنَيْنَا

أبو عمرو: الدردان المتحلوق ، ابن الأعرابي: قبل الله عبر و: الدردان المتحلوق ، ابن الأعرابي . قبل والجميش : المكان لا نبت فيه . وفي الحديث : بحببت الجميش ، والحببت المتفازة ، وإنما قبل له ، قوله « الدردان المعلوق » كذا بالاصل .

َجَبِيشَ لأَنهُ لا نبات فيه كأَنهِ حَلِيقٍ. وسنة جَمَّوش: 'تَحُرِقُ النبات. غيرُه: سنة ُ جَمَّوشُ إذا احْتَكَاقَت النبتُ ؟ قال رؤبة:

أو كاحتيلاق النُّورَ ﴿ الْجَـمُوشِ

أبو عمرو : الجماشُ ما 'يجمَل نحت الطُّنَّى والحال في القَليب إذا ُطُويت بالحجارة ، وقد حَمَشَ كَيْجُمُشُ ويَجْمَشُ . وروي عن الني ، صلى الله عليه وسلم: لا يجلُّ لأحدكم من مال أخبه شيء إلا بطيبة نفسه، فقال عمرو ابن يثربي": يارسول الله، إن لقيت ُ غَنم ابن أخي أأَجْنَزُ رُ ۗ منها شأة ? فقال : إن لقيتُها تعنيجة تحسل سَفْرة وزناداً بِحَبْت الجَمِيش فلا تَهجْها؛ يقال: إن خَبْتَ الجَهُ مَنْ صَحْرَاءُ وَاسْعَةُ لَا نَبَاتُ لَمَّا فَيَكُونَ الْإِنْسَانُ الْجَهُ مِنْ الْإِنْسَانُ ا بها أشد حاجة إلى ما 'يؤكل ، فقال : إن لقستها في هذا الموضع على هذه الحال فلا تُهجُّها ، وإنَّا خُصُّ خَبْتَ الجَميش بالذِّكُر لأنَّ الإنسانَ إذا سلكه طالَ عليه وَفَني زادُه واحتاج إلى مال أخيه المسلم ، ومعناه إنْ عَرَضَت لك هذه الحالة فلا تُعَرَّضُ إلى نَعَم أَخِكُ بُوجُهُ وَلَا سَبُّ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكُ سَهِلًا ، وهو معنى قوله تحمل شفرة وزناداً أي معها آلة الذبح وآلة الشيُّ ، وهو مثل قولهم : تَحَتَّفُهَا تَحْمَلُ ضَأَنْ ۗ بأظلافها ، وقبل : خَبْتُ الجَمِيشُ كأنه 'جمش أي 'حلق .

جِنْشِ : كَجِنْشَتْ نَفْسي : ارتقَعَت من الحوف ؛ قال :

إذا النفوس جَنَشَت عِنْد اللَّمَا

ابن الأعرابي: الجَنْش نزّح البئر, أبو الفرج السُّلَمي: حَنَش القوم القوم وجمَشُوا لهم أي أَقْبَلُوا اللهم ؟ وأَنشد:

> أقول لعبَّاس ، وقد جَنْشَت لنا تُحيِّي ، وأَفْلَـتَنْنا فُورَيتَ الأَظافر

أي فات عن أظفارنا. وفي النوادر : الجَنْش العِلظ؛ وقال :

## ُ يَوْماً مُؤَامَرات بوماً للجَنَش

قال الأزهري : وهو عيد لهم ، قال : ويقال َجنَشَ فلان إلي وجأش وتَحَوَّرَ وهاشَ وأَرَزَ بمعنى واحد.

جهش : جهش وجهش البُكاء يهمش جهشاً وأجهش، كلاهما : استعد له واستعبر ، والمنجهش الباكي نفسه والمنجهش الباكي نفسه وجهشت إليه نفسه بجهوشاً وأجهشت ،كلاهما : بهضت وفاظنت . وجهشت نفسي وأجهشت إذا نهضت إليك وهمشت بالبُكاء . والجهش: أن يَفْزَع الإنسان إلى غيره وهو مع ذلك كأنه يويد البكاء كالصي يَفْزَع إلى أمه وأبيه وقد نهياً للبكاء ؛ يقال : جهش إليه يجهش . وفي الحديث : أن الني ، صلى الله عليه وسلم، كان بالحد يبية فأصاب أصحابه عطش، قالوا : فجهشنا إلى وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ ومن ذلك قول لبيد : وفيه لفة أخرى: أجهشت إجهاش . قال أبو عبيد : وفيه لفة أخرى:

باتَت تشكى إلى النفس مجهِشة ، وقد حملتك سبعاً بعد سبعينا

وقال الأموي : أجهَش إذا تهيئاً للبُكاه . وفي حديث المولد قال : فَسَابَّنِي فَأَجْهَشْت بالبُكاه ؛ أواد فضَّنَقَنَي فتَهيئاً تلبكاه . وجهَش للشُّوق والحُزْن : تَهيئاً . وجهَش إلى القوم جهشاً : أتام . والجَهش: الصوت ؛ عن كراع . والذي رواه أبو عبيد الجَهش .

جوش : الجكوش : الصّدر مثل الجُدُوْشُوش ، وقيل : الجوش الصدر من الإنسان والليل ، ومضى جَوْش من الليل أي صدر منه مثل حَرْش ؛ قال رَبيعة بن الليل الله هذه منه مثل حَرْش ؛ قال رَبيعة بن الله الله منه عنه منه كله في القاموس .

مَقْرُ وم الضِّي :

وفتيان صدَّق قد صَبَحْت ُ سُلافَة ، إذا الدّيك ُ في جَوْش من الليل طَرَّبا

وجوش الليل: تجوزُهُ ووسَطُهُ ؛ قال ذو الرمة: تَكَوَّم بها، بها وقد مُضَى من الليل جَوْش واسْبَطَرَّت كواكبُهُ ا

التهذيب: حَوْشُ الليلِ مِن لَـَدُن رُبِعِهِ إِلَى 'ثلثه ، وقال ابن أَحمر: مضى حَوْش مِن الليل .

ابن الأعرابي : جاش كِجُوش جَوْشاً إذا سار الليلَ كلَّه ؛ وقال مُرَّة ُ بن عبد الله :

تَرَكَنَا كُلُّ جِلْفٍ جَوْشَنِيٍّ ، عَظِيمٍ الجُوشُ مُنْتَفِيخٍ الصَّفَاق

قال : الحَوْش الوسَط. والجوشَنِيّ : العَظَمُ الجنبِن والبطن ِ. والصَّفَاقُ : الذي بلي الجَوْف من حِلْد البَطن . والجلنف : الجاني الحَلْق الذي لا عَقَلَ له، مُشَّة بالدَّنُ الفارغ ، والدَّنُ الفارغُ يقال له جلنف. وحَوْش : قبيلة أو موضع . الجوهري : حَوْش موضع ؛ وأنشد لأبي الطَّمَحان القيني :

> تَرْضُ حَصَى مَعْزَاء جَوْشِ وَأَكْسَهُ بَأَخْفَافِها ، رَضَّ النَّوى بالمَراضِخ

جيش: جاشت النفس تجيش جيشاً وجيوشاً وجيشاناً: فاظت . وجاشت نفسي جيشاً وجيشاناً: غنت أو دارت للنفتيان ، فإن أردت أنها ارتفعت من مزن أو فزع 'قلت: جشأت. وفي الحديث: جاؤوا بليخم فتجيشت أنفس أصحابه أي غنيت ، وهو من الارتفاع كأن ما في بطونهم ارتفع إلى محلوقهم فحصل الغنثي . وجاشت القيدر تجيش جيشاً وجيشاناً: غلت ، وكذلك الصدور إذا لم يقدر

١ قوله ﴿ تلوم سهاه سها الخ ﴾ هو كذلك في الاصل .

صاحبه على حبْس ما فيه. التهذيب: والجيَشان جَيَشان والحِيَشان جَيَشان القِدْر. وكلّ شيء بَغْلِي ، فهو تجيش ، حتى الهُمّ والغُصّة في الصدر ؛ قال ابن بري : وذكر غير الجوهري أن الصحيح جاشت القِدْر إذا بَدَأَتْ أن تَغْلِي ولم تَغْلُ بعدْ ؛ قال : ويشهد بصحة هذا قول النابغة الجعدي :

# تَجِيشُ علينا قِدُرهُم فنُديمُها ، ونَعْنَكُوها عَنَا إذا تَحَمَيْهَا عَلَى

أي 'نسكتن' قدارَهم ، وهي كناية عن الحرب ، إذا بدأت أن تغلى، وتسكينها يكون إما بإخراج الحطب من تحت القدر أو بالماء البارد يُصَبُّ فيها ، ومعنى نديها نُستَكَّنها ؛ ومنه الحديث : لا يَبُولَنُ أُحدكم في الماء الدائم أي الساكن ، ثم قال : ونَـَفْتُـؤُها عنَّا إذا غلت وفارت وذلك بالماء السارد . وفي حديث الاستسقاء: وما يَنزَل حتى يَجِيشَ كُلُّ ميزابِ أَي يتدَ فَتَق ويجري بالماء . ومنه الحديث: ستكُون فتُنة لا يَهْدأُ منها جانب إلا جاش منها جانب أي فار وارتفع . وفي حديث على ، رضوان الله عليه ، في صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم : دامسغ جَيْشات الأباطيل ؛ هي جمع جَيْشة وهي المرَّة من جاشَ إذا ارتفع . وجاشَ الوادي تجييش جيشاً : زَخَر وامتد جدًا. وجاشَ البحر جَيشاً: هاجَ فلم يُستَطع رُكُوبُهُ. وجاشَ الهمُ في صدُّره جينشاً: مُثلُلَ بذلك. وجاشَ صدرُه كجيش إذا عَلَى غَيْظاً ودَرَداً . وجاشت نفس الجبان وجأَشت إذا همَّت بالفرار . وفي حديث البراء بن مالك : وكأن نفسي جاشت أى ارتاعت وخافت .

وجأش النفس : رُورَاعُ القَلَبِ إِذَا اضطربِ ، مذكور في جأش .

والجَيْش : واحد الجُيْوش . والجَيش : الجُنْد ،

وقيل: جماعة الناس في الحَرْب ، والجمع جيوش. التهذيب: الجَيْش جُنْد يسيرون لحرب أو غيرها. يقال: جَيْش فلان أي جمع الجيوش، واستَجاشَه أي طلب منه جيشاً. وفي حديث عامر بن فهُهَيرة: فاستَجاش عليهم عامر بن الطفيل أي طلب لهم الجيش وجمعه عليهم.

والجِيشُ: نبأتُ له 'قضبان طِوالُ 'نخضُرُ وله سَنِفَةُ ' كثيرة طِوال مُمُلُوهُ حَبِّاً صِغاراً ، والجسع حِيوش .

وجَيْشَان: موضع معروف؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي: قامت تَبَدَّى لك في جَيْشانها

لم يفسره ، قال أبن سيده: وعندي أنه أراد في جيشانها أي 'قواتيها وشبابيها فسكن للضرورة ، وسيأتي تفسير قولهم فلان عيش وجيش في موضعه . وذات الجيش: موضع ؟ قال أبو صخر الهذلي :

لِلْمَنْلَى بِدَاتِ البَيْنِ دَارِ عَرَفْتُهَا ، وأُخْرَى بذات الجَيْشِ آبَاتُهَا سَفْر

#### فصل الحاء المهملة

حبش: الحَبَشُ : جِنْسُ مِن السُّودان ، وهم الأَحْبُشُ والحُبْبِشُ ، وقد والحُبْبِشُ ، وقد قالوا الحَبَشَة على بناء سَفَرة ، وليس بصحيح في القياس لأنه لا واحد له على مثال فاعل ، فيكون مكسراً على فعكة ؛ قال الأزهري : الحَبَشَة خطأ في القياس لأنك لا تقول الواحد حابِشُ مثل فاسق وفسقة ، ولكن الم تُكلّم به سار في اللغات ، وهو في الحديث: أوصيم بتقوى في اضطرار الشعر حابُّ . وفي الحديث: أوصيم بتقوى الله والسبع والطاعة وإن عَبْداً حَبَشَيَّا أي أطيعوا صاحب الأمر وإن كان عبداً حبشاً ، فحذف كان وهي مرادة . والأحبوش: جماعة الحبش؛ قال العجاج:

# كأن صيران المَهَا الأخلاط الرامل أَحْبُوش من الأنباط

وقيل: هم الجماعة أيّا كانوا لأنهم إذا تجبّعوا اسودُوا. وفي حديث خاتم النبي ، صلى الله عليه وسلم : فيه فَصَّ حَبَشِيُّ ؟ قال ابن الأثير: محتبل أنه أراد من الجزع أو العقيق لأن معد نهما اليّئن والحبّشة أو نوعاً آخر ينسب إليها . والأحابيش : أحياة من القارة انضوًوا إلى بني ليّث في الحرب التي وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام ، فقال إبليس القريش : إني جار لليّ من بني ليث ، فواقعُوا دَماً ؛ سُمُوا بذلك للسوداده ؟ قال :

لَيْث وديل وكَعْب والذي ظأرَت جَمْع الأَحابِيش، لما احْمَر َّت الحَدَق

فلما سُمِّيت تلك الأحياءُ بالأحابيش من فِبَل تجمُّعِها صار التَّحْبيش في الكلام كالتجميع .

وحُبْشِي : جبَل بأسفل مكة يقال منه سبي أَحابيش ُ قريش، وذلك أَن بَني المُصطلق وبني الهَو ن بن ُخزية اجتمعوا عنده فعالفوا قريشاً ، وتحالفوا بالله إنا ليَد على غير نا ما سَجا ليل ووضَح نهار وما أَرْسَى مُحبِشي مَكَانَه ، فسُبتوا أَحابيش 'قريش باسم الجبل ؛ ومنه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر : أنه مات بالحنبشي " ؛ هو بض الحاء وسكون الباء وكسر الشين والتشديد ، موضع قريب من مكة ، وقيل : جبل بأسفل مكة ، وفيل : هم أحياء من القارة .

وأَحْبَشَت المرأَةُ بُولَدِهِا إِذَا جَاءَت بِهِ حَبَشِيُّ اللَّـون. وناقة حَبَشِيَّة: شديدة السواد. والحُبُشِيَّة: ضَرْب من النمل سُودُ عظام مملًا جُعِل ذلك اسماً لها غَيَّروا اللهظ ليكون قرقاً بين النسبة والاسم، فالاسم حُبُشيَّة والنسب َحبَشية . وروضة َحبَشية: خضراء تَضرب إلى السُّواد ؛ قال امرؤ القس :

> وتأكلن نهنى حقدة حسسة ، ويَشْرَبُن بَوْدَ الماء في السَّبَرات

والحيْمُشانُ : الحواد الذي صار كأنه النَّمل سَوادًا، الواحدة ُ حَبَّشيَّة ؛ هذا قول أبي حنيفة ، وإنما قياسه أَن تِكُونَ وَاحِدْتُهُ حُنْشَانَةٌ ۗ أَوْ حَنْشُ ۗ أَوْ غَيْرُ ذَلِكُ مما يصلح أن يكون 'فعْلان جَمْعُهُ .

والتَحَبُّشُ : التَجمُّع . وحَبَشُ الشيءَ كِحْبشُهُ حَبْشاً وحَبَّشُهُ وَنَحَبُّشُهُ وَاحْتَكِشُهُ : جِمَعَهُ ؛ قَالَ رَوْبَةً :

#### أولاك َحبَّشْت ُ لَمُم تَحْبِيشَى

والاسم الحُباشة . وحَبَشْت له حُباسة إذا جَمَعْت له شنئاً ، والتَّحْمِيش مثله . وحُمَاشات العَمْر : ما جمع منه ، واحدثُها حُماشة . واحْتَكُش لأهله ُحباشَةً" : جَمَعها لهم . وحَبَشْت لعيالي وهَبَشْت أى كسنت وجبعنت ، وهي الحياشة والمياشة ؟ وأنشد لرؤبة :

> لولا محاشات من التّحسيش لصبية كأفراخ العشوش

وفى المحلس مُحاشات وهُباشات من الناس أي ناسُ لبسُوا من قبيلة واحدة ، وهم الحُباشة الجماعـة ، وكذلك الأحبوش والأحابيش ، وتحالشوا عليه : اجتمعوا ، وكذلك تُهبِّشوا . وحَنَّش قولمَه تحسشاً أي جمعهم .

والأَحْبَش : الذي يأكل طعام الرجُل ويجلس على مائدته وبُزَّتُنه .

والحَبَشِيِّ : ضرُّب من العنبُ . قال أبو حنيفة : لم يُنْعِت لنا . والحَبَشي : ضرّب من الشعير سُنسُله حرفان وهـو خُرش لا يؤكل لخشونتـه ولكنه

يصلح للعلف.

ومن أسماء العُقاب: الحُبُ اشيَّة والنَّساديَّة تُشبَّه بالنسر.

وحَبَشية : اسم امرأة كان يزيد ُ بن الطَّثَرَيَّة يتحدث إلها.

وحُبَيْش : طائر معروف جاء مصغيّر أ مثل الكُمَيت والكُعُيت . وحبيشا : اسم .

حتش : الأزهري خاصة : قال اللبث في كتابه حَنَش يَنْظُنُر فيه ، قال : وقال غيره حَتَش إذا أدام النظر ، وقيل : تَحتَشُ القومُ وتَحَتُّرشُوا إِذَا تَحشُدُوا .

حتوش : الحِيْسُوشُ والحُنْشُرُوش : الصغير الجسم النَّنْز ق مع صلابة . ابن الأعرابي : يقال للغلام الحفيف النشيط 'حتروش . الجوهري : الحُنتروش القصير . وفولهم: ما أحسَنَ حَتَادِ شَ الصِّيُّ أَي حَرَكَاتُهُ . وسبعت للحراد تَعتْرَشَّة إذا سبعت صوت أكُّله .

وتَحَتَّرُ شُ القومُ : كَحَشَّدُوا . يِقَالُ : كَحَشَّدُ القومُ وحَشَكُوا وتُحَتَّرُ شُوا بمعنى واحد . ويقال : سعى فلان بين القوم فتَحَتَّر شوا عليه فلم يدركوه أي سَعَوا وعَدَوْا علمه .

وحَدَّرُ شُ : من أسماء الرجال . وبنو حَدَّرُ شُ · بطُّن ٌ من بني 'مُضَر ّس وهم من بني عقيل .

حوش: الحَرْش والتَّحريش: إغراؤك الإنسانَ والأسد ليقع بقر به . وحَرَّش بينهم : أَفْسد وأَغْرَى بعضَهم بِعَض . قال الجوهري : التحريش الإغراء بين القوم وكذلك بين الكلاب . وفي الحديث : أنه نهي عن التحريش بين البهائم ، هو الإغراء وتهسج بعضها على بعض كما 'يفعل بين الجمال والكباش والدُّيُوكُ وغيرها. ومنه الحديث : إن الشيطان قد يَيْس أَن يُعْبَد في

۱ قوله « وحبيش » هو كأمير وزبير .

جزيرة العَرَب ولكن في التحريش بينهم أي في حمثلهم على الفِتَن ِ والحُرُوبِ . وأما الذي ورد في حديث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مُحَرِّ شُأَ على فاطمة ، فإن التحريش ههنا ذكر ُ ما يُوجب عتابَه لها . وحَرَشَ الضبُ تَحِرُ شُه تَحرُشاً واحْتَرَشَهُ وتَحَرَّشُهُ وتحرُّش به : أَنَّى قَنَا رُجِعُر ِ ۚ فَقَعْتُعَ بعصاه عليه وأثلَج طَرَفها في تُجعُره ، فإذا سمع الصوت حسبة دابّة تربد أن تدخل عليه ، فجاء يَزْحَل على رجُلْيه وعَجُزْهِ مُقاتلًا وبضرب بذنبه ، فناهَزَ وَ الرجُلُ أي بادره فأخذ بذنبه فضب عليه أي شد القَبْض فلم يقدر أن يَفِيصَهُ أي يُفلِّت منه ؟ وقيل : حَرْشُ الصِّب صَدْرُه وهو أَن نُجَكُ الجُيْحُر الذي هو فيه 'يتُحرُّش' به ، فإذا أحسَّه الضبُّ تحسيبَه ثُعْبَاناً ، فأخرَج إليه ذنبه فيُصاد حينتُذ . قال الفارسي : قال أبو زيد : يقال لمُو َ أَخْبَتُ من ضب ۗ حَرَ شُنَّه ، وذلك أن الضبُّ ربما اسْتَرُ وَ مَ فَخَدَعَ فلم يُقدر عليه ، وهذا عند الاحتراش ، الأزهري : قال أبو عبيد ومن أمثالهم في مخاطبة العالم بالشيء من يريد تعليمه : أَتُعْلِمُنَى بِضِبِّ أَنَا حَرَ شُنَّتُه ? ونَحَوْدُ منه قولهم : كمُعَلَّمة أمَّها البضاع . قال ابن سيده: ومن أمثالهم : هذا أجَلُ من الحَرْش ؛ وأصل ذلك أنَّ العرب كانت تقول: قال الضبُّ لابنه يا 'بنَّيَّ احذَر الحَرْش ، فسمع يوماً وقنع َ محفار على فَم الجُيْعر ، فقال : بابَه ١ أهذا الحَر ش ? فقال : يا بُنَى " هذا أَجِل من الحَرْش ؛ وأنشد الفارسي قول

ومُعْتَرَ شَ صَبُّ العَدَّاوَ ۚ مِنْهُمُ ، يِجُلُو الْحَلِى، حَرْشَ الضَّبَابِ الْحَوادِ عِ ﴿ قُولُهُ ﴿ بَابِهِ ﴾ هَكَذَا بالأمل ، وفي القاموس : يا أبت النع .

يَقَالَ : إِنَّهُ لَـَحُلُمُو الْحَلَىٰ أَي تُحلُّو الكَلَام ؛ ووَضَعَ الحَرْشَ موضع الاحتراش لأنه إذا احْتَرَسَه فقد حَرَثُهُ ؛ وقبل : الحَرْش أَنْ تُهَيَّج الضبُّ في 'جِعْره ، فإذا خرج قريباً منك `هدَ'مْتَ عليه بَقِيَّة الجحر ، تقول منه : أَحْرَ سُنت الضبُّ . قال الجوهري: حَرَشَ الضبُّ تَحْرَيِشُهُ خَرِشًا صادَّهُ ، فهو حارش للضَّباب، وهو أن مُحِرَّك بِـده على جحره ليظنُّه حَيَّة فِيُخْرِج ذَنْبَهَ لِيضْرِبُهَا فِيأْخُذُه . ومنه الحديث : أَن رجلًا أَتَاه بِضَبَابِ احْتَرَسُهَا ؛ قال ابن الأثير: والاحتراش في الأصل الجَمْع والكسب والحِداع . وفي حديث أبي حَشْمة في صفة التَّمْر : وتُحْتَرَشُ به الضّبابُ أَى تُصطاد . يقال : إن الضبُّ يُعْجَب بالتمر فيُحبُّه . وفي حديث المسور : ما رأيت رجُلًا ينفر من الحَرْش مثلَه ، يعني معاوية، بريد بالحَـرْش الحديعة . وحارَشَ الضُّ الأَفعي إذا أرادت أن تَدْخل علمه فَقاتَلُها . والحَرْش : الأَثْرَ، وخص بعضهم به الأثر في الظُّهُر ، وجمعه حِرَاش؛ ومنه ربعيي بن حراش ولا تقل خراش ، وقيل : الحراش أثر الضرُّب في البَعير يبرأ فلا يَنْبُت له تشعر ولا وبر . وحَرَش البعيرَ بالعصا : حَكُّ في غاربه ليَمشي ؟ قال الأزهري : سمعت غير واحد من الأعراب يقول للنعبر الذي أَجْلَب دبرُ. في ظهره : هذا بعير أحرَّش وب حَرَّش ؟ قال الشاع :

فَطَارَ بِكَفَنِّي ذو حِرَاش مُشَمَّرُ ، أَحَذُ ذلاذيل العَسِيب قصير

أراد بذي حراش جملًا به آثار الدَّبر . ويقال : حَرَّشْت جَرَّبَ البعير أَخْرِشه حَرْشاً وخَرَشْته حَرْشاً إذا حَكَكْبَتَه حَى تَنْشَر الجلد الأعلى فيكُـدْمَ

ثم يُطنَّلَى حينتُذ بالهِنَاء ، وقال أَبُو عَمْرُو : الحَرَّشَاء مِن الجِّرُّبِ التِي لَمْ تُطلُّل ؛ قال الأَزْهُرِي : سميت حَرْشَاء لِحُشُونَة جَلَّدُهَا ؛ قال الشاعر :

وحَتى كَأْنَّي يَنَّقي بِي مُعبَّد ، بِه نُقْبة حرشاء لم تَكنْق طالبا

وننقبة حرشاء: وهي الباثيرة التي لم تُطلُ . والحارش : بُثُور تخرج في ألسنة الناس والإبل ، صفة غالبة . وحرشاً ، حرشاً أي خدشه ؟ قال العجاج :

كَأَنَّ أَصُواتَ كِلابِ مَهْتَرَشْ ، هاجَتْ بوَلُوْ الْ وَلَجَّت فِي حَرَشْ

فعر كه ضرورة . والحَرْشُ : ضَرْب من البَضع وهي مُسْتَلَقية . وحَرَشَ المرأة حَرْشاً : جامعها مستلقية على قَنَاها . واحْتَرَشَ القَومُ : حَشَدُوا . واحْتَرَشَ الشيءَ : حَمَّعَه وكَسَبَه ؟ أنشد ثعلب :

> لو" كُنْتَ ذَا لُبِ" تَعِيشُ به ، لَفَعَلْتَ فِعْلَ الْمَرْ فَي اللَّبِ" لَجَعَلْتَ صَالِحَ مَا احْتَرَ شَنْتَ ، وما جَمَّعْتَ مَن نَهْبٍ ، إلى نَهْب

والأَحْرَشُ من الدنانِير : ما فيه 'خشُونة رِلجدَّتِه ؟ قال :

دَنَانِيرُ 'حر ش كائمًا ضرَّبُ واحِد

وفي الحديث: أن وجُلا أَخَدَ من رجُل آخر كنانير مُوشاً ؛ جمع أَخْرش وهو كلّ شيء خشن ، أراد أنها كانت جديدة فعكيها مخشونة النَّقش . ودَراهِمُ مُوش : جياد مخشن حديثة العهد بالسَّكة . والضبُّ أَخْرَ ش ، وضب أَخْرش : تخشين الجلد

كَأَنَّهُ مُحَزَّزُ. وقيل : كُلُّ شيء خشِن أَحْرَشُ وَحَرَّشُ مُحَرِّزٌ. وقيل : كُلُّ شيء خشِن أَجَرَشُ النسب وحَرَّشُاء : خشِنة لأنتي لم أسمع له فِعْلَا . وأفْعى حَرَّشَاء : خشِنة الجِلْدة ، وهي الحَرِيش والحِرْبيش ؛ الأَزهري أنشد هذا البيت :

تَضْحَكُ مِني أَنْ رَأَنْنِي أَحْتَرِشْ، ولكوْ حَرَسْنَتِ لكَشَفْتُ عَن حِرِش قال: أراد عن حِركُ ، يَقْلبون كاف المخاطبة للتأنيث شِيناً. وحياة حرْشاء بيّنة الحَرَشِ إذا كانت خشنة الجلد؛ قال الشاعر:

بِحَرَّشَاء مِطْحَانِ كَأَنَّ فَحِيحَهَا ، إذا فَرَعَتْ ، مَاءُ أُرِيقَ عَلَى جَمْرَ والحَرِيشُ : نوع من الحيات أَرْقَط . والحَرَّشَاء : ضرب من السُّطَّاحِ أَخْصَرُ بنبت مُتَسَطَّحًا على وجه الأَرض وفيه 'خَشْنَة ؛ قال أَبو

والحَضِر السُّطَّاحِ من حَرْشَائِهِ

وقيل : الحَرْشاء من نبات السهل وهي تنبت في الدياد لازقة بالأرض وليست بشيء ، ولو لَحِسَ الإنسان منها ورقة "لزقت بلسانه ، وليس لها صَيُّور ؛ وقيل: الحَرْشاء نَبْتَة مُتَسَطَّحة لا أفنان لها يَلْنُزَمُ ورقتُها الأَرضَ ولا يمتد حبالاً غير أنه يرتفع لها من وسطيها قصة طويلة في وأسها حبَّتها.

قال الأزهري : من نبات السهل الحَرْشاءُ والصَّفْراء والغَبْراء ، وهي أعشاب معروفة تَسْتَطيبُها الراعية . والحَرْشَاء : خَرْدَل البَرِّ . والحَرْشاء : ضرب من النبات ؛ قال أبو النجم :

وانْعَتَ من جَرْشَاء فَلَنْجِ خَرْدُ لُهُ ، وَأَقْدِلُ لَهُ مَا لَنْقُلُهُ \* وَأَقْدِلُ لَا تَنْقُلُهُ \*

والحريش: دابة لها مخالب كمخالب الأسد وقَرَّنُ واحد في وسَطِ هامَتِها ، زاد الجوهري: يسميها الناس الكرَّكُدُّن ؛ وأنشد:

بها الحَرَيشُ وضِغَرْ ماثيل صَبِر ' ، يَلنُوي إلى رَشَع ٍ منها وتَقَلّيص ا

قال الأزهري : لا أدري ما هـذا البيت ولا أعرف قائله ؛ وقال غيره :

#### وذو قَـَرُ مَن مِقال له حَر بِش

وروى الأزفري عن أشياضه قبال : المرميس الكر كدن شيء أعظم من الفيل له قرن ، يكون في البعر أو على شاطئه ، قال الأزهري : وكأن الحريش والهر ميس شيء واحد ، وقيل: الحريش دو يُبّة أكبر من الدودة على قدر الإصبع لها قوائم كثيرة وهي التي تسمى كخالة الأذن .

حويش : أَفْمَى حِرْبِيشُ وحِرْبِيشُ : كَنْ يَرْهُ السّمَّ كَثْبَةِ اللّمَ خَشِينَةَ المَّلِّ شَدِيدةَ صوتِ الجَسدِ إذا تَحكَّت بعضها ببعض مُتَحَرِّشة . والحِرْبِيش : حية كالأفعى ذاتُ قَرْنَيْن ؛ قال رؤبة :

## غَضْبي كأفعي الرَّمْنَةُ الحِرُّ بِيش

ابن الأعرابي: هي الحَشْناء في صوتِ مشهها. الأزهري: الحرّبيش والحرّبيشة الأفعى ، وربما شدّدُوا فقالوا: حريبش وحرّبشة. أبو خيرة: من الأفاعي الحرّفش والحرّافش وقد يقول بعضُ العرب الحرّبش؟ قال ومن ثم قالوا:

هل بلد الحربيش إلا حربيشا ?

 ١ قوله «يلوي الى رشح» هكذا أنشده هنا وأنشده في مادة ضفر يأوي الى رشف.

حوفش: احْرَنْفُش الدِّيكُ : تَهَيَّأُ للقتال وأقام ريشَ 'عَنُقه، وكذلك الرحُل إذا تهاً للقتال والعضب والشر" ، وربما حاء بالحاء المعجمة . وقال هرم من زيد الكلي : إذا أحيا النَّاسُ فَأَخْصَبُوا قلنا قد أكثلات الأَرضُ وأَخْصَتَ النَّاسُ واحْرَ نَفَشَتَ العَنْزُ ا لأُخْتُهَا وَلَحَسُ الكَلَّكُ الوَّضَرَ ، قال:واحْر نْفَاشُ العنْزِ ازبِيرادُها وتَنَصُّبُ تَشْعَرِها وزيَّفانُها في أحد يشقينها لتنظع صاحبتها ، وإنا ذلك من الأشر حين ازْدَهَن وأَعْجَبَتْهَا نفسُها، وتَلَحَسُ الكلب الوَضَر لما يُفضلُون منه ويدعُون من خلاص السُّمن فلا يأكلونه من الحصُّب والسُّنَق ، واحْرَ نَعْشُ الكلبُ والهرا نهيّاً لمثبل ذلك ، واحْرَ نَـ فَشَت الرحِـ ال إذا صرع بعضهم بعضاً . والمُحْرَ نَفْشُ : المُنتَقَنَّضُ الغضان . واحْرَ نَفْشَ للشر": تهيأً له . أبو خيرة : من الأفاعي الحر فش والحرافش.

حشش: الحَشِيش: بابِسُ الكلّا، زاد الأزهري: ولا يقال وهو رطب حشيش، واحدته حشيشة، والطّاقة منه حشيشة، والفعل الاحتيشاش. والطّاقة منه حشيشة، والفعل الاحتيشاش. وأحَشَّ الكلاُ: أَمْكَنَ أَن يُجْمع ولا يقال أَجَزَّ. وأَحَسُّت الأرضُ: كَثَر حَشْيشُها أو صار فيها وأحَسِّيش، والعُشْبُ: جنس لِلْخَلَى والحشيش، فالحَلَى رَطْبُه، والحشيش، بابِسه ؟ قال ابن سيده: هذا قول جمهور أهل اللغة، وقال بعضهم: الحشيش أخضر الكلا وبابسه ؟ قال: وهذا لهس بصحيح أخضر الكلا وبابسه ؟ قال: وهذا لهس بصحيح الأن موضوع هذه الكلهة في اللغة البُئس والتقبُّض. الأزهري: العرب إذا أطللتوا لسم الحشيش عنوا الأزهري: العرب إذا أطللتوا لسم الحشيش عنوا به الحكل خاصة، وهو أجود عليه ، وهي من تحير مراعي النَّعَم ، وهو عروة عنوا في الجَدْب وعُقدة في الأزمات ، إلا أنه إذا حالت في الجَدْب وعُقدة في الأزمات ، إلا أنه إذا حالت

عليه السنة تغيير لونه واسود بعد صفرت ، واحتورت النعم والحيل إلا أن تخصل السنة ولا تنبيت البقل ، وإذا بدا القوم في آخر الحريف قبل وقوع ربيع بالأرض فظَعَنُوا منتجعين لم ينزلوا بلدا إلا ما فيه خلسّ، فإذا وقع ربيع بالأرض وقال ابن شميل : البقل أخست وطنباً وبابساً وقال ابن شميل : البقل أخست وطنباً وبابساً قد أحسن وعلف عده لمنعة قد أحسن أي أمكنت لأن انحس ، وذلك إذا يبيست ، والله من الحلى ، وهو الموضع الذي يكثر فيه الحلى ، ولا يقال له لهنعة حتى يصفر أو يبيض ، قال الأزهري : وهذا كلام كله عربي صعيع .

والمَحَسُّ والمَحَسَّة : الأرض الكثيرة الحَسْيش . وهذا تحَسُّ صد ق : لِلنْبلَد الذي يَكثُر فيه الحشيش . وفلان بَمَحَسُّ صد ق أي بموضع كثير الحشيش ، وقد يقال ذلك لمن أصاب أي تخير كان مَشَلًا به ؟ يقال : إناك بَمَحَسُ صد ق فلا تبرحه أي بموضع كثير الحير .

الأَثير: أي يأخُذ الحشيش وهو اليابس من الكَلاٍ . والحُشّاش : الذن كَحْنَشُون .

والميحش والمكحش : منجل ساذَج ميحش بده الحشيش ، والفتح أجود ، وهما أيضاً الشيء الذي نجعل فيه الحشيش ، وقال أبو عبيد : الميحش ماحش به ، والمكحش الذي نجعل فيه الحشيش ، وقد تنكسر ميمه أيضاً . والحيشاش خاصة : ما يوضع فيه الحشيش ، وجمعه أحيشة . وفي حديث أبي فيه الحشيش ، وجمعه أحيثة أبي ذر عليها يحس صوف أي كساء تحش خلق ، وهو من الميحش والمكسر ، الكساء الذي يوضع فيه الحشيش .

وحَشَسَتْ فَرَسِي : أَلْقَيْتُ لَهُ حَشِيشاً . وحَسَّ الدابة مِحُشَّها حشًا : علَّفَها الحشيش . قال الأزهري : وسمعت العرب تقول للرجل : مُحشُّ فَرَسَك . وفي المثلا : أَحُشُّك وَتَرُوثُنِي ، يَعْنِي فرسَه ، يُضَرَب مَثَلًا لَكُلِّ مِن اصطنع عنده معروف في فكافأه مثلًا لكل من اصطنع عنده معروف فيكافأه بضد أو لهم يشكر ولا نقعه . وقال الأزهري : يضرب مثلًا لمن يُسِيء إليك وأنت تُحْسَن إليه . قال الجوهري : ولو قيل بالسين لم يَبْعُد ، ومعنى الجوهري : ولو قيل بالسين لم يَبْعُد ، ومعنى أحُشُتُك أَفَاحُشُّ لَك ، ويكون أحُشُك أَعْلِفك وحَشَّت اليَد وأحَشَّت وهي بحَشَّ : يَبِسَت ، الحشيش ، وأحَشَّت وهي بحَشَّ : يَبِسَت ، وأكثر ذلك في الشلكل . وحُكي عن يونس : وأكثر ذلك في الشلكل . وحُكي عن يونس : وأكثر ذلك في الشلكل . وحُكي عن يونس : واستحشت على جمع الحشيش الأزهري : تحشَّت يده تحِشُ إذا دقيَّت وصغرت ، واستحشَّت مثله . وحَشَّ الولك في بطن أمّه واستحشَّت مثله . وحَشَّ الولك في بطن أمّه واستحشَّت مثله . وحَشَّ الولك في بطن أمّه

١ قوله « وفي المثل النع » في شرح القاموس : ثم إن لفظ المثل هكذا هو في الصحاح والتهذيب والاساس والمحكم ، ورأيت في هامش الصحاح ما نصه : والذي قرأته بخط عبد السلام البصري في كتاب الأمثال لأبي زيد : أحشك وتروثين ، وقد صحح عليه.

يَحِينُ عَشًا وأَحَنُ واستحَن : 'جووز به وقنت الولادة فيكيس في البَطن ، وبعضهم يقول : 'حش ، بضم الحاء . وأحشت المرأة والناقة وهي 'حيث : حش ولدُها في رحمها أي يبيس وألفتنه حشا ومحشيشا وأحشوشا أي يابسا ، زاد الأزهري : وحشيشا إذا يبس في بطنها . وفي الحديث : أن رجلًا أراد الحروج إلى تبوك فقالت له أمه أو امرأته : كيف بالودي ? فقال : الغزو أنشى للودي " ، فها ماتت منه ودية ولا حشت أي يبيست .

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أن امرأة مات زوجُها فاعتد تأربعة أشهر وعشراً ثم تزو جت رجلا فمكثت عنده أربعة أشهر ونصفاً ثم ولدت ولداً ، فندعا عمر نساة من نساء الجاهلية فسألهن عن ذلك ، فقلن : هذه امرأة كانت حاملاً من زوجها الأول ، فلما مات حش ولد ها في بطنها ، فلما مسها الزوج الآخر تحر ك ولد ها ، قال : فألحت عبر الولد بالأول . قال أبو عبيد : حش ولد ها في بطنها أي بيس . والحش : الولد الهالك في بطن الحاملة . يبس . والحش : الولد الهالك في بطن الحاملة . عليه و تهراق كما عليه تنطوي عليه أي يبقى فلم عليه و تهراق كما عليه تنطوي عليه أي يبقى فلم غرج ؛ قال ابن مقبل :

ولقد غَدَوْتُ على السَّجادِ بِجَسْرةَ فَكَلِقٍ حَشُوشَ جَنِينِهَا أَو حائِلِ

قال : وإذا ألقت ولدها يابساً فهو الحشيش ، قال : ولا يخرج الحشيش من بطنها حتى يُسطى عليها ، وأما اللحم فإنه يتقطع فيَبُول تحفزاً في بولها ، والعظام لا تخرج إلا بعد السطو عليها ، وقال ابن الأعرابي : تحش ولد الناقة تجيش محشوشاً وأحشته أمة.

والحُشَاشَة : رُوح القلب ورَمَقُ عياة النفُس ؛ قال:

وما المَرَّةُ ، ما دامَتْ 'حشاشة' نَفْسِهِ ، عُدْرِكِ أَطْرَافِ الخُطُوبِ ، ولا آلِ

وكل بقية 'حشاشة . والحُشاش والحُشَاشة : بقية الروح في المريض . ومنه حديث زمزم : فانفلَتَت البقرة من جازرها مجشاشة نفسيها أي برمق بقية الحياة والروح . وحُشاشاك أن تفعل ذلك أي مَبلكغ 'جهدك ؛ عن اللحياني ، كأنه مشتق من الحشاشة . الأزهري : 'حشاشاك أن تفعل ذاك وغناماك وحُماداك بمعتى واحد . الأزهري : الحُشاشة رَمَق بقية من حياة ؛ قال الفرزدق :

إذا تسمعت وطاء الر"كاب تنفست مشاشتها ، في غير لتحم ولا دم وأحش الشحم العظم فاستحش : أدقه فاسندق ؟ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> سَمِنَتُ فَاسْتَحَشُّ أَكُنْرُعُهَا ، لَا النَّيُّ نِيْ ، ولا السَّنَامُ سَنَام

وقيل: ليس ذلك لأن العظام تَدِق بالشعم ولكن إذا سَمِنَت دَقَّت عند ذلك فيا يُرى .

الأزهري : والمُستَحِثَة من النوق التي دقت أوظفتُها من عظمها وكثرة لجمها وحمشت سفلتُها في رأي العين . يقال : استحشها الشعم وأحشه أي فلان إلى فلان فاستحشه أي صغر معه . وحش النار كيشها حشا : جمع إليها ما تفرق من الحطب ، وقيل : أوقدها ، وقال الأزهري : حَشَشْتُ النار بالحطب ، فزاد بالحطب ؛

تالله لولا أن تَحْشُ الطَّبْتِخُ بِيَ الْجَحِيمَ ، حين لا مُستَصَرَّخُ

يعني بالطنُّبْخ الملائكة َ الموكنَّاين بالعذاب . وحُسُّ

الحرب كخشُّها حشًّا كذلك على المَـثَل إذا أسعرها وهيجها تشبيهاً بإسْعار النار ؛ قال زهير :

> يَحُشُّونَهَا بِالمَشْرَفِيَّة والقسَّا، وفِتْنَانِ صِدْق لا ضِعاف ولا 'نكل

والمحَشُّ: ما تُحَرُّكُ به النار من حديد، وكذلك المحَشَّة ؛ ومنه قبل للرجل الشجاع : نعم محَشُّ الكَتبية . وفي حديث زينب بنت جحش : دخل عليَّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فضربني بِمِحَسَّة أى قضب ، جعلته كالعود الذي 'تحَشُّ به النار أي تحرُّك به كأنه حركها به لتَفْهَم ما يقول لها. وفلان محَشُّ حَرْب : مُوقد نارها ومُؤرَّتُهُما طَسنُ عما . و في حديث الرؤيا: وإذا عنده نار كَحُشُّها أَي يُوقدُها؟ ومنه حديث أبي تصير : ويْلُ أُمَّه مُحَشٍّ حَرَّب لو كان معه رجال ! ومنه حديث عائشة تصف أباها ، رضى الله عنهما : وأطنفاً ما حَشَّت مهود أي ما أُوقَــُدَـت من نيران الفتنة والحرب. وفي حديث عليَّ، رضى الله عنه : كما أزالوكم حُشًّا بالنَّصال أي إسعاراً وتهسجاً بالرمى . وحَشُّ النَّابِلُ سهمة يَحُشُّهُ حَشًّا إِذَا رَاشَهُ ، وَأَلَـٰزَقَ بِهِ القُلْدَدَ مِن نواحيه أو ركُّمها عليه ؛ قال :

أُو كمِو بنغ على شَر ْبانَةٍ ، حَشَّهُ الرامِي بِظُهُرُوانَ حُشُرُ ١

وحُشُ الفرسُ بِجَنْبَيْنِ عظيمين إذا كان ُمجْفَراً. الأزهري: البعير والفرس إذا كان ُمجْفَرَ الجنبين يقال: حُشُ ظهره بجنبين واسِمَين ، فهو تحشُوش؛ وقال أبو دواد الإيادي يصف فرساً:

من الحادك متعشوش ،
بجنب جُرشتع رَحْبِ
، وله «حشر» كذا ضبط في الاصل .

وحَشَّ الدابة كِمُشَّها حَشَّا : حملها في السير ؛ قال: قد حَشَّها الليل بعُصْلُبَيِّ ، مُهاجِر ، ليس بأَعْرابيً '

قال الأزهري: قد حشها أي قد ضتها . ويَحْشُ الرجلُ الحطب ويَحْشُ النار إذا ضمّ الحطب عليها وأوقدَها ، وكل ما 'قو"يَ بشيء أو أعينَ به ، فقد حُشّ به كالحادي للإبل والسلاح للحرب والحطب للنار ؛ قال الراعي :

هو الطّرّوف لم المحشّش مَطِي بيثلِه ، ولا أنس مستوابيد الدارِ خَالِف

أي لم 'ترْمَ مَطِيِّ بمثله ولا أعينَ بمثله قوم عند الاحتياج إلى المعونة .

ويقال : حَشَشْتُ فلاناً أَحُشُهُ إِذَا أَصُلَّحْتُ مِن حالِه ، وحَشَشْت مالَه بمال فلان أي كَثُرُ ت به ؛ وقال الهذلي :

في المُنزَني الذي حَشَشْت له مال ضريك ، نيلاد ، نكلد

قال ابن الفرج: يقال أليحق الحيس بالإس ، قال: وسمعت بعض بني أسد ألحق الحيش بالإش ، قال: كأنه يقول ألحق الشيء بإذا جاءك شيء من ناحة فافعل به ؛ جاء به أبو تراب في باب الشين والسين وتعاقبهما . الليث: ويقال حيش علي الصيد ؛ قال الأزهري : كلام العرب الصحيح محش علي الصيد بالتخفيف من حاش يتحوش ، ومن قال حسس الصيد بعني حيشته فإني لم أسمعه لغير الليث ، ولست البعده مع ذلك من الجواز ، ومعناه ضم الصيد من جانبيه كما يقال حش البعير بجنبين واسعين أي ضم المورف في الصيد الحوش . وحش الفرس يتحش عش إذا أشرع ، ومثله ألهب كأنه يتوقد يتحش حش الله الله .

في عَدُوهِ ؛ قال أبو دواد الإيادي يصف فرساً : مُلْهُ حَشُهُ كَعَشُّ حَرَبِق ،

- وسط غاب ، وذاك منه حضار

والحَسَّ والحُنْسُ : جِماعة النخل ، وقال ابن دريد : هما النخل المجتمع . والحش أيضاً : البستان . و في حديث عثمان : أنه 'دفن في حَشٌّ كُو ْكُبِّ وهو 'بستان بظاهر المدينة خارج البقييع . والحش : المُتَوَضَّأُ ، سمي به لأنهم كانوا يَذ هبون عند قضاء الحاجة إلى البَساتين ، وقيـل إلى النخـل المجتمع يَتَغَوَّطُونَ فيها على نحو تسميتهم الفناء عَذِرةً ، والجمع من كل ذلك حيثًان وحُشَّان وحَشَاشِن ؟ الْأَخْيَرَةَ جَمَعُ الجمع ، كلُّهُ عَنْ سَبَبُويِهِ. وَفِي الْحَدَيْثُ: ﴿ أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، اسْتَخْلَى في حُشَّان . والمِحَشِّ والمَحَشِّ جبيعاً : الحَشُّ كأنه مُجْنَبَمَع العَذْرِة . والمَحَشَّة، بالفتح : الدبرُ وذكره ابن الأَثير في ترجمة حَشَن ، قال : في الحديث ذكر ُ حُشَّان ، وهو بضم الحاء وتشديد الشين ، أُطُهُم من آطام المدينة على طريق 'قبور الشُّهَداء. وفي الحديث: أنه ، صلى الله عليه وسلم ، نَهَى عن إنَّيان النساء في تحاشَّهن ، وقـد رُوي بالسين ، وفي رواية : في 'حشُوشهن أي أدْبارهن . وفي حديث ابن مسعود : تحاش النساء عليكم حرام . قال الأزهري : كني عن الأدبار بالمتحاش كما يُكنى بالحشوش عن مواضع الفائط ِ. والحَسُ والحُسُ : المَخْرَج لأَنهم كانوا يقضُون حوائجَهم في البساتين ، والجمع حشوش. وفي حديث طلحة بن عبيد الله أنه قال : أَدْ خُلُونِي الحُسَّ وقَرَّبُوا اللَّجُ فوضَعُوه على قَفَيَ فبايعْت وأَنا مُكْرَه. وفي الحديث: إنَّ هذه الحُشُوش مُحْتَضَرة ، يعني الكُنْنُفَ ومواضعَ قضاء الحاجة . والحِشَاشُ : ١ قوله ه والحش البستان ، هو مثك .

الجُـُو َالـق ؛ قال :

أَعْبَا فَنُطْنَاهُ مَنَاطَ الْجَرِ ، بَيْنَ حِشَاشَيْ بازِلٍ جِورً"

والحَسْعَشَة : الحَرَكَة ودُخُولُ بعضِ القوم في بعض . وحَشْعَشَتْه النَّارُ : أَحْرَقَتْه . وفي حديث علي وفاطمة : دخَل عَلينا رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وعلينا قَطيفة فلما رأيناه تَحَشْعَشْنا، فقال: مَكَانَكُما! التَّحَشْعُشْ: النحرُ لُكُ النهوض . وسمعت له حَشْعَشَة وخَشْغَشَة أي حركة " .

حفش: حفشت السماء تتحفيش حفشاً: جاءت بمطر مديد ساعة ثم أقلكت . أبو زيد: يقال حفشت السماء تحفيش حفشاً وحشكت تحشك حشكاً وأغبت تعفي إغباء فهي منفيية ، وهي الغبية والحفشة والحشكة من المطر بمنى واحد . وحفش السل الوادى يجفشه حفشاً : ملأه .

والحافشة : المسيل ، صفة غالبة وأنتث على إدادة التلاعة أو الشعبة . والحافشة : أرض مستوية لها كهيئة البطن يستنجمنع ماؤها فيسيل إلى الوادى .

وحفَسَت الأرض بالماء من كل جانب : أسالته في آب الباب . وحفَس السيل الأكمة : أسالها . والحَفْش : مصدر والحَفْش السيل حفشاً إذا جمع الماء من كل جانب إلى مستنقع واحد ، فتلك المسايل التي تنصب إلى المسيل الأعظم هي الحوافش ، واحدتها حافشة ؛ وأنشد :

عَشِيَّة رُحْنا ورَاحوا إِلَيْنا ، كَا مَلاً الْحَافِشاتُ الْمَسِيلا

وحفَشَت الأو دية : سالَت كلُّها . وحَفَشُ الإداوة: سيكلنها . وحَفَشُ الثيءَ مجفشُه : أَخْرَجَه . وحفَش

الحُنُوْنُ العَينَ : أَخْرَجَ كُلُّ مَا فَيْهَا مِنَ الدَّمْعِ ؛ أَنشَدُ ابن ُدُريد :

يا مَنْ لِعَيْنِ ثَرَّةِ المَدَامِعِ ، كَوْفِيشُهَا الوَجْدُ بَاءٍ هامِع

ثم فسره فقال : يحفيشها يَسْتَخْرِج كُلُّ مَا فَيْهَا . وحفَشَ لَكُ الوُدُّ : أَخْرَجَ لَكُ كُلُّ مَا عَنْده . وحفَشَ المُطرُ الأَرْضَ : أَظَهْر نَبَاتَهَا . والحَفُوش : المُتَحَفِّي ، وقيل : المُبالِغ في التحقي والوُدُّ ، وخص بعضهم به النَّسَاءَ إذا بالَغْنَ في وُدُّ البُعُولَة والتحقي بهم ؛ قال :

بعد احتضان الحكفوة الحكفوش

ويقال : تعفَشَت المرأة لزو جها الو'د إذا اجْتَهَدت فيه . وتَحفَشَت المرأة لزو جها إذا أقامت عليه ولنز مَنْه وأكبَّت عليه . والفرسُ تحفَشُ أي يأتي بجر في بعد جروي . وحفش الفرسُ الجروي تخفشُ : أعقب جروي بعد جروي فلم يَوْدَد إلا يحودة ؟ قال الكميت يصف غيثاً :

بِكُلِّ مُلِثَ تَحِفِشُ الْأَكْمَ وَدَقَهُ ، كَأَنَّ النَّجَارَ استَبْضَعَتْهُ الطبالِسا

ويَحفِش : يَسِيل ، ويُقال : يَقْشِر ؛ يقول : اخْضَرُ ونَضَرَ فشبَّهَ بالطَّيالِسة . والحَفْش : الضَّرِ . والحَفْش : الشيء البالي .

ابن شميل : الحَفَشُ أَن تأخُذَ الدَّبَرَة في مُقَدَّمُ السَّنَامُ فَتَأْكُلَهُ حَى يَذْهَبُ مُقَدَّمُهُ مِن أَسْفَلِهُ إِلَى أَعلاه فَيَبْقَى مُؤخَّرُهُ مِمَا يَلِي عَجُزَه صحيحًا قَاعًا ، ويذهب مُقَدَّمُهُ مَا يَلِي غاربَه . يقال : قد صفيشَ سَنامُ البعير ، وبَعير تحفِشُ السَّنام وجمَل أَخْفَش وناقة حَفْشاء وحَفِشة .

والحِفْشُ : الدُّرْج يكون فيه البَّخُور ، وهو أيضاً

الصغير من 'بيُوت الأغراب ، وقيل : الحِفْش والحَفْش والحَفَش البيت الذَّلِيل القريب السَّملُكِ من الأرض ، سَبِّي به لضيقه ، وجمعه أحفاش وحفاش . والتحقيش : الانضمام والاجتاع ؛ ومنه حديث المعتدة : دخلت حفشاً وليست شرَّ ينابها. وحقش الرجل : أقام في الحِفْش ؛ قال رؤبة : وكنت لا أوبَن التَّخْفِيش

وتَحَفَّشت المرأة على زَوْجها أو ولـَدها : أقامت ، وفي بَيْتُهَا إِذَا لَـزَ مَتُهُ فَكُمْ تَبُرُوهُ . والحفش : وعَاءُ المَاذِل . الليث : الحفش ما كان من أسْقاط الأُوَاني النِّني تَكُون أُوعِينَةً في البَيْت للطِّيب ونحوه . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، بِعَث رَجُلًا مِن أَصِحَابِهِ سَاعِياً فَقَدَمَ بِمَالُ وَقَالَ : أَمَّا كذا وكذا فهو من الصدّقات ، وأما كذا وكذا فإنه بما أهْد ي لي ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : هلا تجلس في حفش أمّه فتنظر هل بهدى له ? قال أَو عبيد : شُبَّه بَبِت أُمَّه في صغر ه بالدُّرْج ، وذكر ابن الأثير أن الذي وجَّهَه ساعياً على الزكاة هو ابن اللُّتُنبِيَّة . والحفش : هو البيت الصغير . ويقال : معنى قوله هلاً قَعد في حفش أمه أي عند حفش أمه. وحَفَشُوا عليك كِخْفشُون حَفْشاً : اجتمعوا . وقال شجاع الأعرابي : تحفَّزُ وا علينا الحيلَ والركابَ وحَفَشُوها إِذَا صَبُّوها عليهم . ويقال : هم كيمُفشُون عليك أي يجتمعون ويتألفون . والحفش : المَن ُ .

حكش: ابن سيده: الحكنش الظلم . ورجل حاكش : ظالم ، أراه على النسب . وحو كش : الأزهري : رجل حكش مثل قولهم حكر ، وهو الله وهم : الذي فيه التواء على خصه .

حكنش: تحكنش: اسم.

حمش ، حمش الشيء : تجمعه . والحمش والحموشة والحماشة : الدقة . ولنة تحمشة : دقيقة تحسنة . وهو تحمش الساقين والذراعين ، بالتسكين ، وحميشهما وأحمشهما : دقيقهما ؛ وذراع تحمشة وحميشة وحميشه وكذلك الساق والقوائم . وفي حديث الملاعنة : إن جاءت به تحمش الساقين فهو لشربك ؛ ومنه حديث علي في هدم الكعبة : كأني برجل أصعل ،أصمع تحمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم ؛ وفي حديث صفية : في ساقيه تحموشة ؛ قال يصف براغيث :

وحُمْشُ القَوائِم ُحدَّبِ الظَّهُورِ ، طَرَقَنَ بِللَيْلِ فَأَرَّقَنْنَي وحَمَشَت قوائمه وحَمِّشُت : دَقَّت ؛ عن اللحياني قال :

> - كأنشا 'ضربَت' ، فندامَ أَعْيُنِها ، قُطْنُ بُسْتَحْمِشِ الأُوْتارِ تَحْلُوج

قال أبو العباس : رواه الفراء :

كأنتُما ضرَبَت قُدُّامَ أَعْيُنِها فطناً بُسْنَعْمِشِ الأَوْتار تَحْلُوج

وحَمِشُ الشَرِّ: اشتدَّ، وأَحْمَشْتُهُ أَنَا. واحْتَمَشَّ القِرْنَانَ: اقتتلا، والسين لغة. وحَمَشُ الرجلَ حَمِشًا وأَحْمَشَهُ فَعْضِب، والاسم الحَمَشَة والحُمْشَة. الليث: يقال للرجل إذا اشتد غضبه قد استَحْمَشِ غضباً ؟ وأنشد شمر:

إنتي إذا تحمشني تحميشي

واحتمَش واستَحْمَش إذا التَهَب غضباً. وفي حديث ابن عباس: وأيت علياً يوم صفين وهو مجمَّمِشُ أصحابَه أي مجر ضهم على القتال وينغضبهم . وأحْمَشْتُ النارَ : أَلْهَبَتُهُا ؟ ومنه حديثُ أبي مُجانَة : وأيتُ إنساناً مُجْمِشُ الناسَ أي يَسُوقُهم بِعَضَب . وأحْمَشَ بها : أَشْبَعَ وَقُدُودَها ؟ والحَمَشُ بها : أَشْبَعَ وَقُدُودَها ؟ قال ذو الرمة :

كساهُن لَوْنَ الجَوْنِ ، بعد تَعَيْس لِوَهْبِينَ ، إِحْمَاشُ الوَلِيدة بالقِيدُورِ ا

أبو عبيد : حَشَشْت النّارَ وأَحْمَشْتُهَا ؟ وأنشد بيت ذي الرمة أيضاً : ... إحماش الوليدة بالقدر. وأحْمَشْت الرجل : أغضَبْتُه ، وكذلك التّحْمِيش ، والاسم الحِشْة مقلُوب منه . واحْتَمَشَ الدّيكانِ : افْتَتَلَا .. والحَمِيش : الشخم المُذاب . وأَجْمَشَ الشَحْم وحَمَشَه : أذابَه بالناو حتى كاد مُجْرِقه ؟ قال :

كأنّه حِينَ وهَى سِقاؤه، وانتَّمَلُّ مَنْ كُلِّ سِماءٍ ماؤه، حَـمٌ إذا أَحْمَشُهُ قَــَلُؤُه

٠ قوله « بعد تعيس » في الشارح تغيس بالمعجمة والموحدة .

كذا رواه ابن الأعرابي ، ويروى حبَّشَه .

حنش: الحَنَشُ: الحَيَّةُ، وقيل: الأَفْعَى، وبها سُمِّي الرجلُ حَنَشاً. وفي الحديث: حتى يُدْخِل الوليدُ يدَه في فَم الحَنَش أي الأَفْعَى، وهذا هو المراد من الحديث. وفي حديث سَطيح: أَحْلِفُ ما بين الحَرَّتَيْن ِ من حَنَش ، وقال ذو الرمة:

وكم تَحْنَشُ دَعْفِ اللُّعَابِ كَأْنَهُ ، على النُّشرَكُ ِ العاديّ ، نِضُورُ عِصامِ

والذَّعْفُ : القاتلُ ؛ ومنه قيل : مَوْتُ 'دْعَافُ' ؛ وأنشد شهر في الحَـٰنَش :

فاقدْرُ له، في بعض أغراض النَّمَ ، كليمة من حَنَشِ أَعْمَى أَصَمَ

فالحَنَشُ هَمَا : الحَيّةُ ، وقيل : هو حيّة أبيضُ عَلَيظُ مثلُ النُّعْبِانِ أَو أَعْظَمُ ، وقيل : هو الأَسْوِهُ مثلُ النُّعْبِانِ أَو أَعْظَمُ ، وقيل : هو الأَسْوِهُ منها ، وقيل : هو منها ما أَسْبَهَتْ وَوُوسُهُ وَوُوسُهُ وَقُوسُ أَبْرُ صَ وَنَحُو ذَلك . وقال الليث : الحَنَشُ ما أَسْبَهَتْ رُؤُوسُهُ دَؤُوسَ وَعُوها ؛ الحَيّاتِ من الحَرابي وسَوام أَبْرَ صَ وَنحوها ؛ وأَنشد :

ترى قطعاً من الأحناش فيه ، تجاجيمُهُن كالحَشَلِ النَّزيعِ

قال شهر : ويقال للفشَّبابِ واليَرابِيعِ قد أَحْنَشَتْ في الظُّلَمَمِ أي اطُّرَ دَتُ وَذَهَبَتُ بِه ؟ وقال الكمنت :

> فلا تَوْأُمُ الحِينَانُ أَحْنَاشَ مَثَلَّرَةٍ ، ولا تَحْسَب النَّبُ الجِّمَاشَ فِصَالَهَا

فَجَعَلَ الْحَنَشُ دُوابُ الأَرضِ مِن الْحَيِّاتِ
وغيرِ هَا ؛ وقال كُراعِ : هو كُلُّ شيءٍ مِن الدوابُّ
١ قوله « ما بين الحرتين الخ » في النهاية بما بين الخ .

١ هنا بياض بالاصل .

والطيرِ . والحَنَشُ ، بالتحريك أيضاً : كلُّ شيء يُصِادُ من الطيرِ والهوام ، والجمنع من كل ذلك أَحْنَاشُ .

وحنبَشُ الثيءَ كِخْنْشُهُ وأَحْنَشَهُ: صادَّه . وحَنَشْتُ الصَّيدَ : حدْته .

والمَحْنُوشُ : الذي لَسَعَتُه الحَنَشُ ، وهو الحَيّةُ ؟ قال رؤبة :

فقل الذاك الذي أقبليّة الحسد وأزعجه وبه أي فقل الذلك الذي أقبليّة الحسد وأزعجه وبه مثل ما باللّسيع . والمتعنوش : المسوق جثت به تخنيشه أي تسوقه مكرماً . يقال : تعنيشه وعنيشه إذا ساقه وطرده . ورجل "محنوش عن مغيوز الحسب ، وقد تحنيش . وحنيه عن الأمر بجنيشه : عطفه وهو بمعني طرده ، وقبل : . . . اعتجه فأبدل العبن حاء والجيم شيناً . وحنيشه : تخاه من مكان الى آخر . وحنيشه ومنيشاً : أغضبه كمنيشه ، وسندكره . وحنيش وأبو تحنيش : كنية رجل ؛ قال ابن أحمر :

وبنو َحنَش ِ : بطن .

حنبش: تَحنْبَشْ : اسم رجل ؛ قال لبيد :

ونجُن ُ أَنَيْنا حَنْبَشاً بابنِ عنه أبيُ الحصن،إذ عاف الشراب وأقسسا

ان الأهرابي: يقال للرجل إذا تزا ورقيص وزَفَنَ حَنْبَهُنَ . وفي النوادر: الحَنْبَشَةُ لَعَبُ الجواري بالبادية ، وفيل : الحَنْبَشَةُ المشي والتصفيقُ والرقصُ .

\_\_\_\_

المذلى :

# فأتنت به 'حوش الفُؤاد 'مُسَطَّنَّا ' سُهُداً، إذا ما نامَ لَـنُلُ الْهَوْجَل

وحشنا الصيد حوشا وحياشا وأحشناه وأُحْوَ شَنَّاه: أُخْذَنَاه من حَوَالَيْه لنَصْر فَه إِلَى الحَبَالَة وضمناه . وحُشْتُ عليه الصدَ والطيرَ حَوْشاً وحياشأ وأحَشْتُه عليه وأحْوَشْتُه عليه وأحْوَشْتُه إياه ؛ عن ثعلب : أَعَنْته على صيدهما . واحْتُـوَ شَ القومُ الصيدَ إذا نَفَرَهُ بعضُهم على بعضهم ، وإنما ظهرت فيه الواو كما ظهرت في اجْتُورُوا. وفي حديث عمر ، رضى الله عنه : أنَّ رجلين أصابا صيداً فتلَّه أحدهما وأحاشَهُ الآخرُ عليه يعني في الإحرام. يقال : 'حشْت' علمه الصد وأُحَشْتُه إذا نَفَّرْتُه نخُورَه وسُقْتُه إليه وجَمَعْتُه عليه. وفي حديث سَمُرة: فإذا عنده ولندان وهو كيُوشُهم أي يجمعهم . و في حديث ابن عمر : أنه دخل أرضاً له فرأى كلباً فقال : أحيشُوه على ". وفي حديث معاوية : قـَـلُ " انْجِياتُهُ أَي حركتُه وتصَرُّفُهُ في الأُمور . وحُشْتُ الإبلَ : جمعتُها وسُقتُها . الأَزهري : حَوَّشَ إذا حَبُّع ، وشَوَّحَ إذا أَنْكُرَ ، وحاشَ الذُّنبُ الغنم كذلك ؛ قال :

# كِخُوشُهَا الأَعْرَجُ كَوْشَ الْجِلَةِ ، من كُلُّ تَحَمَّراءً كَلَوْنَ الكِلَّةِ

قال : الأعرج ههنا ذئب معروف . والتَّحْوِيش : التَّحْوِيل . وانتحاش التَّحْوِيل . وتحوَّش القوم عني : تَنَحَوْا . وانتحاش عنه أي نَقَر . والحُواشة : ما يُستَحْيا منه . واحْتَوش القوم فلاناً وتَحاوَشُوه بينهم : جعلوه وسَطَهُم . واحْتَوَش القوم على فلان : جعلوه ، قوله « وهو يحوشه » في النابة فهو .

حنفى: الحنفيش : الحية العظيمة ، وعَمَّ كراع به الحية . الأزهري : الحينفش حية عظيمة ضخمة الرأس رقشاء كدراء إذا حرابتها انتفخ وريد ها ؟ ابن شيل : هو الحنفاث نفسه . وقال أبو خيرة : الحينفيش الأفعى ، والجناعة كافيش .

حوش : الحُنُوشُ : بلادُ الجِن من وراء رَمُل ِ يَبْرِينَ لا يمر بها أحد من الناس ، وقيل : هم حي من الجِن؛ وأنشذ لرؤبة :

## إليك سارَت من بِلادِ الحُوشِ

والحُوشُ والحُوشِيّةُ : إبلُ الجنّ ، وقيل : هي الإبلُ المُتوحِّشةُ . أبو الهيم : الإبلُ الحُوشِيّةُ هي الوَحَشِيّةُ ؛ ويقال : إن فحلًا من فعولِها ضرب في إبل لمَهْرة بن حيدان فنتيجت النجائبُ المَهْريّةُ من تلك الفعول الحُوشِيّةِ فهي لا تكاد يدر كها التعب . قال : وذكر أبو عمرو الشبباني أنه دأى أربع فقر من مهريّة عظماً واحداً ، وقيل : إبل مُحوشيّة "محرّمات" بعز في نفوسها . ويقال : الإبلُ الحُوشِيّة منسوبة إلى الحُوش ، وهي فيُحولُ الإبلُ الحُوشيّة منسوبة إلى الحُوش ، وهي فيُحولُ عن بعضهم فنسبت الها .

ورجل 'حوشِيِّ : لا مخالط الناس ولا يألفهم ، وفيه 'موشِيِّ . والحُوشِيُّ : الوَحشِيُّ . وحُوشِيُّ الكلام : فلان يتنتعُ 'موشِيُّ الكلام : فلان يتنتعُ 'موشِيُّ الكلام وعُقميُّ الكلام بعني واحد . وفي حديث عمرو : لم يَسَنَبعُ 'موشِيُّ الكلام أي وحشيه وعَقده والغريب 'موشيُّ الكلام أي وحشيه وعَقده والغريب المشكل منه . وليل 'موشِيُّ : مظلم هائل' .

ورجل 'حوش' الفؤاد : حديد'ه ؛ قال أبو كبير

وسطهم . وفي حديث علقمة : فَعَرَفْت فيه تَحَوَّش ألقوم وهيئتهم أي تأهبهم وتسَجَعْهم . ابن الأعرابي : والحواسة الاستحياة ، والحواسة من بالأكل الشديد . ويقال : الحواشة من الأمر ما فيه فظيعة " ؛ يقال : لا تَعْش الحواشة ؟ قال الشاعر :

غَشِيتَ 'حواشة' وجَهلِنْتَ َحَتَّا ، وآثَرْتَ الغِوايةَ غَيْرَ واضِ

قـال أبو عمرو في نوادره: التَّعَوَّشُ الاستحياءُ. والحَوْشُ : أن تأكل من جوانب الطَّعام.

والحائشُ : جماعةُ النخلِ والطرْفاء ، وهو في النخلِ أَشَهُرُ ، لا واحد له من لفظه ؛ قال الأخطل :

وكأن ُ نُطَعْنَ الحَيَّ حائِشُ قَرَّيَةٍ ، وكأن وطيَّبُ الأَنْمارِ . وطيَّبُ الأَنْمارِ

شمر : الحائشُ جماعةُ كل شجر من الطرفاء والنخلِ وغيرهما ؛ وأنشد :

َ فِوْجِدَ ۚ أَلِحَاثِشُ فِيهَا أَحْدَقًا فَغُراً مِن الرامِينَ ، إذْ تَوَدَّقَا

قال : وقال بعضهم إنما مجمل حائشاً لأنه لا منفذ له . الجوهري : الحائش جماعة النخل لا واحد لها كما يقال لجماعة البعر و أصل الحائش المجتمع من الشجر ، نخلا كان أو غيره . يقال : حائش للطرفاء . وفي الحديث : أنه دخل حائش نخل فقضى فيه حاجته ؛ هو النخل الملتف المجتمع كأن لالشفاف يحرش بعضه إلى بعض ، قال : وأصله الواو ، وذكره ابن الأثير في حيش واعتذر أنه ذكره هناك لأجل لفظه ؛ ومنه الحديث : أنه كان أحب ما استتر به إليه حائش نخل أو حائط .

على ِفعْل ِ فَأَعَلَـ وَا عَينه ، وهي في الأصل واو من الحوش ، قال : فإن قلت فلُعله جار على حاش جريان قائم على قام ، قيل : لم نَرَهم أَجْرَوه صفة ولا أَعْمَلُوهُ عَمَلُ الفَعْلُ ، وإِمَّا الْحَاتُشُ البِسَانُ بَمِيْرَلَةُ الصُّور ، وهي الجباعة من النخل ، وبمنزلة الحديقة ، فإن قلت : فإن فيه معنى الفعل لأنه كيمُوشُ ما فيه من النخل وغيره وهذا يؤكد كونه في الأصل صفةً وإن كان قد استعمل استعمال الأسماء كصاحب ووارد ، قبل : ما فيه من معنى الفعاليَّة لا يوجب كونَه صفة ، ألا ترى إلى قولهم الكاهل والغادب وهما وإن كان فيهما معنى الاكتهال والغروب فإنهما اسمان ? وكذلك الحائشُ لا 'يُسْتَنْكُرُ أَنْ يجيء مهموزاً وإن لم يكن اسمَ فاعل لا لشَي ُ وغير مجيئه على مَا يَازِم إغْلالُ عَيْنَهُ نَحُو قَائْمٍ وَبَائْعٍ وَصَائمٌ . والحائشُ : شقُّ عند 'مَنْقَطَع صدر القدم ما يلي الأخبص.

ولي في بني فلان 'حواشة أي مَنْ ينصِرني من قَـرابةٍ أو ِذي مودّة ؛ عن ان الأعرابي .

وما يَنْحاشُ لشيء أي ما يكترث له . وفلان ما يَنْحاشُ من فلان أي ما يكترث له .

ويقال : حاسَ لله ، تنزيهاً له ، ولا يقال حاسَ لك . وفي قياساً عليه ، وإنما يقال حاشاك وحاشى لك . وفي الحديث : من خرج على أمني فقتل برهما وفاجر ها ولا ينخاش لمؤمنهم أي لا يفزع لذلك ولا يكترث له ولا ينفر . وفي حديث عمرو : وإذا ببياض ينخاش مني وأنجاش منه أي يَنفر مني وأنفر منه، وهو مطاوع الحرش التفار ؟ قال ابن الأثير : وذكره المروي في الياء وإنما هو من الواو . وزَجَر ولا يتعاش منه :

الذَّئبَ وغيرَه فما انْحاشَ لزَجْرِه ؛ قال ذو الرمة يصف بيضة نعامة :

> وبَيْضَاء لا تَنْحَاشُ مَنَّا وَأُمُّهَا ، إذا ما رَأَتْنَا ، زِيلَ منها زَويِلُها

قال ابن سيده: وحكمنا على انجاش أنها من الواو لما علم من أن العين واوا أكثر منها يلة ، وسواء في ذلك الاسم والفعل . الأزهري في حشا: قال الليث المتحاش كأنه مَفْعَل من الحَوْشِ وهم قوم لعيف أشابة :

َجَمَّعُ كَعَاشَكُ بِا يَزِيدُ ، فَإِنَّنِي أَعْدَدُنْ يَرِّبُوعاً لَكُمُ وتَسِيا

قال أبو منصور : غلط الليث في المتحاش من وجهين : أحدهما فتحه الميم وجَعْلُه إيّاه مَفْعَلَا مِن الحَوْشُ ، والوجه الثاني ما قال في تفسيره ، والصواب المحاش ، بكسر الميم . وقال أبو محبيدة فيا روى عنه أبو عبيد وابن الأعرابي : إنما هو حَجيْع عَاسَك ، بكسر الميم ، جعلوه من تحسّته أي أحر قته لا من الحوش ، وقد فسر في الثلافي الصحيح أنهم يتحالفون عند النار ؛ وأما المتحاش ، بفتح الميم ، فهو أثاث البيت ، وأصله من الحوش وهو جمع الشيء وضه . قال : ولا يقال للقيف الناس محاش ، والله أعلم .

حيش : الحَيْشُ : الفَرَعُ ؛ قال المتنخل الهذلي :

ذلك بَزْي ، وسَلِيهِمْ إذا ما كفت الحَيْش عن الأرْجُل

ابن الأعرابي : حاش كييش ُ حيشاً إذا فَرَع َ . وفي الحديث : أن قوماً أسلموا فقد مُوا المدينة بلحم فتحيشت أنفس أصحابه منه . تَحيشت أنفس فرقد روي بالجيم ، وهو مذكور في موضعه . وفي حديث عمر قال لأخيه زيد حين

نُدب لقتال أهل الردَّةِ فتثاقل : ما هـذا الحَـيشُ والقِلُ أي ما هذا الفزَّعُ والرَّعْدةُ والنفورُ .

والحَبَشَانُ : الكثير الفزع . والحَبَشَانَةُ : المَـرأَةُ اللَّهُ الذَّعُورُ مِن الرِّبِيَةِ .

#### فصل الخاء المعجمة

خبش: تخبّش الشيء : جمعه من ههنا وهبنا . وخبُاشات العبيش إ : ما يُتناول من طعام أو غوه ، نخبّش من مهنا وههنا . والحبّش ، مشل المبيش سواء : وهو جمع الشيء . ورجل تحبّاش : مكتسب . اللحياني: إن المتجلس ليتجمع نخباشات من الناس وهباشات إذا كانوا من قبائل شي . وقال أبو منصور: هو تجبيش ، بالحاء المهملة ، ويهبيش ، وهي الحباشات والمباشات .

وخَنْبَسْ : اسم رجل مشتق من أحد هذه الأسماء ، قال الأزهري : وقد رأيت غلاماً أسودَ في البادية كان يسمى خَنْبشاً ؛ وهو فَنْعَلْ من الحبش .

خلاش : تَخدَشَ جـلده ووجهَه كِخْدْرِثُهُ تَخدُشُاً : مزقه .

والحَدْشُ: مَزَقُ الجلد ، قل أو كثر . قال أبو منصور : وجاء في الحديث : من سألَ وهو غني جاءت مسألته بوم القيامة تحدُوشاً أو تخمُوشاً في وجهه . والحُدُوش : الآثار والكُدوحُ وهو من ذلك . قال أبو منصور : الحَدْشُ والحَمْشُ بالأظافر . يقال : خد شَت المرأة وجهها عند المصيبة وخَمَشَت إذا ظفر ت في أعاني تحر وجهها ، فأد مته أو لم تُدْمه . وخد شُ الجلد : قشره بعود أو نحوه ، والحُدُوشُ العاموس وشرحه : وخاشات العيش ، بالضم كا ضبطه الصاغاني ، القاموس وشرحه : وخاشات العيش ، بالضم كا ضبطه الصاغاني ،

وظاهر سياقه أنه بالفتح .

جمعه لأنه سمي به الأثر ، وإن كان مصدراً . وخادَ شُنتُ وخَدَّ شُنتُ المِبالغة أو للكثرة . وخادَ شُنتُ الرجل إذا خدَ شُنتَ وجهه وخدَ شَ هـو وجهك ، ومنه سمي الرجل خداشاً، والهر يسمى الحادشاً.

والمِخْدَشُ : كاهلُ البعير ا ؛ قال الأزهري : كان أهـل الجاهلية يسمون كاهـل البعـير الخدّشا الأنـه الجندش الفم إذا أكلِ بقلة لحمه . ويقـال : شدّ فلان الرحل على مخدّش بعيره . وابنـا المحند ش : مقطم على المنتقن كذلك أيضاً . والمُخدّش : مقطم من الإنسان والحقة والظلّلف والحافر .

والحاديثة : من مسايل المياه اسم كالعافية والعاقبة . وخادشة السّفا : أطرافه من سُنبُل البُر أو الشعير أو البُهْمى وهو شوكه وكله من الخندش .

وخِداشُ ومُخادشُ : اسمان. ِخداش بن زهيرٌ .

ابن الأعـرابي: الحَدُوشُ الذباب ، والحَدُوشِ الذباب ، والحَدُوشِ السُرْغُون ، والحَـدُوشِ السّق .

وأَخْتَرَشَ الْجَرُو ُ: نحر ُكَ وَخَدَشَ. وَنَخَارَ شَتَ الكلاب والسنانير : نخادَ شَت ومزق بعضها بعضاً . وكلب ُ خِراشٍ أَي هِراشٍ . والحِراشُ : سِمة ُ مستطيلة كاللذعة الحقية تكون في جوف البعير ، والجمع

 ١ قوله « والمخدش كاهل النع » هو كمنبر ومحدّث ومعظم؛ الاخبرة للزنخشري .

 وله « خداش بن زهیر » عبارة القاموس و ککتاب ابن سلامة أو أبو سلامة صحابي وابن زهير وابن حميد وابن بشر شمراه .

أُخْرِ شَةْ ' ، وبعير تخْرُوشْ .

والمِخْرَسُ' والمِخْراشُ: خشبة 'كِنْطُ بِهَا الإسكافُ. والمِخْرَسَةُ والمِخْرَسُ : خشبة 'كِخُطُ بِهَا الحَرَّالُ أي ينقش الجَلد ويسمى المخصط . والمِغْرَسُ والمِخْرَسُ مُعْوَجَّدَ الرأس والمِخْراشُ أيضاً : عَصاً مُعْوَجَّدَ الرأس كالصَّوْ لجَانِ ؟ ومنه الحديث : ضَرَبَ رأسه بمخرَسُ .

وخَرَسُ الفصنَ وخَرَسُهُ: ضربه بالمحجَن يجتذبه إليه . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أنه أفاض وهو كيشرش بعيرَه بيخجنه . قال الأصمي: الحَرْشُ أَن يضربه بميحجنه ثم يجتذبه إليه يريد بذلك تحريكه للإسراع ، وهو شبيه بالحدش والنخس ؟ وأنشد :

# إنّ الجِراءَ تَخْنَتُونِنْ في بطننِ أمْ المَمْونِنْ

وخرَشَ البعيرَ بالمِعْجَن : ضربه بطرف في عَرْض رقبته أو في جلده حتى مُجت عنه وبَره . وخَرَشْت البعير إذا اجتذبته إليك بالمغراش ، وهو المعْجَنُ ، وربما جاء بالحاء . وخَرَشَه الذباب وحَرَشَه إذا عضة .

والحَرَشَة ' ، بالتحريك : ذبابة . والحَرَشَة ' : الذباب ، وبها سمي الرجل ' . وما به خَرَشة أي قلَبَاء ". ، وما تخرَش شناً أي ما أخذ . والحَرْش ' : الكسب ، وجمعه 'خر وش ' ؛ قال رؤبة :

# قَـر ْضيوما جَمَّعْت ْ من 'خروشي

وخرَسَ لأهله مخترِشْ خرْشاً واخْتَرَسَ : جسع وكسب واحتال . وهـو كخرِش لعياله ومختَرَشْ أي يكتسب لهم ويجمع، وكذلك يقتَرِشْ ويقرِشْ يطلب الرزق . وفي حديث أبي هريرة : لو رأيتُ

العَيْرَ كِغْرُ شُ مَا بِينَ لَابِنَيْهَا يعني المدينة ؛ قيل : معناه من اخْتَرَ شُت الشيء إذا أخذته وحصلته ، ويروى بالجيم والشين ، وهـو مذكور في موضعه من الجَرَ شي الأكل . وخَرَ ش من الشيء : أخذ . وفي حديث قيس بن صيفي : كان أبو موسى يَسْمعننا وفي حديث قيس بن صيفي : كان أبو موسى يَسْمعننا وغين 'مخار شنهم فلا ينهانا ، يعني أهـل السواد . والمنخار شنه : الأخذ على كـره ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

# أَصْدَرَهَا،عَن طَنْرُ وَ الدَّنَاتِ، صَاحِبُ لِيلَ خَرِشُ التَّبْعَاث

الحَرَشُ : الذي يهيجها ويحركها . والحَرَشُ والحَرَشُ والحَرَشُ الرجل الذي لا ينام ، ولم يعرفه شمرُ ؟ قال أبو منصور : أظه مع الجوع .

والحر شاء : قشرة البيضة العليا اليابيسة ، وإنما يقال الما خر شاء بعدما 'تنقف فيخرج ما فيها من البلل . وفي التهذيب : الحر شاء جلاة البيضة الداخلة ، وجمعه خراشي وهو الغير قيء . والحير شاء : قشرة البيضة العليا بعد أن تكسر ويخرج ما فيها . وخر شاء الصدر : ما يرمى به من لزج النخامة ، قال : وقد يسمى البلغم خر شاء . ويقال : ألقى فلان خراشي صدره ، أراد النخامة . وخر شاء الحية : سلخها وجلاها . أبو زيد : الحير شاء مثل الحر باء جلد الحية وقشر ما وكذ الكن كل شيء فيه انتفاخ و تنعتن . وخر شاء اللهن : وغر شاء اللهن : وقيل : رُجليندة تعلوه ؛ قال مزرد :

إذا مَسَّ خِرْشَاءَ النُّمَالَةِ أَنْفُهُ ، ثَنَى مِشْفَرَ بَهِ الصَّرِيعِ فَأَفْنَعَا

يعني الرغوة كنها انتفاخ وتَعَنَّقُ وخُرُ وُقَ . وخَرِ شَاءُ الشَّالَةِ : الجَلَّدَةِ التِي تعلو اللهِ ، فَاإِذَا أَرَادِ الشَّارِبِ شَرْبُهِ ثَنَى مِشْفُرِيهِ حَتَى كَيْنَاكُسُ لَهُ اللّــِينُ . وخَرْ شَاءُ

العسل: شبعه وما فيه من ميت نحله. وكلُّ شيء أجوف فيه انتفاخ وخروق وتفتّق خرشاء . وطلعت الشبس في خرشاء أي في غَبَرَ ﴿ واستعاد أبو حنيفة الحراشي المحشرات كالمها .

وخَرَشَةُ وخُراشَةُ وخِراشُ ومُخارِشُ ، كَلَّهَا : أسماء . وسيماك بن خَرَشَة الأنصاري وأبو خِراشٍ المُذلي ، بكسر الحاء ؛ وأبو نخراشة ، بالضم، في قول الشاعر :

أَبَا 'خُرَاشَةَ أَمَّا كُنْنَتَ ذَا نَفَرٍ ، فَإِنَّ قُومِيَ لَمْ تَأْكُلْمُهُمُ الضَّبُع

قال ابن بري: البيت لعبّاس بن مرداس السُّلتي ، وأبو موراسة كُنْية مُنْعَاف بن نُدْبة ، وندبة أمه ، فقال مخاطبه : إن كنت ذا نفر وعدد قليل فإن قومي عدد كثير لم تأكلهم الضبع ، وهي السُّنة المُخدبة ، وروى هذا البيت سبويه : أمّا أنت ذا نفر ، فَجَعَل أنت اسم كان المحدوقة وأمّا عوض منها وذا نفر خبر ها وأن مصدرية ، وكذلك تقول في قولمم أمّا أنت منطلقاً انطلقت ممك بغتج أن فتديره عنده لأن كنت منطلقاً انطلقت ممك بغض فأسقطت في قوله عز وجل : فأسقطت لام الجر كما أسقطت في قوله عز وجل : وأن هذه أمّنكم أمّة واحدة وأنا ربكم فانتقنون ، والعامل في هذه اللام ما بعدها وهو قوله فاتقون ، قال : وكذلك الكلام في قولك لأن كنت منطلقاً ، ولعد اللام ما بعدها وهو انطلقت معك ؛

وكلُّ قَرَّمِكُ 'يخشي منه بالْقَةَ ' ، فارْعُدُ قليلًا ، وأَبْصِرُ ها عَنْ تَقَعُ اللهِ عَلَى لا أَوْبَسُهُ ، إن تك ُ بُجلُسُوهَ بِصْرِ لا أَوْبَسُهُ ، أُوقِدُ عليه فأَحْسِه فَيَنْصَدِع الْوَقِدُ عليه فأَحْسِه فَيَنْصَدِع ، أَنْ وما ، فأن مصدرة وما زائدة .

قال أبو تراب : سمعت رافعاً يقول لي عنده 'خراشة' وخُماشَة' أي حُق صغير' . وخُر'وش' البيت : سعُوفه من 'جوالِق خَلَق أو ثوب خلَق ، الواحد سَعْف وخَرْش' .

خوبش: وقسع القوم في خربش وخرباش أي اختلاط وصخب . والخربشة أن الفسال المحتلاط وصخب . والخربشة أن إفساد العمل والكتاب ونحوه ، ومنه يقال : كتب كتاباً مخر بشاً . وفي وكتاب مخر بش : مفسك ؛ عن اللبث . وفي حديث بعضهم عن زيد بن أخزم الطافي قال : سبعت ابن دواد يقول كان كتاب شفيان مخر بشاً أي فاسد آ . والحر بشة والحر مشة الإفساد والتشويش .

والخر'نباش': من رياحين البَرَ وهو شبيه المَرَ و الدَّقَاقِ الورَقِ ؛ عن أبي حنيفة ، ووردُه أبيض وهو طبّب الربح بوضع في أضعاف الثياب لطيب ربحه . وخر بَشْ : اسم .

خُوفش: خِرْفاشْ: موضع .

خومش: الحَرْمَشة : إفسَاد الكتاب والعمل ، وقد خرْمَشه . والحَرْبَشة والحَـر مَشة : الإفساد والتشويش .

خشش: تَخشَّهُ تَخشَّهُ تَخشَّا: طعنه . وخَسُّ في الشيء بخُسُّ تَخشَّا وانْخَسُّ وخَشْخَسَ : دخل . وخَسُّ الرجل : مضى ونفذ .

ورجل بخش : ماض جري، على كوك الليل، ومخشف ، واشته ان دريد من قولك : خش في الشيء دخل فيه ، وخش : اسم رجل ، مشتق منه . الأصمعي : خششت في الشيء دخلت فيه ؛ قال زهير :

فَخُشُ بِهَا خِلالُ الفَدُ فَدِ

أي دخل بها . وانتخش الرجل في القوم انتخباساً إذا دخل فيهم. وفي حديث عبد الله بن أنيس : فخرج رجل يمشي حتى خش فيهم أي دخل ؟ ومنه يقال لما أيدخَل في أنف البعير خِشَاش لأنه 'مُخَشُ فيه أي يدخل ؟ وقال ابن مقبل :

# وخَشْخَشْت بالعِيسِ في قَفْرَهُ ؟ مَقِيلِ ظِباء الصّريمِ الحُنُونُ ا

أي دخلت. والحِشَاشُ، بالكسرَ : الرجل الخفيف. وفي حديث عائشة ووصَفَتْ أباها ، رضي الله عنهما، فقالت : حَشَاشُ المَرْ آه والمَخْبَرَ ؛ تريد أنه لطيف الجسم والمعنى . يقال : رجل خِشَاشُ وخَشَاشُ إذا كان حادً الرأس لطيفاً ماضياً لطيف المدخل . ورجل خَشَاشُ ، بالفتع : وهو الماضي من الرجال . ابن صيده : ورجل خِشَاشُ وخَشَاشُ لطيف الرأس صيده : ورجل خِشَاشُ وخَشَاشُ لطيف الرأس صيده : ورجل خِشَاشُ وخَشَاشُ لطيف الرأس

أَنَا الرجلُ الظَّرُّبُ الذي تَمْرِ فُنُونَهُ ، خِشَاشٌ كُوأْسِ الحِيَّةِ الْمُتَوَقِّدِ

وقد يضم . ابن الأعرابي : الحِشَاشُ والحَشَاشُ المُغلِمِ الحَفَيف الروح الذي ُ . والحِشَاشُ : الثعبان العظيم المنكر ، وقبل : هي حية مثل الأرقم أصغر منه ، وقبل : هي من الحيات الحقيفة الصغيرة الرأس ، وقبل : الحية ، ولم يقيد ، وهي بالكسر . الفَقْعَسي ت : الحِشَاشُ حية الجبل لا تُطني ، قال : والأفعى حية السهل ؛ وأنشد :

قد سالتم الأفعى مع الخيشاش

وقال ابن شميل : الحِشَاشُ حية صغيرة سمراء أصغر من الأرقم . وقال أبو خيرة : الحِشَاشُ حية بيضاء

١ قوله « والحثاش بالكبر النع » هو مثلث كما في القاموس .
 ٢ قوله « والحثاش الثعبان » هو مثلث كبقية الحشرات .

قلما تؤذي ، وهي بين الحُمَّاتِ والأَرقم ، والجمع الحِمِثَّاءُ . ويقال للحية خَشْخاشُ أَبِضًا ؛ ومنه قوله :

## أسسر مثل الحبة الحشخاش

والحشَّاشُ: الثُّمرارُ من كل شيء، وخص بعضهم به شرار الطير وما لا يصيد منها ، وقيل : هي من الطير ومن جميع دواب الأرض ما لا دماغ له كالنعامة والحبارى والكرُوانِ ومُلاعِبِ ظِلَّهُ . قَـال الأصمعي : الحَشَاشُ شرارُ الطيرِ ، هذا وحده بالفتح. قال : وقال ابن الأعرابي الرجل الخفيف تخشَّاشْ م أَيضاً ، رواه شهر عنه قال : وإنما سمى به تَخشَاشُ أ الرأس من العظام وهو ما رقَّ منه . وكلُّ شيء رقًّ ولطُّفُ ، فهو خَشَاشُ . وقال الليث : رجل خَشَاشُ ا الرأس ، فإذا لم تذكر الرأس فقل : رجل خِشَاش ، بالكسر . والحِشَاشُ ، بالكسر : الحشرَاتُ ، وقد يفتح . وفي الحـديث : أن امرأة وبطت 'هر"ة فلم تُطْعِمْها ولم تَدَعْها تأكل من تَخشَاش الأرض ؟ قال أبو عسد : يعني من هوام الأرض وحشراتها ودوابُّها وما أشبهها ، وني رواية : من خَشِيشِها ، وهو بمعناه، وبروى بالحاء المهملة ، وهو يابس النبات وهو وهم ، وقبل : إنما هو 'خشيش" ، بضم الحاء المعجمة ، تصغير خَشَاشِ على الحذف أو 'خَشَيَّشُ من غير حذف. والخشاش من دواب الأرض والطير : ما لا دماغ له، قال : والحية لا دماغ له والنعامة لا دماغ لما والكَرْوانُ لا دماغ له ، قال : كَرُوانُ بِحْشَاشٌ وحبادى خشاش سواء . أبو مسلم : الحَسَاشُ والحِشاشُ من الدواب الصغيرُ الرأس اللطيف ، قال : والحدَأُ ومُلاعبُ ظلَّه خشاشٌ. وفي حديث العُصفور : لم يَنْتَفَعُ بِيُولُمُ يَدَعْنِي أَخْنَشُ مِنَ الْأَرْضُ أَي آكُلُ ُ من خشاشها . وفي حديث ابن الزبير ومعاوية : هو

أَقُلُ فِي أَعِينُنِا مَن خَشَاسَةً . إِن سيده : قَالَ ابن الأَعرابي هُو الْحِشَاشُ ، بالكسر ، فَخَالَف جَمَاعة اللَّغُويِّيْن ، وقَيل : إنما سمي به لانخِشَاشُه فِي الأَرض وأستيتاره بها ، قال : وليس بقوي ". والحِشَاش والحَشَاش والحَشَاش والحَشَاش والحَشَاش : العود الذي يجعل في أنف البعير؛ قال :

## يَتُوقُ إلى النَّجاء بفضل غَرَّبٍ ، وتَقْدَعُهُ الحِشاشةُ والفِقارُ

وجمعه أخشَّة ". والحَسُّ : جعلُكُ الحُشاشَ في أنف البعير . وقال اللحياني : الحِيشاشُ ما وضع في عظمُ الأنف ، وأما ما وضع في اللحم فهي البُرَّةُ ، خَشَّهُ كَغِنْشُهُ خَشًّا وأَخَشَّه ؛ عن اللحاني. الأصمعي: الحِشَاشُ مَا كَانَ فِي العَظَمِ إِذَا كَانَ عُودًا ، والعرانُ ا ما كان في اللحم فوق الأنف . وخَشَشْت البعـيرَ ، فَهُو َ نَحْشُوشٌ . وفي حديث جابر : فانقبادت معية الشجرة كالبعير المَخشُوش ؛ هو الذي مُجعل في أنفه الحُشَاشُ . والحُشَاشُ مَشْتَقَ مِن خَشٌّ فِي الشَّيُّ الذِّي دَخُل فيه لأَنه بُدْخُل في أنف البغير؛ومنه الحديث: 'خشُوا بِين كلامكم لا إله إلا الله أي أدْخلوا . وخَشَشْت البعير أَخُشُه خَشًّا إِذَا حِعلت في أَنف الخشاش . الجوهرى : الخشاش ، بالكسر ، الذي يُدخل في عظم أنف البعير وهو من خشب ، والبُرةُ ا من تُصفّر ، والحزامة من تشعر . وفي حديث الحُديبية : أنه أهْدى في عبرتها جبلًا كان لأبي جهل في أَنفه خِشَاشُ مَن ذَهَبَ ، قال : الحُشَاشُ 'عُوَيِدُ ۗ يجعل في أنف البعير 'نشد" به الزَّمام' لكون أسرعَ لانقاده.

والحُنْثَاءُ والحُمُنُشَاءُ: العظمُ الدَّقيقِ العاري من الشعر الناتىءُ خلف الأُذن ؛ قال العجاج:

# في 'خشَشَاوَيْ 'حرَّهْ ِ التَّحْريرِ

وهما نخشَشاوان . ونظيرُها من الكلام القُوْباء وأصلُه القُوباء ، بالتحريك ، فسكتنت استثقالاً للحركة على الواو لأن فقلاة ، بالتسكين ، ليس من أبنيتهم ، قال : وهو وزن قليل في العربية . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه ، أن قبيصة بن جابر قال لعمر : إني رَمينت خلياً وأنا 'محرم فأصبت نخششاء ه فأسن فمات ؛ قال أبو عبيد : الحُنشَشاء هو العظيم الناشور خلف الأذن وهمزته منقلبة عن ألف التأنيث . الليث : الحُنشَشاءا على فعلاة . فلف الأذنين ، وأصل الحُششاءا على فعلاة . والحَشاء ، بالفتح : الأرض التي فيها رمل ، وقيل : وقال ثعلب : هي الأرض الحَشْنة الصلة ، وجسع وقال ثعلب : هي الأرض الحَشْنة الصلة ، وجسع في خشاء الله ، وقيال : أنبط في خشاء .

وقيل : الحَـَشُ أَرض غليظة فيهـا طـين وحَصْباءً . والحَـشُ : القليلُ من المطر ؛ قال الشاعر :

> يسائلني بالمُنْحَنى عن بِلادِه ، فقلت:أصابَ الناسَ خشُّ من القَطْرِ

والحَشْخَشَةُ : صَوتُ السلاح واليَنْبُوتِ ، وفي لغة ضعيفة شَخْشَخَة . وكُلُّ شيء يابس مِحُكُ بعضه بعضاً : خَشْخَاشُ . وفي الحديث أنه قال لبلال : ما دخلتُ الجنة إلا وسبعت خشخَشَة " ، فقلت الله : من هذا ? فقالوا : بلال " ؛ الحَشْخَشَة الله : حركة لها صوت كصوت السلاح . ويقال للرجَّالة : الحَشُ والحَشُ والحَشُ السلاح . ويقال للرجَّالة : الحَشُ والحَشُ الله عنها وليل فيه سقطاً وحق

المولة « وأمل الحشاء النع » كذا بالاصل ولمل فيه سقطاً وحق المبارة وأصل الحشاء الحشاء .

والصف والبت ' ، قال : وواحد الحَ شَ خَاشُ . ابن الأعرابي : الحِثاشُ الغضب . يقال : قد حرّ ك خِثاشُهُ إذا أَغضبه . والحُنشاشُ : الشجاع ، بضم الحاء .

قال : والخُشَيْشُ الغزال الصفير . والخُشَيْشُ : تصغير نُخشَّ وهو التلُّ . والحِشاشُ : الجوالـقُ ؟ وأنشد :

بين خِشاشِ باذِل ِ جِورَة ورواه أبو مالك : بين خِشاشَي باذل . قال : وخشاشًا كل شيء جَنْباه ؟ وقال شمر في قـول جرير :

من كلّ شُوْشَاءً لمَنّا 'خشُّ ناظرُ ها ، أَدْنَتُ 'مُذَمَّرَ ها من واسط الكُورِ

قال : والحيشاش بقع على عراق الناظر ، وعرفا الناظر بن يكتنفان الأنف ، فإذا مخشت لان وأسها ، فإذا مُجدِّبت ألثقت مُذَمَّر ها على الرحل من شدة الحيشاش عليها . والمُذَمَّر أ : العلباوان في العُنق مُشرر فان على الأخدعين. وقوله في الحديث : عليه مخشاشان أي بُودتان ؛ قال ابن الأثير : إن كانت الرواية بالتخفيف فيريد خفتها وللطفهها ، وإن كانت بالتشديد فيريد به حركتهما كأنها كانتا مصقولتين كالشاب الجدد المصقولة .

والحَسْخاشُ : الجماعةُ الكثيرة من الناس ، وفي المحكم : الجماعة ؛ قال الكميت :

في حَوْمةِ الفَيْلَـقِ الجَـَاءُواءَ، إذْ رَكِبَتْ قَيْسُ مُ ، وهَيْضَلُهُا الحَشْخَاشُ إذَ تَزْلُوا

وفي الصحاح: الحَـشُخاشُ الجماعةُ عليهم سلاح ودروع، . قوله « والحش والبت » كذا بالأصل وفي الشارح بدل الثاني بث بالمثلثة .

وقد خَشْخَشْتُه فَتَخَشْخُش ؛ قال علقبة :

تخَسَّخُشَ أَبْدانُ الحَديدِ عليهمُ ، كَمَا خَشْخَشَتْ بِسِ الحَصَادِ جَنُوبُ

ابن الأعرابي: يقال لصوت النوب الجديد إذا حرَّكَ الحُسْنَخَسَةُ والنَّشْنَسَةُ .

والحَـَشُ : الشيء الأسود . والحَـَشُ : الشيء الأخشن .

والحَسْخَاشُ : نبتُ ثمرتُه حبراء ، وهو ضربان : أسود وأبيض ، والحَسْاء : موضع النَّحْل والدَّبْر ؛ قال ذو الأُصْبَع العَدُوانيُ يصف نَبْلًا :

قَوَّمَ أَفْواقَهَا ، وتَرَّصَهَا أَنْبَلُ عَدُوانَ كَلِيَّهَا صَنَعَا إِنْ لَكِيَّهَا صَنَعَا إِمَّا تَرىنَبُلُكَهُ فَخَشْرُمُ خَشْ شَاءً ، إذا مُسْ دَبْرُهُ لَكُمَا شَاءً ، إذا مُسْ دَبْرُهُ لَكُمَا

تَرَّصَهَا : أَحَكَمُهَا . وأُنبِلُ عدوان : أَحَدَقُهُم بَعْمَلُ النَّبِلِ ؛ قال ابن بري : والذي في شعره مكان إسا ترى :

> فَنَبْلُهُ صِيغَةُ كَخَشْرَمٍ خَشُ شاء ، إذا مُسُّ دَبْرُهُ لكَمَا

لأن إما ليس له جواب في هذا البيت ولا فيا بعده ؛ قال: وإنما ذكر الشاعر إما في بيت يلى هذا وهو :

> إمًّا تَرَى قَوَسَهُ فَنَابِيَةُ ال أَدْثُرُ كَتَنُوفٌ ، إنجالها صَلَعَـا

وقوله فنابية، الفاء جواب إما، ونابية خبر مبتدأ أي هي ما نبا من الأرثر وارتفع . وهتوف : ذات صوت . وقوله لكما بمعنى لسع .

وخُشْ : الطيبُ ، بالفارسية ، عرَّبَتْه العرب. وقالوا

في المرأة حَسَّة كأن هذا اسم لها ؛ قال ابن سيده : أنشدني بعض من لقيته لمطيع بن إباس يهجو حماداً الراوية :

> نَح السُّوْءَ السُّوْ آ أَ يَا حَمَّادُ ، عَن خَشَه ا عن التُّفَّاحة الصَّفْرا ع ، والأُتر جَة المَشَّة

وخُشَاخِشْ ٢ : رمل بالدَّهْناء ؛ قال جرير : أَوْقَدْتَ نارَكِ واسْتَضَأْتَ بجزنَةٍ ، ومن الشُّهودِ 'خشَاخِشْ' والأَجْرَّعُ'

خفش: الحفّش؛ ضعف في البصر وضيق في العين، وقيل: صغر" في العين خلقة "، وقيل : هو فساد في جفن العين واحمر او تضيق له العيون من غير وجع ولا 'قرح "، خفيش خفشاً ، فهو خفيش وأخفيش . وفي حديث عائشة : كأنهم معزى مطيرة في خفش ؟ قال الحطابي : إغا هو الحفيش مصدر خفيشت عينه خفيشاً إذا قبل بصرها، وهو فساد في العين يضعف منه نورها وتغمض داغاً من غير وجع ، يعني أنهم في عسى وحيرة أو في ظلمة ليل ، فضربت المعزى مثلاً لأنها من أضعف الغنم في المطر والبرد . وفي حديث ولد من أضعف الغنم في المطر والبرد . وفي حديث ولد بعضهم : هو الذي يُغمض إذا نظر ؛ وقول رؤبة :

وكنت لا أوبَن التَّخْفِيش

ريد بالضّعف في أمري . يقال : خفسَ في أمره إذا ضعف ؛ وبه سمي الخفاش الضعف بصره بالنهاد . وقال أبو زيد : رجل خفش إذا كان في عينه عَمَص الله وقال أبو زيد : رجل خفش إذا كان في عينه عَمَص الله وبالنتج الما في البيت وبالنتج فيها قبله .

 ۲ قوله « وختاخش » قال متن القاموس بالضم ونقل شارحه عن الصاغاني الفتح .

أي قدَدًى ، قال : وأما الرَّمَصُ فهو مثلُ العَمَش. وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج: قاتلك الله أُخَيفُشَ العينِ ! هو تصغير الأخفَشُ . الجوهري : قد يكون الحفشُ علة وهو الذي يُبصر الشيء بالليل ولا يبصره بالنهار ، ويبصره في يوم غيم ولا يبصره في يوم صاح . بالنهار ، ويبصره في يوم غيم ولا يبصره في يوم صاح . يَشْتُى عليه ضوء النهار. والحُفاشُ: واحدُ الحُفافِيش لِشَي تطير بالليل . وقال النضر : إذا صغراً مُقدَّمُ التي تطير بالليل . وقال النضر : إذا صغراً مُقدَّمُ أَضْفَشُ ، وناقة تَخفشاً ، وقد تَخفِشَ خفشاً .

خمش: الخَمْشُ: الحَدَشُ في الوجه وقد يستعمل في سائر الجسد، خمشه يخمشه ويخمشه ويخمشه تخمشاً وخمُمُوشُ : الخدُوشُ ؛ قال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب يخاطب امرأته:

هاشم جَدُّنَا ، فإن كُنتِ غَضْبَى ، فامْلَتَئِي وجْهَكِ الجَمِيلَ خُدُوشًا

وحكى اللحياني: لا تَفْعل ذلك! أُمُّك خَمْشَى ، ولم يفسره؛ قال ابن سيده: وعندي أن معناه تُكلِمَّكُ أُمُّك فَخَمَّشَت عليك وجْهَها ، قال: وكذلك الجمع يقال لا تفعلوا ذلك! أمهائكم خَمْشَى.

والحُمَاشَةُ من الجراحات: ما ليس له أَرْش معلوم كالحُدْش ونحوه. والحُماشَةُ: الجنايةُ، وهو من ذلك؛ قال ذو الرمة:

> رَباع لِما ، مُذْ أُورُقَ العُود عنده ، تُخمَاشاتُ أَذَحْل مَا يُوادُ امتثالُها

امتنالها: اقتصاصها، والامتنال الاقتصاص، ويقال: أَمْثِلْني منه ؛ قال بصف عيراً وأَنْنَهُ ورَمْعَهنّ إياه إذا أراد سفادَهنّ ، وأراد بقوله رباع عيراً قد طلَعَت رباعيّناه . ابن شنيل: ما دون الدية فهو

'خماشات' مثل قطع بد أو رجل أو أذن أو عين أو ضربة بالعصا أو لطمة ، كلُ هذا 'خماشة'. وقد أخذت 'خماشتي من فلان ، وقد آخمشني فلان أي ضربني أو لطمني أو قطع 'عضواً مني. وأخذ 'خماشته إذا اقتص. وفي حديث قيس بن عاصم : أنه جمع بنيه عند موته والل : كان بيني وبين فلان 'خماشات' في الجاهلية ، واحدتها 'خماشة ، أي جراحات وجنايات، وهي كل ما كان دون القتل والدية من قطع أو جرح أو ضرب أو نهب ونحو ذلك من أنواع الأذى ؛ وقال أبو عبيد : أراد مها جنايات وجراحات و

الليث : الخاميشة وجمعها الخواميش وهي صفاد المسايل والدوافع ؛ قال أبو منصود : سبيت خاميشة لأنها تنخيش الأرض أي تنخد فيها بما تحميل من ماه السيل . والخوافيش : مدافيع السيل ، الواحدة خافيشة . والخاميشة : من صفاد مسايل الماه مثل الدوافع .

والحَمُوشُ : البعوضُ ، بفتع الحَّاء ، في لغة مُدْيِل ؛ قال الشاعر :

كأن وغَى الحَمُوش ، يجانِدَيه ، وغَى وَباط وغَى وَكُنْبِ ، أُمَيمَ ، ذوي وَباط واحدته خَمُوشة ، وقيل : لا واحد له ؛ وهذا الشعر في التهذيب :

كأن وغى الحبوش ، بجانبيه ، , مآتِم ' يَكْتَدِمْن على قَتْسِل

واحدتها بقُتُه ، وقيل : واحدتها خَمُوشَه ؛ قال ابن بري : ذكر الجوهري هذا البيت في فصل وغى أيضًا وذكر أنه للهذلي والذي في شعر هذيل خلاف هذا ،

> كأن وغى الحبوش ، بجانبيه ، وغى ركب، أميم، أولي هياط

قال ابن بري : والبيت للمتنخل ؛ وقبله :

وماء، قد ورَدْت أُمَيمَ ، طامٍ على أَرْجالُه زَجَلُ العَطاطَ

قال : المياط والمياط الحصومة والصياح ، والطامي المرتفع ، وأرجاؤه نواحيه . والفطاط ضرب من القطا . وفي حديث ابن عباس حين سُل : هل يُقر أُ في الظهر والعصر ؟ فقال : خَمْشاً ؛ دعا بأن مخمش وجهه أو جلاه كما يقال جدعاً وقطعاً ، وهو منصوب بغمل لا يظهر . وفي الحديث : من سأل وهو غني جاءت مسألت يوم القيامة تحموشاً أو كدوحاً في وجهه أي مسألت يوم القيامة تحموشاً أو كدوحاً في وجهه أي تخمشت المرأة وجهها تخمشه وتخمشه خمشا وخموشاً ، والخموش مصدر ويجوز أن يكونا جميعاً المصدر حيث سبي به ؛ قال لبيد يذكر نساء جميعاً المصدر حيث سبي به ؛ قال لبيد يذكر نساء فهن يَهْ في براء :

تخشيشن أحر" أو جه صحاح ، في السُّلُب السُّودِ ، وفي الأمساح

حكى ابن تهزاذ عن علي بن الحسين بن واقد قال : سألت مطراً عن قوله عز وجل : وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فقال: سألت عنها الحسن بن أبي الحسن فقال : هذا من الحُماش ؛ قال أبو الهيثم : أواد هذا من الجراحات التي لا قصاص فيها . والحَمش ن : كالحَدش الذي لا قصاص فيه . والحواميم كلها مكية ليس فيها حكم لأنها كانت دار حرب ، قال ابن مسعود : آل مم من تلادي الأول أي من أول ما تعلمت مكة ، والحَمش : ولد الوبر الذكر ، والجمع خمشان . وتخمش القوم : كثرت حركتهم .

وأبو الحاموش : رجل معروف بَقَّال ؟ قال رؤبة :

أَقْحَمَني جار أبي الحاموش

وَالْحُمَاشَاتُ : بِقَايَا الذَّحْلِ .

خَنْشُ : الخُنْشُوشُ : بقيّة من المال. وامرأة 'مخنَّشَة ":
فيها بقيّة من سَبابٍ . وبقي لهم خُنْشُوش من مال
أي قطعة من الإبلِ ، وقبل أي بقية ، وقال الليث
في قوله امرأة 'محنَّشَة قال : تحَنَنْشُها بعض رقّة بقية
شبابها ، ونساء 'محنَّشات . وما له خُنْشُوش أي
ما له شيء ؟ وقول رؤبة :

جاؤوا بأخراهُم على خُنْشُوش

كتولهم جاؤوا عن آخرهم. وخُنشوش": اسم موضع؟ وخُنشوش": اسم رجل من بني دارم يقال له خُنشوش مُديّا يقول له خالد بن علقمة الدارمي:

> جزَى اللهُ خُنْشُوشَ بن مُدَّ مَلامَةً ، إذا زَبَّنَ الفَحْشَاءَ للنفس مُوقَّهَا

> > أراد مؤوقتها .

خِنبِش : امرأة تَغَنْبُشْ : كثيرة الحركة . وخَنْبَشْ : اسم دجل .

خوش: الحَوَشُ: صَفَرُ البطن ، وكذلك التخويش. والمُتَخَوِّشُ المُتَخَدِّدِ والمُتَخَدِّدِ الضَامِرُ البطن المُتَخَدِّدِ اللهم المهزول .

وتَخَوَّشَ بَدَن الرجل: هُزِل بعد سِمَن ٍ. وخوَّشَهُ حَقَّه : نقَصه ؛ قال رؤبة بصف أَزْمة "

حَصَّاءُ 'نَفُنِي المالَ بالتَّخُويش

ابن شميل: خاش الرجل جاريته بأير و، قال والحوش كالطمن وكذلك جافها بجوفها ونشعها ورفعها . وخاوش الشيء : رفعه ؛ قال الراعي يصف ثوراً المخفر كناساً ويُجافي صدر و عن عروق الأرطى :

'نجاوِ ش' البَر'كَ عن عِرْق أَضَرَّ به ، تَجَافِيــاً كَتْجافي القَرْم ِ ذِي السَّرَوِ

أي يرفع صدرَه عن عروق الأرْطى . وخاوَشَ الرجلُ جنب عن الفراش إذا جافه عنه . وخاشَ الرجل : دخل في غُمارِ الناس. وخاشَ الشيءَ:حَشّاه في الوعاء . وخاشَ أيضاً : رجَع ؛ وقوله أنشده ثعلب :

بَيْنَ الوخاءَيْن وخاشَ القَهْفَرَى

فسره بالوجهين جميعاً ؛ قال ابن سيده : ولا دليل فيه على أن ألفه منقلبة عن واو أو ياء .

وخاش ماش ، مبنيان على الفتح : 'قماش' الناس ، وقيل : 'قماش البيت وسقط' مناعه . وحكى ثعلب عن سلمة عن الفراء : خاشِ ماشِ ، بالكسر أيضاً ؟ وأنشد أبو زيد :

صَبَحْن أَنْسار بني منْقاشِ ، خُوصَ العُيُونِ بُيئَسَ المُشاشِ ، تَحْمِلُنْن صَبْيَانًا وخاشِ ماشِ

قال : سُمِع فارسيته فأعربها .

والحَوْشُ: الحَاصرة . الفراه : والحَوْشان الحَاصرتان من الإنسان وغيره ؛ قال أبو الهيثم : أَحْسَبَها الحَوْشان ، بالحاه، قال أبو منصور: والصواب ما روي عن الفراء . وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي وعن عمرو عن أبيه أنها قالا : الحَوْش الحَاصرة ، قال أبو منصور : وهذا عندي مأخوذ من التَّخْوِيش وهو التنقيص ؛ قال رؤبة :

يا عَجَبًا والدهر ُ ذو تخنويش والحَوْشان ُ: نبت ُ البَقْلة التي تسمى القَطَفَ إلا أَنه أَلْطَف ُ ورَقاً وفيه حُموضة والناس يأكلونه ، قال: وأنشدت لرجل من الفزاريّين :

ولا تأكلُ الحَوْشانَ خَوْدُ كريمَهُ ، ولا الضَّجْعَ إلا مَنْ أَضَرَ به الهَزْلُ ْ

ولا الضجع إلا من أضر به الهزل خيش : الحَيْش : ثياب وقاق النسج غلاظ الحُيُوط المَّنَظُ الحَيْدُوط النسج غلاظ الحَيْدُوط التَّنَظُ أَنْ مِن مُشَافَة الكَتَان ومن أَدْدَيْه ، وربا المحذت من العصب ، والجمع أخاش ؛ قال : وأبصر ت ليلي بين بُرددي مراجل ، وأخياش عصب من مهلهلة اليمن وأخياش عصب من مهلهلة اليمن وفيه خيوشة أي رقة . وخاش ما في الوعاء : أخراكه .

#### فصل الدال المهملة

دبش: دبَشَ الجرادُ في الأرض يدبيشها دبشاً: أكل كلاَها . وسَيْلُ دباش : عظيم يَجْرُ ف كل شيء . الليث : الدبش القَشر والأكل . يقال : دبيشت الأرض دبشاً إذا أكل ما عليها من النبات ؛ قال رؤبة :

> جاؤوا بأخراهُم على نُخنشُوشِ، من نُهُو َثِن ٍ بالدَّبِي مَدْبُوشِ

المَدْبُوشُ : الذي أكل الجَرادُ نَبُتُه . وأرضُ مدبوشة إذا أكل الجراد نبتها . والحُنْشُوشُ : البقيّةُ من الإبيلِ . والمُهُو بُنِ : ما أتسع من الأرض . دخش : دخش : دخش أ : امتلاً لحماً ؟ قال ابن دريد : وأحسب أَن دخشماً اسمُ رجل مشتق منه ، والمم زائدة .

دخبش : رحل دَخْبَشُ ودُنْخَابِشُ : عظيم البطن .

**درش :** الدُّارِشُ : جلدُ أَسود .

درعش : بعير در عُو ش : شديد .

درغش: ادركَغَشّ الرجلُ : برِىء من مرضه كاطر عَشُ .

دشش: الدّش : انخاذ الدّشيشة ، وهي لغة في الجَشيشة ، والله الله الأزهري : ليست بلغة ولكنها الكنة ، وروي عن أبي الوليد بن طخفة الغفاري قال : كان أبي من أصحاب الصُفّة وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يأمر الرجل يأخذ بيد الرجلين حتى بقيت خامس خمسة فقال وسول الله عليه وسلم : انطلقوا ، فانطلقنا معه إلى بيت عائشة فقال : يا عائشة أطعيبينا ، فجاءت بحيشة مثل القطا فجاءت بحيشة مثل القطا فجاءت بحيشة مثل القطا المسجد ؛ قال الأزهري : فدل هذا الحديث أن الدشيشة لغة في الجشيشة .

دغش: تَداغشَ التومُ: اختلطوا في حرَّب أو صخَب. ودَّغَش عليهم: مَعِمَم ؛ يمانية . ابن السكيت : يقال داغَشَ الرجلُ إذا حام حول الماء من العطش ؛ وأنشد:

بِأَلَدُ منكُ مُقَبَّلًا لِمُحَلَّلٍ عَطشانَ ، داغَشَ ثم عادَ بَلُوب

وقال غيره: فلان 'يداغِشُ' 'ظلمةَ الليل أي يَخْسِطُها بلا فُتُورُ ؛ قال الراجز :

> كيف تراهُن يُداغِشْنَ السُّرَى ، وقد مَضَى من لَيلِهِن ما مَضَى ?

والدغش : اسم رجل ، قال ابن درید : وأحسب أن العرب سبته دَعْوَاشاً .

دغش : التهذيب في نوادر الأعراب: دغْمَشُت في الشيء ودَهْمَقْت ودَمَشَقْت أي أسرعت .

دقش : الدَّقشُ : النَّقش .

والدَّقَشَةُ : دويبَّة رَقَشْاءُ ، وقيل رقَطَاء أَصَفَر مِن العَظَاءة .

وأبو الدُّقَيش : كنية ، قال الأزهري : أبو الدُّقَيش

كنية واسمه الدقتش'. قال يونس: ساً لت أبا الدُّقيش؛ ما الدُّقيش' ؟ فقال : لا أدري ، قلت: ما الدُّقيش' فقال: ولا هذا، قلت: فاكتنيت بما لا تعرف ما هو ؟ قال : إنما الكُنى والأسماء علامات . قال أبو زيد: دخلت على أبي الدُّقيش الأعرابي وهو مريض فقلت له: كيف تجدلُك يا أبا الدُّقيش ? قال: أجد ما لا أشتهي وأشتهي ما لا أجد ، وأنا في زمان سوء ، زمان من وجد كم يجد .

ودنقش الرجل إذا نظر وكسر عينيه. ودنقشت بين القوم: أفسدت ، قال: وربا جاء بالسين المهملة ؟ حكاه أبو عبيد. قال ابن بري: ذكر أبو القاسم الزجاجي أن ابن دريد سئل عن الدقش فقال: قد سمت العرب دقشاً وصغروه فقالوا 'دقيش وصيرت من فَعَلَ فَنْعَل فقالوا دنقش ، قال: والدُّقيش طائر أغبر أريقط معروف عندهم ؟ قال غلام من العرب أنسده يونس:

يا أمّناه أخصي العَشِيّة ، قد صدّنت دفيشاً ثم سَنْدَرِيّه

دمش: التهذيب: الليث: الدّمش الهيجان والثوران من حرارة أو شر ب دواء ثار إلى رأسه، يقال: دمش من حرارة أو شر ب دواء ثار إلى رأسه، يقال: دمش دمشاً ، قال أبو منصور: وهذا عندي دخيل أعرب. دنفش: أبو عبيد في باب العين: دنفش الرجل دنفشة وطر فكسر عينيه ، وقال شهر : إنما هو دنفش ، بالفاء والشين . أبو عمرو : طر فش الرجل طر فشة ود ننفش كنفشة إذا نظر فكسر عينيه . قال أبو منصور: وكان شهر وأبو الهيم يقولان في هذا دنفس ، بالقاف والسين .

دنقش: الفراء: الدَّنقَشة الفساد ، رواه بالشين ورواه غيره بالسين دَنْقَسَه ، قال الأزهري: الصواب بالقاف

البصر مثل الطرفشة ؛ وأنشد لأبّاق الدُّبَيري :

يُدَنَّقَشُ العينَ إذا ما نَظرا ، يَحْسَنُهُ ، وهو صحيح ، أعورًا

يقال : كَنْ تَكُسُ وَطُكُرُ فُشُ إِذَا نَظُرُ وَكُسُرُ عَنْهُ .

دهش : الدُّهُشُ : ذهابُ العقل من الذُّهُل والوَكَ وقبل من الفزع ونحوه، كهشُ دهُشًّا، فهو كهشُّ، ود'هش ، فهو تمد'هوش ، وكر هُمَا بعضهم ، وأَدْهَشَهُ الله وأَدْهَشَهُ الأَمرُ . ودهشَ الرجلُ ، بالكسر ، دَهَشاً : تحيّر . ويقال : 'دهش وشد ه، فهو كهش ومُشْدُوه ا تَشْدُهاً . قال : واللغة العالية َدَهُشَ عَلَى فَعَلَ ، وهـو الدُّهُشُ ، بفتح الهـاء . وَالدُّهُسُ \*: مثلُ الْحَرَقِ وَالبَّعَلِ وَنحُوهِ .

دهوش : كَدَّمْرَ شُ" : اسم" ، وقيل : قبيلة " من الجِن" . دهفش: الأزهري عن محمد بن عبد العزيز قال: لما قال إ عبر بن أبي ربيعة:

> لم تَدَع للنساء عندي نصيباً غير ما قُلْتُ مازحاً بلساني

قال ابن أبي عتبق: رضت لك المودة وللنساء الدُّهُفَشَّةَ ] وهي الحديمة' . والدَّهْفَشَة' : التَّجْمَيشُ . ودَهْفُشَ المرأة إذا حبَّسُها .

دهقش: كَدْهُمُّ الرَّجِلُ المَرْأَةَ : جَمُّشُهَا .

دوش : الدُّوسُ : ظلمة في البصر، وقبل : هو ضعَّف م في البصر وضيق في العــين ، `دو ش´ دو َشاً ، وهو ّ أَدْوَسُ، وقد كو ِشَت عينُه، وهي كو شاء. الفراء: داش الرجل إذا أخذت الشُّنكرة .

 ١ قوله « فهو دهش ومشدوه » كذا بالاصل والمناسب لما قبله وما بمده ان يقول فهو مدهوش ومشدوه.

والشين ؛ قال أبو عمرو الشيباني : الدَّنْقَسَةُ خَفْضُ ﴿ دَيْقُ : الدَّيشُ : قبيلة من ابني المُونِ . الليث : دِيش قبيلة من بني الهون بن خزيمة وهم من القارَ ﴿ ، وهم الدَّيشُ والعَضَلُ ابنا الهون بن خزيمة، قال الجوهري: وربما قالوه بفتح الدال ، وهو أحد القارة ، والآخَرُ ۗ عَضَلُ بن الهون يقال لهما جميعاً القارة ..

#### فصل الراء

رأش: رجل رُؤشُوش : كثير شعر الأذن.

وبش : الأرْبُشُ : المُختلف اللون نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غيراء أو نحو ذلك . وفرس أرْبَشُ : ذو بَرَشِ مختلف اللون ، وخصُّ اللحياني به البرُّذَون. وأَرْبُشَ الشَجرُ : أَوْرَقَ، وقيل أَرْبُشُ أَخْرِج مُرْهُ كأنه حبُّص ؛ عن ابن الأعرابي ، وكذلك حكى حبُّص ، بفتح الميم ، وهو رواية . ومكان أَرْبُشُ وأَبْرَ شُرُ : كُنُــر النبت مختلفُه . ابن الأعرابي : أَرْمَشَ الأَرضُ وأَرْبَشَ وأَنْفَدَ إِذَا أُورُقَ وتفطُّر . وأَرض رَبْشاءُ وبَرْسْاءُ : كثيرة العُشب مختلف ألوانها . وسُنة رَبْشاء ورَمْشاء وبَرْشاء : كثيرة العُشْب .

وشش : الرشُّ للماء والدم والدمع ، والرش : رشُّكُ البيتُ بالماء ، وقد وشَشْت المكانُ وشيًا. وتَرَسُّش علمه الماءً ، ورشتت العينُ والسماء ترُشُّ رشًّا ررَّ شَاشًا وأرَسُتُ أِي جاءت بالرَّشِّ . وأرضٌ مَرْشُوشَةُ : أصابها كرش . والرش : المطر القلسل ، والجسع رِشَاشٌ ؛ وقال ابن الأعرابي : الرُّشُّ أُول المطر . وأرَسْتُت الطعنَّة ۚ ﴿ وَرَسَّاسُهُما دَمُّهَا . وَالرَّسَّاشُ ﴾ بالفتح · مـا توشَّشُ من الدمع والدم ، وأرَّشَّت المين ُ الدمع َ، ورشَّه بالماء ير ُشَّه رشًّا : نَضَحه. وفي ا الحديث : فلم يكونوا يو'شتّون شيئًا من ذلك أي

ينضعونه بالماء ، ورَسْاش الدمع ؛ فــال أَبو كبير يصف طعنة تُر ِشَّ الدمع إرشاشاً :

> مُسْتَنَةً سَنَنَ الغُلُوُّ مُو ِشَّةً ، تَنْفي التواب بِقاحِز مُعْرَوْدِ فِ

وشواء نمر ش ورَشراش : خَصْلُ نَدْ يَقَطُّرُ مَا وَرَشَرَشَ المَاء : مَاؤه ، وَتَرَشَرَشَ المَاء : ماؤه ، وقَرَشْرَشَ المَاء : سال . وعظم وشراش : رخوه . وخبزة رشراش : رخوه بابسة . ورَشرَشَ البعير : بَرَك ثم فَعَصَ بصدره في الأرض ليتمكن ؟ يَوَل أَيْ دواد يصف فرساً :

طُوَّاه القَّنِيصُ وتَعْدَاوُه ، وإرْشَاشُ عِطْنَهَ حَيْ شَسَبُ

أراد تعريقه إياه حتى ضمّر لِمنا سال من عرَّقه بالحِنّاذُ واشتد للمه بعد رهله .

وعش: الرعش ، بالتحريك ، والرعاش : الرعدة . رعش ، بالكسر ، يوعش وعش وعشاً واد تعش أي ارتعد ، وأد عشه الله . واد تعشت يد و إذا الم الا تعدت . واد تعش وأس الشيخ إذا رجف من الكير . والرعاش : وعشه تعتري الإنسان من داء يصيه لا يسكن عنه . ورجل وعش : مرتعش وال أو كيو :

ثم انتُصرفنت ' ، ولا أَبُنتَكَ حِبْنِي ' رَعِشَ البنانِ أَطِيش' مَشْيَ الأَصُورِ

وعندي أن رعِشاً على النسَب لأنّه لم نجد له فعلًا ، ورُعِشَ وأُرُعِشَ .

ورجل رَعِيشُ : مُرْتَعِشُ . ورجل رِعْشيشُ : يُرْعَشُ فِي الحرب بُجِيناً . ورجل رَعِشُ أَي جِبان. ويقال : أخذت فلاناً رِعْشة "عند الحرب ضعفاً وجُبُناً . ويقال : إنه لَرَعِشْ إِلَى القِتال وإلى

المعروف أي سريع لله . والرَّعْشة ُ : العَجَّلة ُ ؛ وأَنشد :

### والمُرْعَشِينَ بالقَنا المُقَوّم

كَأَمْمَا أَرْعَشُوهُم أَي أَعْجَلُوهُم . والرَّعْشَنُ : المربع لاهتزازه في المُرْتَعِشُ . وجيل رَعْشَنُ : سريع لاهتزازه في السير ، نوننهما زائدة " ؛ وناقة رَعْشَنَة ورَعْشَاء كذلك ، وقيل : الرَّعْشَاء الطويلة العُنْق . والرَّعْشَاء من النعام : الطويلة ' ، وقيل : السريعة ، وظليم رَعِشُ كذلك، وهو على تقدير فَعِل بدل " من أَفْعَل خالَفُوا بصِغة المؤنث ومثله كثير ، فالنفوا بصِغة المؤنث ومثله كثير ، وكذلك الناقة الرَّعْشَاء ، والجمل أَرْعَشُ وهو الرَّعْشَانُ والرَّعْشَانُ ) وأنشد :

من كلُّ رَعْشَاءَ وناجٍ رَعْشَن

والنون زائدة في الرَّعْشَن كما زادوها في الصَّيْدَنِ ، وهو الأَصْيَدُ من الملوك ، وكما قالوا للمرأة الحلاَّبة خلبَن ؛ ويقال : الرَّعْشَن بنا وباعي على حدة . وتسمى الدابة رَعْشَاء لانتفاضها من تشهامتها ونشاطها . وناقة رَعُوش ، مثل رَعُوس : للتي يَوْجُف وأَسُها من الكِبَر . والرَّعْش : هز الرأس في السيو والنوم .

والمَرْعَشُ : جنس من الحمام وهي التي تُحَلَّقُ ُ ، وَبَعْضُهُم يَضُمُ مِيمَةً .

وير عش : ملك من ملوك حيثير كان به ارتعاش فسنمي بذلك. ورعش : فرس لسلمة بن يزيد الجنعفي . ومرعش : بلد في الثفور من كور الجزيرة ، وقيل : هو موضع ولم يُعين ؛ قال :

فلو أَبْصَرَتْ أُمُّ القُدَيدِ طِعَانَنا ، عَشَ رَهْطَ الأَرْمُنَى ۖ ٤ أَرِنْتُ

الموله « وهو الرعشن والرعشنة » كذا بالأصل ولمل فيه سقطاً
 والأصل وهي الرعشنة .

رؤبة:

## دقيًّا كدَّقُ الوَّضَمِ المَرْفُوشِ ، أو كاحْتلاق النُّورةِ الجَمُوشِ

ومنه وقع فلان في الرَّفْش والقَفْش ؛ الرَّفْشُ : الأكلُ والشربُ في النَّعْبُ والأَمْنِ ، والنَّفْشِ : النكاحُ . ويقال : أَرْفَشَ فلان إذا وقع في الأَهْمُفَين: الأكل ِ والكاح . والرَّفش : الدُّقُّ والهَرْسُ . بقال للذي 'يجيد أكلَ الطعام : إنه ليَرْ فُشُ الطعامَ رَفْشاً ويَهْرُنْتُهُ هَرِّشًا .

ورَفَتُشَ فلان لحْيتُه تَرْفيشاً إذا سرَّحَها فكأنها رَفْشْ ، وهو المجرف . ويقال للذي يُهيل بمجر فه الطعامَ إلى يَد الكيَّالُ : رفَّاشُ . ورفَشُ البُرُّ تَوْفُشُهُ رَفْشًا : كَجَرَفُهُ . وَالرَّفْشُ وَالرُّفْشُ والمر ْفَسَة ُ : مَا رُفْسَ بِهِ . ويقال للمجرَّف : الرَّفْش . ومجراف السفينة يقال له : الرَّفْش . اللث : الرُّفش والرُّفش لغنان سوادته ، وهي المجرِّفة أبرْفَش بها البُرُّ رَفْشاً ، قال : وبعضهم مُسَمِّها المرْفَشَة . ورجل أَرْفَشُ الأَذْنِينَ : عَرَيضُهما على التشبيه بالمِر فَشة . وفي حديث سلمان الفارسي : أنه كان أرْفَشَ الأذنين أي عريضَهما . قال شبر : الأرْفَش العريض الأذن من الناس وغيرهم ، وقــد رَفَشَ وَفَشُ رَفَشاً ، شُبَّه بِالرَفْشِ وهِي المَحْرَفَة من الحشب التي تجرف ما الطعام . ويقال للرجل يَشْرُ ف بعد 'خبوله أو يَعزُ جد الذلّ : من الرَّفْشِ إلى العرش أي قعد على العرش بعد ضرَّبه بالرَّفْش كنتاساً أو ملاحاً . وفي النهذيب: أي جلس على سرير المُلكُ بعدما كان يعمل بالرَّفش ، قال : وهذا من أمثال العراق .

وفش: رفَسَهُ رَفْسًا : أَكُلُه أَكُلًا شديداً ؛ قبال إلقش: الرَّقْش كالنقش ، والرَّقَشُ والرَّقَشَة : لون فه كدرة وسواد ونحوهما . 'جنْدَب أَرْقَتُشُ وحَنَّة ِ رقشاء : فها نقط سواد وبناض . وفي حديث أم سلمة : قالت لعائشة : لو ذكر ثك فولاً تَعْرُ فينه نهشتني كَمْشَ الرَّقشاء المُطَّرِق ؛ الرقشاء الأَفعى ، سبيت بذلك لترقيش في ظهرها وهي خطوط ونقط، وإنما قالت المطرق لأن الحية نقع على الذكر والأنثى. التهذيب: الأرْقَشُ لون فيه كدرة وسواد ونحوُ هما كلون الأفعى الرُّقشاء ، وكلون الجُنْدَبِ الأرْقَشْ الظهر ونحو ذلك كذلك ، قال : وربما كانت الشَّنَّشقة ' رقشاء ؟ قال :

## رقشاءُ تَنْتَاحُ اللَّهُمَامَ المُزَّبِدا ، دُوَّمَ فيها رزُّه وأرْعَدا

وجَدَى أَرْقَشُ الأَذَنِينَ أَي أَذَرَأً . والرقشاء من المعز : التي فيها نقط من سواد وبياض. والرقشاء : شقشقة البعير .

الأصمى: رُفَيْش تصغير رُفَسْ وهو تنقط الحطوط والكتاب . وقال أبو حاتم : رُقَيش تصغير أرْقَتَش مثل أَبْلَق وبُلْمَيق ويجوز أُرَيْقش . ابن الأعرابي : الرُّقشُ الحطُّ الحسنُ ، ورَقَاشِ اسمِ امرأة منه . والرَّقْشَاءُ: 'دُو َ بُبَّةً تَكُونَ فِي العُشْبِ 'دُودة ' منقوشة مَليحة شبيهة بالحُمْطُوط .

والرَّقْشُ والترُّقْيشُ :الكتابة ُ والتنقيط ؛ ومُرَّقِيِّشُ : اسم شاعر ، سمى بذلك لقوله:

## الدار تَعَفَّر والرُّسُوم كما رَقَيْشَ، في ظَهْرِ الأَدْيمِ، قَلْمَ

وهما مُرَقَّشَانِ : الأَكْبُرُ والأَصْغُر ، فأَمَا الأَكْبُر فهو من بني سَد ُوس ِ وهو الذي ذكرنا البيت عنه آنفاً ؛ وقمله :

هل بالديار أن 'تجييب صَمَّم ' لو كان رَسْم ناطقاً بِكِيلَم '

والمُرَقَّشُ الأَصْغَرَ مَنَ بِنِي سَعَدَ بِنَ مَالِكَ ؛ عِنَ أَبِي عَبِيدة . والترقيشُ : النسطير في الصحف. والترقيشُ : المُمَاتَبَةُ والنَّمَّ والقَّتُ والتحريش وتَبْليغ النَّمِيمة . ورَقَشَ كلامة : رَوَّرَه وزَخَرَفه ، مِن ذَلِك ؛ قال ورُقَدَ :

عاذِلَ قد أُولِمْتِ بِاللَّرْقِيشِ ، إليَّ سرًّا فاطرُ فِي ومِيشِي

وفي التهذيب: الترقيش التشطير في الضحك والمُناتبة ، وأنشد رجز ورثبة ، وقبل : الترقيش تخسين الكلام وترويقه . وترقشت المرأة أذا تزيّنت ؛ قال الحمدى :

فلا نحسَبي حَرْيَ الرَّاهَانَ تَرْفَتُشَاً ورَبْطاً ، وإعطاءَ الحَقِينِ 'مُجَلَّـالا

ورَقَاشِ : اسم امرأة ، بكسر الشين ، في موضع الرفع والحفض والنصب ؛ قال :

استي رقاش إنتها سقاية

ورَقَاشِ : حَيْ مِن رَبِيعة 'نسِبوا إلى أَمْهِم يقال لَمُ مِ بنو رَقَاشِ ، قال ابن دريد : وفي كلب رَقاشِ ، قال ابن دريد : وفي كلب رَقاشِ ، قال : وأحسَب أن في كِندة بطنناً يقال لهم على رقاش على الكنير في كل حال ، وكذلك كل اسم على فعال بغتم الفاء معدول عن فاعلة لا يدخله الألف واللام بخد 'يجرونه 'مجرى ما لا ينصرف نحو عَمرَ ، وقولون هذه رقاش' بالرفع ، وهو القياس لأنه اسم علم وليس فيه إلا العدل والتأنيث غير أن الأشعار جاءت على لفة أهل الحجاز ؟ قال 'لجيم بن صعب حادث على لفة أهل الحجاز ؟ قال 'لجيم بن صعب

والد حنيفة وعِجْل وحذام ِ زوجُه :

إذا قالت حدام فصد قوها ، فإن القول ما قالت حدام

وقال أمرؤ القيس :

قامت رَقاشِ ، وأصعابي على عَجَل ، تُبْدي لك النحر َ واللّبّاتِ والجِيدا

وقال النابغة :

أثاركة تَدَلَّلُهَا قَطَامٍ ، وضِنِّاً بالتحبة والكلامِ فإن كان الدلال فلا تُلِحِّي ، وإن كان الوداع فبالسلامِ

يقول: أتترك هذه المرأة تدلكها وضيتها بالكلام ? ثم قال: فإن كان هذا تدلكلا منك فلا تُلِحِي، وإن كان سبباً للفراق والتوديع ود عينا بسلام تستمتعه، وأن قال: وقول أتاركة منصوب تصب المصادر كقولك أقافاً وقد قعد الناس ? تقديره أقياماً وقد قعد الناس . وضيتا معطوف على قوله تدلئلها ، قلد الأأن يكون في آخره راء مشل جعار اسم للضبع ، وحضار اسم لكوكب ، وسفار اسم بثر، وو بار اسم أرض فيوافقون أهل الحجاز في البناء على الكسر .

ومش: الرَّمَشُ : تَفَتَّلُ فِي الشَّفْرِ وحمرة فِي الجَّفْنِ مع ماءِ يَسيل ، رجل أَرْمَشُ وامرأَة وَمُشَاءً وعينُ وَمُشَاءً ، وقد أَرْمَش ؛ وأنشد ابن الفرج :

> لهم نَظَرَ 'نخُوي كِكَادُ 'يُزِيلُني ' وأَبْصارُهم نَخُو َ العَدُو ُ مَرامِشُ

قال : مَرامِشُ غَضِيضة من العداوة . ابن الأعرابي : المر ماشُ الذي مُحِرِّكُ عِنْهُ عند النظر

نحريكاً كثيراً وهو الرَّأْراءُ أيضاً .

ورَمَشَ الشيءَ يَرْمُشُهُ ويَرْمِشُهُ رَمْشًا : تَنَاوَلَهُ بِأَطْرِافُ أَصَابِعه. ورَمَشَهُ بِالحَجْرِ وَمُشَّا: رَمَاه. ومكان أَرْمَشُ : لَغَة في أَرْبَشَ . ويرِ فَرَون أَرْمَشُ : كَأَرْبَشَ . ويرِ فَرَون أَرْمَشُ . وأَرْمَشَ الشَجِرُ : أُورِقَ كَأَرْبَشَ . وقال ابن الأعرابي : أَرْمَشَ أَخِرَجَ عَرْهُ كَالحِبَّص . وأَوض وَمُشَا : أَرْمَشُ أَخْرَجَ عَرْهُ كَالحِبَّص . وأَوض وَمُشَا : كثيرة المُشْب كرَشْها . والرَّمْشُ : الطاقة من الحَباحِم الرَّبْحانِ ونحوه . والرَّمْشُ : أَن تَرْعى المناعِم الرَّبْحانِ ونحوه . والرَّمْشُ : أَن تَرْعى النَّهُمُ شَبْنًا بِسِيرًا ؛ قال الشاعر :

قد رَمَشَتْ شَبْئًا بِسيرًا فاعْجَل ِ

ورَمَشَت الغنم تَرْمُشُ وتَرْمِشُ ُ رَمْشاً : رَعَتُ شَيْئاً يسيراً . وسَنة وَ رَبْشاءُ ورَمْشاء وبَرْشاءُ : كثيرة العُشب . والأرْمَش : الحسَنُ الحلق .

رهش : الرُّواهشُ : العصّب التي في ظاهـر الذراع ، واحدتُها راهِشة وراهِشُ بغير هاء ؛ قال :

وأعْدَدْتُ للحرب فَضْفَاضَةً دِلاصاً ، تَشَنَّى على الراهِشِ

وقيل: الرّواهِشُ عصبُ وعروق في باطن الذراع، والنواشر: عروق ظاهر الكفّ ، وقيل: هي عروق ظاهر الكفّ ، وقيل: هي عروق ظاهر الذراع، والرواهِشُ: عصبُ باطن يدّي الدابة. والارتباشُ : أن يصُلكُ الدابة مرض حافرِ عرض عجايته من اليد الأخرى فربّما أدّماها وذلك لضعف بده.

والراهِشانِ : عرقانِ في باطن الذراعين . والرّهَشُ والارْتِهاشُ : أَن تضطّر بَ رَواهِشُ الدابة فيَمْقر بعضُها بعضاً . الليث : الرّهَشُ ارْتِهاشُ يَكُونَ في الدابة وهو أَن تَصطّكُ يداه في مِشْيته فيَمُقررَ رواهشه ، وهي عصبُ يديه ، والواحدة راهِشة '

وكذلك في يد الإنسان رواهشها : عصبُها من باطن الذراع . أبو عبرو : النواشر' والرُّواهشُ عروقُ ُ باطن الذراع ، والأشاجع : عروق ظاهر الكف . النضر : الارْتِهاشُ والارتعاش واحبهُ . ابن الأثير : وفي حديث 'عبادة وجَراثيم' العسرب تَرْتَهِسُ أي تضطرب في الفتنة، قال: وبروى بالشين المعجمة، أي تَصْطَلُكُ قيا تُلْهِم في الفتَن . يقال : ال تَهَسُ الناس إذا وقَـَعت فيهم الحربُ ، قال : وهما متقاربان في المعنى، وبروى تَرْ تُنكس ، وقد تقدم . وحديث العُرْ نَيْن: عظيمت يطوننا وارتهشت أعفادنا أى اضطربت ، قال : ويجوز أن يكون بالسين والشين . و في حديث ابن الربير : ورَ هيش النُّري عرضاً ؟ الرُّ هيش من التراب: المُنشال الذي لا يتماسك من الارتباش الاضطراب والمعنى لزوم الأرض أي يقاتلون على أرجلهم لِئـلاً 'مِحَدَّثُوا أَنفسهم بالفراو ، فعُلَ البطك الشجاع إذا غشى نزل عن دابته واستقبل العدو" ، ومحتمل أن بكون أراد القبر أي اجعلوا غايتكِ الموتَ . والارتهاش : ضرب من الطعن في عَرْضِ ؟ قال :

> أَبَا خَالَدٍ ، لُولًا انتظارِيَ نَصْرَكُم ، أَخَذُتُ مِنَانِي فَارْتَهَشْتُ بِهِ عَرْضًا

وارتهاشه : تحريك بديه . قال أبو منصور : معنى قوله فارتهشت به أي قطعت به رواهشي حتى يسيل منها الدم ولا يرقأ فأموت ؛ يقول : لولا انتظاري نصركم لقتلت نفسي آنفاً . وفي حديث توزّمان : أنه جررح يوم أحد فاشتدت به الجراحة فأخذ سهماً فتطع به رواهش يديه فقتكل نفسة ؛ الرّواهش : أعاب في باطن الذراع .

والرُّهُ بِشُ ' : الدُّقيق من الأشياء. والرَّهُ بِشْ : النَّصلُ ' الدَّقيق . ونصلُ ' رَهِ بِشْ ' : حَديد ' ؛ قال أمرؤ القيس :

يرَهِيشِ من كِنانَت. ، كَتْلَظِّي الجَمْرِ فِي شَرَرِهُ

قال أبو حنيفة : إذا انشق رِصافُ السهم فإن بعض الرواة زعم أنه يقال له سهم رَهِيشُ 'وبه فسر الرَّهِيشُ' مِن قول امرىء القس :

برهيش من كنانت

قال : وليس هذا بتوي . والرُّهيش من الإبل : المهزولة ، وقيل : الضعيفة ؛ قال رؤية :

نَتْفُ الحُبُارَى عَنْ فَرَا رَهِيشِ

وقيل: هي القليلة لحم الظهر، كلاهما عبلى النشبيه، فالرَّهيشُ الذي هو النَّصْل، والرَّهيشُ من القِسِيُّ اللَّي يُصِيب وترُها طائفُها، والطائف ما بين الأَبهُرِ والسّيّةِ، فَيُؤثّر فيها، والسّيّةِ، فَيُؤثّر فيها، والسّيّةِ، فَيُؤثّر فيها، والسّيّةُ ما اعْوَجٌ من رأسها.

أنت الكريمُ رِفَّةَ الرُّهشُوشِ بريد ترِق رقيَّة الرُّهشُوش ، ولقد ترَّهُشَشَ ، وهو بَيِّنُ الرُّهْشَة والرُّهشُوشيَّة . وناقة رُهشُوشُ :

غَزيرة ُ اللَّبَن ِ ، والاسم الرُّهْشة ، وقد تَرَهُشَسَت، قال ابن سيده: ولا أَحُقُها. أبو عمرو : ناقة ٌ رَهِيش ٌ أَي غزيرة صَغِي ٌ ؛ وأنشد :

وخَوَّ ارة منها رَهِيش كَأْنَمَا بَرِّى لَحْمَ مَنْنَيها،عن الصُّلْبِ،لاحِبِ

ووش: ثعلب عن ابن الأعرابي: الرُّوشُ الأكلُ الكثير، والورّشُ الأكلُ القليل.

ريش : الرَّيشُ : كِسُوهُ الطَّاثُو ، والجسع أَرياشُ ورياشُ ؛ قال أَبو كبير الهذلي :

فإذا 'نسل' تَخَشْخُشَتْ أَرْباشُها ، خَشْفَ الجَنُوب بيابِس مِن إسْحِلِ

وقرى، : ورِياشاً ولِباسُ التَّقْوى ؛ وسمى أَبو ذَوْبِ كَسُوهُ النَّجَلِ رَيْشاً فَقَالَ :

تظلُ على الشّهراء منها بَوادِسُ مُراء منها بَوادِسُ مُراضِعُ صُهُبُ الرّبشِ، وَغَبُ رِقَابُها واحدته رِيشَة. وطائر راش : نَبَتَ رِيشُه. وراش السهم رَيْشًا وارتاشه : ركّب عليه الرّبش ؟ قال ليد يصف السهم :

ولئن كبر ت لقد عَمر ت كأني عُصن " كأني عُصن" القيشة الراياح " وطيب و كذاك حقاً ، من أيعمر أسليه كر الزمان عليه ، والتقليب حتى يعنود من البلاء كأنه ، في الكف " أفنوت أناصل معضوب مرط القذاذ ، فليس فيه مصنع " ، لا الريش أينفه ، ولا التعقيب أ

وقال ابن بري: البيت لنافع بن لقيط الأُسدي يصف المُرَمُ والشّيْبُ ، قال : ويقال سَهم مُرْطُ إذا لم

يكن عليه 'قذَذَ ' والقذاذ : ريش' السهم ، الواحدة ' والتعقيب ' أَن 'يشد " عليه العَقَب ُ وهي الأُوتار ، والأَفْوَق ' : السهم المكسور الفوق ، والفُوق : موضع الوَتَر مِن السهم ، والناصل ' : الذي لا نصل فيه ، والمعصوب : الذي مُصِب بعصابة بعد انكساره ؛ وأنشد سيبويه لابن ميادة :

وار تَتَشْنَ عِن أَرَدُنَ أَن يَوْ مِينَنا ، نَبْلًا بلا رِيشٍ وَلا بِقِـداح

وفي حديث عبر قال لجريو بن عبد الله وقد جاء من الكوفة : أخبر في عن الناس ، فقال : هم كسهام الجمع في المحقبة منها القائم الرائيش أي ذو الريش إشارة إلى كاله واستقامته . وفي حديث أبي جنحيفة : أبري النبل وأريشها أي أغمل لها ريشاً ، يقال منه : وشت السهم أريشه . وفلان لا يَويش ولا يَبري أي لا يضر ولا ينفع . أبو زيد : يقال لا تَرش علي فالملان أي لا تعترض لي في كلامي فتقطعه علي . والرائيش ، بالفتح : مصدر لاش سهمة يَويشه رَيشا والرائيش ، بالفتح : مصدر واش سهمة يَويشه رَيشا والرائيش ، فهو مَريش ووشت السهم : ألنز قنت أله الريش ، فهو مَريش ؟ ومنه قولهم : ما له أقذ ولا مَريش أي ليس له شيء .

والرائيش : الذي يُسندي بين الراشي والمُر تَشي . والراشي : الذي يتردد بينهما في المُصانعة فيريش المُر تَشي من مال الراشي . وفي الحديث : لَعَنَ الله الراشي والمُر تَشي والرائش ؛ الرائش : الذي يسعى بين الراشي والمُر تَشي ليَقضِي أمر هما . وبردد مر يَش ؛ عن اللهياني : خطوط وشيه على أشكال الرايش. نصير : الرايش الزبب، وناقة رياش ، والزبب : كثرة الشعر في الأذبين ويَعْتَري الأزب النقار ، وأنشد :

أَنْشُدُ من خَوْ ارةٍ رَياشٍ ،

أَخْطَأُها في الرَّعْلَةِ الغَواشِ ، ذُو تَشْمُلُة تَعْشُرُ بالإنْغَاشِ

والريشُ: شعرُ الأَذن خاصّة. ورجل أَرْيَشُ وراشُ: كثير شعر الأَذن .

وراشه الله ' يَوِيشه رَيْشاً : نَعشه . وتَرَيَّش الرجل ' وار ْتَاشَ : أَصَابَ خيراً فر 'في عليه أَنْر ' ذلك . وار ْتَاشَ فلان ' إذا حسننت طاله . ورشت فلاناً إذا فو بنه وأعَنته على معاشه وأصليحت حاله ؟ قال الشاعر عبيرا بن حباب :

> فرِشْني بخيرٍ ، طالما قد بَرَيْتَني ، وخَيْر ُ المَوالي مَنْ يَرِيشُ ولا يَبْرِي

والرِّيشُ والرِّياشُ : الحصُّ والمعاشُ والمالُ والأثاث واللَّبَاسُ الحسَنُ الفاخرُ . وفي التنزيــل العزيز : وريشاً ولياس التَّقنوي ، وقد قري : رياشاً ، على أن ابن جني قال : رياش قد بكون جمع ريش كلمب ولهاب ؛ وقال محمد بن سلام : سمعت سلاماً أبا 'منذر القارىء بقول : الرَّاشُ الزَّينة' والرِّياشُ كُلُّ اللَّماسِ ، قال : فسألت ونسيَّ فقال: لم يقل شيئاً ، هما سواء ، وسأل حماعة من الأعراب فقالوا كما قال ؛ قال أبو الفضل : أراه معني كما قال أبو المنذر قال : وقال الحَرَّاني سبعت ابن السكيت قال ز الريش جمع ريشة . وفي حديث على : أنه اشترى قَـمبيصاً بِثلاثة دراهم وقال : الحمد ُ لله الذي هذا من رياشه ؛ الرَّيشُ والرِّياشُ : ما طهرَ من اللباس . وفي حديثه الآخَر : أنـه كان 'نفضل' على امرأة مُؤمنَة من رياشه أي مما يستفيده ، وهذا من الرّياش الحِصْبِ والمعاشِ والمالِ المستفاد . وفي حديث عائشة تَصفِ أَباها ، رضي الله عنهما : يَفْكُ

دوله « قال الشاعر عمير النع » هكذا في الأصل ، وعبارة شارح القاموس: قال سويد الأنصاري .

عانيها ويريش مملقها أي يكسوه ويعينه ، وأصله من الرايش كأن الفقير المسلق لا نهوض به كالمقصوص من الجناح . يقال : داشه يريشه إذا أحسن إليه . وكل من أو لينته خيراً ، فقد وشته ؛ ومنه الحديث : أن رجلا داشه الله مالاً أي أعطاه ؛ ومنه حديث أبي بكر والنسابة :

الرائشون ، وليس يُعرف وائِشْ ، والتَّاشُ ، والتَّالُون : هلمُ ! للأَضيافِ

ورجل أر بش وراش : ذو مال وكسوة . والر ياش: القشر ُ وكل ُ ذلك من الر"يش . ابن الأعرابي : راشَ صديقة تريشه رَيْشاً إذا أطعَمه وسقاه وكساه. وراشَ تو يشُ ويشاً إذا تجمّع الرّيشَ وهو المال والأثاث . القتيبي : ألر"يش' والر"ياش' واحد'' ، وهما ما ظهر من اللباس . وريشُ الطائرِ : ما سَنَرَ الله به . وقال ابن السكيت : قالت بنو كلاب الر"ياش' هو الأثاث من المتاع ما كان من لِباس أو حشو من فراش أو دثارٍ ، والرَّيشُ المتاعُ والأموالُ . وقد يكون في النبات دون المال . وإنه لحسَنُ الرَّيش أي الثياب . ويقال : فلان رَيِّشُ ورَيْشُ وله ريشُ وذلك إذا كَمُر ورَفَّ ، وكذلك راشَ الطائرُ إذا كان علمه زُغَمة من زفٍّ ، وتلك الزُّغَمة يقال لها النُّسال . الفراء : شار الرجل إذا حسن وحبه ، وراش إذا استَغْني . ورامح واش ورائش: آخو ارا ضعف مُ شُمَّة بالرِّيش لحقته . وجَمَل راشُ الظُّهر: ضعف . وناقة " رائشة " : ضعيفة " . ورجل راش : ضعف ، وأعطاه مائة بريشها ؛ وقيل : كانت المُلُوكُ ُ إذا تَحبَتُ حباءً تَجعلُوا في أَسْنَمَةُ الْإِبِـلِ رِيشاً ، وقيل : ريشَ النعامة ِ لِيُعلمِ أَنها من حِبَاء المَـلِكُ ، وقيل : معناه برِحالِها وكسونها وذلك لأن الرحال

لما كالرايش ؛ وقول ذي الرمة :

ألا تَرى أَظْعَانَ مِيُّ كَأَنَهَا ذُرَى أَثْنَأَبٍ ، راشَ الفُصونَ شَكِيرُها?

قيل في تفسيرها : راش كَسَا ، وقيل : طال ؟ الأخيرة عن أبي عمرو ، والأوّل أغر ف. و دات الرّيش : ضرّب من الحَمض يُشبه القيّصوم وورقتها ووردها يَنْبُنّان خِيطاناً من أصل واحد ، وهي كثيرة الماء جداً تسيل من أفواه الإبيل سيلا، والناس يأكلونها ؛ حكاها أبو حنيفة .

وَالرَائِشُ لِخِمْيَرِيُ : مَلِكُ كَانَ غَزَا قَوْماً فَغَيْمِ غَنَامٌ كَثَيْرةً وَرَاشَ أَهَلَ بَيْتِهِ . الجوهري : والحرث الرائشُ من ملوك السن .

#### فصل الزاي

زوش: الكسائي: الزَّوْشُ العبدُ اللَّمِ والعامّة تقول: زُوشُ . أبو عمرو: الأَزْوَشُ مَسْلِ الأَسْنُوسِ: المُنْكَكِبِّرُ .

### فصل الشين المعجمة

شغش : الشَّغُوشُ : رَديءُ الحِنْطة ، فارسيُّ معرَّب ؛ قَال رؤبة :

> قد كان 'يغنيهِم عن الشُّغُوش ، والحَشْل من تَساقُطِ العُروش ، شَحْمٌ ومَحْضُ لِيسَ بالمُغْشوش

شوش : الليث : الوَسْواشُ الحَفْفُ مَن النَّعَام ، وناقة وَنَاقة سَوْشَاء ، مدود ؛ قال حميد :

من العِيسِ سُو شَاءٌ مِزَ آقَ ، تَرَى بَهَا نُدُوبًا مِن الأَنْسَاعِ فَذًا وَتَوْأَمَا ^

العبر الله عن الله عن العامل عن العامل أن
 الرواية : فجاه بشوشاة النم .

وقال بعضهم : فَعُلاء وقيل هي فَعُلال ، قـال أبو منصود : وسماعي من العرب سُوْشاة ، بالهاء وقَـصُر الألف ؛ أنشد أبو عبرو :

> واعْجَلُ لَمَا بِناضحٍ لَنَفُوبٍ ، سُواشىء 'مختلِف النَّيوبِ

قال أبو عبرو: هبز شواشي، للضرورة، وأصله من الشّوشاة ، وهي الناقة الخنيفة ، والمرأة تعاب بذلك فيقال: امرأة شوشاة . أبو عبيد: الشّوشاة الناقة السريعة ، والو سَنوسَة الخنيّة ، وأما التّشويش فقال أبو منصور: إنه لا أصل له في العربية ، وإنه من كلام المولدين ، وأصله التّهويش وهو التّخليط . وقال الجوهري في ترجمة شيش: التسّشويش التّخليط ، وقد تسَرّش عليه الأمر .

شيش : الغراء : يقال للتمر الذي لا يشتَدُ نواه الشّيشاء؛ وأنشد :

> يا لك من تَمَرْ ، ومن شِيشاء ، يَنْشَبُ في المَسْعَلُ واللَّهَاء

الجوهري: الشَّيْسُ والشَّيْشَاءُ لَفَـهُ فِي الشَّيْصِ ِ والشِّيَّصَاء ؛ ويُنْشَدُ :

يا لك من تمر ، ومن شيشاء ، ينشب في المسعل واللهاء

ويروى اللَّهاء ، بكسر اللام ، جمع لَهاً مشل أَضَى وإضَاءِ جمع أَضَاهٍ .

#### فصل الطاء المهلة

طبش : الطَّبْشُ : لغة في الطَّبْشُ وهم الناس ؛ بقال : ما أدري أيّ الطُّبْش هو .

طخش: الطَّخْشُ: إظلامُ البَصر، طَخِشَ طَخْشًا وطَّخَشًا .

طوش: الطبّرَشُ : الصّبَمُ ، وقيل : هـو أهوَنَ الصّبَمِ ، وقيل : هـ أموَنَ الصّبَمِ ، وقيل : هو مُـولَكه ، الأطرُشُ والأُطرُونُ الأُصمُ ؛ الأُولى في بعض نسخ يعقوب من الإصلاح ، وقد طَرِشَ طَرَشاً ، ورجال مُطرَش .

طوغش: طَرْغَشَ من مرضه واطرَعَشُ المريضُ المريضُ اطرِ غَشَاشاً : بَرى، واند مَل . واطرَعَشُ من مرضه : قام وتحر لك ومشى . ومهر مطرع غِشُ : ضعيف تضطرب قوائه في والمنطر غِشُ : الناقيه من المرض غير أن كلامة وفؤاد وضعيف . واطرعَش من مرضه وابر غَشُ أي أفاق بمنى واحد. واطرعَشُ القوم إذا غيثُوا فأخصبوا بعد المنزال والجهد .

طوفش: طر فش الرجل طر فشة ": نظر و كسر عينه . وتطر فشت عينه : السي الم الخلق . النضر : الطعمسة والطر فشة ضعف البصر .

طومش : طَرْمَشَ الليلُ وطِيَرُشَم : أَظلَم ، والسَّينُ أَعْلَى .

طشش: الطئش من المطر: فوق الراك ودون القط قط، وقيل: أول المطر الراش ثم الطئش. ومطر طَشُ وطَـشِيش : قليل ؛ وقال رؤبة:

# ولا تجدًا نَيْلِكُ بالطُّشْمِيشُ

أي بالنَّيْل القليل. وقد طَشَّت السماءُ طَشَّاً وأَطَسَّتُ ورَشَّت وأَرَشَّت بمنى واحد. والطَّشُّ والطَّشِيشُ: المطر الضعيف وهو فوق الرَّذاذ. قال : وأُرضُّ مَطْشُوْشَةُ ومَطلولة ، ومن الرَّذاذِ مَرْ ذُوذَ وَ . الأَصمعي : لا يقال مُردَّة ولا مَرْ ذُوذَ وَ وَلكن الأَصمعي : لا يقال مُردَّة ولا مَرْ ذُوذَ وَ .

يقال أرض مُرَدُ عليها . وفي الحديث : الحَزَاهُ الْمَشْرَبِها أَكَايِسُ الناسُ الطُّشَة ؛ قال: هو داءُ يُصِيبِ الناسَ كَالرُّكُم ، سبتُ طُشَة لأنه إذا اسْتَنَثَر صاحبُها طُشُ كَما يَطِشُ المَطرُ وهو الضعيف القليل منه . وفي حديث الشعبي وسعيد في قوله تعالى: وينُزَّلُ من السهاء ماه ، قال : طَشَّ يومَ بَدُر ي ومنه حديث الحسن: ماه ، قال : عَشَى في طَشَّ ومطر . المحكم : والطُّشَةُ انه كان يمشي في طَشَّ ومطر . المحكم : والطُّشَة ، قال داء يُصِيبِ الناس كالرُّكام . قال: وفي حديث بعضهم في الحَزَاة يَشْرَبُها أَكايس الصَّيْبانِ الطُّشَة ، قال ابن سيده : أوى ذلك لأن أنوفَهم تَطِشَ من هذا الداء ؛ قال : حكاه الهروي في الفريبين عن ابن قنيبة . التهذيب : الطُّشَاشُ داءٌ من الأدْواء ، يقال : والمعروف فه مُطشِيءَ . قال : والمعروف فيه مُطشِيءَ .

طغيش : النضر : الطُّعْمَشَةُ والطُّرُّ فَشَةٌ ضَعْفُ البصر.

طفش : الطُّنفش : النكاح ُ ؛ قال أبو زُرْعة التسمي :

قال لها ، وأولِمَتْ بالنَّمْشِ : هل لنَكِ يا تَخلِيلَتِي فِي الطَّغْشِ?

النَّهُشُ هَناك : الكلامُ المُنزَ خُرف، قال ابن سيده: وأرى السين لغة ؛ عن كراع .

والطُّفَاشَاءُ: المهزولة من الغنم وغيرها. وفي التهذيب: والطُّفاشَاهُ المهزولة من الغنم وغيرها. ورجل طَفَنَشَأُ: ضعيف البدن فيمن جعل النون والممزة زائدتين .

طفنش: رجل طَفَنَتُش : واسع صدر القدَم، وطَفَنْشُأَ: ضعيف البدن.

١ وفي النهاية : الحزاة نبت بالبادية يشه الكرفس الا انه اعرض ورقاً منه ، ثم قال : وفي رواية يشتريها أكايس الناس للخافية والاقلات، الحامية الجن والافلات موت الولد، كأنهم كانوا يرون ذلك من قبل الجن فاذا تبخرن به نغمين في ذلك .

طبش: الطَّبْشُ: الناس؛ يقال: ما أدري أيّ الطَّبْشُ هو، معناه أيّ الناس هو، وجمعه طُبُوشُ.. قال أبو منصور: وقد استعمل غير منفي الأول ؛ قال رؤبة:

> وما نجا من حَشْرِها المَحْشُوشِ وحش"، ولا طَمْش"من الطُنْمُوشِ

قال ابن بري : حشرها يويد به حَشْرَ هذه السَّنَة من حَدْمُ السَّنَة من حَدْمُ من نواحيه أي لم حَدْمُها المحشُوش الذي سِيقَ وضُمَّ من نواحيه أي لم يَسْلُم في هذه السنة وحشيَّ ولا إنسيَّ .

طنفش : طَنْفُش عَيْنَه : صَغَرَها .

طهش : الطَّهُش : أَن يُختلط الرَّجلُ فيا أَخَذَ فيه من عمل مِيدٍ • فيُفسِد • . وطَّهُو سُ : امم .

طوش : ابن الأعرابي : الطُّوْش خَفَّة العقل . وطَّوَّش إذا مَطَّل غريمَه .

طيش: الطئيش: خفة العقل، وفي الصحاح: النَّزَقُ والحَنَّة، وقد طاش يَطيش طَيْشاً، وطاش الرجلُ بعد رَزَانتِهِ. قال شمر: طَيْشُ العقل ذهابُه حتى بجهل صاحبُه ما 'مجاوِل'، وطيَشُ الحِلْم خفته، وطيَشُ السهم جَوْرُه عن سَنَنِه؛ وقولُ أبي كبير:

> ثم انصرفت'، ولا أَبثُكُ حِيبَتِي ، رَعِشَ البَنانِ، أَطِيشُ مُشْيَ الأَصْورَ

أراد: لا أقصد . وفي حديث السعابة ا: فطاشت السعب التبحيلات و و تقللت البطاقة أو الطلبش : الحقة . وفي حديث عمرو بن أبي سلمة ا: كانت يدي تطيش في الصعفة أي تخف وتتناول من كل جانب. وفي حديث ابن شبرمة وسئل عن السكر فقال: إذا طاشت رجلاه واختلط كلامه و وول أبي سهم المذلي :

١ قوله « وفي حديث السحابة » كذا في الاصل ، والذي في النهاية :
 في حديث الحساب .

· · · · · · · · · الله عدر و بن أبي اسلمة به الذي في النهاية : عمر بن أبي سلمة .

أخالِه ، قد طاشت عن الأم رجله ، وخله ، وكله ، وكله

عدا و بعن لأنه في معنى راغت وعد كت ، فكيف إذا لم يهند بالحف منسم، عدا و بالباء أيضاً لأنه في معنى لم يُدك به ونحوه، وكانت رجله قد قطعت. ورجل طائش من قوم طلشة ، وطلباش من قوم طلباشة : خفاف العقول .

وطاش السهم عن الهدف يطيش كليشاً إذا عدل عنه ولم يقصد الرمية وأطاشه الرامي. وفي حديث جرير: ومنها العصل الطائش أي الزال عن الهدف. والأطبيش : طائر .

#### فصل العين المهملة

عبش: العَبْشُ': الغباوة ، ورجل به عبشة". وتَعَبَّشَني بدعوى باطل : ادّعاها علي " ؛ عن الأصمى ، والغين لغة . ابن الأَعرابي : العَبْشُ الصَّلاحُ في كل شي . والعرب تنول : الحتان عبش للصبي آي صلاح " ، بالمباء ، وقد ذكره في موضع آخر العَبْشُ ، بالمبم ، وذكر الليث أنها لغتان. بقال : الحِتان صلاح لولد فاعْبُشُوه واعْبُشُوه ، وكلتا اللغتين صحيحة".

عتش: عَنَشَهُ بِعَنْمِشُهُ عَنْشاً ؛ عَطَفه ، قال : وليس بثبت .

عوش: العَرْش: سرير الملك، يدلنك على ذلك سرير ملكة سبناً ، سبناً ، سباه الله عز وجل عَرْشاً فقال عز من قائل : إني وجدت امرأة تملكهم وأوتبت من كل شيء، ولها عرش عظيم ، وقد يستعار لفيره ، وعرش الباري سبحانه ولا يحدث ، والجمع أعراش وعُروش وعُروش مقو بنت الباه وسكونها، وقوله «ورجل به عشق» هو بنت الباه وسكونها، وقوله «ورجل به عشق» هو بنت البن وضها مع سكون الباه وبتعتين ، كا يؤخذ من العامس ه شحه .

وعرَ شُنَةٌ . وفي حديث بَدُّء الوَحْييُ : فرفعتُ رأسي فإذا هو قاعد على عَرْش في الهواء ، وفي رواية : بين السماء والأرض ، يعني جبريلَ عَلَى سربو . والعَرْش: البيت ، وجَمعه عُروش . وعَر ش البيت : سقفُه ، والجمع كالجمع . وفي الحديث : كنت أسمع قراءة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأنا على عَرْشي ، وقيل: على عَر يش لي؛العَر يشُ والعَر شُ: السقفُ. وفي الحديث: أو كالقنديل المعلِّق بالعَرْش ، يعني بالسقف . وفي التنزيل : الرحمن على العُرْش استوى، وفيه: ومجمل عَرُشَ ربُّكُ فوقهم بومئذ ثمانية ﴿ وَوِي عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين والعَرْشُ لِا يُقدَرُ قدرُ ﴿،وروي عنه أَنه قال:العَرْشُ مجلس الرحمين ، وأما ما ورد في الحديث : اهتز ا العرشُ لموت سعد ، فإن العَرْش هينا الجنازة، وهُو سرير الميت ، والهتزازاه فرَحُه بجمل سعد علمه إلى مَدْ فنه ، وقبل : هو عَرْش الله تعالى لأنه قــد جاء في رواية أخرى : اهتز ً عرش الرحمن لمو ّت سعد ، وهو كناية من ارتياحه بروحه حين صُعد به لكرامته عـلى ربه ، وقيل : هو على حذف مضاف تقديره : اهتز أهل العرش لقدومه على الله لما رأو ًا من منزلته وكرامته عنده . وقوله عز وجل: وكأيِّن من قرنة أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية معلى عُروشها ؟ قال الزجاج: المعني أنها خَلَتْ وخُرَّت على أَرَكَانها، وقيل: صارت على سُقوفها، كما قال عز من قائل: فحعلنا عالمها سافلتها ، أراد أن حيطانها قائمة وقد تهدُّمت سُقوفُها فصارت في قَرَارُ هَا وَانْقَعَرَ تَ الحَيْطَانُ مِن قُواعِدُ هَا فتساقطت على السُّقوف المتهدّمة فَسُلها، ومعنى الحاوية والمنقمرة واحد يدليُّك على ذلك قول الله عز وجل في قصَّة قوم عاد : كَأَنْهُم أَعْجَازُ نَخُلِ خَاوِيةٍ ؛ وقال في موضع آخر يذكر هلاكهم أيضاً : كأنهم أعجاز ُ نخل ِ

مُنْقَعَرٍ ، فمعنى الحاوية والمنقعر في الآيتين واحد ، وهي المُنقلعة من أصولها حتى خَوْكَى مَنْبَتُها. ويقال: ِ انْقَمَرَ تَ الشَّجْرَةُ إِذَا انْقَلَمْتُ ، وَانْقَمَرُ النَّبِتُ إِذَا انتلَعَ من أصله فانهدم،وهذه الصفة في خراب المنازل من أبلغ ما يوصف . وقد ذكر الله تعالى في موضع آخر من كتابه ما دل على ما ذكرناه وهو قوله: فأتى الله 'بنيانَهم من القواعد فخر" عليهم السقف' من فوقهم؟ أي قلع أبنيتهم من أساسها وهي القواعِد' فتساقطت سُتُوفُها ، وعليها القواعد ، وحيطانُها وهم فيها ، وإنما قبل للمُنقَمر خُاوِ أي خال ، وقال بعضهم في قوله تعالى : وهي خاوية عـلى عروشها ؛ أي خاوية عن : عروشها لتهدُّمها ، جعل على بمعنى عن كما قال الله عز وجل: الذين إذا اكتالُوا على الناس يَسْتُو ْفُونَ؛ أي اكتالوا عنهم لأنفسهم، وعُروشُها: سُقوفها ، يعني قد سقَط بعضُه على بعض، وأصل ذلك أن تسقُط السقوفُ ثم تسقيط الحيطان عليها. خُو َت : صادت خاوية من الأساس . والعَرْش أيضاً : الحُشَبة ، والجمع أعراشُ وعُرُوشٌ. وعرَّشَ العَرَّشُ يعرِ شَهُ وَيَعَرُّشُهُ عَرَّشًاً: عَمِلُهُ.وعَرْشُ الرجل:قِوام أمره ، منه.والعَرْش: المُللُكُ . وثُلُلُ عَرْشُهُ: 'هدم ما هو عليه من قوام أمره ، وقيل: وَهَى أَمرُهُ وذَهَب عِزُّهُ؛ قال زهير :

تَدَارَ كِنْشُهَا الْأُحْلِافَ، قد 'ثلُّ عَرْشُهُا، وذُنْبِيانَ إذ زَالنَّتْ بأحلامِها النَّعْلُ'\

والعَرَّشِ : البيت والمنزل ، والجمع عُرُش ؛ عن كراع. والعَرَّش كواكِبُ 'قدًّام السَّماكِ الأَعْزَلِ . قال الجوهري : والعَرَّشُ أَربعةُ كُواكِبَ صَعَار أَسْفَل مِن العَوَّاء ، يقال إنها عَجُزُ ُ الأَسَدِ ، قال ابن أَحمر :

> باتت عليه ليلة معر شيّة م شَرِبَت ، وبات على نَقاً 'متهد"م ِ

في الديوان : بأقدامها بدلاً من بأحلامها .

وفي التهذيب: وعَرَّشُ الثُّرياً كواكِبُ قريبة منها. والعَرْشُ والعَرِيش : ما يُستَظلُ به. وقيل لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم بدر : ألا نَبْني لك عَرِيشاً تتظلئل به ? وقالت الحنساء :

# كان أبو حسّان عَرْشاً خَوْى، مًا بَنــاه الدّهرُ دَانِ طَلِيلُ

أي كان يظلنُنا ، وجمعه عُروش وعُر'ش . قال ابن سيده:وعندي أن عُروشاً جمع عَرْش، وعُر'شاً جمعُ عَرِيش وليس جمع عَرْش ، لأن باب فَعْل وفُعْل كرَهْن ورُهُن وسَعْل وسُعْل لا يتسّع .

وفي الحديث: فجاءت حُمَّرة " جعلت 'تعَرّش' ؟ التَّعْرِيش: أن ترتفع وتظلّل بجناحيها على من تحتها. والعَرْش: الأصل يكون فيه أربع ' تخللات أو خمس" ؟ حكاه أبو حنيفة عن أبي عمرو، وإذا نبتت وواكيب أربع أو خمس على جذع النَّعْلَة فهو العَريش . وعرشت الرَّكِية أعرشها وأعرشها عَرْشا ؛ طوينتها من أسفلها قدر أعرشها وأعرشها عَرْشا ؛ طوينتها من أسفلها قدر أمعر وشت ، وذلك الحشب هو العَرْش ، فأما الطي فبالحجارة خاصة ، وإذا كانت كلها بالحجارة ، فهي مطوية وليست بمعروشة ، والعَرْش ؛ والعَرْش ؛ البناء به من الحشب ، والجمع محروش . والعَرْش ؛ البناء الذي يكون على فَم البئر يقوم عليه الساقي ، والجمع كووش . والعَرْش ؛ والجمع كووش . والعَرْش ؛ البناء الذي يكون على فَم البئر يقوم عليه الساقي ، والجمع كالجمع ؛ قال الشاعر ؛

أَكُلُّ يوم عَرْشُهُا مَقِيلِي وقال القطامي مُعيَّرُ بنُ مُشْيَعْم:

ومـا لِمُثاباتِ العُرُوشِ بَقِيَّةُ ، إذا استُلُّ مِن تحت العُرُوشِ الدَّعاثُمُ

فلم أَنَّ ذَا شَرِّ تَمَاثَلَ شَرَّهُ ، على قومه ، إلا انتهى وهو نادِمُ ألم تَنَ لِلبُنْيَانِ تَبْلَى بُيوتُهُ ، ألم تَنْ بُيوتُهُ ، وتَبْقَى من الشَّعْرِ البُيوتُ الصوارِمُ ?

يريد أبيات الهيجاء . والصوارم : القواطيع . والمثابة : أعلى البئر حيث يقوم المستقي . قال ابن بري : والعرش على ما قاله الجوهري بناء أبنى من خشب على وأس البئر يكون ظِلالاً ، فإذا 'نزعت القوائم' سقطت المروش'، ضرّبة مثلا .

وعَرْشُ الكَوْمِ إِمَا يُدْعَمُ بِهِ مِن الحُشْبِ ، والجَمِعِ كَالجَمِع . وعَرَشُ الكَوْمَ يَعْرِشُهُ ويعرُشُهُ عَرْشًا ، وعَرَشَهُ عَرْشًا ، وعَرَّشَهُ إِذَا عَطَفُ العِيدانِ التِي تُوسَلَ عليها قَنْضَانِ الكَوْمَ ، والواحد عَرْشُ والجَمِع عُروش، ويقال : عَرِيش وجمعه عُرشُ . ويقال : اعْتَرَشَ العِنبُ العَرِيشُ اعْتِراشًا عَرْشُ . ويقال : اعْتَرَشَ العِنبُ العَرِيشُ اعْتِراشًا إِذَا عَلَاه على العراش . وقوله تعالى : جَنَّاتٍ مَعْرُوشَ ، والعَرِيشُ مَعْرُوشَ ، والعَرِيشُ ، مَعْرُوشَ ، والعَرِيشُ ، مَا عَرَّشَتَهُ به ، والجَمِع عُرْشُ ، والعَرِيشُ ؛ مَا عَرَّشَتُهُ به ، والجَمِع عُرْشُ ، والعَرِيشُ ؛ مَا لَمُو وَلِيسَ به ؟ والمَدِيشُ أَلْمُ وَبْهَ : وَلِيسَ به ؟ والمَدَ فِيهِ المَرْأَةُ على بَعِيرٍ وليسَ به ؟ والمَد فيه المرأة على بَعِيرٍ وليسَ به ؟ والمَد فيه المرأة على بَعِيرٍ وليسَ به ؟

إمّا تَرَيْ دَهْرًا حَناني خَفْضا أطرَ الصّناعَيْنِ العَر بِشَ القَمْضا

وبثر" مَعْرُوشَة" وكُر ُومْ" مَعْرُوشَات". وعرَشَ يعْرُشْ ويعرْش عَرْشاً أَي بَنى بِناءً من خشب . والعَرْيْش : بيوت مكة ، واحدها عَرْش وعَرِيش ، وهـو منه لأنها كانت تكون عيداناً 'تنصب ' ويظلّلُل عليها ؛ عن أبي عبيـد : وفي حديث ابن عمر: أنه كان يَقْطع التَّلْنِيةَ إذا نَظَرَ إلى مُعروش

مكة ؛ يعنى بيوت أهل الحاجة منهم ، وقمال ابن الأثير:بيوت مكة لأنها كانت عيداناً تنصب ويُظلَلُل عليها . وفي حديث سعد قيل له : إن معاونة يَنْهانا عن 'متُّعة الحج ، فقال : كَمَنَّعْنَا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومعاوية كافر بالعُرْشِ ؛ أواد بيوت مكة ، بعني وهو مقيم بعثر 'ش مكة أي بيوتهاني حال كُنْفُر • قبل إسلامه ، وقبل أراد بقوله كافر الاختفاء والتغطُّي ؛ يعني أنه كان 'مختنساً في بنوت مكة ، فمن قال عُراش فواحدها عريش مثل قليب وقائب ، ومن قال عروش فواحدها عرش مثل فكس وفلوس. والعَرِيشِ والعَرِّشُ : مَكَةُ نَفْسُهَا كَذَلِكُ ؛ قَـال الأزهري : وقد رأيت العرب تسمى المتظال التي تُسَوَّى من جريد النخل ويُطيَّرح فوقها الثُّمام عُرْشًا ، والواحد منها عَرِيش ، ثم 'مجنسع 'عرْشًا ِ ، ثم ُعروشاً جمع الجمع . وفي حديث سهـل بن أبي خَيْثُمَة : إني وجدت ستين عريشاً فألقيت لهم من تخرُّصها كذا وكذا ؟ أراد بالعَريش أهل البيت لأنهم كانوا يأتون النَّخيل فيَكِتَنُّون فيه من سَعَفه مثل الكُوخ فيُقيبون فيه يأكلون مدة أتحمُّله الرُّطَبَ إلى أَن يُصْرَمَ . ويقال للحَظيوة والعني 'تسواى للماشية تكنتها من البَرد: عريش.

والإغراشُ : أَن مُنْسَع الغَمْ أَن رَوْتَع ، وقد أَعْرَ سُنْتِها إذا منَعْتِها أَن ترتع ؛ وأنشد :

يُمنحى به المَحَلُ وإغراشُ الرَّمُم ويقال: اغرَوَّ شنتُ الدابة واعنوَّ شنه وتَعَرُو سُنته إذا ركبته . وناقة عُرْشُ : ضخية كأنها مَعْروشة الزَّوْر ؟ قال عدة بن الطبب :

> عُوشُ 'تشیر' بقنوان اذا 'زجِرَت' من خَصْبَة ، بَقِیت ٔ منها سُمالیل' ۱ قوله « واعتوشته » هو فی الاصل بهذا الضبط .

العلنباوكين .

وعَرَّشَ الحِمَارُ بِعَانَتَهِ تَعْرِيشاً : حَمَلَ عَلَيها فاتحاً فمه رافعاً صوته ، وقبل إذا تَشَّحَا فـا ، بعـد الكَرْفِ ؟ قال رؤبة :

# كأن حيث عرش القبائلا من الصبيتين وحينوا ناصلا

والأذنان 'نسميّان : عُرْشَينِ لِمُجاورَ تهدا العُرْشَينِ لِمُجاورَ تهدا العُرْشَينِ . يقال : أَراد فلان أَن يُقِيرَ لِي مجقي فنقت فلان في عُرْشَيهِ ، وإذا سار في أُذنيه فقد دنا من عُرْشَيهِ . وعَرَشَ بالمكان يَعْرِشُ عُرُوشاً وتعرَّش : ثبَتَ . وعَرَشَ بغريه عرَشاً : لزمه . والمُتعَمَرُ و شُ : المُستَظلِ بالشجرة . وعَرَّش عني الأَمرُ أَي أَبطاً ؟ قال الشاخ :

ولمـا رأيت' الأمرَ عَرْشَ مَويّةٍ ، نسَلتينت' حاجاتِ الفؤاد بشَمّرا

الْمَوِيَّةُ : مـوضعُ يَهْوِي مَنْ عليه أَي يَسْقُطُ ؟ يَصِفُ فُوتَ الْأَمْرِ وَصَعُوبَتُهُ بِقُولُهُ عَرْشَ هُويَّةً . ويقال للكلب إذا تَخْرِقَ فَـلْم يَدُنْ للصد : عَرْشَ وَعَرْسَ .

وعُرْ شَانَ : اسم . والعُر َيْشَانُ : اسم ؛ قال القتَّالَ الكِلابِي :

عفا النَّجْبِ معدي فالعُر كِشان فالبُتْر أ

عشش: عُنُ الطائر: الذي كينه من تعطام العيدان وغيره، وقبل: وغيره، وقبل: هو في أفنان الشجر، فإذا كان في جبّل أو جدار ونحو هما فهو وكثر ووكن ، وإذا كان في الأرض فهو أفنحوص وأدحي ؛ وموضع كذا تممنش الطيور، وجمعه أغشاش وعشاش وعشوش وعشش ؛ قال رؤبة في العُشوش:

وبعير" مَعْرُوشُ الجَنْدِينِ : عظيمُهما كما تُعْرَشُ البَوْ إذا طُويتُ .

وعَرْشُ القَدَّمِ وعُرْشُها: ما بين عيرِها وأصابعها من ظاهر ، وقبل: هو ما نَتاً في ظهرها وفيه الأصابع ، والجمع أعراش وعرشة . وقبال ابن الأعرابي: ظهر القدم العرش وباطنه الأخمص . والعرشان من الفرس: آخر شعر العرف. وعرشا العنش : كما من المعجمتين ؛ قال العجاج: وقبل: هما موضعا المعجمتين ؛ قال العجاج:

ويروى : وامند عرشا . وللعنق عرشان بينهسا الله الأخداءان ، وهما لحمتان مستطيلتان عدا العنت ؛ قال ذو الرمة :

وعبد كنفوت كيخيل الطاير حوله ، قد احتز عرشيه الحسام المنذكر لنا الهامة الأولى آلتي كل هامة ، وإن عظمت ، منها أذك وأصغر

وواحدهما عُوش ، يعني عبد يغوث بن وقاص المتحادبي ، وكان رئيس مَذْحِج يوم الكلاب ولم يُقتل ذلك اليوم ، وإنما أُسِر وقلتل بعد ذلك ؛ وروي : قد اهتذ عُوشيه أي قطع ، قال ابن بري : في هذا البيت شاهدان : أحدهما تقديم من على أفعل، والناني جواز قولهم زيد أذل من عمرو، وليس في عَمْرو ذل ؟ على حد قول حسان :

فشريكما لحيركما الفيداة

وفي حديث مَقْتَلَ أَبِي جهل قَـالَ لَابَ مُسعود: سَيْفُكُ كَهَامُ فَخُدُ سَيْفِي فَاحْتَزَ بِهُ وَأْسِي مَن عُرْشِي ؟ قال: العُرْشُ عِرْقُ فِي أَصل العُنْثَى. وعُرْشًا الفرسِ: مَنْبِتَ العُرْفِ فَـوقَى

لولا 'حباشات' من التَّحْسِيش لِصِيبَة كَأَفْتُر ُخ ِ العُشوش

والعَشْعَش : العُشُ إذا تراكب بعضُه على بعض . واعتَشُ الطائرُ : اتخذ بُعشًا ؛ قال يصف ناقة :

> يتبعها ذو كِدْنة 'جرَّائِض' ، كِشَبِ الطَّلْحِ مَصُورٌ هَائِض'، بَحِيث يعْدَشُ الْغُرَابِ البَّائُض'

قال: البائض وهو ذكر " لأن له شركة في البيض ، فهو في معنى الوالد. وعشش الطائر تعشيشاً : كاغتش. وفي التهذيب : العش الغراب وغيره على الشجر إذا كنتف وضخم ، وفي المثل في خطبة الحجاج : ليس هذا بعشك فادر جي ؛ أراد بعش الطائر ، يضرب مثلاً لمن يرفع نفسة فرق قدر و ولمن يَتعرض إلى شيء ليس منه ، والمنط مئن في غير وقته فيوسر بالجد والحركة ؛ ونحو منه : تكمش أعشاشك أي تلمس والحركة ؛ ونحو منه : تكمش أعشاشك أي تلمس ولا تمثل بينتنا تعشيشاً أي أنها لا تخوننا في طعامنا فتخبأ منه في هذه الزاوية وفي هذه الزاوية كالطيور إذا عششت في مواضع شتى ، وقيل : أرادت لا غلا بيتنا بالمترابيل كأنه نمش طائر ، ويروى بالغين المعجة .

والعَشّة من الشجر : الدقيقة التُضبان ، وقيل : هي المفترقة الأغصان التي لا تُواري ما وراءها . والعَشّة أَيضًا من النخل : الصغيرة الرأس القليلة السعف ، والجمع عشاش . وقد عششت النخلة : قَلّ سعفُها ودق أَسفلُها ، ويقال لها العَشّة ، وقبل : شجرة عشّة "دهيةة القضان لَيْسِية المَنْدِيت ؛ قال جرير:

فَمَا تَشْجَرَاتُ عِيصِكَ فِي قَرَيْشُ بِعَشَّاتِ الفُرُوعِ ، ولا تَضواحي

وقيل لرجل: ما فعل نخل بني فلان ? فقال: عَشَّشَ أَعلاه وصنْبَرَ أَسفلُه ، والاسم العَشَشُ . والعَشَّة ': الأرض الفليظة . الأرض الفليظة . وقيل : الأرض الفليظة . وقيل : أرض عَشَّة ، وقيل : أرض عَشَّة ، وقيل : أرض عَشَّة " قليلة الشجر في جَلد عزاز وليس بجبل ولا رمل وهي ليّنة في ذلك .

ورجل عَثْ : دقيقُ عظام اليد والرَّجْلِ ، وقيل : هو دقيقُ عظام الذراعين والساقين ، والأُنثَى عَشَّة ، ؟ قال :

لَعَمْرُ لُكَ مَا لَمُلِي بُورُهَاءً عِنْفِصٍ ، ولا عَشْة ، خَلْخَالُهَا يَتَقَمْقَعُ

وقيل: العَشَّةُ الطويلة القليلة اللحم، وكذلك الرجلُ. وأطُّلَتَ بعضهم العَشَّةَ من النساء فقال: هي القليلةُ اللحم. وامرأة عَشَّة ": ضَيْلةُ الحَلَّق ، ووجل عَشَّ: مهزول ؛ أنشد ابن الأعرابي:

تضحك مني أن وأنني عشا ، ليست عضر فامتشا اليست عضرى عصر فامتشا الشاشتي وعملًا فقشا ، وقد أراها وشواها الحيشا ومشغرا ، إن نطقت أرسا ، كيشفر الناب تكوك الفرشا

الفَرْشُ : الغَمْضُ من الأرض فيه العُرفُط والسّلَم ، وإذا أكالتُه الإبلُ أَرْخَت أَفُواهُما ؛ وناقـة عشّة " بيّنة العَشَشِ والعَشاشة والعُشُوشة ، وفرس عَشُ القوام : دقيق . وعش بدن الإنسان إذا ضمر ونتحل ، وأعَشّهُ الله . والعَشُ : الجمع والكسب. وعش المعروف يعُشّه عَشًا : قلّله ؛ قال روْبة :

حَجَّاجُ مَا نَيْلُكُ بِالْمَعْشُوشِ وسقى سَجْلًا عَشًا أَي قَلْبِلًا نَزْرًا } وأنشد :

### يسقين لا عَشًّا ولا مُصَرّدا

وعَشَشَ الحَبْرُ : بِيسَ وَتَكُرَّجَ ، فَهُو مُعَشَّشُ . وأَعَشَّ القومَ وأَعَشَّ وأَعَشَّ القومَ وأَعَشَّ بِم وأَعَشَّه عن حاجته : أَعْجَله . وأَعَشَّ القومَ وأَعَشَّ بِم على بِم الله على أَمْ الله على كُرْه حتى يتحوّلوا من أجله ، وكذلك أَعْشَشْت ؛ قال الفرزدق بصف القطاة :

وصادقة ما خبرَت قد بَعَثْتُهَا طَرُوقاً ، وباني الليل في الأرض مُسَد ف ولو تُر كَن أعَشَها أَدَّى من فلاص كالحَني المُعَطَّف

ويروى: كالحين ، بكسر الحاء . ويقال : أعششت القوم إذا نزلت منزلاً قد نزلوه قبلك فآذ ينهم حتى تحوالوا معاشين الصبح أي مبادوين . وعششت القيص إذا رقعته فانعش . أبو زيد : جاء بالمال من عشه وبيشه وعسه وبيسه أي من حيث شاء . وعشه بالقضيب عشا إذا ضربه ضربات . قال الحليل : المعش المطلب ، وقال غيره المعس ، بالسين المهلة .

وحكى ابن الأعرابي: الاعتبشاش أن يمتار القوم م ميرة ليست بالكثيرة. وأعشاش: موضع بالبادية ، وقيل في ديار بني تمم ؛ قال الفرزدق:

عَزَفْتَ بَأَعْشَاشِ ، ومَا كُنْتُ تَعْزِفُ ، وأَنْكُرُنْ مَنْ حَدْراءَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ

ويروى : وما كِدْتُ تعزَف ؛ أَواد عزفت عن أعشاش، فأبدل الباء مكان عن ، ويروى بإغشاش أَي بكُرْه ؛ يقول : عَزَفْتَ بكُرْهِك عَمَن كُنْت تُعبِّ أَي صرفت نفسك . والإعشاش : الكِبَرْ ١٠ .

١ قوله ﴿ الكبر ﴾ هو بهذا الضبط في الأصل .

وعَطَّشَ الإبلَ: زاد في ظَمَّنُها أي حبَسَها عن الماء، كانت نَو بَتُهُا في اليوم الثالث أو الرابع فسقاها فوق ذلك بيوم . وأعطَّسَها : أمْسَكَها أقل من ذلك ؟ قال:

## أعطسكها لأقرب الوقنتين

والمُعَطَّشُ : المحبوسُ عن الماء عبداً . والمَعاطِشُ : مواقيتُ الظّهُ ء ، واحدُها مَعْطَشُ ، وقد يكون المُعْطَشُ مصدراً لِعَطِشَ يَعْطَشُ . وأَعْطَشَ القومُ : عطِشَت إمِلُهم ؟ قال الحطيثة :

ويَحْلَفُ كَعَلَّغَةَ لَبْنِي كَبْنِيهِ : لأَنتُمْ مُعْطِشُونَ ، وهُمْ رِواء

وقد أعطش فلان ، وإنه لمُعْطِشُ إذا عطِشَتَ إبلَهُ وهو لا يُويد ذلك . وزَرْعُ مُعَطَّشُ : لم إبلُه وهو لا يُويد ذلك . وزَرْعُ مُعَطَّشُ : لم يُسْقَ . ومكان عَطِشُ : قليلُ الماء .

والعُطاش: داءُ يُصِيب الصِي فلا يُروى، وقيل: يُصِيب الإِنْسَان يَشْرِب المَاءَ فلا يَرُوكَى. وفي الحديث: أنه وَخُص لصاحب العُطاش، بالضم، واللَّهَتُ أَن يُفطِرا ويُطْعِما. العُطاش، بالضم: شدة العَطَش، يُفطِرا ويُطْعِما. العُطاش، بالضم: شدة العَطَش، وقد يكون داءً يُشْرِب معه ولا يَرْوى صاحبه. وعَطِشَ إلى لقائه أي اشتاق. وإني إليك لعَطشان، وإني لأجاد إليك، وإني لجائع إليك، وإني لمَلْنَاحُ وإني لَمُلْنَاحُ

إليك ، معناه كله : مشتاق ؛ وأنشد :

وإني لأمضي الهمَمُ عنها تَجَمَّلُا ، وإني ، إلى أَسْمَاءً ، عَطْشَانُ جَالْعُ ِ

وكذلك إني لأصور إليه . وعَطشان نَطشان : أَصل إِنبَاع له لا يُنْرد . قال محمد بن السري : أَصل عَطشان عَطشاه مثل صعراء ، والنون بدل من ألف التأنيث ، يدل على ذلك أنه يجمع على عَطاشِكى مثل صعارى .

ومكان مُعَطِش وعَطَش : قليل الماء ؛ قال ابن الكابي : كان لعب المطلب بن هاشم سيف يقال له العطشان ، وهو القائل فيه :

مَنْ خَانَهُ سَيْفُهُ فِي يوم مَلَنْحَمةً ، فإنَّ عَطَشَانَ لَم بَنْكُلُ وَلَم بَخْنِ

هنش: عَفَسَهُ يَمُنْفِشُهُ عَفْشاً : جمعه . وفي نوادر الأعراب : به عُفَاشَة من الناس وننُخاعة ولُفاظة "، يعنى من لا خير فيه من الناس .

منجش: العَفَنْجَشُ : الجاني .

عش : العَقْشُ : الجمعُ . والعَقْشُ : نبتَ ينبُت في النَّمام والمَرْخ يتلكو ي كالعَصْبة على فَرْع النَّام ، وله ثمرة خَمْريَّة إلى الحمرة . والعَقْشُ : أطرافُ قُصْبان الكر م. والعَقْش: ثمر الأراك ، وهو الحَسَرُ والجَهَانُ والعَلَمْ والجَهَانُ والعلة ٢ والكَبَانُ .

عكش: عكش عليه: حَمَلَ. وعَكِش النباتُ والشمرُ وتعكش : كَثُرَ والتف . وكلُ شيء لزم بعضه بعضه بعض فقد تعكش . وشعر عكش ومنتعكش الأطراف إذا وشعر عكش الأطراف إذا

١ قوله « والمقش الى آخر المادة » فيه سكون العين ونحريكها .
 ٢ قوله « والملة » كذا بالأصل من غير نقط، وفي شرح القاموس المثلة بالتلثة .

كَانَ جَعْدًا . وبِقَالَ : تَشَدُّ مَا عَكِشِ وأْسُهُ أَي لزم بعضه بعضاً .

وشجرة عكيشة ": كثيرة النروع منتشبة ". والمنكاش: اللواء الذي يتقشع الشجر ويكتوي عليه . والمتكيشة أن شجرة تكوى بالشجر تؤكل ، وهي طيبة تباع بمكة وجدة أن دقيقة لا ورق لها . والمتكش : جَمْعُمُكُ الشيء . والمو كشة : من أدوات الحرّائين ما تُدار به الأكداس المدروسة ، وهي الحفراة أيضاً .

والعُكَاشَة والعُكَاشَة ': العنكبوت: وبها سمي الرجل. وتَعَكَشُ العنكبوت ': قبَض قوائمه كأنه بَنْسُج. والعُكَاش ': ذكر ' العنكبوت .

عَكَبْشُ : عَكْبُشَهُ : سَدْهُ وَثَمَاقاً . والمَكْبُشَةُ والكَرْبُشَةُ : أَخَذُ الشيء ورَبُطُهُ ، يقال : كَعْبُشه وكَرْبُشَهُ إِذَا فعل ذلك به . ويقال : عَكْبُشه وعَكْشُبَهُ سَدْهُ وَثَاقاً .

عكوش : العِكْرِش نبات شب الثَّيل خَشِن أَشْد خَشُون أَشْد خَشُونة من الثيل تأكله الأرانب :

والعِكْرِسَة ': الأَرْنب الضّخمة ؟ قال ابن سيده: هي الأَرنب الأُنثى، سبيت بذلك لأنها تأكل هذه البقلة ؟ قال الأَزهري : هذا غلط، الأرانب ' تسكن عَدَواتِ السِلاد النائية عن الرِّيفِ والماء ولا تَشْرِب ' الماء ، ومراعيها الحَلَمة والنَّصِي وقميم ' الرُّطَب إذا هاج ؟ والحُزْرَ ' الذكر من الأَرانب، قال : وسبيت أَنش الأَرانب عِكْرِشة لكثرة وبرِها والتيفافيه ، 'شبّه الأَرانب عِكْرِشة لكثرة وبرِها والتيفافيه ، 'شبّه

في الإبل فقال :

فأُقْسِم ما عُمْشُ العُمُونِ شُوادِفُ رَوائِمُ وَ وَ ، حانِياتُ عَلَى سَقْبِ ،

والتّعامُشُ والتّعبيشُ : التعافلُ عن الشيء . والعَمشُ : ما يكون فيه صلاحُ البدنِ وزيادة . والحِتانُ للغلام عَمشُ لأنه يُوكى فيه بعد ذلك زيادة . يقال : الحِتانُ صلاحُ الولدِ فاعمشُوه واعبُشُوه أي طهرُ وه ، وكلتا اللغتين صحيحة . وطعام عَمشُ لك أي مُوافقُ . ويقال : عَمِشَ جسمُ المريض إذا ثاب إليه ؛ وقد عَمشَهُ الله تَعميشاً . وفلان لا تَعمشُ فيه الموعظةُ أي لا تَنجع . وقد عَمشَ فيه قولُك أي بَجع . والعمشوشُ : المنتود يؤكل ما عليه وينترك بعضه ، وهو العمشرُق أيضاً .

وتَعَامَشْتُ أَمْرَ كَذَا وتَعَامَسْتُه ، وتَغَامَصْتُه وتَعَاطَشْتُه وتَغَاطَسْتُه وتَغَاشَيْته كله بمعنى تغابَيْتُه.

عنش : عَنَشَ العُودَ والقضيبَ والشيءَ يَمْنِشُهُ عَنْشًا: عطَفَه . وعنَشَ الناقـةَ إذا جذَبَهَا إليه بالزّمام كَمُنَجُهَا . وعَنَشَ : دخَلَ .

والمُعانَشة ' : المُعانَقة ' في الحر"ب . وقال أبو عبيد : عانَشْتُه وعانَقْتُه بمعنى واحد. ويقال : فلان صديق العناش أي العناق في الحر"ب . وعانَشَه مُعانَشَة " وعناشاً واعتَنَشَه : عانقه وقاتَله ؟ قال ساعدة بن مُجوّبة :

عِنَاشَ عَدُورٌ لا يزال 'مشَمَّواً بَوَ اللهُ مُشَمِّواً بَوَجُل، إذا ما الحَرَّبُ 'شَبُّ سَعِيدُ'ها

وأسد عِنَاشُ: مُعانِشُ، وُصِف بالمصدر. وفي حديث عمرو بن مَعدي كرب قال يوم القادسية: يا معشر المسلمين كونوا أسدا عِنَاشاً ، وإفراد الصفة والموصوف جمع "يقو"ي ما قلنا من أنه وُصِف

بالعِكْرِش لالنّيفافِه في منابِيّهِ . وفي حديث عمر: قال له رجل:عَنَّت لي عِكْرِشَة فَشَنَّقْتُهَا بِجَبُوبةٍ ؟ فقال: فيهما جَفْرة " ؟ العِكْرِشَة أنثى الأرانب ؟ والجَفْرة (: العَنَاق من المعز .

الأزهري: المحكوش منبيش 'نزُوزُ الأرض الدقيقة وفي أَطراف ورقب شوك إذا تَوَطَأَه الإنسانُ بقدميه أدماهما ؛ وأنشد أعرابي من بني سعد يُكنى أبا صبرة :

اعْلِفِ حِمَادَكَ عِكْرِيثًا ، حتى تجِيدٌ ويَكُمْشًا

والعكر َ شَهُ : التقبُضُ . وعِكر اش وجل كان أرْمَى أهل زمانِه ، قال الأزهري : هو عكر اشُ ابنُ دُوَيْب كان قدم على النبي ، صلى الله عليه وسلم، وله رواية إن صحت . الأزهري : عجوز عِكر شه وعيم رمة وعضم وقد وعضم وقلم اللهبة القصرة .

عكمش : العُكموشُ : القطيعُ الضغم مـن الإبل ، والسين اعلى .

على: العلوش: الذّثب؛ حبيريّة، وقيل ابنُ آوى. قال الحليل: ليس في كلام العرب شين بعد لام ولكن كلها قبل اللام، قال الأزهري: وقد وُجِد في كلامهم الشين بعد اللام، قال ابن الأعرابي وغيره: رجل لشنلاش ، وسنذكره.

عشى: الأَعْمَشُ : الفاسد العين الذي تَعْسَقُ عِناه ، ومثله الأَرْمَصُ . والعَمَشُ : أن لا قُوالَ العين تُسيل الدمع ولا يَكادُ الأَعْمَشُ يُبْصِرُ بَهَا، وقيل : العَمَشُ ضَعْفُ وَقِية العين مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتِها . وجل أَعْمَشُ وامرأة عَمَشَاءُ بيننا العَمَشُ، وقد عَمِشَ يعْمَشُ عَمَشًا ؛ واستعمله قيس بن ذريح

بالمصدر، والمعنى : كونوا أُسْداً ذاتَ عِناشٍ ؛ والمصدر 'بوصف به الواحد والجمع ، تقول : رجل ٌ ضَيْف ٌ وقوم ْ ضَيْف ْ . واعْتَنَشَ الناسُ : كَطْلَمْهُم ؟ قال رجل من بني أسد :

وما قول ُ عَدِْس ِ : وائِل ٌ هو ثَـَأْر ُنا وقاتِكُنا ، إلا اعْتِناشُ بِياطِل

أَى 'ظَلْمُ ' بِاطل . وعنشه عنشاً : أَغَيْضَهُ . وعُنكش وعُنكش : اسمان . وما له عُنشُوش أَى شيء. وما في إبله عُنْشُوشُ أَي شيءٌ . الأَزهري في ترجمة خنش: ما له 'عنشْوش' أي شيء. والعَنَشْنُشُ : الطويلُ ، وقيل: السريعُ في تشابيه.

وفرس عَنَشْنَشَة : سريعة ؟ قال :

عَنَشْنَش تَعْدُو به عَنَشْنَشُهُ ، للدُّرْع فَوْقَ ساعدَيْه خَشْخُسُهُ وروى ابن الأعرابي قول رؤبة :

فَقُلُ لذَاكَ المُزْعَجِ الْمَعْنُوشِ

وفسره فقال : المَعْنُوشُ المُسْتَفَزُ المَسُوق. يقال: عَنَشَهُ يَعْنُبِشُهُ إِذَا سَاقَتُهُ. وَالْمُعَانَشَةُ : الْمُفَاخَرَةُ.

عنجش : العُنْجُسُ : الشيخُ المُتَعَبِّضُ ؟ قال الشاعر :

وشَيْخ كَبِير يَوْ قَمَعُ الشَّنَّ مُعْجُشُ الأزهري : العُنْجُش الشيخ الفاني .

عنفش : العِنْفِشُ : اللَّهُمُ القصير . الأَزْهُرِي : أَتَانَا فَلانَ مُعَنْفِشاً بلِحْيته ومُقَنْفِشاً . وفلان عِنْفاشُ اللحْية وعَنْفُشِيُّ اللحية وقِسْبار اللحية إذا كان طويلَها.

عنقش: العنقاش: اللئم الوغند ؛ وقال أبو نخيلة: لما رَماني الناسُ بابْنَيُ عَمَّى ، بالقِرْدِ عِنْقاشٍ وبالأَصَمِّ ، قلت لها: يا نَفْس لا تَهْتَمْتي

عنكش : العَنْكَشَةُ : النَّجِشُعُ . وعَنْكُسُ : اسم . عش : العَنْشُ : الحاة ، عاش مَعْش عَنْشاً وعشة " ومَعيشاً ومَعاشاً وعَيْشُوشة . قال الجوهري : كلُّ واحد من قوله مَعاشاً ومُعيشاً يصْلُح أن يكون مصدراً وأن يكون اسماً مثل تمعاب ومعيب ومَمَالِ ومُميلِ ، وأعاشُه الله عيشة "راضية" . قال ِ أبو دواد : وسأله أبوه مــا الذي أعاشـَكُ بَعْدي ? فأحابه :

أعاسَني بَعْدَك وادر مُبْقِلُ ، آكُلُ من خو ذانِه وأنسيلُ وعائشَه : عاشَ مَعه كقوله عاشَره ؛ قال قَعْنُ بن أم صاحب:

> وقد عَلَمْتُ على أُنتَى أُعَايِشُهُمْ ﴾ لا نَبْرَحُ الدهرَ إلا تَبِيْنَنَا إِحَنْ أ

والمسشة : ضرب من العَيْش . يقال : عاش عيشة ً صدق وعيشة سود.

والمُعاشُ والمُعيشُ والمُعيشة : ما 'يعاش' به، وجمع المَعيِشة مَعايِشُ على القياس ، ومَعاثِشُ على غير قیاس ، وقد 'قری، بهما قوله تعالی : وجَعَلْـننا لکم فَهَا مُعَايِشٌ ؛ وأكثر القراء على ترك الممز في معايش إلا ما روي عن نافع فإنه همَزها ، وجميع النحويين البصريين يزعُمون أن همزَ هـا خطأٌ ، وذكروا أن المهزة إنما تبكون في هذه الياء إذا كانت زائدة مثل صَحيفة وصعائف ، فأما مَعايش فمن العَيْش الياءُ أَصْلَتْهُ مَا الجوهري: جمع المُعيشة مَعايش بلا هنز إذا جمعتها على الأصل ، وأصلها مُعْسِشة "، وتقديرها مَفْعِلة ، والباءُ أصلها متحركة فلا تنقلب في الجمع همزة ، وكذلك مَكاييل ومَبايع ونحو ُها، وإن جمعتهـا على الفَرْع همزت وشبّهتَ مَفْعِــلة

بغَمِيلة كما همزت المتصائب لأن الباء ساكنة ؛ قال الأزهري في تفسير هذه الآية : ويجتسل أن يكون معايش ما يَعِيشون به ، ويجتمل أن يكون الوُصُلة للى ما يَعِيشون به ، وأسنيد هذا القول إلى أبي إسحق، وقال المؤرّج : هي المتعيشة . قال : والمتعموشة لنة الأزد ؛ وأنشد لحاجر بن الجتعدا :

من الحَفرات لا يُشَمُّ غَذَاها ، ولا كَدُّ المَعُوشةِ والعِسلاج

قال أكثر المفسرين في قوله تعالى : فإن له مُعيشة " ضَنْكًا ، إنَّ المُعسَّةُ الضَّنْكُ عَدَّابُ القبر، وقبل : إن هذه المعيشة الضنك في ناد جهنم ، والضَّنكُ في اللغة الضَّتَى ُ والشدَّة َ . والأرض مَعاش ُ الحُلـق ، والمَعاشُ مَظنَّةُ المعيشة . وفي التنزيل : وجعَلنا النهاد مَعاشاً ؟ أي مُلتَمَساً للعَيْشِ . والتعَيْشُ : تَكَلُّفُ أَسِبَابِ المُعَيِشَةِ . وَالمُنتَعَيِّشُ : ذُو البُلمُغة من العَيْش . يقال : إنهم ليَتَعَيِّشُون إذا كأنت لهم 'بُلْغة" من العَيْش . ويقال : عَيْش بني فلان اللِّينُ إذا كانوا يَعمشون به، وعيش آل فلان الخُبُو والحسَبّ، وعَيْشُهُم النَّمْرُ ، وربا سنَّوا الحَبْرُ عَيْشًا. والعائشُ: ذو الحالة الحسّنة. والعَّيْش: الطّعام؛ يمانية. والعّيْش: المَطْعُم والمَشْرِب وما تكون به الحياة . وفي مثل: أَنْتُ مِرَّةً عَيْشُ ومِرَّةً جَيْشُ أَي تَنْفُع مِرَّةً وتضرُّ أُخْرَى ، وقال أبو عَنْنَد : معناه أنت مرة " في عَنْشُ رَخِيٌّ ومرَّةً في جَبِشٍ غَزَيٌّ . وقال ابن الأعرابي لرجل: كنف فلان? قال: عَيْشُ وجَيْشُ أي مرة معي ومر"ة على" .

السكيت : تقول هي عائشة ولا تقل العيشة، وتقول هي وَيُطة ولا تقل رائطة ، وتقول هو من بني عَيَّد الله ولا تقل عائد الله . وقال الليث : فلان العائشييّ ولا تقل العيشي منسوب إلى بني عائشة ؛ وأنشد :

عَبْدَ بني عائشةَ المُلابِعَا

وعَيَّاشُ ومُعَيِّشُ : اسمان .

عيدش : العَيْدَ شُون : 'دو يَبُّه .

#### فصل الغين المعجمة

غَبِش : الْغَبَشُ : شَدَّة الظُّلْمَة ، وقيل : هو بقية الليل، وقيل : 'ظَلْمَة آخر الليل؛ قال ذو الرمة :

أَغْبَاشَ لَيلِ تَمَامِ كَانَ طَارَقَهُ تَطَخُطُخُ الغَمِ، حَيْمًا لَهُ جُوَبُ

وقيل : هو بما يلي الصبح ، وقيل : هو حين يُصْبِح ؛ قال :

# في غَبَشِ الصُّبْحِ أَو التَّجَلَّي

والجمع من ذلك أغباش ، والسبن لغة ؛ عن يعقوب ، وليل أغبش وغبيش وقد غبش وأغبش . وفي الحديث عن رافع مولى أم سلمة أنه سأل أبا هريوة عن وقت الصلاة فقال : صل الفحر يغلس ، وقال ابن بكير : قال ابن بكير في حديث : بغبش ، فقال أبن بكير : قال منصور : ومعناها بقية الظلمة مخالطها بياض الفجر ، فبيش الحيط الأبيض من الحيط الأسود ، ومن هذا فبيش الحيل الأدلم من الدواب : أغبش . وفي الحديث : قبل للأدلم من الدواب : أغبش . وفي الحديث : أنه صلى الفجر بغبش إليل أنه صلى الفجر بغبش الليل وأغبش إذا أظلم ظلمة مخالطها بياض ؛ قال الأزهري : يريد أنه قدم صلاة الفجر عند أول طلوعه وذلك الوقت هو الفبس ، بالسين المهلة ، ويعده و

الغنيس ، ويكون الغبيش بالمعجمة في أول الليل أيضاً ؛ قال : ورواه جماعة في الموطا بالسين المهملة وبالمعجمة أكثر . والغنيشة : مشل الداليمة في ألوان الدواب . والغبيش : مثل الغبيس ، والغبيس بمعلم الغبيس ، قال : وهي كليها في آخر الليل ، ويكون الغبيس في أول الليل . أبو عبيدة : غبيش الليل وأغبيش إذا أظلم . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : قيش علياً غارًا بأغباش الغنية أي بظلم بظلم بطنياً .

وغَبَشَنِي يَغْبِشُنِي غَبْشاً: خَدَعِني . وغَبَشَه عن حاجِيه يَغْبِشُهُ: الظُّلْم ؟ حاجِيه يَغْبُشُهُ: الظُّلْم ؟ قال الراجز:

أَصْبَحْت ذا بَغْي ، وذا تَغَبَّشٍ، وذا أَضالِيلَ ، وذا تَأَرُّشِ

و تَفَدِّشَنِي بدعوى باطل : ادّعاها علي ، وقد 'ذكر في حرف العين . ويقال : تَفَدِّشُنا فلان تَفَدَّشاً أي وكِبَنا بالظِّلْمُ ، قال أبو زيد : ما أنا بغابِشِ الناس أي ما أنا بغاشِمِهم . أبو مالك : عَبَشه وغَشَمَه بمنى واحد .

وغُبُشان : اسم رجل .

فرش: الفرش : حَمَّل شجر ؛ يمانية ، قال ابن دريد : ولا أَحُقَه .

غشش : الغيش : نقيض النُّصْح وهو مأخوذ من الغَـَشَش المُشَرَب الكدر ؟ أنشد ابن الأعرابي :

ومَنْهُلَ تَرْوَى به غیر غَشَشْ

أي غير كدر ولا قليل ، قال : ومن هـذا الغيّ في البياعات . وفي الحـديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، قال : ليس منّا من غَشّنا؛ قال أبو عبيدة: معناه ليس من أخلاقينا الغش ؛ وهذا شبيه بالحديث الآخر :

المؤمن يُطَبِّع على كل شيء إلا الحيانة. وفي رواية:
مَن عَشْنَا فليس مِنّا أي ليس من أخلاقنا ولا على
سُنَّنَا . وفي حديث أم زرع : ولا عَللاً بَيْنَنا
تَعْشَيشاً ؟ قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية وهو
من الغِش ، وقيل : هو من النبية ، والرواية
بالمهلة. وقد عَشّة يَعْنُشُه غِشّاً : لم يَمْحَضْه النَّصيحة؟
وشيء مَعْشُوش . ورجل غُش : غاش ، والجمع
غُشّون ؟ قال أوس بن حجه :

مُخَلَّقُونَ، ويَعَضِي الناسُ أَمْرَ هُمُ ، غُشُو الأَمانةِ صُنْبُورٌ لِصُنْبُورِ

قال : ولا أعرف له جمعاً مكسّراً ، والرواية المشهورة : غُسّر الأمانة .

واستَغَشَّه واغْنَتَسُّه : ظُن به الغَيْشُ ، وهو خلافُ اسْتَنْصَعَه ؛ قال كُنْشِّر عزةً :

فقلن '، وأسر رَن النّدامة : لينتني ، ' وكنن امر أ أغنتش كل عدول ، سكك ثن سبيل الرائيات عشية تخارم نسع ، أو سككن سبيلي واغنتششت فلاناً أي عددته غاشًا ؛ قال الشاع : أيا رُب من تَعتشه لك ناصح '، ومنتصح بالعيب غير أمين إ

وغَشَّ صدَّرُه بَغِشُّ غِشًّا : غَلَّ . ورجل غَشُّ : عظيمُ السُّرَّة ؛ قال :

ليس بغَشٍّ، هَمَّهُ فيها أَكُلُ

وهو يجوز أن يكون فَعَالَا وأن يكون كما ذهب إليه سببويه في طَبّ وبَرّ من أنها فَعِلْ .

والغيشَاش : أَوَّلُ الظَّلَامَة وآخرُها . ولقيه غِشَاشًا وغَشَاشًا وغَشَاشًا وغَشَاشًا والغِشَاش :

المَجَلة'. يقال: لقيتُهُ على غِشَاشٍ وغَشَاشٍ أَي على عَجَلة ؛ حكاما قطرب وهي كنانيّـة ؛ وأنشدت محمودة الكلابية :

وما أنسنى مقالتَهَا غِشَاشاً لنا ، والليلُ قد طرَدَ النهارَا وصَاتَكَ بالعُهود ، وقد رَأْيْنا غُرابَ البَيْنِ أَوْ كَبَ ، ثم طارَا

الأزهري: يقال لقيتُه غَشَاشاً وغِشَاشاً ، وذلك عند مُفَيْرِ بان الشمس ؛ قال الأزهري : هذا باطل و إنحا يقال لقيته غَشَاش وغِشَاشاً ووعلى غَشَاش وغِشَاش إذا لقيته على عجلة ؛ وقال القطامي .

على مكان غِيَشَاشِ ما يُنبِحُ به إلا مُفَيِّرُ نَا ، والمُسْتَقِي الْعَجِل وقال الفرزدق :

فَمَكُنْتُ سَيْفِي مَن دُواتِ رِمَاحِهَا غِنْشَاشًا ، ولم أَحْفَلُ بُكَاءَ رُعَاثِيا

وروي : مكان رعائيا . وشُرْبُ غِشَاشُ ونوْمُ غِشَاشُ ، كلاهما : قليلُ . قال الأَزهري : 'شُرْبُ غِشَاشُ غير مَرِيءَ لأَن الماء ليس بصافٍ ولا عَدْب ولا يَسْتَمَرُ نُهُ شاربُه .

والغَشْشُ : المَشْرَبِ الكدر في عن ان الأنبادي ، إما أن يكون من الغِشَاشُ الذي هو القليل لأن الشُر ب يقل منه لكدر و ، وإما أن يكون من الغش الذي هو ضد النصحة .

فطش: الفَطَسُ في العين: شبه العَبَسَ ، غَطِشَ عَطَشَ ، غَطِشَ عَطَسٌ وَخَطَسٌ وأَغُطَسٌ وقَد عَطَشٌ وأَغُطَسٌ والفَطَسُ وقَد غَطَشَ والمرأة غَطْشَى بَيّنا الفَطَسَ . والفَطَسُ : الضَعَف في البصر كما يَنْظُر ببعض بصره ؛ ويقال : هو الذي لا ينتح عَيْنَه في الشمس ؛ قال رؤبة :

### لْدِيهُمُ بِالنظرِ التغطيش

والغُطَاشُ : ظلمة الليل واتختلاط الله أغْطَشُهُ الله أغْطَشُ وقد أغْطش الليل بنفسه وأغْطشته الله أي أظالمه . لرحصس الليل الهواء في قوله تعالى : وأغْطش لَيْلتها ، أي أظلم ليلتها . وقال الأصمعي : الفطش ليلتها ، أي أظلم ليلتها . غَطشاً وقد أغطش الليل وجعل أبو تراب الفطش معاقباً للغبيش . ومفازة غطشي : غَمَّة المسالك لا يُهتدى فيها ؛ حكاه أبو عبيد عن الأصمعي . وفلاة غطشي : لا يُهتدى لها .

والمُتَعَاطِشُ : المُتعامي عن الشيء . وفلاة غَطَّشَاهُ وَعَطِيشٌ : لا يُهتدى فيها لطريق . وفلاة غَطَّشى ، مقصور ؟ عن كراع : مُظْلِمة حكاها مع ظَمْأًى وغَرْثَى ونحوها بما قد نحرف أنه مقصور ؟ قال الأعشى :

### ويَهُمَاءُ بالليل غَطَشَى الفَلا أَ ، يُؤْنِسُنِي صَوْتُ فِيَّادِهَا

الأصعي في باب الفلوات: الأرض اليَهْاء التي لا يهتدى فيها لطريق، والفطشى مثله. وغطش لي سيناً حتى أذ كر أي افتح لي . اللحياني: غطش لي شيئاً ووجهاً . شيئاً ووطش في شيئاً ووجهاً . وسَمَتَ لهم يَسْمِتُ أي افتح لي شيئاً ووجهاً . العمل والرأي والكلام، وقد وَحَى لهم يحيى ووطش بعنى واحد ؟ من لفة أبي ثروان . والمتفاطش : المتعامي عن الشيء . أبو سعيد : هو يتفاطش عن الأمر ويتنفاطس أي يَتِغافل .

ومِياه ' عُطَيَش : من أَسماء السَّراب ؛ عـن ابن الأَعرابي ، قال أَبو علي : وهو تصغير الأَعْطَش تصغير الترخيم وذلك لأن شدة الحر تَسْمَدُرُ فيه الأَبصار '

فيكون كالظلمة ونظيره صَكّة' 'عمَيّ ٍ ؛ وأنشد ابن الأعرابي في تقوية ذلك :

َطْلِلْنَا نَخْبُرِطُ الظَّلْمَاءَ طُهْرًا لَدَبَيْهُ ، والمَطِيُّ له أُوارُ

غطوش : غَطَّر َسَ الليلُ بصَرَ عَبَأَظِلَم عليه . التهذيب: غطر َش بصر ُ عَطَّر َسَة الذا أَظلم .

غطمش: الغطائمة أن الأخذ قهراً . وتَعَطَّمَ فلان علينا تَعَطَّمُ أَنَّ الْحَبَّمَ الْحَلَيْة أَلْفُو . ورجل غَطَّمَ أَنَّ العَبْ الحَلِيلة النظر . ورجل غَطَّمَ أَنَّ العَبْ الحَلِيلة النظر . ورجل غَطَّمَ أَنَّ العَبِلُ البصر . وغَطَّمَ أَنَّ : الم شاعر ، من ذلك ؟ وهو من بني مُقرَّة أَن كعب بن ثعلبة بن ضبة ، وهو العَطَّمَ أَنَّ الظالم الجائر أن وهو العَطَّمَ أَنَّ الظالم الجائر أن قال الأخفش : وهو من بنات الأربعة مثل عدبس ، ولو كان من بنات الحسة وكانت الأولى نوناً لأظهر أن لئلا بلئتبس عمل عدبس .

غيش: الغَمَشُ: إظلامُ البصر من جوع أو عطش، وقد غَمِشَ، والعين لغة وقد غَمِشَ، والعين لغة وزعم يعقوب أنها بدل. والغَمَشُ: سوء البصر. والغَمَشُ: عادضُ ثم يذهب.

وتُغَمَّشني بدعوى بأطل ٍ : ادَّعاها عليُّ .

غنبش: غَنْبُشْ: اسم.

#### فصل الفاء

فَكُنُ : الفَكَنْشُ والتَّفْنِيشُ: الطلبُ والبحثُ ، وفتَسُنْت الشيء فتُشاً وفتَشَه تفتيشاً مشله . قال شمر : فتُشنّت شمر ذي الرّمة أطلُب فيه ببتاً .

فَجَشُ : الفَجْشُ : الشَّدْخُ . فَجَشَهَ فَجْشًا : شَدْخَه ؟ عانية ، وفَجَشَت الشيء بيدي . التهذيب في الرباعي : فَنَجَشَتُ الشيء : وسَّعْتُه ، قال:

وأحْسَبُ اشتقاقه منه .

فحش : الفُحْش : معروف . ابن سيده : الفُحْش والفَحْشاءُ والفاحشة القبيح من القول والفعل، وجمعها الفَواحِشُ . وأَفْحَشَ عليه في المَنْطق أي قال الفُحْش . والفَحْشاة : اسم الفاحشة ، وقد فَحَشَ وفَحُشَ وأَفْحَشَ وفَحُشَ علىنا وأَفْحَشَ إِفْحاشًا وفُحْشاً ؛ عن كراع واللحياني ، والصحيح أن الإفتحاش والنُّعُش الاسم . ورجل فاحش : ذو 'فعش ، وفي الحديث : إن الله 'يبغض' الفاحش المُتَفَحَّشَ ، فالفاحشُ ذو الفحش والحَمَّنا من قول وفعل ، والمُتَفَحَّشُ الذي يتكلُّفُ سَبُّ النَّاسِ ويتمبُّدُه ، وقد تكرر ذكر الفُحْش والفاحشة والفاحش في الحديث ، وهو كل ما يَشتد قُنْبُحُه من الذنوب والمعاصى ؛ قال ابن الأثير : وكثيراً ما تُو دُ الفاحشة معنى الزنا ويسمى الزنا فاحشة ، وقيال الله تعالى : إلا أن يَأْسَينَ بِفاحشةِ مُبَنَّنَة ؟ قيل : الفاحشة المبينة أن تزني فتُخرَج لِلنُّحدة ، وقيل : الفاحشة خروجُها من بيتها بغير إذن زوجها ، وقال الشافعي : أَن تَبُذُو على أَحْمانُها بِذَرَابِة لسانها فَتُؤْذَيَّهُم وتَكُوكَ ذَلك . في حديث فاطمة بنت قىس : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم كيمُعل لهـا سُكُنَّى ولا نفقة وذَّكُر أَنه نَـقَلَهَا إِلَى بيت ابن أُم مكتوم لبداءتهاو سلاطة إلسانهاولم ببطل سكناها لقوله عز وجل : ولا 'تخنر جوهن من 'بيونهن" ولا كِخْرُ جُنَّ إِلا أَن يأْزِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةٍ . وكُلُّ َخَصْلَة قبيحة ، فهي فاحشة من الأقوال والأفعال ؟ ومنه الحديث : قال لعائشة لا تقولى ذلك فإن الله لا 'محبُ الفُحْشَ ولا التفاحُشُ ؛ أراد بالفُحْشُ التعدَّى في القول والجواب لا الفُحْشَ الذي هو من قَـذَع الكلام ورديئه ، والتَّفاحُشُ تَفاعُلُ منه ؛ وقد

يكون الفيُّعْشُ بمنى الزيادة والكثرة ؛ ومنه حديث بعضهم وقد سُئِل عن دم البراغيث فقال: إن لم يكن فاحشاً فلا بأس . وكلُّ شيء جاوز قدر وحدّه ، فهو فاحشُ . وقد فكشُ الأس فيحشاً وتفاحشَ . وفكشَ المرأة : قبيُحت وكيرت ؛ حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

وعَلَيْمَتُ نَجُر بِهِمْ عَجُوزَكَ ، بعدما فَحُشَنَ عَاسِنُهَا عَلَى الْخُطَّابِ

وأفعش الرجل إذا قال قولاً فاحشاً ، وقد فَحْشَ علينا فلان وإنه لَفَحَاش ، وتفَحَشَ في كلامه ، ويكون المُتَفَحَّشُ الذي يأتي بالفاحشة المَنْهي عنها. ورجل فَحَاش : كثير الفُحْش ، وفَحُشَ قوله فُحْشاً. وكل أمر لا يكون موافقاً للحق والقدر، فهو فاجشة . قال ابن جني : وقالوا فاحِش وفحَشاء كماهل وجهلاء حيث كان الفُحْش مر ما من ضروب الجهل ونتقيضاً للحلم الأصمي:

وهل عَلَيْت فُحَشَاءَ جَهَلَهُ \*

وأما قول الله عز وجل : الشيطانُ يَعِدُ كُمُ الفقرَ ويأمرُ كُم بالفحشاء ؛ قال المفسرون : معناه يأمركم بأن لا تتصدقوا ، وقيل : الفحشاء همنا البُخُل ، والعرب تسمي البَخيل فاحشاً ؛ وقال طرفة :

أرى المَوْتَ يَعْنَامُ الكِرِامَ ،ويَصْطَـَغي عَفِيلةَ مَـالِ الفاحِشِ المُنَشَدَّدِ

يعني الذي جاوز الحد في البخل . وقال ابن بري : الفاحشُ السّيَّ الحَدُّلُقِ المَتَشَدَّدُ البخيلُ . يَعْتَامُ : يُخْتَارُ . يَصْطَفي أي يأْخَذَ صَفْوتَ وهي خِيارُ . وعَقَيلةُ المال : أكرمُه وأَنفَسُه ؛ وتنحَّشُ عليهم بلسانه .

فَدَش : فَدَسَه يَفْدِشُه فَدَشاً : دفعه . وقد ش الشيء فَدَشاً : شَدَخَه . وامرأة فَدَشاء ، كَهَدُشاء: لا لحم على يديها . ورجل فَدِش : أَخْرَق ُ ؛ عن ابن الأعرابي . والفَدش : أَنْثَى العناك ؛ عن كراع .

فوش: فَرَسَ الشيء يفرشه ويفرنشه فرشاً وفرسه فرشاً وفرسه فانفرش وافترسَ الفرش بسطت . الليث : الفرش مصدر فرس وغرش ويفرش وهو بسط الفراش ، وافترش فلان نراباً أو ثوباً تحته . وأفرست الفرس إذا استأنت أي طلبت أن نوتى . وافترش فلان لسانه : تكلم كيف شاء أي بسطه . وافترش فلان لسانه : تكلم كيف شاء ريض عليها ومدهما ؛ قال :

تَوَى السَّرْحانَ مُفتَرَ شَّا يَدَهِ ، كَأَنَّ بَياضَ لَبَنْيَهِ الصَّدِيعِ ُ

وافترَ شَ ذراعيه : بسطهما على الأرض . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى في الصلاة عن افتراش السبع ، وهو أن يَبْسُط ذراعيه في السجود ولا يُقِلِنهما ويو فعمهما عن الأرض إذا سَجَد كما يَفْتَرَشُ الذّبُ والكلب ذراعيه ويبسطهما . والافتراش والفراش . والنبراش : من الفرش والفراش . وافتراش .

والفِراشُ : ما افْتُتُرِشِ، والجِمع أَفْرِشَة " وَفُرْشُ " ؟ سيبويه : وإن شئت خَفَفْت فِي لَفَة بني تميم . وقد يكنى بالفَرْش عن المرأة .

والمِفْرَشَةُ : الوطاءُ الذي 'مجِعل فوق الصُّفَة . والغَرْشُ : المَغْرُوشُ من مناع البيت. وقوله تعالى : الذي جعل لكم الأرض فراشًا؛ أي وطاءً لم مجعلها حَرْنَة عَلَيْهَا . ويقال :

لَتَهِيَ فلان فلاناً فافتترَسَهُ إذا صرَعَه . والأرض فراش الأنام ، والفرش الفضاء الواسع من الأرض، وقيل : هي أرض تستنوي وتلين وتنفسيع عنها الجال .

اللبث: يقال فَرَّش فلان داره إذا بلَّطَهَا ، قال أبو منصور: وكذلك إذا بَسَطَ فيها الآجُرُ والصَّفِيحَ فقد فَرَّشَهَا. وتَفْرِيشُ الدار: تَبْلِيطُهَا. وجملُ " مُفْتَرَشُ الأرض: لا تَسْام له ، وأَكَمة " مُفْتَرَشِة ' الأرض كذلك ، وكلَّه من الفَرْشِ.

والفَرِيشُ : النُّنُو ْرُ العَربي الذي لا سنام له؟قال طريح :

ُعْبْس خَابِس كَلَّهْنَ مُصَدَّرُ ، عَبْدُ الزَّبُنَّة كَالْفَرِيشِ مَثْنِيمُ

وقرَسَه فراشاً وأفرَسَه : قرَسَه له . ابن الأعرابي: فَرَسَه وفرَسَنه وفرَسْنه وفرَسْنه إذا بَسَطت له بِساطاً في ضيافته ، وأفرَسَنه إذا أعطيته فرَسُاً من الإبل . اللبث : فرَسَنت فلاناً أي فرَسَنت أمري أي بسطته أي فرَسَنت له ، ويقال : فرَسَنت أمري أي بسطته كله ، وفرَسَنت الشيء أفرِسُه وأفرُسُه : بسطته . ويقال : فرَسَنه أمرَه إذا أوسَعه إياه وسطه له .

والمِنْرَشُ : شيء كالشاذَكُونَة \. والمِنْرَشَةُ : شيء يكون على الرحْل يَقعد عليها الرجل ، وهي أصغـرُ من المِنْرَش ، والمفرَش أكبورُ منه .

والفُرِ مُشُ والمَـفَادِ شُ : النَّسَاءُ لأَنهَــن يُفتَرَ سُنْن ؟ قال أبو كبير :

مِنْهُمْ ولا مُلكُ المَفادِينُ عَزَّلُ

أي النساء، وافترَّ شَ الرجل المرأة للنَّة. والغَريشُ: الجاريةُ يَفْتَر شُهُما الرجلُ . الليث : جارية فَر يشُ ١ الثاذكونة : تباب مُفرَّبَة تمل بالبن (العاموس) .

قد افتتر سُها الرجل ، فعيل جاء من افتتعـل ، قال أبو منصور : ولم أسمع جارية فريش لغيره. أبو عمرو : الفيراش الزوج والفيراش المرأة والفيراش ما ينامان عليه والفيراش البيت والفيراش محش الطاثر ؛ قال أبو كبير الهذلي :

### حتى انْسَتَهَيْتُ ۚ إِلَى فِراشَ عَزِيزَ ۗ فِي

والفَراشُ : َمَوْقَعَ اللَّسَانَ فِي قَمَرَ الفَمِّ . وقوله تعالى: وفُرُش مَرْ فُنُوعة ؟ قالوا : أَدَاد بِالفُرْش نَسَاءَ أهل الجنة ذوات الفُرُش . يقال لامرأة الرجل : هي فراشه وإزاره ولعافه ، وقوله مرفوعة رُفعن بالجَمال عن نساء أهل الدنيا ، وكلُّ فاضل وَفيعُ . وقوله ، صلى الله عليه وسلم: الولدُ للفراش وللمعاهر الحجَرُ ؛ معناه أنه لمالك الفراش وهو الزوج والمَوْلَى لأنه يَفْتَر شُهَا ، وهذا من مختصر الكلام كقوله عز وحِل : واسأَل القرية ، بريد أهلَ القرية . والمرأة تسمى فراشاً لأن الرجل يَفتَر شها . ويقال : افترَشُ القومُ الطريقُ إذا سلكوه . وافترش فلان كريمة فلان فلم مجسن صحبتها إذا تزوجها . ويقال : فلان كريم مُتَفَرَّشُ لأَصحاب إذا كان يَغْرُشُ نَفْسَهُ لَمْ . وَفُلَانَ كُرِيمُ الْمُفَارِشُ إِذَا تزوُّج كراثمُ النُّساء. والفَر بشُ من الحافس : التي أتى عليها من نتاجها سبعة أيام واستحقت أن 'تضرّب ، أَتِاناً كانت أو فَرّساً ، وهو على التشبه بالفَريش ِ مَـن النساء ، والجميع فَراثش ، قيال

> راحَت 'يُقَحَّمُها ذو از مل وسَقَت له الفَرائِشُ والسُّلْبُ القَيَادِيدُ

الأصمعي: فرس فريش إذا تُحمِلَ عليها بعد النّتاج بسبع. والفريش من ذوات الحافر: بمزلة النُّفَساه

من النساء إذا طهرُت وعنزلة العرود من النوق . والفَر شُ : الموضع الذي يكثر فيه النبات. والفَر شُ : الزرع إذا فَر شاً : انبسط على وجه الأرض . والمُغَر ش : الزرع إذا انبسط وقد فَر ش تَدْر ساً .

وفراش اللسان: اللحمة التي تحته ، وقيل: هي الجلدة الحَسَنناء التي تلي أصول الأسنان العُلمَيا ، وقيل: الفراش مَو قع اللسان من أسفل الحَمَنك ، وقيل: الفراشتان بالهاء نفر ضُوفان عند اللهاة . وفراش الرأس: عظام وقاق تلي القحف . النضر: الفراشان عرقان أخضران تحت اللسان ؛ وأنشد يصف فرساً:

### خفيف النَّعامةِ 'ذو مَيْعةِ ، كَثِيف الفَراشةِ ناني الصُّرَد

ابن شميل : فَرَاشًا اللَّجَامِ الْحَدَيْدَتَانِ اللَّمَانُ يُوبُطِ بهما العدَّارَان ، والعدَّارَانِ السَّيْرَانِ اللَّذَان يُجْمَعَانَ عند القفا . ابن الأعرابي : الفَرْشُ الْكَذِّبُ ، يقال: كَمْ نَفْرُسُ كَمْ 1

وفراش الرأس: طرائق وقاق من القيحف، وقبل: هو ما رَق من عظم الهامة، وقبل: كل عظم فراستة وقبل: كل عظم فراستة وقبل: كل عظم فراستة وقبل: كل عظم أو وقبل: كل قشور منه عظام وقاق فهي القراش، وقبل: هي العظام التي تخرج من وأس الإنسان إذا أشيج وكسر، وقبل: لا تسمى عظام الرأس فراشاً حتى تنبين، الواحدة من كل ذلك فراشة والمنفر شة والمنفر شة والمنقر شة والمنقر شة عشر الشجاج: التي تبلغ القراش، وفي حديث مالك: في المنتقلة التي تبطير فراشها خسة عشر المنتقلة من الشجاج التي تنقل العظام. الأصعى: المنتقلة من الشجاج التي تنقل العظام الأصعى:

وهي قشرة تكون على العظم دون اللحم ؛ ومنه قول النابغة :

### ويَتْبَعُهُا مِنهِمْ فَراشُ الْحُواجِب

والفَراش : عظم الحاجب . ويقال : ضرَبه فأطارَ فَراشَ رأْسه ، وذلك إذا طارت العظام رقاقـاً من رأسه. وكل رقيق من عظم أو حديد ، فهو فراشة ' ؛ وبه سبيت فَراشَةُ القُفُل لرِقَتْتِها . وفي حديث على، كرم الله وجهه : ضَرُّبُ يَطير منه فَراشُ المام ؟ الفَراشُ : عظام وقاق تلى قِحْف الرأس . الجوهري: المُفَرِّسَةُ الشَّجَةِ التي تَصَدَّعِ العظم ولا تَمْشِم ، والفَراشة': ما شخَص من فروع الكتفين فيما بين أَصْل العنق ومستوى الظهر وهما فَراشًا الكَتْفُـين . والفَراشَتَانَ : طرَّ فَا الوركينِ فِي النَّقْرَةِ . وفَراشُ الظُّهُر : مَشَكَّ أَعَالِي الضُّلُوع فيه . وفَراشُ القُفْل: مَناشبُه، واحدتُها فَراشة ؛ حكاها أبو عبيد؛ قال ابن دريد : لا أحسبها عربتة . وكلُّ حديدة رقيقة : فَراشَة " . وفَراشَة ُ القُفْل : مَا تَنْشَب ُ فِيه . يَقَال : أَقْنُولَ فَأَفْرَشَ . وفَراشُ النَّبِيدُ : الحَبَبُ الذي عليه .

والنَرْشُ : الزَّرْع إذا صارت له ثلاث ورقات وأربع . وفرشُ الإبلِ وغيرِها : صغارها ، الواحد والجمع في ذلك سواء . قال الغراء : لم أسمع له بجمع ، قال : ومجتبل أن يكون مصدراً سمي به من قولهم فرسما الله فرساً أي بَشها بَشاً . وفي النزيل العزيز : ومن الأنهام حمولة وفرشاً ؟ وفرشاً ؟

له إبل فرش وذات أسنة صابية ،حانت عليه تحقُوقها

وقيل : الفَرْشُ مِن النَّعَمَ ما لا يَصْلح إلا للذبح .

وقال الفراء: الحَمُولة ما أطاق العمل والحَمَل . والفَرْش : الصغار أو إسحق : أَجْمَع أَهل اللغة على أن الفرش صغار الإبل . وقال بعض المفسرين : الفرش صغار الإبل ، وإن البقر والغنم من الفرش . قال : والذي جاء في التفسير يدل عليه قول عز وجل : غانية أزواج من الضأن اثنين ومن المتعز اثنين ، فلما جاء هذا بدلاً من قوله تحمُولة وفرشاً جعله للبقر والغنم مع الإبل ؛ قال أبو منصور : وأنشدني غير أم أنحَقق قول أهل التفسير :

ولنا الحامل' الحَــَمُولة' ، والفَرْ شُرُمنالضّان،والحُـصُونُ السِرُوفُ

وفي حديث أذ ينة : في الظنّفر فر ش من الإبل والبقر والغنم هو صغار الإبل ، وقيل : هو من الإبل والبقر والغنم ما لا يصلح إلا للذبح . وأفر شنته : أعطيت فر شأ من الإبل ، صغاراً أو كباراً . وفي حديث خزيمة يذكر السّنة : وتركت الفريش مسخنككا أي شديد السواد من الاحتراق . قيل : الفراش الصغار من الإبل ؛ قال أبو بكر : هذا غير صحيح عندي لأن الصغار من الإبل لا يقال لها إلا الفرش وفي حديث آخر : لكم العارض والفريش ؛ قال القتيبي : هي التي وضعت حديثاً كالنَّفساء من النساء . والفرش : منابت العر في الا الشرع : قال الشاعر :

وأَشْعَتْ أَعْلَى مَالُهُ كِفْفُ لُهُ بِفَرْشِ فَلَاهٍ ، بِينَهَنَّ قَصِيمٌ ُ

ابن الأعرابي: فَرْشْ من عُرْفُط وقصيمة من عَضًا وأيكة من عَضًا وأيكة من أثل وغال من سَلَم وسَلَل من سَمُر. وفَرْشُ الحطب والشجر: دِقَتُه وصِغارُه. ويقال: ما بها إلا فَرْشُ من الشجر. وفَرْشُ العِضاهِ: جماعتُها. والفَرْشُ : الدارة من الطلاح،

وقيل: الفَرْشُ الغَمْضُ من الأرض فيه العُرْفُطُ والسَّلَمَ والعَرْفَسَجُ والطَّلْعَ والقَسَّاد والسَّمُر والعَوْسِجُ ، وهو ينبت في الأرض مستوية ميللًا وفرسخاً ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> وقد أراها وشتواها الحبشا ومشفراً ، إن نطقت ، أرسَّ كَمَشْفَرِ النابِ تَكُوكُ الفَرْشَا

ثم فسره فقال : إن الإبل إذا أكلت العرفط والسلم استر خت أفواهمُها . والفَر شُ في رجل البعير : اتساع قليل وهو محمود ، وإذا كثر وأفرط الروح من حتى اصطلك العر قوبان فهو العقل ، وهو مذموم . وناقة مَفْر ُوشة الرّجل إذا كان فيها اسْكِلَار وانحناء ؛ وأنشد الجعدي :

مَطُوبَّةُ الزَّوْرِ طِيَّ البِئْرِ دَوْمَرَةَ، مَفْرُوشَة الرَّجِل فَرْشًا لَمْ بِكَنْ عَقَلا

ويقال: الفَرْشُ في الرّجل هو أن لا يكون فيها انتصابُ ولا إقتماد. وافترَسَ الشيء أي انسط. ويقال: أَكَمَهُ مُفترَسِهُ الظّهْرِ إِذَا كَانَت دَكّاءً. وفي حديث طَهْفة: لكم العارض والفريشُ ؛ الفرش من النبات: ما انتبسط على وجه الأرض ولم يَقُم على ساق. وقال ابن الأعرابي: الفرش مَدْح والعَقَل ذم ، والفرش أنساع في رجل البعير، فإن كثر فهو عقل.

وقال أبو حنيفة : الفَرْشة ُ الطريقة ُ المطبئنة من الأرض شيئاً يقود ُ اليوم َ والليلة ونحو ذلك ، قال : ولا يكون إلا فيا اتسع من الأرض واستوى وأصعر ً ، والجمع فر ُوش .

والفَراشة: حجارة عظام أمثال الأرْحاء توضع أو لأ ثم يُبنى عليها الركيب وهو حائط النخل. والفَراشة : رود الله العالم : مكذا في الأصل.

البقيّة تبقى في الحوض من الماء القليل الذي ترى أدض الحوض من وراثه من صفائه . والفراشة ' : منقّع الماء في الصفاة ' ، وجمعها فراش ' . وفراش ' القاع والطين : ما يَعِس بعد نُضُوب الماء من الطين على وجه الأرض ' والفراش ' : أقل ' من الضّعضاح ؛ قال ذو الرمة يصف الحُمْر :

وأَبْصَرْنَ أَنَّ القِنْعَ صادَتْ نِطافُه فَراشًا ، وأنَّ البَقْلَ دَاوِ وبابِسُ

والفَراشُ : حَمِبُ الماء من العَرَقِ ، وقيـل : هو القليل من العرق ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فراش المسيح فوقة تَنْصَبُّبُ

قال ابن سيده : ولا أعرف هذا البيت إنما المعروف بيت لبيد :

> علا المسلك والدّيباج فوق نُحورِهِ فَراش المسيحِ، كالجُنْهَان المُنْتَقَّب

قال : وأرى ابن الأعرابي إنما أراد هذا البيت فأحالَ الروابة إلا أن يكون لبييد قد أفنوى فقال :

فراش المسيح فوقه يتصبب

قال : وإنما قلت إنه أقدُّوى لأن ّ رَوِي ً هذه القصيدة ِ مجرور ُ ، وأو ّ لُها :

أرى النفسَ لَجَّتُ في رَجاءِ مُكَذَّبِ ، وقد جَرِّبَتُ لو تَقْنَدِي بالمُجَرَّبِ

وروى البيت: كالجمان المُعَبِّب ؛ قال الجوهري: مَنْ رفعَ الفَراشَ ونَصَبَ المِسْكَ فِي البيت رفعَ الدَّيباجَ على أن الواو للحال ، ومَنْ نصب الفَراشَ وفعَهما .

والفَرَاشُ : دوابُ مثل البعوض تَطير ، واحدتُها

قراشة". والفراشة': التي تطير وتهافت في السراج والجمع فراش". وقال الزجاج في قوله عز وجل: يوم يكون الناس كالفراش المبنئوث ، قبال: الفراش ما تراه كصفار البتق يَتهافت في الناد ، سبه الله عز وجل الناس يوم البعث بالجراد المنتشر وبالفراش المبئوث لأنهم إذا بُعيثوا يموج بعضهم في بعض كالجراد الذي يَمُوج بعضه في بعض ، وقال الفراء : يريد كالفو غاء من الجراد يَو كب بعضه بعضاً كذلك الناس يجول يومئذ بعضهم في بعض ، وقال اللبت : الفراش الذي يَطير ؛ وأنشد :

أو ْدى بِحِلْمِهِمُ الفِياشُ ، فَعِلْمُهُمَ حِلْمُ الفَراشِ ،غَشِينَ نَارَ المُصْطَلَيْ ا

وفي المثل : أَطْنَبَسُ مَن فَرَاشَةً . وفي الحديث : فَتَسَتَقَادَعُ بَهِم جَنْبَةُ السَّراطِ تَقَادُعُ الفَراشِ ؟ هو بالفتح الطير الذي يُبلئني نفسه في ضوء السّراج ؛ ومنه الحديث : جَعَلَ الفَراشُ وهذه الدوابُ تقعفها . والفَراشُ : الحَفيفُ الطّبَيَّاسَةُ مَن الرجال .

وَتَغَرَّشُ الطَائرُ : رَفْرَفَ بجناحیه وبسَطَهَما ؛ قال أبو دواد یصف ربیثة :

> فَأَتَانَا بَسْعَى تَفَرَّشَ أَمِّ ال سَيْض سُدًّا ، وقد تَعَالَى النهارُ

ويقال: فَرَّشَ الطَائِرُ تَغُرِيشاً إذا جعل يُو َفْرِفَ على الشيء ، وهي الشَّرْشَرة والرَّفْرَ فَهْ . وفي الحديث: فجاءت الحديث: فجاءت الحديث تقرّش؛ هو أن تقرب من الأرض وتقرّش جناحيها وتر فر ف وضر بَه فما أفر ش عنه حتى قتله أي ما أقلع عنه . وأفر ش عنهم الموت أي ارتفع ؛ عن ابن الأعرابي . وقولهم : ما أفر ش عنه أي ما أقلع ؟ قال يزيد وقولهم : ما أفر ش عنه أي ما أقلع ؟ قال يزيد المنا البت لجرير وهو في ديوانه على هذه الصورة :

ابن عمرو بن الصُّعيق :

نحْنُ رُوْوسُ القومِ بَيْنَ جَبَكَهُ ، بِومَ أَتَكَنْنَا أَسَدُ وحَنْظَكَهُ ،

نَعْلُوهُمْ بِفُضُبِ مُنْتَخَلَهُ ، لم تَعْدُ أَنَّ أَفْرَشَ عنها الصَّقَلَةُ

أي أنها 'جد'د" . ومعنى 'منتخلة : 'متخبرة . يقال : تنخللت الشيء وانتخلته اختراته . والصقلة ' : جمع صافل مثل كاتب وكتبة . وقوله لم تعد ' أن أفراش أي لم تبعور أن أفلت عنها الصقلة ' أي أنها 'جد'د" قريبة ' العهد بالصقل . وفرش عنه : أراده ونهياً له . وفي حديث ابن عبد العزيز : إلا أن يكون مالا 'مفترسا أي مفصوباً قد انتبسطت فيه الأيدي بغير حق ، من قولهم : افتترش عرض فلان إذا استباحه بالوقيعة فيه ، وحقيقته جعله فلان إذا استباحه بالوقيعة فيه ، وحقيقته جعله لنفسه فراشاً بطؤه .

وفَرْشُ الجّبَا : موضع ؛ قال كُثبتر عزه :

أَهَاجَكَ بَرُقُ آخِرَ اللَّيْلِ وَاصِبُ ، تَضَمَّنُهُ فَرُشُ الجَبَا فَالْمُسَادِبُ ؟

والفَرَ اشة ': أرض ؛ قال الأخطل:

وأَقَافَرَت الفَراشَة' والحُبُيَّتَا ، وأَقَافَرَ ، بَعْد فاطِمة ، الشُّقير'٢

وفي الحديث ذكر فَرْش ، بفتح الفاء وتسكين الراء،

> لم أريوماً مثل يوم جبله لما أثننا أسد وحنظله وغطفان والملوك أزفله نملوم بتضب منتخله وزاد الميداني :

لم تمد أن أفرش عنها الصقله

وله د الشقير » كذا بالأصل هنا وفي مادة شقر بالقاف ، وفي
 ياقوت : الشفير بالفاه .

وادٍ سلَكه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين سارً إلى بدر ، والله أعلم .

فوطش: فَرْطَشَ الرجلُ: قَعَد فَفَتَع مَا بِين رِجْلِيه. الليث: فَرْشَحَت النَّاقَةُ إِذَا تَفَحَّجَت لَلْحَلْب وفَرْطَشَت للبَوْل ؛ قال الأزهري: كذا قرأته في كتاب الليث، قال: والصواب فَطُرَسَت إلا أن يكون مقلوباً.

فشش : النَسُ : تَنَبُّع السَّرَقِ الدونِ ، فَشَّه يَفُشَّه فَشَتًا ؛ قَال الشَاعر :

غَنْ ولِينَاهُ فلا نَعُشُهُ ، وابنُ مُفاض قائمٌ يَمُشُهُ يَالْحَدُ ما يُهِدَى له يَقْشُهُ ، كيف يُؤت ؟

وانغَشّت الرباح : خرجت عن الزّق ونحوه . وانغَشّ: الحلّب ، وقش الطّب السريع . وقش الناقة كَفُشُها فشّا : أَسْرع حَلْبَها . وقش الضرع فَشّا : حلّب جبع ما فيه .

وناقة فَسُوشُ : 'مُنْتَشِرة ' الشَّعْبِ أَي يَتَسَعّب ' إحليلها مثل شعاع قَرْن الشهسِ حَين يَطْلع أَي يتفرّق شخبها في الإناء فلا يُرغَيّ بيّنة ' الفَشَاشِ . وفي حديث موسى وشعيب ، عليهما السلام : ليس فيها عَزُورْ ولا فَشُوشْ ؛ الفَشُوش : التي يَنفَشَّ لبنها من غير حلب أي يجري لسَعة الإحليل ، ومثله الفَتوح والثرُور .

والنَسْفَسَة أَ: صَعْف الرأي . والنَسْفَشَة : الحَرُوبة .

ان الأعرابي: الفَشَّ الطَّعْرَبَةُ والفَشُّ النَّسِيةُ والفَشُّ النَّسِيةُ والفَشُّ الأَعْبَقَ . والحَرُّوبُ يقال له: الفَشَّ . وفَشُّ الوَطْبَ فَشَيًّا: أَخْرَجَ زُبُدُهُ . وفَشُّ القرْبَةَ

يَفْشَهَا فَسَنَّا : حلَّ وَكَاتِهَا فَخْرِجَ وَمِحُهَا . والفَسُوش : السقاء الذي يَتَحَلَّب . وفي بعض الأمثال : لأفُشَنَّك فَسُ الوَطْبِ أَي لأَزِيلَنَّ نَفْخَك ؛ وقال كراع : معناه لأحلُبنَنَك وذلك أَن يُنفَخَ ثم يُحَل وكاؤه ويُنثرك مفتوحاً ثم يُملا لبناً ، وقال ثعلب : لأفُشُنُ وَطَلْبَك أَي لأَذْهَبَنَ بحِبْر كِ وتِيهِك ؛ وفي وطببك أي لأذهبَن بحبر كِ وتِيهِك ؛ وفي التهذيب : معناه لأخر جن غضبك من وأسك ، من التهذيب : معناه لأخر جن غضبك من وأسك ، من وربا قالوا : فَسُ الرجُل أَوْدا تَجَشَّا . وفي الحديث : إن الشيطان يفش كين أليتني أحد كم حتى يُخَيَّل إلى الشيطان يفش كين أليتني أحد كم حتى يُخَيَّل الله أَنه قد أحدث أي يَنفُخ نفخاً ضعفاً . ويقال : فش السقاء إذا خرج منه الربح .

وفي حديث ان عاس : لا يَنْصَرِف حتى تسمع فَشِيشَهَا أي صوت رجها ، قال : والفَشِيشُ الصوت ، ومنه فَشِيشُ الأَفعى ، وهو صوت بلاها إذا مشت في اليبس . وفي حديث أبي الموالي : فأتت جادية مثل فأتبت وأدبرت وإني لأسمع بين فخذيها من لفَفها مثل فَشيش الحرابيش؛ قال: هي جنس من الحتات واحدها حربيش .

وفي حديث عبر : جاءه رجل فقال : أَتَكُنْكُ من عند رجل يَكُنُب المصاحف من غير مُصْحَف ، عند رجل يَكُنُب المصاحف من غير مُصْحَف ، فغضب حتى ذكرت الزق وانفاخه قال : مَن ؟ يريد أنه غَضِب حتى انتفخ غَيْظاً ثم لما زال غضبه انفقش انتفاخه ، والانفيشاش : انفيال من الفَش . ومنه حديث ابن عبر مع ابن صباد : فقلت له اخس افلن تَمْد و قَد رك ! فكأنه كان سقاء فش أي فيُسِح فانفش ما فيه وخرج .

١ قوله « اخس » كذا بالاصل والنهاية ، والذي في مسلم اخسأ جهمزة
 آخره .

ويقال للرجل إذا غَضِب فلم يَقْدُرِ على التغيير : فَشَاشِ فُشَّيهِ من استِه إلى فيه . ويقال السقاء إذا فُتِح رأْسُهُ وأُخْرَجِ منه الربحُ : فُشُّ ، وقد فُشَّ السقاء يُفَشُّ . وفَشَشَّت الزَّقُّ إِذَا أَخْرَجْت ريحِه. والفَشُوش : الناقة ُ الواسعة ُ الإحليل . والفَشُوش والمُنْقَصِّعةُ والمُطَنَّصُرِ بِهُ : الأَمةُ الفَشَّاءِ . ويقال : انْفَشَّت علَّة ُ فلان إذا أُقبل منها ، وفي حديث ابن عباس : أعطهم صدَ قَـ تك وإن أتاك أهد ل الشفتين مُنْفَشُ المَنْخِرِينَ أَي مُنْتَفِحُهما مع قُصُورِ المارِن وانتبيطاحه ، وهو من صفات الزُّنج والحُبُش في أنوفهم وشفاههم ، وهو تأويل قوله ، صلى الله عليه وسلم : أطبعوا ولو أمَّر عليكم عبد حبشيي " مجدَّع ، والصَّهِيرُ فِي أَعْطَهُمُ لأُولِي الأَمْرِ . والفَشُّ : الفَسُّورُ . والفَشُوشُ من النساء: الضَّرُوط، وقيل: هي الرَّخُوةُ أ المُنَاعِ ، وقيل : هي التي تقعد على الجُـُرُ دان ؛ قال رؤبة:

وازْجُرْ بَني النجّاخة ِ الفَشُوشِ

وفَشُّ المرأَةَ يَفُشُّها فَشَنَّا : نكعَها ، وفَشُّ القُفْلَ فَشَنَّا : فتَحه بغير مفتاح.

والانفيشاش: الانكسار عن الشيء والفَشَلُ. وانفَشُ الرجل عن الأمر أي فَتَر وكَسِل. وانفَشُ الجُرْح: سكن ورَمُه ؟ عن ابن السكيت .

والفَشُّ : الأَكْلُ ؛ قال جرير :

فَسِنَّم تَفُشُّون الحَزِيرَ كَأَنْكُمِ مُ مُطَلِّقَة ومِاً وَيُومَا تُراجَعُ

وفَشَ القوم م يُفِشُون فُدُوشاً : أَحْيَو ا بعد هُزال. وأَفَشُوا : انطلقوا فجَفَلوا . والفَشُ من الأرض : المُجَل الذي ليس بجُد عميق ولا مُتَطامِن حِداً . والفَشّ : حَمْل اليَنْبُوت ، واحدته فَشَة و جَمَها

فِشَاشٌ . والفَشُوشُ : الْحَرُوبِ .

والفيشّاش والفيشفاش: كساء رقيق غليظ النّسج، وقيل : الفشّاشُ الكساء العليظ، والفَشُوش: الكساء السّخيف. وفي حديث شقيق: أنه خرّج إلى المسجد وعليه فيشّاش له؛ وهو كساء غليظ.

وفَشِيشَة' : بئر" لحيّ من العرب، قال ابن الأعرابي: هو لقب لبني تميم ؛ وأنشد :

> َذَهَبَتْ فَشِيشَةُ الأَباعِرِ حَوْلُنَـا مَرَقاً ، فصَبُ على فَشِيشَةَ أَبْجَرُ '

وفَشْفَشَ ببوله : نضَحه . وفَشْفَش الرجل : أفرط في الكذب. ورجل فَشْفاش: يَتَنَفَّجُ بالكذب وينتحل ما لغيره . وفي حديث الشعبي : سَمَيْتُكُ الفَشْفَاشَ ، يعني سَيْفَه وهو الذي لم يُحْكَم عمله . وفَشْفَشَ في القول إذا أفوط في الكذب. والفَشْفاش: عُمْشَة نحو البَسْباسِ ، واحدته فَشْفاشة .

فطوش: الأزهـري: الليث فَرْسَحَت النـاقة إذا تَفَحَّجت للحَلْب وفَرْطَـشَت للبول؛ قال الأزهري: هكذا قرأته في كتاب الليث، والصواب فَطَـرَسَت إلا أن يكون مقلوباً.

فنش : التهذيب : قال أبو تراب سمعت السلمي يقول : نَبَّشَ الرجلُ في الأمر وفَنَتُشَ إذا اسْتَرْخَى فيه . وقال أبو تراب : سمعت القَيْسيِّين يقولون : فَنَـّشَ الرجل عن الأمر وفَيَتش إذا خامَ عنه .

فنجش : التهذيب في الرباعي: ابن دريد فَذْجَشُ واسعُ. وفَجَشْتُ الشيءَ:وسَّعْنَه ، قال:وأحسب اشتقاقه منه.

فندش : الفَنْدَسَة ' : الذهاب في الأرض . وفَنْدَسَ. ' : اسم ؛ قال :

أَمِنْ ضَرَّبَةٍ بِالعُودِ ، لم يَدْمَ كَلْمُهَا ، ضَرَبَّت بِمَصْقُولَ عُلاوة َ فَنْدَشِ ؟

التهذيب: غلام فَنَدَش إذا كان ضابطاً. وقد فَنَدَشَ غيرَه إذا غلبَه ؛ وأنشد بعض بني نمير :

> قد كمصَت زكفراء بابن فنندَش ٍ ، يُفَنْدِشُ الناسَ ولم يُفَنْدَشِ

فيش : الفَيْشة' : أَعْلَى الهامة . والفَيْشة' : الكَمَرَهُ ، وقيل : الفَيْشة' الذكر' المنتفخ ، والجمع فَيْشُ ؟ وقوله :

وفَيْشَة لبست كهذِي الفَيْش

يجوز أن يكون أراد الجمع وأن يكون أراد الواحدة فعذف الهاء .

والفَيْشَلَة ' : كالفَيْشة ِ ، اللام فيها عند بعضهم زائدة والفَيْشَلة ' . وَقَدْ قَيلَ كَرْ وَأُولَالكَ ، وقد قيل إن اللام فيها أصل كما هو مذكور في موضعه . الليث : الفَيْشُ الفَيْشُ الفَيْشُ الفَيْشُ الفَيْشُ الفَيْشُ الفَيْشُ الفَيْشُ الفَيْشُ الفَيْشَ الفَيْشُ الفَيْشُ الفَيْشَ الفَيْشُ الفَيْسُ الفِيْسُ الفَيْسُ الفَيْسُ الفَيْسُ الفِيْسُ الفِيْسُ الفِيْسُ الفَيْسُ الفِيْسُ الفَيْسُ الفِيْسُ الفِيْسُ الفَيْسُ الفِيْسُ الفِيْسُ الفَيْسُ الفَيْسُ الفَيْسُ الفَيْسُ الْفِيْسُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ

والفَيْشُوشَةُ : الضعفُ والرَّخاوةُ ؛ وقال جرير : أَوْدَى مجلمهم الفِياشُ ، فعلمهم حِلْمُ الفَرَّاشِ، غَشِينَ نارَ المُصْطَلَي

الجوهري : الفَيْشُ والفَيْشَةُ وأَسُ الذَّكُر . ورجل فَيُوشُ : ضَعيفُ جَبَانَ ؛ قال رؤبة :

عن مُسْمَهِر " ليس بالفَيُوشِ

وفاشَ الرجلُ فَيَشَا وهو فَيُوشُ : فَخَر ، وقيل : هو أَن يَفْخَر ولا شيء عنده . وفايَشَهُ مُفايَشَةٌ وفياساً: فاخَرَه ولا شيء عنده . وفايَشُهُ مُفايَشَةٌ وفياساً: فاخَرَه ورجل فَيّاشُ : مُفايِشُ ، وجاؤوا يَتَفايَشُون أَي يتفاخَرُون ويتكاثرُون ، وقد فايَشْتُم فياشاً . ويقال : فاشَ يَفِيشُ وفَشَ يَفِشُ بُعنى كما يقال دَامَ يَذِيمُ وذَمَ يَذُمُ . والفياشُ : عمنى كما يقال دَامَ يَذِيمُ وذَمَ يَذُمُ . والفياشُ : المُفاخرة ، والفياشُ :

أَيُفَايِشُونَ ، وقد وَأَوْا حُفَّاتُهُم قد عَضَّه ، فقَضَى عليه الأَشْجَعُ ?

والفَيْش : النَّفْج ُ يُوي الرجلُ أَن عنده شَيْئاً وليس على ما يُوي. وفلان صاحب ُ فيكاش ومُفايَشة ، وفلان فَيَّاشُ إِذَا كَانَ نَفَاخاً بالباطل وليس عنده طَائلُ . والفيكش : الطير مُذَه ،

وذو فائشٍ : ملك ؛ قال الأعشى :

تَوْمٌ سَلامة ذا فائِش ، هُو اليومُ جَمَّ لِمُعادِها

#### فصل القاف

قُوش : القَرَّشُ : الجمع والكسبُ والضم من ههنا وههنا يضم بعضه إلى بعض . ابن سيده : قَرَشَ قَرَّشًا جَمِعَ دِضمٌ مِن هنا وهنا، وقَرَشَ يَقْرِشُ ويَقْرُشُ قَرَّشًا ، وبه سبت قُريش . وتَقَرَّش القومُ : تجمعوا .

والمُنتَرَّشَةُ : السَّنةُ المَحْلُ الشديدة لأن الناس عند المَحْمُلُ مِجْمَعُونُ فَتَنْضُمُ حواشِهِم وقَواصِيهم ؟ قال :

مُقَرَّشَات الزَمَنِ المَحَدُورِ وقَرَشَ يَقْسُوشِ ويقْرُشُ قَرَّشًا واقْتُتَرَشَ وتَقَرَّشُ : جَسَعَ واكتسب . والتَّقْرِيشُ : الاكتسابُ ؟ قال رؤية:

> أُولاك كَلِيْشَتْ لَهُمْ كَهْمِيشِي قَرَرْضَى، ومَاجَبَعْتُ مِن قُدْرُ وَشَى

وقيل: إنما يقال افْتُمَرَشَ وَتَقَرَّشَ للأَهل. يقال: قَرَشَ لأَهله وتَقَرَّشُ وافْتُنَرَشُ وهـو يَقْرِشُ ويقْرُشُ لمياله ويَقْتَرَشُ أي يكتسب ، وقَرَشَ في مَعيشته ، مخفّف. وتَقَرَّشَ: دَبِقَ ولَزْقَ.

وقَرَاشَ يَقْرِشُ ويقرُسُ قَرَّسًا : أَخَذَ شَيْئًا . وتَقَرَّشَ الشيءَ تَقَرَّسًا : أَخَذَهُ أَوَّلًا فَأُوّلًا ؟ عن اللحياني . وقرَرَشَ من الطعام:أصاب منه قليلًا.

والمُتَّفَرِشَةُ مَنَ الشَّجَاجِ : التي تَصْدَعُ العَظْمُ ولا تَهْشَمِهُ . يقال : أَقَـْرَشَت الشَّجَّةُ ، فهي مُقْرِشَةً ﴿ إِذَا صَدَعَت العظمِ ولم تَهْمِ .

وأَقَرَ شَ بَالرَجِلُ : أَخْبَرُهُ بِعُيُوبِهِ . وأَقَرَ شَ بِهُ وَقَرْ شَ بِهُ وَقَرْ شَ : وشَى وحَبِرُ شَ ؟ قَالَ الحَرِثُ بنَ حَلَيْهُ : حَلَيْهُ :

أيها الناطق المُقَرَّشُ عَنَّا عند عمرو ، وهل لذاك بَقاءُ ؟ ﴿

عداه بعن لأن فيه معنى الناقل عنا . وقيل: أقرَّ شَ به إقدْراشاً أي سَعى به ووقَعَ فيه ؛ حكاه يعقوب . ويقال : اقترَرَشَ فلان بنلان إذا سعى به وبغاه سُوءاً . ويقال : والله ما اقترَرَشْت بك أي ما وشيئت بك أي ما وشيئت بك . والمنقرش : المنحر ش . والتقريش : مثل التحر بش . وتقرش عن الشيء: تنز ه عنه .

والقَرَسَة ٢٠ : صَوِّت نَحْو صَوْت الجَوْز والشَّنَ إذا حر كُنتَهما . واقْنَرَ شَت الرَّماح وتَقَرَّ شَت وتقارشت : تطاعنُوا بها فصك بعضها بعضاً ووقع بعضها على بعض فسمعت لها صوتاً ، وقيل : تقرَّ شُها وتقارشها تشاجر ها وتداخلها في الحرّب ؟ قال أو زيد :

إمّا تَقَرَّشُ بِكَ السلاحُ ، فلا أَبْكِيكَ إلا للدَّالُـو والْمَرَسِ

وقال القطامي :

قَـُوارِش بالرِّماحِ ، كأنَّ فيها شُواطِنَ يَنْتَزَعْنَ بِها انْتَرَاعا

١ في معلقة الحرث بن حليزة : المرتش بدل المنقرش .
 ٢ قوله « والفرشة » كذا ضبط في الاصل .

وتقارشت الرماح : تداخلت في الحرب . والقرش : الطعن ، وتقارش القوم : تطاعنوا. والقرش : دابة تكون في البحر الملنح ؛ عن كراع . وقر كش : دابة في البحر لا تدع دابة الا أكلتها فجميع الدواب تخافها . وقر كش : قبيلة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ؛ فكل من كان من ولد النضر ، فهو قر شي " دون ولد كنانة ومن فوقه ، قيل : ستوا بقر يش مشتق مشتق

## وقُرُ يُشْ هِي التي تَسْكُنُنُ البَّهُ ر ، بها سُمْيَتُ قُرُ يُشُ قُرُ يُشْ

من الدابة التي ذكرناها التي تخافُها جميع ُ الدواب ّ .

وفي حديث ابن عباس في ذكر قُنُرَ يُشْ ِ قَـال : هي

داية تسكن البحر تأكل دوابه ؛ قال الشاعر :

وفيل: سبيت بذلك لتقرئشها أي تجنفها إلى مكة من حواليها بعد تفرقها في البلاد حين غلب عليها قنصيّ بن كلاب ، وبه سبي قصي مجتمعاً ، وقيل: سبيت بقريش بن تخلك بن غالب بن فهر كان صاحب عيرهم فكانوا يقولون: قد منت عير فريش وخرجت عير قريش ، وقيل: سبيت بذلك لتجرها وتكسبها وضربها في البلاد تبتعي الرزق ، وقيل: سبيت بذلك لأنهم كانوا أهل تجارة ولم يكونوا أصحاب ضرع وزرع من قولهم: فلان يتقرّش المال أي تخبعه وأل سببويه: ومما على الحي قديش والن وإن جعكن قدريش الملك أله قال : وإن جعكن قدريشا الم قبيلة فعربي ؛ قال عدي بن الرقاع عدم الوليد بن عبد الملك:

غُلَب المساميح الوليد سياحة ، و كفي قدر يش المعضلات وسادها

وإذاً نَشَرْت له الثناء ، وجَدْثَه وَدِنَ المَـكادِمَ طُرْفَهاوثِلادَها

المساميع : جمع مساح ، وهو الكثير السماحة . والمنفضلات : الأمور الشداد ؛ يقول : إذا نزل بهم معضلة وأمر فيه شدة قام بدفع ما يكرهون عنهم ، ويروى : جمع المكارم . وقوله : فطر فها أراد فطر فها ، بضم الراه ، فأسكن الراة تخففا أراد فطر فها ، بضم الراه ، فأسكن الراة تخففا استَحَد ثه من المال ، والتلاد ما ورثه وهو المال القديم فاستعاره للكرم ؛ قال ابن بري : ومن المستحسن له في هذه القصدة ولم يسبق إليه في صفة ولد الظمة :

'تَوْ'جِي أَغَنَ''، كَأَنُ' إِبرهُ ۚ رَوْقِهِ قَـكَـمُ ۖ أَصَابُ مِن الدَّواةِ مِدادُها

قال ابن سيده : وقوله :

وجاءت من أباطيعها فريش ، كسيل أتي بيشة حين سالا

قال : عندي أنه أراد قر يش عير مصروف لأنه عنى التبيلة ، ألا تراه قال جاءت فأنت ? قال : وقد يجوز أن يكون أراد : وجاءت من أباطحها جماعة فريش فأسند الفعل إلى الجماعة ، فقريش على هذا مذكر أسم للحي ؟ قال الجوهري : إن أردت بقر يش الحي صرفت ، وإن أردت به القبيلة لم تصرفه ، والنسب إليه قرر شي نادر ، وقرر يشي الحي على القاس ؟ قال :

ولسنت بشاوي عليه كمامة ، إذا ما غَدا يَعْدُو بِقَوْسٍ وأَسْهُم ولكنيًا أَغْدُو عَلَيَ مُفاضة ، ولاص كأعْيَانِ الجرادِ المُنْظَمَّم

بكل" قُنْرَ يُشْبِي" ، عليه مَهابة " ، صريع إلى داعي النّدي والتكرُّم

قال ابن بري : هذه الثلاثة أبيات الكتاب ، فالأول فيه شاهد على قولهم شاوي في النسب إلى الشاء ، والثاني فيه شاهد على قولهم أقر يشي بإثبات الياء في النسب إلى ألسب فيه شاهد على قولهم أقر يشي بإثبات الياء في النسب إلى أقر يش؛ معناه أني لست بصاحب شاء يتغذو معها إلى أقر يش؛ معناه أني لست بصاحب شاء يتغذو معها عرضت للغنم ، وإغا أغذو في طلب الفر سان وعلي عرضت للغنم ، وإغا أغذو في طلب الفر سان وعلي وربح منفاضة وهي السابيغة والد لاص البر اقة ، وربح منفاضة وهي السابيغة والد لاص البر اقة ، وربح بعيون الجراد . وشبة رووس مسامير الدرع بعيون الجراد . والمنظم : الذي يتلو بعضه بعضاً . وفي التهذيب : إذا نسبوا إلى توريش قالوا: أقر شي ، بحذف الزيادة ، والشاعر إذا اضطر أن يقول توريشي .

والقرشية : حنطة صائبة في الطَّحْن تَحْشَيْةُ الدَّقيقِ وسَفَاهَا أَسُورَهُ وسنبلتها عظمة .

أبو عمرو: القِرْواشُ والحَضِرُ والطُّفَيْسُلِيَّ وهو الواغِلُ والشَّوْلَقِيِّ. ومُقارِشُ وقرْواشُ: اسمان.

قوعش : القُرْعُوشُ والقِرْعَوْشُ : الجَـمَلُ ُ الذي له سنامان .

قرمش: قَــَـر ْمَشَ الشيءَ: جَمَعَـه . والقَر ْمَشُ والقَرَ مَسْ ُ الأَو ْخاش من الناس وفيها قِـَر ْمَـِشُ من الناس أي أخلاط ورجل قَر َمَسُ ":أكول" } وأنشد:

إني نَذيرٌ لك من عَطِيّه ، قَرَمَتُشُ لزادٍ . وعِيّه

قال ابن سيده : لم يفسر الوعية ، قال : وعندي أنه من وعى الجُرْح ُ إذا أَمَد وأَنْ تَن كأَنه يُبثني زادَه حتى يُنْدَن َ ، فوعية على هذا اسم ، ويجوز أن تكون فعيلة من وعيث أي حفظت كأنه حافظ لزاده ،

والهاء للمبالغة ، فوَعيّة حينتُذ صفة .

قشش: قَسَّ القومُ يَقُشُّونَ ويَقِشُّونَ 'قَشُوشاً، والضم أَعْلَى : أَحْيَوْ الْ بَعَـد 'هزال . وأَقَسَّوا إقشاشاً وانقَشُّوا : انطلقوا وجَفَلوا ، فجعلوا الفاء لغة "١ ، فهم 'مقشُّون. قال : ولا يقال ذلك إلا للجميع فقط. والقَشُّ : ما يُكنَسَ من المنازل أو غيرها .

والقَشُّ والتقشيشُ والاقتشاشُ والتقششُّ : تطلبُ الأكل من هنا وهنا ولف ما يقدر عليه. والقشيشُ والقُشَاشُ : ما اقتششته ، ورجل قشتان وقشاش وقشُوش ومقش . وقش الشيء يقشه قشتا : جمعه . وقش الماء قشيشاً : صوات . وقششهم بكلامه : سبَعهم وآذاهم .

والقِشَّةُ : دُورَيْبَة شَبْه الخُنْفَسَاء أَو الجُعْلَ . والقِشَّةُ ، بالكسر : الأَنثى من ولد القرود، وقبل: هي كل أُنثى منها ؛ يمانية ، والذكر رُبَّاح . وفي حديث جعفر الصادق ، رضي الله عنه : كونوا قِشَشَاً ؛ هي جمع قِشَّة وهي القرد ، وقبل جروو ، وقبل دُريَّبَة تُشْبِه الجُنْعَلَ . والقِشَّةُ : الصَّبِيّةُ الصغيرةُ لَا الصَّارِيَّةُ الصغيرةُ لَا الصَّارِيَّةُ الصَّارِيَّةُ التَّامِيَّةُ التَّامِيْنَ ولا تَنْمَيْهُ وَلَا تَنْمَيْهُ وَلَا تَنْمَيْهُ وَلَا تَنْمُ وَلَا تَنْمَيْهُ وَلَا تَنْمَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَنْمَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَنْمُ وَلَالَةُ وَلَا لَهُ وَلَا لَنْمُ وَلَا وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ السَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

والفَتُسُّ : رَدِيءُ النَّمَر نحو الدُّقَـل ، نُعمانيَّة ؛ قالِ:

يا مُقْرِضاً فَتَشَّا وبُقْضَى بَلْعُقا

والبَلْعَقُ مَذَكُور في موضعه ، وجمعه 'فَشُوشُ . وَقَتَسُ الرَّجِلُ مِن مَرضِهِ يَقَشُ 'قَشُوشًا وَتَقَشَّقَشَ : بَقَالَ لَالقَرْحِ وَالجُنْدَرِيِّ إِذَا يَبِسِ وَتَقَرَّفَ وَللَّجَرَبِ فِي الإِبلِ إِذَا قَفَلَ : قَد تَوَسَّقَتُ جَلَدُه و تَقَشَّقَشَ جَلَدُه و وَتَقَشَّقَشَ جَلَدُه و القَشْقَشَ . وتَقَشَّقَشَ جَلاه . وقد تقشُقَشَ . وتَقَشَّقَشَ . وتَقَشَّقَشَ . وتَقَشَّقَشَ . وقد القَشْقَشَ . وتَقَشَّقَشَ . وأنشوا ، بالغاه . بمنوا الغاه لغة أي انهم قالوا أفشوا ، بالغاه . بمن أفتوا ، بالغاه .

الجُرْحُ : تَقَرَّفَ قَرَّحُهُ للسُرُّء .

والمُتُشَقِّسُتَان : قل هو الله أحد ، وقل أعوذ بوب الناس ، لأنهما كانا يُبر أبهما من النفاق؛ قال أبوعبيد : كما يُقَشَقِّسُ الهناء الجرب فيبر ثه ، وقيل : هما قل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد ؛ وقي الحديث كان يقال لسورتي : قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون، المُتَقَشِقَتَان ، سُميّتا مُقَشَقِسَتَين لأنهما أبو ثان من الشرك والنفاق إبراء المريض من علته . قال أبو عبيدة : إذا بَرأ الرجل من علته قيل : قد تقشقش ، والعرب تقول للراتع الذي يلقط الشيء الحقير من الطعام فيأكله : القشاش والرمام ، وقد قش يقش قشا . والقش : أكل كسر السؤال . وسوفة الهناء إذا علق بها المناء ود لك بها البعير وسوفة الهناء إذا علق بها الهناء ود لك بها البعير وألتيت ، فهي قشة " .

والقَشْقَشَةُ : حَكَايةُ الصوت قبل الهَدير في مَخْضُ الشَّقْشِقةِ قبل أَن يَوْعَلَدُ البَّكُرُ بِالهَدير . قبال الأَزهري : الذي قاله الليث في النَّشْقَشَةِ أَنه الصوت قبل الهدير فهو الكشيشُ ، قبل الهدير فهو الكشيشُ ، فإذا ارتبع قليلًا فهو الكتيتُ . والقَشْقَشَةُ : نَشْيشُ اللحم في النار . والقِشْقَشَةُ : ثَرة الْمَ غَيْلان ، والجَمع قِشْقَش .

قطش: ابن الأعرابي: القُطاشُ غُنْاءُ السيل؛ قال الأزهري: لا أَعرف القُطاشَ لفيره.

قعش: قَـمَشَ الشيءَ فَعَشاً: عطفه ، وخص بعضهم به العَضا من الشجر. والقَعْشُ : من مَراكب النساء شبه الهَوْدَج ، والجمع فَعُوش ؛ قال رؤبة يصف السنة الجَدْبَة :

حدُّباء فكتت أَسُرَ القُعوشِ

والقَعْوَسَةُ كَالقَعْشِ . وتقَعُوسَ الشَيخُ : كَبِر . وتَعَعُوسَ الشَيخُ : كَبِر . وتَعَعُوسَ البِتَ : هَدَمَهُ أَو قَوَّضَهُ . وانتقعَشَ الحائطُ إذا انقلع . وانتقعَشَ الحائطُ إذا انقلع . وانتقعَشَ القوم إذا انقطعوا فذهبوا. وبعير قَعَوْشُ : غليظ . والقعشُ كالقَعْض ، وهو العطف.

قَعْشُ : النَّاعْشُ : النكاح . يتال : وقع فلان في القَعْشُ والرَّفْشُ ، فالقَفْشُ كثرة النكاح ، والرَّفْشُ أكل الطعام . الليث : النَّفْشُ ، مجزوم ، ضرّ ب من الأكل في شدّة ، قال : والقَفْشُ لا يُستعمل إلا في افتعال خاصة . يقال للمنكبوت ونحوها من سائر الخلق إذا انجمر وضم إليه جَرامييزَ ، وقوائمَه : قد افْتَنَفَشَ ؟ قال :

# كالعنكبوت افتَفَشَتْ في الجُمُّحْرِ

ويروى: اقْفَنْشَشَنْ. وانْقَفَشَ العنكبوتُ ونحوه واقْفَنْشَشْ : انجحر وضمَّ جَرامِيزَه. وقفَشَ الشيءً يَقْفِشُهُ ا فَخِصَ عَلِيهِ السلام : أنه لم نجَلَفْ . وفي حديث عيسى ، عليه السلام : أنه لم نجَلَفْ إلا فَفَشَين ومِخْدَفَةً ؛ قال الأزهري: القَفْشُ بمعنى الحف دخيلُ مُعرَّب وهو المقطوع الذي لم نج كم عمله وأصله بالفارسية « كَفْج ، فعرّب ، وقيل : القَفْشُ المُعتَّر ، أبو عمرو : القَفْشُ الدَّعَارون من اللصوص . قال أبو حاتم : القَفْشُ أبي الحلب سرعة الحلب وسرعة نفض ما في الفرع ، وكذلك المَهر . يقال : همَسَر ما في الضرع ، وكذلك المَهر . يقال : همَسَر ما في ضرعها أجع .

قلش: الأفلكش : اسم أعجمي وهو دخيل لأنه ليس في كلام العرب شين بعد لام في كلمة عربية محضة ، ١ قوله «يقنشه» كذا ضط بكمر الغاه في الاصل، وصنيع القاموس يقتضى انه من باب قتل . قال رؤبة :

في حِسْمِ سَخْتِ المَنْكِبَينِ قُوشِ والقُوشُ : الصغير أصله أعجمي أيضاً . والقُوشُ : الدُّبُر .

#### فصل الكاف

كبش: الكبش : واحد الكياش والأكبش . ابن سيده : الكبش فعل الضأن في أي سن كان . قال الليث : إذا أثنى الحمل فقد صاد كبشاً ، وقيل : إذا أد بيع . وكبش القوم : دئيسهم وسيد م ، وقيل : كبش القوم حاميتهم والمنظور إليه فيهم ، أدخل الهاء في حامة للمالغة . وكبش الكتبة : قائد ما .

وكَبْشَة ' : اسم ؛ قال ابن جني : كَبْشَة ' اسم 'مر ْتَجَلَ لس عونت الكيش الدال على الجنس لأن مؤنث ذلك من غير لفظه وهو نعجة . وكُنبَيْشة : اسم ، وفي التهذيب : وكُنْبَيْشَةُ امم امرأة وكان مشركو مكة يقولون للنبي ، صلى الله عليـه وسلم : ابن أبي كَبْشَة ، وأبو كَبْشَة : كنية . وفي حـديث أبي سفيان وهرَ قُتُل : لقد أمرَ أَمْرُ ۚ ابن أبي كَبُشةَ ؟ يعني رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ أصلُه أن ّ أبا كبشة رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان وعبَدَ الشُّعْرَى العَبُورَ ، فسَمَّى المشركون سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ابنَ أبي كبشة َ لحلافه إياهم إلى عبادة الله تعالى ، تشبيهاً به ، كما خالفهم أبو كنشة إلى عادة الشعرى ؛ معناه أنه خالفنا كما خَالَفْنَا ابْنُ أَبِي كُلْشَةً . وقال آخرون : أبو كَبُشَّةً ـَ كنية وهب بن عبد مناف جد سيد نا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من قبَل أمَّه فنسب إليه لأنه كان نَزَع إليه في الشبَّه ، وقيل : إنما قيل له ان أبي

إنما الشينات كلها في كلامهم قبل اللامات .

قيش: القَّمْشُ : الرَّدِيءُ من كل شيء ، والجسع قَهُمَاشُ ، ونظيرها عَرْقُ وعُراقٌ وأشياء معروفة دَّكُوهِ بعقوب وغيره . والقُّماشُ أيضاً : كالقَّمْشُ والحدُّ منه ، والقَّمْشُ : جمع الشيء من ههنا وههنا، وكذلك التَّقْمِيشُ ، وذلك الشيء قُمَاشُ . وقَمَشَهُ يَقْمِشُهُ التَّمْشُ جمع ألليث : القَّمْشُ جمع ألتُماشُ وهو ما كان على وجه الأرض من فتات القُماشُ وهو ما كان على وجه الأرض من فتات الأشياء حتى يقال لرُذالة الناسِ : قُمَاشُ . وقُماشُ كل شيء وقَمَاشُهُ .

والقَمييشة ' : طعام العرب من اللبَنَ وحب الحَـُنْظل ِ ونحوه .

وتقبّش القُهاش واقتُتبَسَشَه : أَكَلَتُه من هنا وهنا . وقُهاشُ البيت : مِناعُه .

قنفوش: القَنْفَرِشُ: العجوزُ الكبيرة مثل الجَمَمَرِش؛ وأنشد:

قانِية النّابِ كَزُوم قَنْغُرِش وقال شير: القَنْغُرِش والكَنْغُرِش الضغية' من الكَيْرَ ؛ وأنشد قول رؤية :

عن واسع يذهب فيه القَنْفُر ِشُ

قنفش: القَنْفَشَة ': التقبُّض '. وعجوز قِنْفِشَة ': 'مَتَقَبَّضَة ' . وقَنْفَشَ الشيءَ : جمعه سريعاً . والقِنْفِشَة ': 'دوَيَئِتة . الأَزهري في رباعي العبن : يقال أَتَانا فلان مُعَنْقِشاً لحيته ومُقَنْفِشاً ، وذكر في ترجمة عنقش .

قوش : رجل قُوش : قليل اللحم ضَيْيل الجسم صغير الجنة ، فارسي معر بوهو بالفارسية ( كُوجَك ، ، ؛ وله « يقمه » ضبط في الأمل بكسر المي وصنبع القاموس يقتفي الفم .

كَبْشَة لأَن أَبَا كَبْشَة كَان زُورْجَ المرأة التي أَرْضَعَتْهُ، صلى الله عليه وسلم . ابن السكيت : يقال بلد و قفار كما يقال بُر مَة أغشار وثوب أكباش وهي ضروب من برود اليمن ، وثوب سَمارِق وسَبَارِق إذا تمز ق ؟ قال الأزهري : هكذا أقرأنه المُنذري ثوب أكباش ، بالكاف والشين ، قال : ولست أحفظه لغيره . وقال ابن بُر رج : ثوب أكراش وثوب أكباش ، وهي من برود اليمن ، قال : وقد صح الآن أكباس .

كتش: كتش لأهله كتشا: اكتسب لهم ككدش. كدش: الكدش: الكدش: السوق والاستحثاث. وقال الليث: الكدش الشوق ، وقد كدشت إليه. قال الأزهري: غير الليث تفسير الكدش فجعله الشوق ، بالشين المعجمة ، والصواب السوق و والطرد، بالسين المهملة. يقال: كدشت الإبل أكديشها كدشاً إذا طردنها ؛ قال رؤية:

شلاً كشَلِ الطُّورَدِ المُكَنَّدُ وشِ

قال : وأما الكدس ، بالسين ، فهو إسراع الإبل في سيرها ، يقال : كدّست تَكْدِس . ابن سيده : وكدّش القوم الفنيمة كدشاً حَثُوها .

والكدّاش : المنكدّي بلغة أهل العراق . وكدّش العياليه يكدش كدّشاً : كسب وجمع واحتال ، وهو يكدّش كدّشاً : كسب وجمع واحتال ، وهو يكدّش لعياله أي يكدّم . ورجل كدّاش : كسّاب ، والاسم الكدّاشة ، وروى أبو تواب عن عقبة السّلّمي : كدّشت من فلان شيئاً واكتد شت وامند كدّشت إذا أصبت منه شيئاً . وما كدّش منه شيئاً أي ما أصاب وما أخذ . وما به كدشة أي شيء من داء . والكدش : الحدش ، بقال : كدّشة إذا خد شة . وجلد كدش: مخدش ، عن ابن جني . ورجل خد شة . وجلد كدش : كخدش ، عن ابن جني . ورجل

مُكدّ ش: مُكَدّ عن ابن الأعرابي . وكدّ شه يَكد شه كد شه دفعاً عنيفاً ، وهو السّوق الشديد . والكدش : الطّر د والجرح أيضاً . وفي حديث السراط: ومنهم مكدوس في النارأي مدفوع ، وتكدّ س الإنسان إذا دفيع من ورائه فسقط ، ويوى بالشين المعجمة من الكدش ؛ وكداش :

كوش : الكَرَشُ لكُلُ 'مَجْتَرَ" : بمنزلة المَعِدة للإنسان تؤنثها العرب، وفيها لفتان : كِرْش وكَرِش مثل كِبْد وكَبِد، وهي تُنفر"غ في القَطِنة كأنها يَدُ جِرابٍ ، تكون للأرْنب واليَرْبوع وتستعمل في الإنسان، وهي مؤنثة ؛ قال رؤبة :

طَلَمْق، إذا أَستَكُورَشَ ذو التَّكُوشُ، أَبُلُمْج صدّاف عن التَّعَرُ<sup>ء</sup>ُشِ

وفي حديث الحسن: في كل ذات كرش شاة أي كل ما له من الصيد كرش كالظباء والأرانب إذا أصابه المنحرم ففي فدائه شاة. وقول أبي المجيب ووصف أرضاً جدبة فقال: اغبر ت جادتها والتقى مر حها ورقت كرشها أي أكلت الشجر الحشن فضعفت عنه كرشها ورقت ، فاستعاد الكرش للإبل، والجمع أكراش وكرروش.

واستُكُرُ ش الصي والجَدْي : عظمت كر شه ، وقبل : المُستكر ش بعد الفطيم ، واستكر الشه أن يشد كر شه ، وقبل : استكر ش أن يشد كنك ويَجفُر بطنه ، وقبل : استكر ش البَهمة عظمت إنفقته ؛ عن ابن الأعرابي التهذيب : يقال الصبي إذا عظم بطنه وأخذ في الأكثل : قبد استَكُرُ ش ، قال : وأنكر بعضهم ذلك في الصبي فقال : يقال الصبي قبد استَجفَر ك وإنجا يقال استَكر ش الجَدْي ، وكل شخل يَستَكر ش

حين يعظم بطنه ويشتد أكله . واستكر سَت الإنفيحة لأن الكرش يسمى إنفيحة ما لم يأكل الجدي، فإذا أكل يسمى كرشا، وقد استكر سَت. وأتان وابوأة كرشاة : عظيمة البطن واسعشه . وأتان كرشاة : ضغمة الحواصر . وكرش اللحم : طبخه في الكرش ؛ قال بعض الأغفال :

### لو فَجَعا جِيرَتَها ، فشَلاً وسيقة فكراشا ومَلاً

وقيدًم كرُّ شَاءً : كثيرة اللحم . ودَ لنو كر شاءً : عظيمة . ويقال للدُّالُو المنتفخة النواحي : كَرْسَّاء . ورجل أكثر شُ : عظيم البطن ، وقيل : عظيم المال. والكرش : وعاءُ الطيب والثوب ، مؤنث أيضاً . والكر شُ : الجماعة من الناس ؛ ومنه قوله ، صلى الله عليه وسلم : الأنصار ُ عَيْبَتي وكُر شِي ؛ قيـل : معناه أنهم جماعتي وصحابتي الذين أطلعهم على سري وأثق بهم وأعتمد عليهم . أبو زيد: يقال عليه كريش ً مَنْ النَّاسَ أَي جِمَاعَة ، وقيل : أَرَادُ الْأَنْصَارُ مُدَّدِي الذين أَسْتَمَيِدٌ بهم لأَن الحُنفُ والظَّلْنُف يستسدُّ الجرَّة من كر شه ، وقيل : أداد أنهم بطانتُ وموضع مر"ه وأمانته والذين يعتبد عليهم في أموره، واستعار الكرش والعَيْنَةَ لذلك لأن المُجْتَرُ يجمع علَفَه في كَر شه ، والرجل يضع ثبابه في عيْنتِه . ويقال : ما وجدتُ إلى ذلك الأمر فا كَر ش أى لم أَجِدُ إليه سبيلًا . وعن اللحياني : لو وجدتُ إليه هَا كُوشٍ وبابَ كُوشٍ وأدنى في كُوشٍ لأَنْكِتُهُ يعنى قدر ذلك من السُّبُل؛ ومثله قولهم : لو وجدتُ إليه فا سَبِيلٍ ؟ عنه أيضاً . الصحاح : وقول الرجل إذا كلَّفْته أمراً : إن وجدت إلى ذلك فا كرش ؟ أَصله أَن رجلًا فصل شاة فأدخلها في كر شها ليَطْبخُها فقل له : أَدْخُلُ الرأسُ ، فقال : إن وجدت إلى

ذلك فا كرش ، يعني إن وجدت إليه سبيلا . وفي حديث الحجاج : لو وجدت الى دميك فا كرش لشر بنت البطنحاء منك أي لو وجدت إلى دميك سبيلا ؛ قال : وأصله أن قوماً طبخوا شاه في كرشها فضاق فم الكرش عن بعض الطعام ، فقالوا للطباخ : أدخيله إن وجدت فا كرش وكرش كل شيه : مختمعه ، وكرش القوم : معظمهم ، والجمع أكراش وكروش ؛ قال :

## وأفَأْنا السَّبِيِّ مَن كُلُّ حَيِّ ، فأقَـمُناكَراكِراً وكُرُّوسًا

وقيل : الكُرْوش والأكثراشُ جمع لا واحد له . وتَكُرُّسُ القومُ : تجمُّعوا . وكرشُ الرجـل : عباله من صغار ولده . بقال : علمه کرش م منثورة أي صبان صغارك وبنهم رَحم كر شاء أي بعيده". وتزوّجَ المرأةَ فنَثرت له كَر ِشَها وبطُّنتُها أَى كَثُرُ ولدُها له . وتكرُّش وجبُّه : تَقبُّض جلدُه ، وفي نسخة : نَكُر ُّشَ جِلدُ وجهه ، وقد يقال ذلك في كل جلد ، وكرَّشَّه هو . ويقال: كَرِشَ الجلدُ يَكُونَنُ كُرَشًا إذا مستنه الناد فانتزوى . قال شهر: اسْتَكُرْ سُ تقيض وقطيب وعبس . ابن بزرج : نوب أكثراش ونوب أكثباش وهو من يُرُود السن. قال أبو منصور : والمُنكرَّسَّةُ ا من طعام البادية أن 'يؤخَذ اللحم' فنُهَرَّم عَهُر عِمَّاً صفاراً ، ويُجْعلَ فيه شحم مقطَّع ، ثم تُقَوَّرَ قطعة ُ كرش من كرش البعير ويغسل وينظنف وجهه الذي لا فَرْثُ فيه ، ويجعلُ فيه تهريمُ اللحم والشحم وتُجْمَع أَطرافه ، ويُخَلّ عليه مخلال بعدما يُوكَأْ على أطرافه ، وتُحْفَرَ له إرَّةٌ ويطرحَ فيها رضافٌ ويوقد عليها حتى تخسى وتُصير ناراً ، ثم يُنكشى الجَمْرُ عنها وتُدْفَنَ المُكَرَّسَةُ فيها ، ويجعل فوقها

مَلَّة مامية ، ثم يوقد فوقبها مجطب جَزْل ، ثم تُتُرك حتى تَنْضَع فَتُخْرَج وقد طابَت وصارت قطعة واحدة فتُؤكل طَيَّبة . يقال : كَرَّشُوا لنا تَكْريشاً . والكَرْشاء : القدَّمُ التي كثر لحمها واستوى أَخْمَصُها وقصرت أصابعها .

والكرش : من نبات الرياض والقيعان من أنجع المراتيع للمال تسمن عليه الإبل والحيل ، ينبت في السناء وبهيج في الصيف . ابن سيده : الكرش والكرش من عشب الربيع وهي نبتة لاصقة بالأرض بطيعاء الورق معرضة نجيراء، ولا تكاد تنبت إلا في السهل وتنبت في الدياد ولا تنفع في شيء ولا تُعد إلا أنه بعرف رسمها . وقال أبو حنيفة : الكرش شجرة من الجنبة تنبت في أدوم وترتفع نحو الذراع ولها ورقة مدورة حرشاء شديدة الخضرة وهي مرعى من الحياة .

والكُرَّاشُ : ضربُ من القِرَّدان ، وقيل : هو كالقَمْقام يلكَعُ الناسَ ويكون في مبادك الإبل ، واحدته كُرَّامَة .

وكُرْشَانُ : بطنُ من مَهْرَهُ بَنِ حَيْدان . والكرِ شَانُ : الأَزْدُ وعبد القيس . وكر شِمْ : ام رجل ، ميم زائدة في أحد قولي يعقوب . وكرشاه بن المزدلف : عمر بن أبي ربيعة .

كوبش: الأزهري: العكبَشة' والكر بَشة' أخذُ الشيء وربطه ؛ يقال: عَكْبَشَهُ وكر بَشَهُ إذا فَعَل ذلك به .

كشش: كشّت الأفعى تَكِشْ كَشّاً وكَشِيشاً: وهو صوت جلدها إذا حكّت بعضها ببعض، وقيل: الكشيشُ للأنثى من الأساود، وقيل: الكشيشُ للأفعى، وقيل: الكشيشُ صوت تخرجه الأَفعى

من فيها ؛ عن كراع ، وقيل : كشيش الأفهى صوتها من جلدها لا من فسيها فإن ذلك فعيعها ، وقد كشت مشلة . وفي الحديث : كانت حية "تخفرج من الكعبة لا يدنو منها أحد إلا كشت وفتعت فاها . وتكاشت الأفاعي : كش بعضها في بعض ، والحيات كلها تكش غير الأسود ، فإنه يَنبَع ويتصفر ويتصبع ؛

كأن صوت شغيها المرافك كشيش أفنع أجمعت بعض ، في تخلك بعضها بيبعض

أبو نصر : سبعت فتحييع الأفعى وهو صونها من فيها ، وسبعت كشيشها وفشيشها وهو صوت جلدها ، ودوى أبو تراب في باب الكاف والفياه : الأفعى تكيش وتفيش ، وهو صونها من جلدها ، وهو الكشيش والفشيش ، والفتحييع صوتها من فيها ، وقبل لابنة الحيس : أيلقيع الراباع ، فقالت : معم بر حب ذراع ، وهو أبو الراباع ، تكاش من حيسة الأفاع . وكش الضبه والوكل والضفدع بكش كشيشا : صوت . وكش البكر كيش كشا وكش البكر بكش كشا وكشا البكر بكش

هَدَوْتُ مُدُورًا لبس بالكشيش

وقيل : هو صوت بين الكتيت والهدير . وقال أبو عبيد : إذا بلغ الذكر من الإبل الهدير فتأواله الكشيش ، وإذا ارتفع قليلا قيل : كت بكيت كتيبتاً ، فإذا أفضع بالهدير قيل : هدر هدر هديراً ، فإذا صفا صوته ورجع قبل : قر قر . وفي حديث على ، وضوان الله عليه: كأني أنظر اليكم تكيشون كشيش الضباب ؛ هو من هدير الإبل ؛ وبعير

مِكْشَاشْ ؛ قال العَنْبَرِي :

في العَنْبَرِيْنِ ذوي الأَرْباشِ ، يَهْدُورُ هَدُراً لِسَ بالمِكْشَاشِ

وقال بعض قيس : البَكْر ُ يَكِشُ ويَفِشُ وهو صوته قبل أن عدر . وكشّت البقرة ُ : صاحت . وكشّت البقرة ُ : صاحت . وكشّ وكشيشُ الشراب : صوت عُلَيانِ . وكشّ الزّند ُ يَكِشُ كُشّاً وكشيشاً : سمعت له صوتاً حَوَّاراً عند خروج نارِه . وكشت الجرّة ُ : عَلَيْت ُ ؟ قال :

يا حَشراتِ القاع من جُلاجُلِ ، قد نَشُّ ما كَشُّ من المَرَّاجِلِ

يقول: قد حان إدراك نبيذي وأن أتصَبَّد كُنَّ فَآكُلُكُنُ على ما أشرب منه. والكَشْكَشَة : كالكَشيش .

والكَشْكَشَةُ ؛ لغة لربيعة ، وفي الصحاح ؛ لبني أسد ، يجعلون الشين مكان الكاف ، وذلك في المؤنث خاصة ، فيقولون عَلَيْش ومِنْش وبيش ؟ وبنشدون :

فَعَيناشِ عَيْناها ، وجِيدُ شِ جِيدُ ها ، ولكنَّ عظمَ الساقِ مِنْشِ دَقِيقُ وأنشد أيضاً :

تَضْعَكُ' مني أن رأنني أَخْتُر ِشُ' ولو حَرَّشْت ِ لكشَّفْتُ عَن حِرِش

ومنهم من يزيد الشين بعد الكاف فيقول: عَلَيْكِشْ وإلَيْكِشْ وبِكِشْ ومِنْكِشْ، وذلك في الوقف خاصة، وإنما هذا لِتَسِين كسرة الكاف فيؤكد التأنيث، وذلك لأن الكسرة الدالة على التأنيث فيها تخفى في الوقف فاحتاطوا للبيان بأن أبدلوها شيناً،

فإذا وصَلُوا حَذَفُوا لِبَيَانَ الحَرَّةَ ، وَمَنْهُمْ مَنْ يُجِّرُنِيُ الوصل 'مَجْرَى الوقف فيبدل فيه أيضاً ؛ وأنشدوا للمَجْنُونَ :

فعيناش عيناها وجيد ُش ِحِيدُها قال ابن سيده : قال ابن جني وقرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن مجيى لبعضهم :

عَلَيْ فيا أَبْنَغِي أَبْغِيشِ،
بَيْضَاء 'تُرْضِينِ ولا 'تُرْضِيشِ
وتطبي 'ود" بني أبيش،
إذا دَنَوْت جَعَلَت تُنْنَيْشِ
وإن نَأَيْت جَعَلَت تُدْنَيْشِ،
وإن نَكَلَّمْت حَثَت في فيش،
وإن تَكَلَّمْت حَثَت في فيش،
حتى تَنْفِي كَنْقِيقِ الدّبْشِ

أَبْدُلُ مِن كَافَ المؤنَّ شَيِناً فِي كُلُ ذَلِكُ وَشَبُّهُ كَافَ الدّيكِ لَكُسرتِها بَكَافَ المؤنَّ ، وربا زادوا على الكاف في الوقف شيئاً حررصاً على البيان أيضاً، قالوا: مررت بيحش وأعطينينكيش ، فإذا وصلوا حذفوا الجميع ، وربا ألحقُوا الشين فيه أيضاً . وفي حديث معاوية : تياسر وا عن كشكشة تميم أي إبدالهم الشين من كاف الحطاب مع المؤنّ فيقولون : أبوش وأمش ، وزاد وا على الكاف شيئاً في الوقف فقالوا : مررت بكش ، كما تفعل تميم .

والكُشَّةُ أَ: الناصةُ أَو الحُصْلةُ من الشعر . وبحرُ " لا يُكَشَّكِشُ أَي لا يُنْزَحُ ، والأَعْرَفُ لا يَنْكَشُ .

والكُشُ : ما يُلِنْقح به النخل ؛ وفي التهذيب عن ابن الأعرابي : الكُشُ الحِر ْقُ الذي يُلْـْقَح به النخلُ .

كشمش : الكيشيش : ضرب من العِنب وهو كثير " بالسّراة . كمن : الكمش : الرجل السريع الماضي . رجل كمش وكميش : عَزُوم ماض سريع في أموره ، كميش كمش كمش كمش كمش أ وكمش ، يكمش كماشة وانكمش في أمره وانشمر وجد بعني واحد . وفي حديث علي : بادر من وجل وأكمش في مهل .

وفي كتاب عبد الملك إلى الحباج: فاخر ج إليها كبيش الإزار أي مشراً جاداً. وكمشت تكفيشاً: أعجلته فانكمش وتكمش أي أسرع. قال ابن سيده: قال سيبوبه الكمش الشجاع ، كمش كماشة كما قالوا شجع شجاعة . وفرس كمش وأكمش في السير وغيره: أسرع. وفرس كمش وكميش : صغير الجردان قصيره. أبو عبده: الكمش من الحيل القصير الجردان ، وجمعه كماش وأكمش أن الليث: والكمش إن أوصف به ذكر من الدواب فهو القصير الصغير المؤنش فهي الصغير الشرع ، وإن توصف به ذكر من الدواب فهو القصير الصغيرة من الشرع ، وبها كان الضرع الكمش مع كمشة ، وربا كان الضرع الكمش مع كمشة ، وربا كان الضرع الكمش مع كمشة ، وربا وأنشد:

بَعُسُ جِعاشُهنَ إلى ضروع كِمَاشٍ ، لم يُقَبِّضُها التَّوادِي

الكسائي: الكَمَّشَة من الإبل الصفيرة الضُّرَّع، وقد كَمُشَّت كماشة . وخُصْبة كَمَّشَة : قصيرة لا لاصقة بالصفاق، وقد كَمَشْت كُمُوشَة .

وفي حديث موسى وشعيب، سلام الله على نبينا وعليهما: ليس فيهما فَشْرُوشُ ولا كَمُوشُ ؛ الكَمْرُوشُ : الصغيرةُ الضرع، سميت بذلك لانكِماشِ ضَرعها وهو تقلّصه .

والكَمْشَةُ : الناقةُ الصغيرةُ الضرع ِ. وضرعُ كَمْشُ بَيِّن الكُمْشُ بناقته : بَيِّن الكُمْوُشَة : قصيرُ صغيرُ . وأكُمْشُ بناقته :

صَرَّ جبيع أَخْلافِها . والرأة "كَمْشَة" : صفيوة أ الندي ، وقد كَمُشَت كَمَاشَة" . والأكْمَشُ : الذي لا يكاد يُبُصِر ، زاد التهذيب : من الرجال ؛ قال أبو بكر : معنى قولهم قد تكَمَّش جلد مأي تقبض واجتمع وانكمَش في الحاجة ، معناه اجتمع فها . ورجل كَمِيش الإزار : مُشَمَّر ه .

كنش: التهذيب: ابن الأعرابي الكنش أن يأخذ الرجل المسواك فيلكين رأسة بعد خشونته، يقال: قد كنش بعد 'خشونة، والكنش': فتل الأكسية. كنش : تكنيش القوم': اختلطوا.

كندش: الكُنْدُسُ : العَقْمَقُ . قال ابن الأعرابي : أخبرني المفضّل بقال هو أخبَثُ من كُنْدُش ، وهو العَقْمَق ؛ وأنشد لأبي الفَطَهَش بصف امرأة :

منيت بيز تنمر دو كالعصا ، ألص وأخبت من كند ش كند ش النساء وتأبي الرجال ، وغشي مع الأخبت الأطنيش لما وجه قرد ، إذا از ينت ، ولكون كبيض القطا الأبرش

ومعنى 'منيت': 'بليت'. وزَ نَسْمَرْ دَهْ نَّ: امرأَهُ 'بشبيهُ خَلَّتُهَا خَلَّقَ َ الرَّجِل ، فارسي معرب ، ويروى : يز نَسْرِ ْدَة ، بكسر الزاي منع المنيم ، ويروى : يزمَّر ْدَة ، بجذف النون ، على مثال على خُدة . وقوله : أَلَّص وأَخْبَتُ مَن كُنْدُ شُ ، قال ابن خالويه : الكُنْدُ شُ لِصُ الطير ، وهو المَقْعَقُ ، والرَّيبالُ لِصُ الغيران ، والطَّمْل لِصَ الذَّاب ، والزّبانة لِصُ الغيران ، والفُو بُسِقة سَارقة الفَتْيلة من السراج ، والكُنْدُ شُ ضَرْب من الأَدْوية .

كَنْفُوش: الكَنْفُرِ شُ: الذكر ، وقيل حشَفة الذكر. التهذيب: الكَنْفَرِ شُ والقَنْفَرِ شُ الضخم من الكَنْفَر شُ والقَنْفَر شُ الضخم من الكَمَر ؛ وأنشد:

# كَنْفَرِشِ في رأْسِها انْفَلِلابُ

كنف : الكنفشة : أن يدير العمامة على وأسه عشرين كوراً . والكنفشة : السلامة تكون في لخمي البعير وهي النوطة . ابن سيده : الكنفش ورم في أصل الله ي ويسمى الحازباز . ابن الأعرابي : الكنفشة الروغان في الحرب .

كوش : الكوش : رأس الفيشلة . وكان جاريته أو المرأة يكوش الكوش : رأس الفيشلة . وكان جاريته أو ويذلك الحماد . وفي النهذيب : كان جاريته يكوشها كوشاً إذا مستعها ، وكان الفعل طروقت كوشاً طرقها . ابن الأعرابي : كان تبكوش كوشاً إذا فنرع فنزعاً شديداً .

كيش : ابن بزرج : ثوب أكثياش وجُبَّة أسناه وثوب ُ أفتواف ، قال : الأكثياش من بُرودِ اليمن .

### فصل اللام

لشش: قال الحليل: ليس في كلام العرب شين بعد لام ولكن كلها قبل اللام ، قال الأزهري: وقد وُجِد في كلامهم الشين بعد اللام ، قال ابن الأعرابي وغيره: وجل لسَلاش إذا كان خفيفاً، قال الليت: اللَّشُلْسَة وُ كَرَة وُ اللّه وَعَد عند الفزع واضطراب الأحشاء في موضع بعد موضع ؟ يقال : جمان " لسَلاش . ابن الأعرابي : اللّش الطّر د ؟ ذكره الأزهري في ترجمة علش .

لمَس : أهمله الليث . ابن الأعرابي : اللَّمْشُ للعَبْثُ ، وهذا صحيح .

### فصل الميم

مأش: الليث: مأش المطر ُ الأرض إذا سَحَاها ؛ وأنشد: وقُلْتُ ُ يوم َ المطرِ المثيشِ :

وقُلُنْتُ بُومُ المطر المُثِيشِ : أَقاتِلِي جَبُلةُ أَو 'مُعِيشِي ?

مَتَى : ابن دريد : المَـنَّشُ تَفُريقُكَ الشيءَ بأَصابعك . وَمَـنَشَ الشيءَ يَمْتِشُهُ مَـنَّشًا : جمَعَه. ومَـنَّشُ الناقة : حلبَها بأصابعه حلبًا ضعيفاً .

والمُنتَشُّ : سوءُ البصرِ . ومَنبِشَت عبنُـه مَنَشاً : كمدِشَت ، ورجل أَمْنَشُ وامرأة مَنشاء .

عَشْ : تَحَشُّ الرجل : تَخدَشَه . ومَعَشَه الحَدّادُ عَمْ الله عَضْم : مَرَ في حِمْلُ فَمَعَشَهُ تَحُشًا : سَعَجَه . وقال بعضهم : مَرَ في حِمْلُ فَمَعَشَنِي تَحْشًا ، وذلك إذا سَعَجَ جِلْدَه من غير أن يسللخه . قال أبو عمرو : يقولون مرت في غرادة فمَحَشَنْي أي سَعَجَنْني ؛ وقال الكلابي: أقول مَرَّت في غرادة فمَشَنَتْني . والمَحْشُ : تَناولُ لُ من لهَب مُحْرِق الجِلد ويُبْدي العَظْم فيُشَيِّطُ أعالية ولا بُيْفجه .

وامنتَ مَسَنه الخُبْرُ : احترق . ومَحَسَنه النارُ وامنتَ مَسَنه النارُ وامنتَ مَسَنه الخَرْ . وأمنحسَه وامنتَ مَسَنه : أحر قَتْ ، وكذلك الحر : أحر ق . وكذلك الحر : أحر ق . وكذلك الشواء . وسنة نمنعشة "ومعوش : محرقة بجدبا . وهذه سنة أمنحسَت كل شيء إذا كانت جد بة " . والمنتحش فلان والمنحاش ، بالم : المنترق . وامنتحش القمر : غضبا ، وامنتحش القمر : دهب ؟ حكي عن ثعلب . والمحاش ، بالكسر : القوم يجتمعون من قبائل مجاليفون غير مم من الحلف عند النار ؟ قال النابغة :

جَمَّعُ مِحاشَكَ يا يَزِيدُ ، فإنني أَعْدَدُنُ يَرْبُوعًا لَكُمْ ، وتَسِيا

وقيل: يعنى صِرْمَةَ وسهماً ومالكاً بني مُرَّة بن عوف ابن سعد بن ذبيان بن بَغيض وضية بن سعد لأنهم تحالفوا بالنار، فسُمُّوا المِحاشَ . ابن الأعرابي في قوله جميع محاشك: سبّ قبائل فصيّرهم كالشيء الذي أحرقته النار . يقال : كَحَشَتْه النارُ وأَمْحَشَتْه أي أَحْرَ قَتْه . وقال أعرابي : من حَرَّ كَادَ أَن يَمْحَشَ عمامتي . قال : وكانوا يُوقد ُون ناراً لدى الحلاف لِكُونَ أَوْ كُدَ . ويقال : مَا أَعْطَانِي إِلَّا مَحْشَيٌّ خناق قَمِل وإلا بحشاً خناق قَمِل ، فأما المَحشي فهو ثوب يُلْسِ تحت الثياب ويحتشى به ، وأما محشاً فهو الذي يَمْعَش البدنَ بكثرة وسَخه وإخْلاقه . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يخرج ناس من النار قد امْتَحَسُوا وصاروا حُمْمَماً ؛ معناه قد احترقوا وصاروا فَعْماً . والمَحْشُ : احتراقُ الجلد وظهور ُ العظم، ويروى: امْتُنْحَشُوا على ما لم يسم ٌ فاعله. والمَحْشُ : إحراقُ النار الجلدَ . وعَشْتُ جلدَه أي أَحْرَ قَنْتُه ، وفيه لغة أُخرى أَمْحَشْتُهُ بالنار ؛ عن ابن السكيت. والامتحاش : الاحتراق . وفي حديث ابن عباس : أَتوَ ضُا من طعام أجد ُه ا حَلالًا لأنه تحَشَّتُه النار ، قاله مُنْكراً على مَن يُوجِب الوُّضوء ما كسته الناد .

ومِحاشُ الرجلِ : الذين يجتمعُون إليه مـن قومه و وغيرهم . والمَـحاشُ ، بنتح الميم : المتاعُ والأثاث . والمِحاشُ : بطنان من بني ُعَدْرة كَـشُوا بعيراً على النار اشْنَـوَوْه واجتمعوا عليه فأكلوه .

غش : التَّمَخَشُ : كثرة الحركة ، يمانية . وذكر ابن الأثير في هذه الترجمة وفي حديث علي : كان ، صلى الله عليه وسلم ، نِحَسَّتًا ؛ قال: هو الذي يخالط الناس ويأكل معهم ويتعدث ، والميم زائدة .

١ قوله ﴿ أَجِدُهُ ﴾ في النهاية وأجده .

مدش : المكدَّشُ : دِقة في البد واسترخالا وانتشار مع فلته لحم ، مدشت بداه مدشاً وهو أمدَشُ . وفي لحبه مدشاؤ وافقة مدشاؤ . ابن شيل : وإنه لأمدَشُ الأصابع وهو المُنتشرُ الأصابع الراخو القصبة ، وقال غيره : ناقة مدشاؤ البدين صريعة أو بهما في حسن سير ؟ وأنشد :

ونازحة الجُولَيْنِ خاشعة الصُّوَى ، فَطَعَنْنِ سَاهِم فَطَعَنْنِ سَاهِم وقال آخر :

## يَنْبَعْنَ مَدْشَاءَ البَدَيْنَ 'قَلْقُلا

الصحاح: المَدَش رَخَاوَةٌ عَصَبِ اليدِ وَقُلْمَةٌ لَحْمَهَا. ورجل أمندكش اليد ، وقد مندش ، وامرأة مد شاء اليد . ابن سيده : والمَدْشاء من النساء خاصة التي لا لحم على يديها ؛ عن أبي عبيد ، وجمل أمند ش منه . والمَـدَشُ': قلة' لحم ثـَـدُ ي المرأة ؛ عن كراع . ومَدَشَ من الطمام مَدَّشاً : أكل منه هليلًا . ومَدَشَ له من العطاء عَدْشُ : قلتل . التهذيب : ويقال ما مَدَشْت به مَدْشاً ومَدُوشاً وما مَدَشّني شيئاً ولا أمْدَ شَنَّى وما مِدَشْتُه شيئاً ولا تَمدَّشْتُهُ شبئاً أي ما أعطاني ولا أعطَـنتُه ، قال : وهذا من النوادر . ومد شت عنه مد شأ وهي مد شاه : أَظْلَمْتُ مِن جُوع أَو حر" سُس . والمُسَدَّسُ : تَسْقَتَى فِي الرَّجْلُ . والمَدَشُ فِي الْحَيْلُ : اصْطِكَاكُ ُ بواطن الرُّسْفَين من شدة الفَـدَغ وهو من عيوب الحيل التي تكون خلفة ، والفدع التواة الرفسغ من عُرْضُهُ الوَحْشَى ". ورجل مَد شْ: أَخْرُ قُ ۖ كَفَدْ شَ؟ حكاه ابن الأعرابي . والمَدَشُ : الحُمْق . وما به مَد ْشَة ْ أَي مرضْ ، والله أعلم بالصواب .

موش : المَرْشُ : شِبْهُ القَرْص من الجلند بأطراف الأَظافير . ويقال : قد أَلْـُطـَف َ مَر ْشَأَ وخَر ْشَأَ ، والحَرْشُ أَشَدُه . الصحاح : المَرْشُ كَالْحَدْش . قال ابن السكنت : أصابّه مَرْش ، وهي المُررُوش والخُرُوشُ والحُدُوشُ . وفي حديث غزوة حنين : فعَدَ لَتَ بِهِ نَاقَتُهُ إِلَى شَجِرَاتَ فَمَرَ سُنْنَ ظَهْرً ۗ أَي خَدَشَنْهُ أَغْصَانُهَا وأَثَرَت في طَهْرُه. وأصل المَرْشِ الحكُ بأطراف الأظفار . ان سده : المَرْش سَقُ الجلد بأطراف الأظافير ، قال : وهو أضعف من الحَدَّش، مَرَّشَهُ تَمْرُشُهُ مَرْشًا ، والمُرْوشُ : الحُدُوشُ . ومَرَشَ وجهه إذا خَدُشَه . وفي حديث أبي موسى : إذا حَكَّ أَحدُ كم فرْجَه وهو في الصلاة فَلَنْهُمْ مُنْهُ مِن وَرَاءُ النَّوبِ . قال الحرَّاني : المرْش مأطراف الأظافير. ومَرَسُ الماءُ عِرْش: سال. والمَرْشُ: أرض إذا وقع عليها المطر' وأيتَها كلُّهما تُسبيل. ابن . سده: والمرّش أرض كير ش الماءُ من وجهها في مواضع لا يُبلغ أن مجفر حَفْرَ السيل، والجمع أمراش. وقال أبو حنيفة : الأمراش' مسايل' لا تجرُّرح' الأرضَ ولا تَخُدُ فيها تجيء من أرض مستوية تتبع ما تَوَطَّأُ من الأرض في غير خد"، وقد يجيء المَر ْشُ من 'بعد ويجيء من 'قر'ب . والأمراش' : مسايل' الماء تسقى السلُّقانَ . والمَرُّشُ : الأرضُ التي مَرَشَ المطرُ وجهبها . ويقال : انتهينا إلى مَرْشِ من الأمراش اسم للأرض مع الماء وبعد الماء إذا أثنَّر فيه . النضر : المَرْسُ والمَرْشُ أَسفل الجبل وحَضِيضُهُ يَسِيل منه الماء فيدب دبيباً ولا مجفر وجمعه أمراس وأمراش ، قال : وسمعت أبا مخبن الضَّبابي يقول رأيت مَرْشًا من السل وهو الماء الذي يجرح وجه الأرض حرحاً بسراً .

ويقـال : عند فلان مراشة ومُراطـة أي حَقّ

صغير .
ومرَ سُنَه غِرْ سُنُه مَرْ سُنّا : تناوله بأطراف أصابعه طبيها بالقرص، وامترَ سُ الشيء : جمعَه. والإنسان عبير شُ الشيء بعد الشيء من ههنا أي يجمعه ويكسبه. عبير شُ الشيء بعد الشيء من ههنا أي يجمعه ويكسبه. الأمرَ سُنْ الشيء إذا اختلاسته . ابن الأعرابي : الأمرَ سُ الرجل الكثير الشر ؛ بقال : مَرسه إذا آذاه . قال : والأرمش الحسن الحليق ، والأمشر النشيط ، والأرشم الشيره . والامتراش : الانتزاع ، بعقال : امتر سُنت الشيء من يده انتزعته ، ويقال : هو يَمْتر ف . ووجل عرسان " كسان .

مودقش: المَرْدَقُوش: المَرْزَنْجُوشْ. غيره: المَرْدَنَجُوشْ. غيره: المَرْدَوَقُوشُ الزَّعْفَرانُ ؛ وأنشد ابن السكيت قول ابن مقبل:

يَعْلُونَ بِالمَرَّ دَ قُلُوشِ الوَرَّ دَ ءَضَاحِيَةَ ، على سَعَابِيبِ مَاءَ الضَّالَةِ اللَّجِينِ

وقال أبو الهيثم : المَرْدَقُنُوشُ مُعَرَّب معناه اللَّيْنِ الأَذْنِ ، وهذا البيت أورده الجوهري : مـاء الضالة اللَّجزِ ، بالزاي ، قال: ومن خفض الورد جعله من نعته. واللَّجِزُ : اللزِجُ . وقال ابن بري : صوابه أن ينشد اللَّجِنَ ، بالنون ، كما ذكره غيره .

موزجش : المَرْزَجُوشُ: نَبْتُ وزَنه فَعُلَـكُول بوزَن عَضْرَ فُوط ، والمَرْزَزَنْجُوش لغة فيه .

مشش: مشكنت الناقة : حلبتها . ومكن الناقة يُشها مَشاً : حلبها وترك بعض اللبن في الضرع . والمكن : الحلنب باستقصاه . والمنكن ما في الضرع والمنكشع إذا حلب جميع ما فيه . ومث يد يُشها : مَسَعَها بشيء ، وفي المحكم : بالشيء الحشن ليُذهب به غَمَر ما ويُنظقها ؛ قال المرؤ القيس :

نَمُشِّ بِأَعْرَافِ الجِيادِ أَكُفَّنَا ، إِذَا نَحُنُ أَنَّ مُنَا ، إِذَا نَحُنُ 'فَهُنَا عَنْ شُوَّاءِ مُضَهَّبِ

المُنصَبّ : الذي لم يكنمل 'نضعه ؛ يريد أنهم أكلوا الشرائيح التي شوو ها على النار قبل 'نضعه ، ولم يد عُوها إلى أن تنشف فأكلوها وفيها بقية من ماء. والممشوش : المينديل الذي يمسح يده به . ويقال : امشش 'مخاطك أي امسحه . ويقولون: أعطني مشوشاً أمش به يدي يويد منديلا أو شيئاً يمسح به يده . والمكش : مسخ اليدي بالمكشوش ، وهو المينديل الحشن . الأصعي : المكش مسح اليد بالشيء الحشن ليقلع الدسم . ومش أذانه يمشها مشتا : مسمها ؛ ليقلع الدسم . ومش أذانه يمشها مشتا : مسمها ؛

فإن أنشَهُ لم تثأروا بأخيكمُ ، فمُشَوا بآذان النعامِ المُصَلَّم

والمَشُ أن نمسح قد حاً بنوبك لتمايت كما تمش الوتر . والمَشُ : المسح . ومش القد م مشا : المسح . ومش القد م مشا : مسحه ليكينه . وامتش بيده وهو كالاستنجاء . والمشاش : كل عظم لا منح فيه بمكنك تنبعه . مضف مشا والمشش ومشمشه ومشمشه : مصه مضفوغاً . الليت : مششت المشش أي مصضه مضوغاً . وتمششت العظم : أكلت مماث أي مصضه منحوغاً . وتمششت العظم أنسه : صار فيه ما بمش ، وفي التهذيب : وهو أن بميخ حتى يتمشش . أبو عبيد : المشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين . وفي صفة الني ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان جليل المشاش أي عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكفين والركبتين . قال الجوهري : والمشاش واحدة المشاش ، وهي رؤوس العظام المين مضفها ؛ ومنه الحديث : مملية والمنت : مملية المينة التي يمكن مضفها ؛ ومنه الحديث : مملية المينة التي يمكن مضفها ؛ ومنه الحديث : مملية

عَمَّارُ لِيَاناً إِلَى مُشَاشِهِ . والمُشَاشَةُ : مَا أَشَرَفَ من عظنم المنكب .

والمَشَشُ : ورم يأخذ في مقد م عظم الوظيف أو باطن الساق في إنسية ، وقد مَشِشَت الدابة ، بإظهار التضعيف نادر ، قال الأحمر : وليس في الكلام مثله ، وقال غيره : صبيب المكان إذا كثر ضبابه، وألل السقاء إذا خبث ريخه الجوهري : ومَشِشَت الدابة ، بالكسر ، مششاً وهـو شيء يشخص في وظيفها حتى يكون له حجم وليس له صلابة العظم الصحيح ، قال : وهو أحد ما جاء على الأصل .

وامتنش النوب : انتزعه . ومش الشيء بمشه كمشا ومشمشة إذا دافه وأنقعه في ماء حتى يَدُوب ؟ ومنه قول بعض العرب يصف عليلا : ما زلت أمش له الأشفية ، ألده وأوجر و أخرى ، فأتى قضاء الله . وفي حديث أم الهيم : ما زلت أمش الأدوية أي أخلطها. وفي حديث مكة ، شر فها الله: وأمش سلمها أي خرج ما يخرج في أطرافه ناعما رخصاً ؟ قال ابن الأدير : والرواية أمشر بالراه ؟ وقول حسان :

بضَرُّبِ كَإِيْرَاغِ الْمَخَاضِ مُشَاشَةُ أَرَادُ بِالْمُشَاشِ هِهَا بُولَ النَّوقُ الْحُوامِلُ . والمَشْمَشَةُ : السرعة والحَفة .

وفلان يَاشَ مالَ فلان ويَمشُ من ماله إذا أَخَذَ الشيء بعه الشيء . ويقال : فلان يَتشَشُ مال فلان ويتش منه .

والمُشاشة : أرض رخوة لا تبلغ أن تكون حجراً يجتبع فيها ماء السماء وفوقها رمل مججز الشبس عن الماء ، وتَمنع المُشاشة الماء أن يتشرب في الأرض فكاما استُقيت منها دلو جَبّت أخرى . ابن شميل : المُشاشة مسكل المُشاشة وحوف الأرض وإنما الأرض مسك ،

فَمَسَكَة "كذّانة"، ومسكة "حجارة" غليظة ، ومسكة "لينة"، وإغا الأرض طرائق، فكل طريقة مسكة"، والمشاشة هي الطريقة التي هي حجارة وتراب"، فتلك المشاشة ، وأما مشاشة الركية فجبكها الذي فيه نتبطها وهو حجر يهمي منه الماه أي يوشتح فهي كمشاشة العظام تتحكت أبداً. يقال : إن مشاش جبكها ليتحكت أي يوشح ماه . وقال غيره : المشاشة أرض صلبة تتخذ فيها وكايا يكون من ورائها حاجز"، فإذا مملئت الركية شربت المشاشة الماء ، فكلما استني منها دلو جم مكانها دلو أخرى . الجوهري : المشاش أرض لينة وقال المواجز :

رامي العُرُوق في المُشاشِ البَحْباجُ

ويقال : فلان لَيّن ُ المُشاش إذا كان طيّب َ النَّعيزةِ عَفيفاً من الطبّع ِ . الصحاح : وفلان طيّب ُ المُشاشِ أَي كريم ُ النفس ؛ وقول أبي ذؤيب يصف فرساً :

يَعْدُو به تَنْمِشُ النُشَاشِ كَأَنَّهُ صَدَعُ سَلِمٌ ، وَجَعْهُ لاَ يَضْلَعُ ُ

يعني أنه خفيف النفس والعظام ، أو كنى به عن القوائم ؛ ورجل همن المشاش رخسو المتفتر ، وهو ذم ومتشكره ، تعتموه ؛ عن ابن الأعرابي. ابن الأعرابي: امتش المنتفوظ وامتشع إذا أزال الأذى عن مقعدته بمدر أو حجر والمكن : الحصومة . الفراه: النشنشة صوت حركة الدروع ، والمكشمشة تقريق الشاش .

والمِشْمِسُ : ضرّب من الفاكهة يؤكل ؛ قبال ابن دريد : ولا أعرف ما صحته ، وأهل الكوفة يقولون المَشْمِش يعني الزّر دالو ، وأهل الشام يسمون الإجّاص مشمِشاً. والمَشامِشُ:

الصاقلة ' ؛ عن الهَجَرِي ، ولم يَذ كر لهم واحداً ؛ وأنشد :

نَضَا عَنهمُ الحَوَّلُ البَّماني ، كما نَضَا عن الهِنْدِ أَجْفَانُ ، جَلَتْهَا المَشَامِشُ

قال : وقبل المَشامِشُ خِرَقَ تَجعل في النُّـودة ثم مُجَلَّى بها السيوفُ . ومِشْماشُ : اسم .

معش : أَنِ الْأَعْرَابِي : الْمُشُّ ، بالشين المعجمة ، الدَّلْكُ الرَّلْكُ الرَّلْكُ الرَّلْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ملش : مَلَتُسُ الشيءَ عِلْمُنْهُ ويَمْلِنُهُ مَلَنْشًا : فَتَشَهُ بيده كأنه يطلب فيه شبئًا .

مهش : المُسْتَهِشَةُ من النساء:التي تَعْلَقُ وجههَا بالموسى. و في الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، لعن من النساء المُسْتَهِشَة .

الأزهري: روى بعضهم أنه قال تحشّته النارُ ومَهَسَتُهُ إذا أُحْرَقَته ، وقد امْتَحَسَّ وامْتَهَسَ . وقال القُتْمِي : لا أعرف المُسْتَهِشَة إلا أن تكون الماء مبدلة من الحاء . يقال : مر " بي جمل عليه حمله فمنحَشَني إذا سحَج جلده من غير أن يسلخه .

موش: ان الأثير: في الحديث كان النبي، على الله عليه وسلم، درع "تستش ذات المواشي؛ قال: هكذا أخرجه أبوموسى في مسند ابن عباس من الطاوالات وقال: لا أعرف صعة لفظه، قال: وإنما "يذ" كر المعنى بعد ثبوت اللفظ.

ميش : ماش القُطنَ يَمِيشُهُ مَيْشاً : زبّدَ و بعد الحَلَمْج . والمَيْشُ : أَن تَمِيشَ المرأة ُ القطن بيدها إذا وَبّد ته بعد الحلج . والمَيْشُ : خلاط الصوف بالشعر ؟

قال الراجز:

عاذِلَ ، قد أُولِمْت ِ بالتر قِيش ِ، إلي صراً فاطر ُ في وميشيي

قال أبو منصور: أي اخلطي ما شئت من القول . قال : المَيْشُ خلط الشعر بالصوف ؟ كذلك فسره الأصعي وابن الأعرابي وغيرهما . ويقال : ماش فلان إذا خلط الكذب بالصدق . الكسائي : إذا أخبر الرجل ببعض الحبر وكم بعضة قبل مَذَعَ وماش . وماش كيش ميشاً إذا خلط اللبن الحائو بالحامض وماش كيش ميشاً إذا خلط الحد بالهزال وماش كر منه يموش موشاً إذا طلب باقي قاطوفه . ومشت الناقة أميشها ، وماش الناقة ميشاً : حلب نصف ما في الضرع . والميش . والميش نصف ما في الضرع . والميش . خلط لبن الضأن بلن الماعز . ومشت الحبر أي خلطت ، قال الكسائي : أخبرت بعض الحبر و كتبت خلطت ، قال الكسائي : أخبرت بعض الحبر و كتبت خلطت ، قال الكسائي : أخبرت بعض الحبر و كتبت بعضاً . وماش الشيء ميشاً : خلطه .

والماش : قُمَاشُ البيت ، وهي الأو قاب والأو غاب والله وغاب والثو ي البيت ، وهي الأو قاب والأو غاب خير من لاش أي ما كان في البيت من قُماش لا قيمة له خير من بيت فادغ لا شيء فيه ، فخفف لاش لازدواج ماش الجوهري : الماش حب وهو معرب أو مولك. وخاش ماش وخاش ماش ، جميعاً : قُماشُ الناس. قال ابن سيده : وإغا قَصَيْنا بأن آلف ماش ياة لا واو لوجود م ي ش وعدم م و ش .

#### فصل النون

نَأْش : التناؤش ، بالهمز : التَأخُّر ُ والتباعد ُ . ابن سيده: نَــُأْشَ الشيءَ أَخَرَاه وانـُـنَّأَشَ هو تأخّر َ وتَباعد َ .

والنَّئِيشُ : الحركة ُ في إبطاء. وجاء نَثْيِشاً أي بَطِيثاً ؟ أنشد يعقوب لنَهُشل بن حرَّي :

> ومَوْلَتَى عَصَانِي وَاسْتَبَدُ بِرَأْبِهِ ، كَا لَمْ يُبطّعْ فَيَا أَشَارَ فَتَصِيرُ فَلَما رَأَى مَا غَبِ أَشْرِي وَأَشْرَهُ ، وناءَت بأعْجاز الأمور صدور ، تَمَنَّى نَدْيِشاً أَن يكونَ أَطاعِي ، وبعَدْدُن مِن بَعْدِ الأُمورِ أَمُورُ أَمُورُ

قوله تمنى نثيشاً أي تمنى في الأخير وبعد الفوات أن لو أطاعني عوقد حدثت أمور لا يُستَدُّرك بها ما فات ، أي أطاعني في وقت لا تنفعه فيه الطاعة . ويقال : فَعَلَهُ نَبْيِشاً أِنْ أَخْيراً ، واتَبَعَهُ نَبْيِشاً إِذَا تَأْخُرُ عَنْهُ مُ النَّبْيَشا إِذَا تَأْخُرُ عَنْهُ مُ النَّبْيَشُ وَلَا يَعْمُونَهُ . والنَّبْيشُ أَيْفُ تَنْهُ مُ النَّبْيشُ وَلَا المَعِيدُ ؟ عن ثعلب .

والتناؤسُ : الأُخذُ من بُعْد ، مهبوذ ؛ عن ثعلب قال : فإن كان عن قُرْ ب فهو التناوشُ ، بغير همز . وفي التنزيل العزيز : وأنتى لهم التناوشُ ؛ قرى بالهمز وغير الهمز ، وقال الزجاج : من همز فعلى وجهين : أحدهما أن يكون من الثيش الذي هو الحركة في إبطاء ، والآخر أن يكون من النوش الذي هو التناولُ ، فأبدل من الواو همزة لمكان الضة . التهذيب : ويجوز همز التناوش وهي من نشت لانضمام الواو مثل قوله : وإذا الرسل أقتت ؛ قال ابن بري : ومعنى الآية أنهم تناو للوا الشيء من فال ابن بري : ومعنى الآية أنهم تناو للوا الشيء من فامنوا حيث لا ينفعهم إيانهم لأنه لا ينفع نفساً بأعد وهو الطلب ، قال : وقد يجوز أن يكون من والأش ، وهو الطلب ، قال : وقد يجوز أن يكون من وفات بعد أن كان قريباً عي يطلبون ما بعد

هو الوجه .

وقد نَأَشَت الأمرَ أَنَأَشُهُ نَأَشًا : أَخَرُ ثَهَ فَانْنَأَشَ. ونَأْشَ الشيءَ يَنْأَشُهُ نَأْشًا : باعَدَه . ونَأَشَهُ اللهُ نَأْشًا يَنْأَشُهُ : أَخَـذَه في بطنش . ونَأَشَه اللهُ نَأْشًا كنَعَشَهُ أي أَحْياه ووفعه ؟ قال ابن سيده : والسابقُ إلي أنه بدل . وانتنَأشه الله أي انتزعه .

نبش: نَبَشَ الشيء يَنْبُشُه نَبْشاً: استخرجه بعد الدَّفْن ، ونَبْشُ الموتى: استخراجهم ، والنَبْاسُ: الفاعلُ لذلك ، وُحِر فَتُه النَّباشةُ. والنَّبْشُ : نَبْشُك عن الميّت وعن كلّ دَفِين . ونَبَشْتُ البَّلَ والميّتَ أَنْبُشُ ، بالضم ، نَبْشاً .

والأنتبوش ، بغير ها ، : ما نئيس ؟ عن اللحياني . والأنتبوش والأنتبوشة : الشجرة كقتلها بعروقها وأصولها ، وكذلك هو من النسات . وأنابيش العنتصل : أصوله تحت الأرض ، واحدتها أنتبوشة . والأنتبوش : أصل البقل المكتبوش ، والجمع الأنابيش ، والجمع الأنابيش ، والجمع

کَأَن سِباعاً فِه غَرْقی غُدُیّة ، بأرْجائِهِ القُصْوی ، أَنابِیشُ 'عَنْصُلِ

أبو الهيثم : واحدُ الأنابيش أنبُوش وأنبُوشة وهو ما نَبَشَه المطرُ ، قال : وإنما شبّه غَرْقى السباع بالأنابيش لأن الشيء العظيم يُؤى صغيراً من بعيد ، ألا تراه قال بأرْجائه التُصوى أي البُعْلَاى ? شبّها بَعْد دُبُولها ويُبْسَها بها . والأنبُوشُ أيضاً : البُسْر المطعون فه بالشوك حتى يَنضَج .

والنَّابْش : شجر يشب ورقه ورق الصنوربر وهو أصغر من شجر الصدير وأشد اجتاعاً ، له خشب أحمر تُعنَّمل منه تخاصِر النَّجائب وعكاكيز يا لها

قوله « النجائب » في شرح القاموس الجنائب .

من عكاكيز ؟ قال ابن سيده: هذا كله عن أبي حنيفة. التهذيب : قبال أبو تراب سمعت السُّلَمي يقول : نَبُشَ الرجل في الأمر وفَنَتَشَ إذا استرخى فيه ؟ وأنشد اللحاني :

## إن كُنْتَ غيرَ صائِدي فَنَبْشِ

قال : ويروى فبَنتش أي اقعد .

ونُبُشَة وَنُبُاشَة. وَنَابِشُ : أَسَمَاء . وَنُبَيِّشَة ، عَلَى لَفَظ التَصْغِيرِ »: أَحَدُ فُرْسَانِهِم المذكورين .

نتش: النَّتَشُ : البياض الذي يظهر في أصل الظفر . والمنتسان : والنَّنْ : النَّف اللَّحم ونحو . والمنتسان : المنتاش . الميث : النَّتَشُ إخراج الشوك بالمنتاش وهو المنتاش الذي يُنتف به الشعر ، قال : والنَّنْش جذب اللحم ونحوه قَرَ صاً ونَهَ شاً . قال أبو منصور: والعرب تقول للمنتاش منتاخ ومنتاش .

ونتَشْتُ الشيء بالمِنْتَاشِ أَي استخرجته . وأَنتَشَ النباتُ ، وذلك حين بخرج رؤوسه من الأرض قبل أَن يُعْرِق ، ونتَشُهُ : ما يَبدُو منه . وأَنتَشَ الحَبُ : ابتلُ فضرب نتَشَه في الأرض بعدما يَبدُو منه أوّل ما ينبت من أسفل وفوق ، وذلك النبات النّتَشُ ، ما ينبت من أسفل وفوق ، وذلك النبات النّتَشُ ، ونتَشَ الجرادُ الأرض يَنتَشِها نتَنشاً : أكل نباتها . ونتَشَ لأهله يُنتَشِ نتَشاً : اكتسب المم واحتال ؛ ونتَشَ لأهله يُنتَشِ نتَشاً : اكتسب المم واحتال ؛ اللحاني : هو يكذ شُ لعباله وينتيش ويعضف ويصرف .

الفراء: النُّتَاشُ النُّمَّاشُ والعَيَّارُونَ. وفي حديث أهل البيت: لا 'محِبِّنا حامِلُ القِيلةِ ولا النُّتَاشُ ؟ قال ثعلب: هم النُّعَاشُ والعيّارونَ ، واحدُهم ناتِشْ ، والنَّتَشُ والنَّتَشُ والنَّتَشُ والنَّتَشُ والنَّتَشُ واحدُ كُنَّهُم انتَّتَفُوا مَن جملة أهل الحرو.

وما نَتَشَ منه شيئاً يَنْتِشُ نَتَشاً أي ما أخذ. وما

أَخَذَ إِلَا نَتَشَاً أَي قَلِيلًا . ابن شَمِيل : نَتَشَ الرجلُ الرَّجِهِ الْحَجِهِ الْحَجِرَ أَو الشيء إذا دفعه برجله فنحّاه نَتَشَاً . ونَتَشَهُ بالعصا نَتَشَات : ضربه .

ونُتَّاشُ الناس: رُذَالُهُم ؛ عن ابن الأَعرابي. وفي الحديث: جاء فلان فأخذ خيارَها ، وجاء آخر فأخذ نُتَّاشُهَا أَي شِرارَها .

غِش : نَجَسَ الحديث بَنْجُشُهُ نَجْشاً : أَذَاعَه . ونَجَشَ الصِد وكل شيء مستور بَنْجُشهُ نَجْشاً : استثاره واستخرجه . والنَّجاشي : المستخرج الشيء ؟ عن أبي عبيد، وقال الأخفش: هو النَّجاشي والناجش : الذي يُميُو الصيد ليمر على الصياد . والناجش : الذي يحمُوش الصيد . وفي حديث ابن المستب : لا تطلع الشمس حتى بَنْجُشها ثلثانة وسنون ملكاً أي تستثيرها . التهذيب : النَّجاشي هو الناجش الذي يَنْجُش نَجْشاً فيستخرجه . شر : أصل النَّجش البحث وهو استخراج الشيء . والنَّجش : استيارة الشيء ؟ قال رؤبة :

## والخُسْرُ قُولُ الكَذِّبِ المُنْجُوشِ

ابن الأعرابي: منجوش منفتعل متخدوب. ونجشوا عليه الصيد كما نقول حاشوا. ورجل نجوش ونجاش ومنجش ومنجش ومنجش ومنجش والنجش والنجش والنجش والناجش والناجش والناجش والناجش والناجش والناجش في السلعة أو المتهر ليسمع بذلك فيزاد فيه ، وقد كر و ، نجش بنجش نجشاً . وفي الحديث : نهى وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن النجش في البيع وقال : لا تناجشوا ، هو تفاعل من النجش ؛ قال أبو عبيد : هو أن يَزيد الرجل من السلعة وهو لا يويد شراءها ، ولكن ليسعه غير ، فيزيد بزيادته ، وهو الذي يُووى فيه عن أبي غير ، فيزيد بزيادته ، وهو الذي يُووى فيه عن أبي

الأونى : الناجِسُ أكلُ رِباً خانُ . أبو سعيد : في التناجُسُ شيءُ آخرُ مباح وهي المرأة التي تزوّجت وطئلتنت مرة بعد أخرى ، أو السلعة التي اشتريت مرة بعد مرة ثم بيعت . ابن شبيل : النّجشُ أن تمدع سلعة غيرك ليبيعها أو تَذ منها لئلا تَنفُنى عنه ؛ دواه ابن أبي الحطاب . الجوهري : النّجشُ أن 'تزايد في البيع ليقع غير لك وليس من حاجتك ، والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان. والنّجشُ : السّوق الشيد . ورجل نَجاسُ : سواق ؛ قال :

### فها لها، اللَّبلة ، من إنْفاشِ غيرَ السُّرَى وسائقِ نَجَّاشِ

ويروى : والسائق النجاش . قال أبو عمرو : النجاش الذي يسوق الر"كاب والدواب في السُّوق يستخرج ما عندها من السير .

والنجاسة : سرعة المشي ، نبعش ينجش نبغشا . ومر قال أبو عبد : لا أعرف النجاسة في المشي . ومر قلان بنجش نبغشا أي يسرع . وفي حديث أبي هريرة قال : إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لتقية في بعض طرق المدينة وهو 'جنب قال فانتجشت منه ؛ قال ابن الأثير : قد اختلف في ضبطها فر وي بالجم والشين المعجمة من النجش الإسراع ، وروي فانخنست واختنست ، الحاء المعجمة والسين المهلة ، من الجنوس التأخر والاختفاء . يقال : خنس واختنس واختنس ونجش الإبل ينجشها نجشا : جمعها بعد تفرق .

والمنجاش: الخيط الذي يجمع بين الأديمين ليس بخروز جيد.

والنَّجاشيّ والنَّجاشِيّ : كلمة للحبُّش تُسمّي بها ملوكها ؛ قال ابن قتيبة : هو بالنَّبَطيّة أَصْحَمَة أَي قال رؤبة:

في هَبَرات الكُرْسُفِ المَنْدُوشِ نوش: تَوَسَّ الشيءَ تَوْسُلَّ: تَناوَلَه بِيده ؛ حَكَاه ابن دريد قال: ولا أَحَقُه .

نش : نكس الماء ينيش نكسًا ونشيساً ونكش : صوّت عند الغليان أو الصب ، وكذلك كل ما سبع له كتيت كالنبيذ وما أشبه، وقيل : النشيش أول أخذ العصير في الغليان ، والحير تنيش إذا أحذت في الغليان. وفي الحديث: إذا نكس فلا تكسر ب. ونكس اللحم نكساً وانشيساً : سبع له صوت على المقلى أو في القدر. ونكسيساً : سبع له صوت على المقلى أو في القدر. ونكسيس اللحم : صو ته إذا غلى والقدر تنيش إذا أخذت تعلى . ونكس الماء إذا صبئته من صاخرة طال عهد ها بالماء . والنشيش : والتشيش نكس فلا تكسر وأدا غلى . وفي حديث النبيذ : إذا تنس فلا تكشر أي إذا غلى ؟ وفي حديث النبيذ : إذا تنس نكس فلا تكشر أي إذا غلى ؟ بقال : نكست الحير تنيش نكس شيساً ؛ ومنه حديث الزهري : أنه كر و المتوفى عنها زوجها الدهن ألذي يُنكس بأن باريحان أي يطب بأن يُعلى في الندر مع الريحان حتى

ويبَبَخَة " نشّاشة " و النّشناشة " : لا يَجِف " ثير اها و لا ينبت مَر عاها ، وقد نتشت بالنّز " تنش . وسَبخة " نتشّاشة " : شَنِش من النّز " ، وقيل : سَبَخة " نتشّاشة " وهو ما بيظهر من ماء السباخ فينش فيها حتى يعود مِلْحاً ؛ ومنه حديث الأحنف : نز لنا سبخة " نتشّاشة " ، يعني البصرة ، أي نز "ازة " تنز " بالماء لأن السبخة آينز ماؤها فينش ويعود مِلْحاً ، وقيل : النّشّاشة ألي لا يجيف " تر بها ولا ينبت معاها .

بعض الكلابتين : لأَشَّت الشُّجَّة ُ ونَـشَّت ؟ فـال :

عَطِيلة . الجوهري: النَّجَاشيّ ، بالفَتح ، اسم ملك الحبشة وورد ذكره في الحديث في غير موضع ؛ قال المواب الأثير: والياء مشددة ، قال : وقيل الصواب تخفيفها .

نحش: الأزهري خاصة قال: أهمله الليث، قال: وقال شمر فيا قرأت بخطه: سمعت أعرابياً بقول الشّطّفة ُ والنّهُ مَاشَةُ الحبر المحترق، وكذلك الجلّفة والقرّفة ُ.

نخش : 'نخشَ الرجل'، فهو مَنْخُوشُ إذا 'هُزُ ل. وامرأة مَنْغُوشَة " : لا لحم عليها . قال أبو تراب : سبعت الجعفري يقول 'نخشَ لحم الرجل ونُخِسَ أي قلُ ، قال : وقال غيره نختش ، بفتح النــون . وفي نوادر العرب: نَخَشَ فلان فلانًا إذا حرَّكُ وآذاه . وسمعت نَخَشَةُ الذُّبُ أي حسَّه وحركته ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : ومنه قول أبي العارم الكلابي يذكر خبره مع الذئب الذي رماه فقتله ثم اشتواه فأكلُّه : فسمعت نَخَشَتَه ونظرت إلى سَفيف أَذْنيه ، ولم 'يُفسّر سفيف' أذنيه . قال أبو منصور : سمعت العرب تقول يوم الظُّعْن إذا ساقُوا حَمولَتُهم: ألا وانخنشُوها نَخْشاً ؛ معناه حُنثُوها وسُوقوها سوقــاً شديداً . ونقال : نَخَشَ البعينَ بطرَف عَصاه إذا خَرَسُه وساقَه . وفي حديث عـائشة ، رضوان الله علمها ، أنها قالت : كان لنا جيران من الأنصار ، ونعُم الجيرانُ ! كانوا يَمْنَحُونَنا شَيْثًا مِن أَلبانهم وشيئاً من سَمير نَنْخُشُهُ ؟ قال : قولُها نَنْخُشُهُ أي نَقَشُرُهُ ونَنْنَحَّي عنه تقشورَه ؟ ومنه تخش الرجلُ إذا ُهُوْ لَ كَأَنْ لَحْبَهُ أُخَذُ عَنْهُ .

فه س : نَهَدَ سَ عن الشيء بَنْدُ سُ ' نَدُ سُا : مِحَثَ . والنَّدُ شُ : التَّناولُ القليل . روى أبو تراب عن أبي الوازع : نَدَفَ القُطن ونَدَسَت بمعني واحد ؟

أَشَّت إذا أَخَدَت تَحَلَّبُ ، ونَشَّت إذا قطرت ، ونَشَّ إذا أَخَدَت تَحَلَّبُ ، ونَشَّ إذا قطرت ، ونَشُ الغَديرُ والحَوْضُ يَنِشُ نَشَّ ونَشِيشاً : يَبِسَ ماؤهما ونَضَبَ ، وقبل : نَشَّ الماءُ على وجه الأرض نَشِف وجف ، ونَشَّ الرُّطَبُ وذَوِي ذهب ماؤه ؛ قال ذو الرمة :

حنى إذا مُعْمَعَانُ الصَّيْفِ هَبُّ لهُ بِأَجَّةٍ ، نَشُّ عنها الماءُ والرُّطَبُ

والنش ؛ وزن نواة من ذهب ، وقيل : هو وزن عشرين درهما ، وقيل : وزن خسة دراهم ، وقيل : هو ربع أوقية والأوقية أربعون درهما . ونش الشيء : نصفه . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يُصدق امرأة من نسائه أكثر من ونشي عشر أم أوقية ونش ؛ الأوقية أربعون والنش عشرون قيكون الجميع تخسسانة درهم ؛ قال الأزهري : وتصديقه ما روي عن عبد الرحين قال : سألت عائشة ، رضي الله عنها : كم كان صداق النبي ، صلى الله عليه وسلم ? قالت : كان صداق النبي عشرة ونشياً ، قالت : والنش نصف أوقية . ابن الأعرابي : النش النصف من كل شيء ؛ وأنشد :

من نِسوةً مُهورُهنَّ النَّشُّ

الجوهري: النَّشُّ عشرون درهماً وهو نصف أوقية لأنهم يُسَمُّون الأربعين درهماً أوقية ، ويسمون العشرين نسَثاً ، ويسمون الحبسة نـَواة .

ونَسَنْتَسَ الطائرُ رِيشَهُ عِنْقارِهِ إِذَا أَهْوَى له إِهْوَاءً خَفِيفًا فَنَتَفَ مِنْهُ وَطَيَّرُ بِهُ ، وقيل : نَتَفَهُ فَأَلْقَاهُ ؟ قال :

رأيت عُراباً واقِعاً فوق بانة ، يُنتَشْنِش أَعْلَى رِيشِه ويُطاليره وكذلك وضعْت له لتحماً فنتشنتش منه إذا أكل

بِعَجَلة وسرعة؛ وقال أبو الدرداء لبَلْعَنْبُر بِصف حية نشَطَتْ فِرْسِنَ بَعِير :

فَنَـَشْنَشَ إحدى فِر ْسِنَيْهَا بِنَـَشْطَةِ ، رَغَتْ رَغُوءً منها ، وكادَتْ تُقَر ْطِّبِ

ونَسْنَسُوه : تَعْتَعُوه ؛ عن ابن الأعرابي . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه كان يَنْسُ الناس بعد العشاء بالدّرَّة أي يَسُوقُهم إلى بيوتهم . والنَّسُ : السَّوْقُ الرَّفيق ، ويروى بالسين ، وهو السَّوْق الشديد ؛ قال شهر : صح الشين عن شعبة في حديث عمر وما أراه إلا صحيحاً ؛ وكان أبو عبيد يقول : إنما هو يَنْسُ أو يَنْوُش . وقال شهر : نَسْنَسَ الرجل للرجل إذا دفعه وحراكه . ونَسْنَسَ ما في الرجاء إذا نَتَرَه وتناوله ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

الأَقْحُوَانَةُ إِذَ يُثُنَّى بَجَانِبِهَا كالشَّيخ ، نَشْنَشَ عنه الفارِسُ السَّلَبَا وقال الكمت :

فغادر ثها تخبرُ عقيراً ونسَّنسُوا حقيبتها ، بين التَّورَثُع والنَّثرِ والنَّشْنَشَةُ : النَّفْض والنَّترُ . ونَشْنَشَ الشَّعرَ : أخذ من لِحاله . ونتشنشَ السَّلَب : أخذه . ونتششت الجلد إذا أمرغت سلخة وقطعت عن اللهم ؛ قال مرة بن تخلكان :

أمطينت جازرها أعلى سناسنها ، فيخلنت جازرنا من فوقها فيتبا ينتشنيش الجلد عنها وهي باركة ، كما ينتشنيش كفا فاتل سكبا كما ينتشنيش كفا فاتل سكبا أمطينته أي أمكنته من مطاها وهو ظهر ها أي علا عليها لينتزع عنها جلدها لمسا انجرت .

والسُّناسنُ : رؤوسُ الفَّقارِ ، الواحدُ سنسنُ .

والقتب : رَحْلُ الْمَوْدَج ، ويروى : كَفَّ فَاتِلْ مَسَلَبًا ، فَالسَّلَبُ عَلَى هَذَا ضَرْبُ مِن الشَّجِر ، بَمَدُ فَيَلِينَ بَذَلِك ثُم يُفْتُلُ منه الحُيْزُم. ورجل نَشْنَشِي الذَّرَاع : خفيف في عمله ومراشه ؛ قال :

### فقامَ فَنَتُى نَشْنَشِيُّ الذَّراعِ ، فلسَم بِتَلَبَّتُ ولم يَهْمُمِ

وغلام نسَنْسُ : خفيف في السفر . ابن الأعرابي : النش السوق الرافق ، والنش الحكاط ؛ ومنه رعفران منشوش . وروى عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء الفارة تمثوت في السنن الذائب أو الدعن ، قال : أما الدعن فينش ويدهن ويدهن به أن لم تقذره نفسك ؛ قلت : ليس في نفسك من أن يأثم إذا نش ? قال : لا ، قال : قلت فالسنن ينش م يؤكل ، قال : لا ، قال : قلت فالسنن في الرأس يدهن به إن لم تقذره نفسك أي محيثة شي في الرأس يدهن به إن لم تقذره نفسك أي مخلط ويداف. ورجل نستناش: وهو الكبيشة يداه في عمله .

ويقال: نَسْنَشَه إذا عَمِل عَملًا فأسرع فيه . والنَّسْنَشَهُ : صوت حركة الدُّرُوع والقرْطاسِ والنَّسْنَشَةُ : تفريقُ النُّماش . والمَسْمَشَةُ : تفريقُ النُّماش . والمَسْمَشَةُ : تفريقُ النُّماش . والنَّسْنَيْسَةُ ما كانت ؛ قال السَّنْشِنَةِ ما كانت ؛ قال الشَّاعَ :

## بَاكَ حُبِيَ أَمَّهُ بَوكَ الفَرَسُ ، نَشْنَشُهَا أَرْبِعَةٌ ثُمْ جَلَسُ

رأبت في حواشي بعض الأصول: البَوْكُ للحمار والنَّيْكُ للإنسان. ونَشْنَشَ المرأة ومَشْبَشها إذا نكحها. وفي حديث عبر ، وضي الله عنه ، أنه قال لابن عباس في شيء شاور وفي فأغْجَبه كلامه فقال:

نِشْنَشْهُ أَعْرِفُهَا مِن أَخْشَنَ ؛ قال أَبُو عبيد : هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ سَفِيانَ وأَمَا أَهِلِ العربِيَّةِ فَيقُولُونَ غَيْرَهُ ، قال الأصمى إنما هو :

# سْنِنْشِنة أَعْرِ وْهُمَا مِن أَخْزُ مَ

قال : والنَّسْنَيْسَةُ قد تكون كالمُضْعَة أو كالقطعة تقطع من اللحم ، وقال أبو عبيدة : شِنْشِنة ونِشْنَسَة ، قال ابن الأثير : نِشْنَشَة من أَحْشَنَ أَي حجر من جبل، ومعناه أنه شبَّه بأبيه العباس في تشهامته ورأيه وجُر أته على القول ، وقبل: أواد أن كلمته منه حجر من جبل أي أن مثلها يجيء من مثله ، وقال الحربي : أراد شِنْشَنَة أي غَريزة وطبيعة . ونَشْنَشَ ونش : قال : ساق وطَرَ دَ . والنَّشْنَشَة ؛ قال :

### للدُّرْع فوق مَنْكِبيه نَشْنَشُهُ

وروى الأزهري عن الشافعي قال: الأدهان دهنان: دهن طيب مثل النبان المتنشوش بالطئيب، ودهن ليس بالطئيب، ودهن ليس بالطئيب مشل سليخة النبان غير منشوش ومثل الشبرق. قال الأزهري: المتنشوش المربب بالطئيب فهو منشؤش، بالطئيب فهو منشؤش، والسليخة ما اغتصر من غمر البان ولم يُوبَب بالطئيب. قال ابن الأعرابي: النئش الحكام .

ص ونكشة أونكشناش : اسمان. وأبو النَّشناش : كنية ؟ قال :

ونائية الأرجاء طامية الصُّوى ، خدَّتْ بأبي النَّشْناشِ فيها ركائبُهُ والنَّشْناشُ : موضع بعينه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد: بأوْدية النَّشْناشِ حتى تنابَعَتْ رهامُ الحَيا، واغتَمْ بالزهر البَقْلُ

نطش : النّطش : شِدّة كَجِبْلَةِ الْحَكْتَى . ودجل تَ نَطِشُ حَبِّلَةِ الظَّمْرِ : شديدُها . وقولتُهم ما به

نَطِيشٌ أي ما به حراك وقوَّة ؛ قال رؤبة : بَعْدَ اعتادِ الجَرَزِ النَّطِيشِ

وفي النوادر: ما به نطيش ولا تحويل ولا تحبيص ولا تحبيص ولا نبيص أي ما به قوة . وعطشان نطشان : إنباع .

نعش : نَعَشَهُ اللهُ يَنْعَشُهُ نَعْشاً وأَنْعَشَهُ : رَفَعَهُ . وانتَعَشُ : رَفَعَ الرأس . وانتَعَشُ : ارتفع . والانتِعاش : رَفْعُ الرأس . والنَّعْش : سَري الميت منه ، سبي بذلك لارتفاعه ، فإذا لم يكن عليه ميت فهو سريو ؛ وقال ابن الأثير : إذا لم يكن عليه ميت محمول فهو سريو . والنَّعْش : سَبِيه المَيكُ إذا مَرض ؛ سَبِيه المَيكُ إذا مَرض ؛ قال النابغة :

أَلَمْ تَوَ تَخِيْرَ الناسِ أَصْبَحَ نَعْشُهُ على فِنْيَةِ ، قد جاوَزَ الحَيُّ سائرا ? ونَحْنُ لَدَيْهُ نِسَأَلِ الله تُخلُدَه ، يُورَدُّ لِنَا مَلْكُمَّا ، وللأرض عامِرا

وهذا يدل على أنه ليس بميت ، وقيـل : هـذا هو الأصل ثم كـثر في كلامهم حتى 'سبّي سرير' الميت نَعْشُأ . وميت مَنْعُوشُ : محمول عـلى النّعْش ؛ قال الشاعر :

أَمَوْمُولُ على النَّمْشِ الْمُمَامِ ؟ وسئل أبو العباس أحمد بن محيى عن قول عنترة :

بَتْنَبَعْن قَلْلَهُ رأْسِهِ ، وكأنه حَرَبَهُ على نَعْشِ لهنَ مُخَيِّم

فحكى عن ابن الأعرابي أنه قال : النّعام مُنخُوبُ الجُوف لا عَقَل له . وقال أبواالعباس : إنحا وصف الرّئال أنها تلبع النعامة فَنَطَمْهُ بأبصارها قُلّة رأسها ميت على سرير ، قال:

والرواية نحيّم ، بكسر الياء ؛ ورواه الباهِليّ : والرواية نحيّم وكأنه رَوْج على نعش لهن مخيّم

بفتح الياء ؟ قال : وهذه نعام يُسَّبَعُن . والمُنْخَيَّمُ : الذي بُجعِل بمنزلة الحَيْسة . والزَّوْجُ : النَّبطُ . وَفُلْكَ ، رَسَّبَعْن : يعني الرَّال ؟ قال الأَزهري : ومن رواه حَرَجٌ على نعش ، فالحَرَجُ المَسْبَك الذي يُطنبق على المرأة إذا وضعت على سرير المَوْنَى وتسيه الناس النَّعْش ، وإنما النَّعْش السريرُ نفسه ، سبي حَرَجًا لأَنه مُسَبَّكُ بعيدان كأنها حَرَجُ المَوْدَج . قال : ويقولون النَّعْش المرير .

وبنات نعش : سبعة كواكب : أربعة منها نعش لأنها مربعة ، وثلاثة تنات نعش ؛ الواحد ابن نعش لأن الكوكب مذكر فيند كرونه على تذكيره، وإذا قالوا ثلاث أو أربع ذهبوا إلى البنات، وكذلك بنات نعش الصغرى ، واتفق سببويه والفراء على ترك صرف نعش للمعرفة والتأنيث ، وقيل : شبهت بحمكة النعش في كو بيعها ؛ وجاء في الشعر بنو نعش ، أنشد سببويه للنابغة الجعدي :

وصَهْبَاءُلاَ بَحْنَى القَذَى وهِي أَدُونَهُ ،

تُصَفَّقُ فِي دَاوُوقِهِا ثُمْ تُقْطَبُ 
هَنَوَّزُنْهُا ، والدَّبِكُ يَدْعُو صَبَاحَهُ ،
إذا ما بَنُو نَعْش كِنَوْا فَتَصَوَّبُوا

الصَّهُ بَاءُ: الحَـمَرُ، وقوله لا كِفْفى القَـذى وهي دونه أي لا تَسْتَرُهُ إذا وقَعَ فيها لكونها صافية فالقَدَى يُرى فيها إذا وقع . وقوله : وهي دون يريد أن القَدَى إذا حصل في أسفل الإناء رآه الرائي في الموضع الذي فو قه الحيرُ والحيرُ أَقْرَبُ إلى الرائي من القدى ، يريد أنها يُرى ما وراءها . وتُصفَّق :

تُدارُ من إناء إلى إناه . وقوله : تمزَّزْتُها أي شَرِبْتها فليلاً فليلاً . وتُقطّب : 'تمثّزَج بالماء؛ قال الأزهري: وللشاعر إذا اضطر أن يقول بَنُو نَعْش كما قال الشاعر ، وأنشد البيت، ووجه الكلام بَناتُ نَعْش كما قالوا بَناتُ آوى وبناتُ 'عُرْس ، والواحدُ منها ابنُ 'عُرْس وابن مِقْرَض ، يؤنثون جمع ما خلا الآدميّن ؛ وأما قول الشاعر :

تَوْمُ النَّواعِشَ والفَرَّ قَدَيِ نَ مُتَنْصِبُ للقَصَد منها الجَبِينا

فإنه يويد بنات ف عش إلا أنه تجمع المضاف كما أده نجيع سام أبر ص الأبار ص ، فإن قلت : فكيف كسر ف علا على فواعل وليس من بابه ? فيل : جاز ذلك من حيث كان ن عش في الأصل مصدو ن عش ن مشا، والمصدر إذا كان ف علا فقد بكسر على فاعل ، وذلك لمشابهة المصدر لاسم الفاعل من حيث جاز وقدوع كل واحد منها موقع صاحبه ، كقوله قام فاعاً أي قام فياماً ، وتعش الإنسان بمنعشه بنعشاً : تدارك من من علكة ونعشه المنات بنعشاً : تدارك من من علكة . ونعشه الله وأنعشه : سد فقره ؛

أنعشني منه بسنيب مقعت

ويقال : أَقْعَنَني وقد انْتَعَشَ هـ و . وقـال أَنْ الله السكيت : نَعَشَه اللهُ أَي رَفَعَه ، ولا يقال أَنْعَشه وهو من كلام العامّة ، وفي الصحاح: لا يقال أَنْعَشَه الله ؟ قال ذو الرمة :

لا يَنْعَشُ الطَّرْفَ إلا مَا تَخَوَّنَهُ دَاعٍ يُنادِيهِ ، بامْمِ المَاءِ ، مَبْغُوم

١ قوله « والواحد منها ابن عرس وابن مقرض» هكذا في الاصل
 بدون ذكر ابن آوى وبدون تقدم بنات مقرض .

وانتَّعَشَ العاثرُ إذا تَهَنَّ مِن عَثْرَتِهِ . وَنَعَّشْتُ ُ له : قلت له نَعَشَكُ اللهُ ؟ قال رؤية :

> وإن هوى العاثر قُلْنَا: دَعْدَعا له ، وعالَيْنَا بِتَنْعِيشِ لَعَا

وقال شير : النَّعْشُ البقاءُ والارتفاع . يقال : نَعَشُهُ الله أي رَفَعَه اللهُ وجَبَره . قال : والنَّعْشُ مِنْ هذا لأنه مرتفع على السرير . والنَّعْشُ : الرفَّعُ . ونَعَشْت فلاناً إذا تَجِسَرته بعد فَقُر أَو رَفَعْته بعد عَثْرة . قال : والنَّعْشُ إذا ماتَ الرجلُ فهم يَنْعَشُونه أَى يَذِكُرُونه ويَرْ فَعُونَ ذَكُرُهُ . وفي حديث عبر ، رضى الله عنه : انتهم نعشك الله ؛ معناه ارْتَفَعُ رَفَعُكُ الله ؛ ومنه قولهم : تُعسَ فلا انتَعَش ، وشبكَ فلا انتَقَش ؛ فلا انتَعَش أي لا ارْتَفَع وهو 'دعاء عليه . وقالت عائشة في صفة أبيها ، رضى الله عنهما : فانتاشَ الدِّينَ بنَعْشه إبَّاهِ أَى تَدَارَكُهُ بِإِقَامِتُهُ إِيَّاهُ مِنْ مَصْرَعَهُ ، ويُروى : فَانْتَاشَ الدِّينَ فَنَعَشَه ، بالفاء على أنه فعل . وفي حديث حابر: فانطكقنا به تَنْعَشُهُ أَي تُنْهَضَّهُ ونُقَوَّى حَأْتُهُ . ونَعَشْت الشَّحَرَةُ ۚ إِذَا كَانِتِ مَائِلَةً ۗ فأَقَمْتُها . والرَّبِيعُ يَنْعَشُ الناسَ : يُعيشُهم ويُخصبهم ؛ قال النابغة :

> وأنتَ ربيعٌ يَنْعَشُ الناسَ سَبْبُهُ ، وسَيفٌ ، أُعِيرَتُهُ المَنَيِّةُ ، قاطعُ

نغش : النَّعْشُ والانتيَّعَاشُ والنَّعَشَانُ : تَحَرُّكُ الشيء في مكانه . تقول : دار تنتَّغِشُ صِبْياناً ورأس تَنتَّغِشُ صِبْباناً ؛ وأنشد اللبث لبعضهم في صفة القُراد :

إذا سَمِعَتْ وطاء الركابِ تَنَعْشَتْ المُعابِ تَنَعْشَتْ المُعابِدِ لَيْحُمْ ولا دَم

وفي الحديث أنه قال : مَنْ يَأْتِينِي بَخِبَرِ سَعْدِ بن الربيع ? قال محمد بن سلّمة ] : فر أبته وسَطَ القَتْلَى صَرِيعاً فنادَيْتُه فلم 'يجِب ' فقلنت : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أَرْسَلَنَي إليك ، فَتَنَعْشَ كَمَا تَتَنَعْشُ الطير أي تحر لك حركة ضعيفة . وانتَعَشَت الدار بأهلها والرأس بالقَمْل وتَنَعْشَ : ماج .

والتَّنَعُشُ : دخولُ الشيء بعضه في بعض كنداخُلِ الدَّبَى ونحوهِ . أبو سعيد : سُقِي فلان فَتَنَعُشَ تَنَعُشَ مَنَعُشَ الدَّبِينَ ونَعُشَ إذا تحر لك بعد أن كان غُشِي عليه، وانتُعَشَ الدُّودُ .

ابن الأعرابي: النُّمَاشِيّون هم القِصارُ. وفي الحديث: أنه وأَى نُهَاشِيًّا فسجَدَ مُشكُّراً لله تعالى. والنُّمَاشُ: القَصِيرُ. وورد في الحديث: أنه مر برَّجُل نُهَاشُ فَخَرَ ساجِداً ثم قال: أَسْأَلُ الله العافية ، وفي رواية أخرى: مر برجل نُهاشِي ؛ النُّعَاشُ والنَّهاشِي : النُّعَاشُ والنَّهاشِي : القصيرُ أقْصُر ما يكون ، الضعيف الحركة الناقص الحَلْق .

ونغَشَ الماء إذا رَكِبَه البعيرُ في غدير ونحوه ، والله عز وجل أعلم .

نفش: النَّقَشُ : الصُّوفُ ، والنَّقْشُ : مَدَّكُ الصُّوفَ مَى يَنْتَقِشُ مِعْفُهُ عن بعض ، وعِهْنُ مَنْقُوشُ ، والتَّنْقِشُ مثلُه ، وفي الحديث : أنه بَهَى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها نحو الحَبْزِ والغَرْ ل والنَّقْشُ ؛ هو نكَ فُ القُطْنُ والصُّوفِ ، والفَرْ لل والنَّقْشُ ؛ هو نكَ فُ القُطْنُ والصُّوفِ ، والفَرْ لل والنَّقْشُ ؛ هو نكَ فُ القُطْنُ والصُّوفِ ، فإنا بَهْى عن كسب الإماء لأنه كانت عليهن ضرائب فلم يأمن أن يكون منهن الفُجور ، ولذلك جاء في وابة : حتى يُعْلَم من أَيْنَ هُو . ونَقَشَ الصوف وغيره بنفُشه نقشاً إذا مَدَّه حتى يتجوّف ، وقد انتَقَشْ وأَرْنَبَة مُنْ مَنْتَقِشْة " ومُتَنَقَشَة " : مُنبَسطة انشَقَشْ . وأَرْنَبَة " مُنتَقِشَة " ومُتَنَقَشَة " : مُنبَسطة

على الوجه . وفي حديث ابن عباس : وإن أتاك منتفش المتنفر بن أي واسع منخري الأنف وهو من التفريق . وتنفش الضبعان والطائر إذا رأيته منافش الشعر والرابش كأنه كاف أو يُوعد ، وأمة منتفش الشعر كذلك . وكل شيء تواه منتفش ومنتفش ومنتفش ومنتفش وانتفشت الحرة وتنفشت أي از بارت . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : أنه أتى على غلام يبيع الراطبة فقال : انفشها فإنه أحسن لها أي فراق ما اجتبع منها لتخسئ في عبن المشتري .

والنَّفَشُ : المتاعُ المُتغرَّق . ابن السكيت : النَّفْشُ أَن تَنْتَشِر الإبلُ بالليل فترَّعَى ، وقد أَنْفَشْتها إذا أَرْسَلُنتها في الليل فترْعَى بِلا راع . وهي إبل نُقَاشُ .

راع ؛ قال :

اجْرِشْ لها يا ابنَ أبي كِياشِ ١، فما لها اللَّبْلةَ من إنْفاشِ، إلا الشَّرَى وسائقٍ نَجَاشٍ

قال أبو منصور: إلا بمعنى غير السّرى كقوله عز وجل: لو كان فيهما له إلا الله لنفسد تا ؛ أراد لو كان فيهما له غير الله لفسدتا، فسبحان الله! وقد يكون النّفش في جميع الدواب وأكثر ما يكون في الغنم ، فأما ما يخص الإبل فعَشَت عَشْواً ، وروى المنذري عن أبي طالب أنه قال قولهم: إن لم يكن شَحْم فنفَش ، قال : قال ان الأعرابي : معناه إن لم يكن شعم فنفش فمل قال : قال ان الأعرابي : معناه إن لم يكن فعل فرياة .

نقش : النَّقْشُ النِّقْ اشْ ٢ ، نَقَشَهُ يَنْقُشُهُ نَقْشًا وانتَقَشَه : نَبْنَبَه ، فهو مَنْقُوش ، ونَقَشَه تَنْقِيشًا ، والنَّقَاشُ صانِمه ، وحر فنه الثَّقَاشَة ، والمنقاشُ الآلةُ التي يُنْقَشَ بها ؛ أَنشد ثعلب :

فواحَزَنَا ! إنَّ الفراقَ يَرُوعُني عَمْل مَناقِيشِ الحُمُليِّ قِصَارِ

قال : يعني الغير بان . والنَّقُشُ : النَّفُ اللَّيْقَاشِ ، وهو كَالنَّقْشُ : الشَّحَةُ التي تُنْقَشُ منها العظامُ أي تُستخرج ؛ قال أبو تراب : سمعت الغنوي يقول : المُنْقَشَةُ المُنْقَلَةُ من الشَّجَاج التي تَنَقَل منها العظامُ .

ونقَشَ الشُوكَةَ يَنْقُشُهُا نَقْشًا وانْتَقَشَها: أخرجها من رجله. وفي حديث أبي هريرة: عَثَرَ فلا انْتَعَش، وشِيكَ فلا انْتَقَش! أي إذا دَخُلت فيه شوكة لا

٧ قوله ه النقش النقاش » كذا ضبط في الأصل .

أَخْرَجُهَا مَن مُوضِعِهَا ، وَبِهُ سَمِي الْمِنْقَـالُسُ الذي أَخْرَجُهَا مِن مُوضِعِهَا ، وَبِهُ سَمِي الْمِنْقَسَ بِقَنَادَةً أَيْ نُقْسُ بِقَنَادَةً أَيْ نُخْدِشَ بِهَا ، وَذَلِكُ فِي الكراهـة والمُبُوسُ والغضَب.

وناقتشه الحساب مناقشة ونقاشاً : استقصاه . وفي الحديث : من نُوقِش الحساب عُدّب أي من استقصى في محاسبته وحُوقِق ؟ ومنه حديث عائشة ، رضي الله عنها : من نُوقِش الحساب فقد هَلَكُ . وفي حديث علي ، عليه السلام : يَجْمَع الله الأوّلين والآخرين علي السلام : يَجْمَع الله الأوّلين والآخرين النّقاش الحساب ؟ هو مصدر منه . وأصل المناقشة من نقش الشوكة إذا استخرجها من جسمه ، وقد نَقشها وانتقشها . أبو عبيد : المناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يُشرك منه شيء . وانتقش منه جميع حقه وتنقشه : أخذه فلم يدع منه شيئاً ؟ قال الحرث بن حِلدة البَشكري ي :

أو نَعَشَمُ ، فالنَّقَشُ كِجُشَمُهُ النا سُ ، وفيه الصَّحاحُ والإِبْراءُ\

يقول: لوكان بيننا وبينكم محاسبة مرفتم الصحة والبراءة ؛ قبال: ولا أحسب نقش الشوكة من الرّجْل إلا من هذا ؛ وهو استخراجُها حتى لا يُترك منها شيء في الجسد ؛ وقال الشاعر:

لا تَنْفُشَنَ برِجْل غيرك سُوكة ، فتَقي بِرجْليك رِجْل مَن قد شَاكَها

والباء أقيمت مقام عن ؛ يقول : لا تَنْقُشَنَ عن رِجْل غيرك شوكاً فتجعله في وجلك ؛ قال : وإنما سبّي المنقاش منقاشاً لأنه ينقش به أي يستخرج به الشوك .

والانتيقاش : أَن تَنتُنَقِشَ على فَصَكَ أَي تسأَلُ النقّاشَ أَن يَنْقُشُ على فَصَك ؟ وأنشد لرجل أندب ١٠ في مللة الحرث بن حلزة : الإسقام بدل الصحاح .

٢ قوله ١٥ اجرش ٢ كذا في الأصل بهمزة الوصل وبثين آخره وهي رواية ابن السكيت، قال في الصحاح: والرواة على خلافه، يمنى أجرس بهمزة الفطع وسين آخره .

لعمل وكان له فرس يقال له صدام :

وما انتخذاتُ صِداماً للمُكوثِ بها ، وما انتقَشْتُك إلا للوصَرَّاتِ

قال : الوَصَرَّةُ القَبالةُ الدُّرْبةِ . وقوله: ما انْتَقَشْنكُ أى ما اخْتَرْنك .

وانْتُقَشَ الشيءَ : اختاره . ويقال للرجُل إذا تخيّر لنفسه شيئاً : جادً ما انْتَقَشُّه لنفسه . ويقال للرجل إذا اتخذ لنفسه خادماً أو غيره : انْتَقَشَ لنفسه . وفي الحديث : أَسْتُو صُوا بالمعْزَى خيراً فإنه مال ا رَقْيَقُ وَانْقُشُوا لَهُ عَطَنَهُ ۚ ﴾ ومعنى النَّقْش تَنْقَيَّهُ ۗ مَرابِضها مَا يُؤذيها مِن حجارة أو شوك أو غيره . والنَّقْشُ : الأَثْمَرُ في الأَرض ؛ قال أبو الهيثم: كتبت عن أعرابي بَذهب الرَّماد عني ما تركي له نَقْشاً أي أَثراً في الأرض . والمنتوش من السُسر : الذي يُطْعَن فيه بالشوك ليَنْضَج ويُرْطبَ. أبو عمرو : إذا 'ضرب العدد'ق' بشوكة فأراطب فذلك المَنْقُوشُ ، والفعل منه النَّقَشُ . ويقال : 'نقشَ العذق ، على ما لم يسم فاعله ، إذا ظهر فيه 'نكت" من الإرْطاب . وما نَقَشَ منه شيئًا أي ما أصاب ، والمعروف ما نَتَشَ . ابن الأعرابي : أنقش إذا أدام نَقْشَ جاريته ، وأَنْقُشَ إِذَا اسْتَقْصَى عَلَى غَرِيمه . وانْتُغَشَّ البعيرُ إذا ضرَّب بيده الأرضَّ لشيء تدخل في رجله ؛ ومنه قبل : لَطَّبَهُ لَطُّمُ الْمُنْتَقِش ؛ وقول الراجز:

> نَقْشًا ورَبّ البيت أيّ نَقْشِ قال أبو عمرو : يعني الجِماع َ .

لتكش : النَّكُشُ : شَبِهُ الأَتْنِي على الشيء والفراغ منه. ونَكُشُ الشيءَ بَنْكِشُهُ وبَنْكُشُهُ نَكْشًا : أَنَى عليه وفرغ منه. يقول: انتَهَوْ اللَّي عُشْبِ فَنَكَشُوه،

يقول: أَنَوْا عليه وأَفْنَوْه . وبَحْر لا 'بِنْكُشْ: لا 'بِنْزَف، وكذلك البؤر ونكشت البؤ أَنْكِشُها، بالكسر، أي تزفنتها ؛ ومنه قولهم : فلان بحر لا 'بنكش' ، وعنده شجاعة ما 'تنكش' . وقال رجل من قريش في علي بن أبي طالب، رضي الله عنه : عنده شجاعة ما 'تنكش' ، فاستعاره في الشجاعة ، أي ما 'تستخرج ولا 'تنزف لأنها بعيدة الفاية ، يقال : هذه بئر ما 'تنكش أي ما 'تنزح . وتقول : حَفَرُوا بِشُراً فيا نكشُوا منها بعيداً أي ما فرَغُوا منها ؛ قال أبو منصور : لم 'يجود الليث في تفسير النكش . والنكش' : أن تَسْتَقِيَ من البؤر حتى 'تنزح . ورجل منكش : نقاب عن الأمور .

غش : النَّمَشُ : 'خطوطُ النُّقوشِ مَن الوَّشِي وغيرِهِ ؛ وأنشد :

> أَذَاكَ أَم نَمِشُ بَالُوَّشِي أَكُرُ عُهُ ، مُستَقَّعُ الحَدُّ عادٍ نَاشِطُ تَثْبَبُ ?

والنّبَشُ ، بالتعريك : 'نقط بيض وسود ؛ ومنه ور تغش ، بكسر الميم ، وهو الثور الوحشي الذي فيه نقط . والنّبَشُ : بياض في أصول الأظفار يذهب ويعود ، والنّبَشُ نقع على الجلند في الوجه مخالف لونه ، ورعاكان في الحيل ، وأكثر ما يكون في الشّقر ، تمشاً وهو أنسَسُ ، ونسَسَه ينسَسُه نمشاً : نقسه ودبّجه . ونسِش نعت للأكر ع ، أراد بالشّعر : أذاك أم ثور و نسِش أكر ع ، وفي الحديث : فعر فنا نسَسُ أيديم في العدوق . والنّبش ، النّب أيديم في العدوق . والنّبش ، فيها ، وأصل النّب ش منط بيض وسود في اللّون . وثور وأصل النّب الكسر . الليت : النّبش النسية والسّراد ، والنّبش الالتقاط الشيء كما يعبَث الإنسان بالشيء والنّبش الالتقاط الشيء كما يعبَث الإنسان بالشيء

في الأرض ؛ وروى المنذري أن أبا الهيثم أنشده : يا مَنْ لقَوْم ٍ رأْيُهِمْ خُلُفُ مَدَنَ ، إنْ يَسْمَعُوا عَوْراءَ أَصْغَوْا في أَذَنَ ، ونَمَشُوا بَكَلِم ٍ غير حَسَنَ

قال: نَمَشُوا تَحْلَطُوا. وثور نَمِشُ القوائم: في قوائه خطوط مختلفة ؟ أراد : خلطُوا حديثاً حسناً بقبيح ، قال : وير وى نَمَشُوا أي أَسَرُوا وكذلك هَمَشُوا أي أَسَرُوا وكذلك هَمَشُوا أ. وعَنْز نَمْشَاءُ أي رَقَطَاء . ويقال في الكذب : نَمَشُ ومَشَنَ وفَرَشَ ودَبَشَ . وبعير نَمِشُ ونَهِشُ إذا كان في نَحْنَهُ أَثر يتبيّن في الأرض من غير إثرة. ونَمَشَ الكلام : كذب فيه وزور وورد وقال الراجز :

قال لها ، وأولِعَت بالنَّمْشِ :

هل لك يا خليلتي في الطَّفْشِ ?
استعمل النَّمْشَ في الكَذَبِ والتَّزْويِ ؛ ومثله قول رؤبة :

> عاذل ، قد أولِعْت بالتَّر قَيش، إلي صِرًا فاطر ُق وميشي

يعني بالترقيش التزيين والتزوير . وغَشَ الدَّبِي الأَرضَ مِنْمُشُهُا نَمْشًا: أَكُلَ مِن كَلَمْهِا وترك. والنَّمْشُ: الالتِقاطُ والنَّمِيمة ، وقد غَشَ بينهم ، بالتخفيف ، وأغَشَ . ورجل مُنْمِشُ : مُفْسِد ؛ قال :

> وما كنت ذا نتيرَب فيهمُ ، ولا مُنْسِش منهمُ مُنْسِل

َجرَّ مُنْمِشاً على توهم الباء في قوله ذا نَيْرَب حتى كأنه قال : وما كنت بذي نَيْرَب ؟ ونظيرُه ما أنشده سببوبه من قول زهير :

بَدَا لِيَ أَنِي لَسْتُ مُدُرِكَ مَا مَضَى، ولا سابق شيئاً إذا كان جائيـًا

نهش : نهش يَنْهُ شَ ويَنْهُ شُ نَهْ شَا : تناوَل الشيء بغَمِه ليَعَضَه فيؤثر فيه ولا يَجْرحه ، وكذلك تَهْشُ الحِيّة ، والفيمل أكافعل. الليث: النّه ش دون النّه ش وهو تناو ُل من بعيد وهو تناو ُل ما بالفيم ، إلا أن النّه ش تناو ُل من بعيد كنه ش الحية ، والنّه س النبض على اللحم ونتَفْه . قال أبو العباس : النّه ش بإطباق الأسنان، والنّه س بالأسنان والأضراس . ونهَ شَنّه الحية أن السّعته . الأصعي : نَهُ شَنّه الحية أو فه سَنّه إذا عضته ؛ وقال أبو عمرو في قول أبي ذويب :

يَنْهُسَنْنَهُ ويَذَاودُهُنَّ ويَحْتَمِي

يَنْهَشْنَهُ : يَعْضَضْنَهُ ؛ قال : والنَّهْشُ قريب من النَّهْسُ ؛ وقال دؤبة :

كَمْ مِنْ خَلِلٍ وأَخٍ مَنْهُوشٍ، مُنْعُوشٍ، مُنْعُوشٍ

قال : المَنْهُوشُ الْهَزِيلُ . ويقال : إنه لمَنْهُوشُ الفخذين ، وقد نُهْسُ مَهْشًا . وسُثِل ابنُ الأعرابي عن قول علي ، عليه السلام: كان النبيُ ، صلى الله عليه وسلم ، مَنْهُوشَ القدمين فقال كان مُعَرَّقَ القدمين . ورجل مَنْهُوشُ أَي يَجْهُودُ مهزول . وفي الحديث : وانتُهَشَّت أَعْضَادُنَا أَي هُزِلَت . والنَّهُشُ : النَّهُشُ : النَّهُشُ ، وهو أَخْذ اللحم عقدً م الأَسنان ؛ قال الكميت :

وغادَرُنا ، على حُجْرِ بنِ عَمْرُو ، قَشَاعِمَ يَنْتَهَمِشْنَ وَيَنْتَقَيِنَـا

يووى بالشين والسين جميعاً . ونهَشُ السبع: تَناوُلا الطائفة من الدابّة . ونهَشَهُ نَهْشاً : أَخَذَهُ بلسانه . والمَنهُوشُ من الرجال : القليلُ اللحم وإن سمين ، وقيل : هو القليلُ اللحم الحفيف، وكذلك النّهُشُ . والنّهُشُ والنّهُشُ : قلة لل المفخذين . وفلان نَهْشُ البدين في المَرّ، قليلُ وفلان نَهْشُ البدين في المَرّ، قليلُ عليهُ البدين في المَرّ، قليلُ

اللحم عليهما . ودابة كمش البدين أي خفيف ، كأنه أخذ من كمش الحية ؛ قال الراعي يصف ذئباً : مُستوضع الأقراب ، فيه الشكلة "، كمشوش البدين ، تَخالُه مَشكولا

وقوله تَخاله مَشْكُولا أَي لا يستقم في عَدُو مَ كَأَنه قد مُشْكِل بِشِكَال ؛ قال ابن بري : صواب إنشاد هذا البيت : نهَشَ البدين ، بنصب الشين ، لأنه في صفة ذئب وهو منصوب بما قبله :

وقتع الرَّبيع وقد تقارَبَ خَطَوْهُ، ورَأَى بِعَقْـوَتِهِ أَذَلُ تَسُولًا

وعَقْوَتُه : ساحتُه . والأَزَلُ : الذُّب الأرْسحُ ، والأَرْسَحُ ، والأَرْسَحُ : من النَّسَلانِ والأَرْسَحُ : من النَّسَلانِ وهو ضرب من العَدُو ؛ وقال أبو ذوْبِ :

يَعْدُو به تَهِشَ المُشَاشِ كَأَنه صَدَع سَلِيم ، وَجْعه لا يَظْلُع

ابن الأعرابي: قد مَهَ الدهر فاحتاج. ابن شيل: مُهُ شَبّ عَفَدُه أَي دَفّت والمَنْهُوشُ مِن الأَحْراج: القليلُ اللحم. وفي الحديث: من اكتسب مالاً من الهويش كأنه تهش من هنا وهنا ؛ عن ابن الأعرابي ولم يفسر مَهَ شُ ؛ قال ابن سيده: ولكنه عندي أَخَذَ. وقال ثعلب: كأنه أَخَذَه من أفواه الحيّات وهو وقال ثعلب: كأنه أَخَذَه من أفواه الحيّات وهو أن يكتسبه من غير حلّه ؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية ، بالنون ، وهي المظالمُ من قوله نهسه إذا جهده ، فهو منهوش ، ويجوز أن يكون من الحا جهده ، فهو منهوش ، ويجوز أن يكون من نظير قولهم تباذير وتخاريب من التبذير والحراب. والمُنتَهَ شِهْم من النساء: التي تخيش وجهها عند والمُنتَه شه ، والنّه ش له : أن تأخذ لحمة بأظفارها . وفي الحديث أن وسول الله صلى الله عليه وسلم ، لمَن

المُنْنَفَوِشَةَ والحَالِقَةَ ؛ ومن هذا قبل: نَهَشَتْه الكِلابُ. فوش: ناشَه بيدِه يَنْنُوشُه نَوْشًا: تناوكه ؛ قال دريد ابن الصبّة:

> فجئت إليه ، والرّماح ُ تَنُوشُه ، كو قَنْع الصّياصي في النّسيج المُمَدّد والانتياش مثله ؛ قال الراجز : باتت تَنُوشُ العَنْقَ انتياشا

وتناوَ شُكَ كناشه. وفي التنزيل : وأنتى لهم التناوُ شَ من مكان بعيد ؛ أي فكيف لهم أن يتناوكوا ما يعند عنهم من الإيمان وامتنبع بعد أن كان مبذولاً لمهم مقبولاً منهم . وقال ثعلب : التناويش ، بلا همز ، الأَخْذُ مِن 'قر'ب ، والتناؤش' ، بالهمز ، من بُعْد ، وقد تقدم ذكره أولَ الفصل . وقال أبو حنف : -التناوُشُ بالواو من تَقرُّب . قال الله تعالى : وأنى لهم التناو'شُ من مكان بُعمد ؛ قال أبو عمد: التَّناوُشُ بغير همز التَّناو'لُ والنَّوْشُ مثلُهُ ، نُشْتُ أَنوشُ نَـُو شُاً . قال الفراء : وأهــل الحجــاز تركوا هــُـزَ ` التَّناوُشُ وجعَلُوهُ مِن 'نشتُ الشيء إذا تَناوَ لئته . وقد تَنَاوشَ القومُ في القتال إذا تناوَلَ بعضُهم بعضًا بالرَّماح ولم يَتدانَو اكلُّ التَّداني . وفي حديث قيس ابن عاصم : كُنْتُ أَنَاوِ شُهُم وأُهَاوِ شُهُم فِي الجَاهَلِية أي أُقاتِلُهم؟ وقرأ الأعش وحمزة والكسائي التناؤش بالهبز ، يجعلونه من نــ أشنت وهو السُطُّء ؛ وأنشد :

وجِيْنَتَ نَتْبِيشاً بعْدَمَا فَانْكُ الْحَبَرُ

أي بَطيئاً متأخراً، مَنْ همز فمعناه كيف لهم بالحركة فيا لا جَدْوى له، وقد ذكر ذلك في ترجمة نأش. قال الزجاج: التّناو'ش'، بغير همز، التناو'ل'؛ المعنى وكيف لهم أن يَتَناوَلوا ماكان مَبْذُولاً لهم وكان قريباً منهم فكيف يَتَناوَلونه حين بَعُدَ عنهم، يعني الإيمان بالله كان قريباً في الحياة فضيّعُوه، قال : ومن هَمَزَ فهو الحركة في إبطاء، والمعنى من أن لهم أن يتحركوا فيها لا حيلة لهم فيه ؛ الجوهري : يقدل أنشى لهم تناول الإيمان في الآخرة وقد كفَرُوا به في الدنيا ? قال : ولك أن تهميز الواو كما يقال أقتت وو فقتت ، وقرى و بهما جميعاً . ون شت من الطعام شبئاً : أصبت .

وفي الحديث: يقول اللهُ يا محمد تَوَّشِ العلماءَ اليومَ في ضِيافَتي ؛ التَّنْوِيشُ للدَّعُوفِ: الوَعْدُ وتَقْدَمَتُه، قال ابن الأثير: قاله أبو موسى. وناشت الطَّبْية الأراك: تناوكته ؛ قال أبو ذؤيب:

> فَمَا أُمُّ خَشْفِ بِالعَلَابَةِ شَادِنِ تَنْدُشُ البَرِيرِ ،حيثطاب اهتِصادُها

والناقة' تَنُوشُ الحوضَ بغِيها كذلك ؛ قال غَبُلانُ ا ان ُحرَات :

> فهي تَنُوشُ الحوضَ وَشَا مِنْ عَلا، وَشَا به تَقَطَعُ أَجُوازَ الفَلا

الضهير في قوله فهي الإبل . وتنوش الحوض : تتناول مِلاً ه . وقول من علا أي من فوق يريد أنها عالمة الأجسام طوال الأعناق ، وذلك النوش الذي تنال هو الذي يعينها على فقط عم الفلوات ، والأجواز جمع جوز وهو الوسط ، أي تتناول في ما الحوص من فوق ونشرب شرباً كثيراً وتقطع بذلك الشرب فلثوات فلا تحتاج إلى ما اتخر . بذلك الشرب فلثوات فلا تحتاج إلى ما اتخر . في القتال . ويقال الرجل إذا تناول ومنه المناوسة في القتال . ويقال الرجل إذا تناول رجلًا للأخذ برأسه وليخيته : ناشه بنوشه توشاً . ورجل توثوش أي دو بطش . ونشت الرجل توشأ : ورجل أنكنه خيراً أو شراً . وفي الصحاح : انشنه خيراً أو شراً . وفي الصحاح : انشنه خيراً أي أنكنه . وفي حديث علي ، عليه السلام ، وسئيل

عن الوصيَّة فقال : الوَصيَّةُ تَوْشُ المُلَّهِ وَفَ أَي المُلَّمِ وَفَ أَي يَتَنَاوَلُ المُلُوصِي المُوصِيلة بشيء من غير أَن المُجْحِفَ عَالِهِ. وقد ناشَّه يَنُوشُهُ تَوْشُا إِذَا تَنَاوَلَهُ وأَخَذَهُ ؟ ومنه حديث قُسَيلة أَخْت النَّضْر بن الحرث :

## طَلَتْ أُسُوفُ بَنِي أَبِيهَ تَنْوُشُهُ، لِلهِ أَرْحَامُ هَاكُ تُشْقَلُنُ !

أي تَتَنَاوَلُهُ وَتَأْخُدُهُ . وفي حديث عبد الملك : لما أراد الحروج إلى مصعب بن الزّبير ناسّت به امرأته وبَكَت فيكَت بجواريها ، أي تعللُقت به . وفي حديث عائشة تصف أباها ، وضي الله عنهما : فانثناش الدّبن بنعشه أي استَدُر كه واستَنْقَدَ ، وتناوله وأخذه من مَهْواتِه ، وقد يُهْمَر من النّبيش وهو حركة في إبطاء . بقال . نأشت الأسر أناشه وانتأش ، قال : والأول أوجه . ونشت الشيء ونشت الشيء نشا الشيء المستفر جنه ؛ قال :

وانتاش عائنة من أهل ذي قار ويقال : انتاشني فلان من الهكتكة أي أنْقذَني ، بغير همز، بمعنى تناوكني.وناوش الشيء : خالطه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وبه فُسِّر قول أبي العارم وذكر غينناً فقال : فما زلنا كذلك حتى ناوسننا الدو أي خالطناه.وناقة مَنُوشة اللحم إذا كانت رقيقة اللحم.

#### فصل الهاء

هبش: الهَبْشُ : الجنعُ والكسُبُ . يقال : هو يَهْتَبِشُ ويَهْتَبِشُ ويَهْتَبِشُ ويَهْتَبِشُ ويَهْتَبِشُ ويَهْتَبِشُ ويَعْرَبُ ويَهْتَبِشُ ويَعْرَبُ ويَعْرَبُ ويَعْرَبُ ويَعْرَبُ وهو هو هَبَاشُ ؟ قال دوية :

أَعْدُو لِمُبْشِ المَعْنَمِ المَهْبُوشِ ابن سيده: اهْتَبَشَ وتَهَبَّشَ كَسَبَ وجَسَعَ واحْتَالَ. ورجل هَبَّاشٌ: مُكْتَسَيِب جامعِ.. وهَبَشَ الشيءَ يَهْبِشُهُ هَبْشاً واهْتَبَشَهُ وتَهَبَشَهُ : جَمَعَهُ . قال : وأَرى أَن يعقوب حكى هَبِشَ ، بالكسر، جمّع ، والاسم الهُباشة'. الجوهري : الهُباشة' مثل الحُباشة وهو ما 'جمِع من الناس والمال . ويقال : تأبشَ القوم' وتَهَبَشُوا إذا تَجَبَّشُوا وتَجَمَّعُوا . والهُباشة' : الجماعة' . وإن المَجَلِسَ لَيَجْمعُ مُباشاتٍ وحُباشاتٍ من الناس أَي أَناساً لِيسُوا من قبيلة واحدة . وتَهَبَشُوا وَتَحَبَّشُوا إذا المَتعوا ؛ قال رؤية :

لولا 'هباشات' من التُهْبِيشِ لِصِيْبَةِ ، كَأَفْرُ خِ العُشُوشِ

أراد بالهُباشاتِ ما كسبَه من المال وجَمَعَه .
والهَبْشُ : نوعُ من الضَّرْب . ابن الأعرابي : الهَبْشُ 
ضرْب النَّلَف . وقد تعبشه إذا أوجَعَه ضرْباً .
والهَبْشُ : الحَلْبُ بالكَف كلها عن ابن الأعرابي .
وقال ثعلب : إنما هو الهَيْشُ ، قال : وكذلك وقع 
في المصنّف غير أن أبا عبيد قال هو الحَلْبُ الرُّويَد 
فوافَق ثعلباً في الرواية وخالفه في التفسير .
وهُماشة وهادش : اسمان .

هتش: هتش الكاب والسبع بَهْ تَيْشه هَنْشاً فاهْتَدَشُ : حَرَّشَه فَاحْتَرَشَ ، عَانِية . قَـالَ اللَّيْث : مُهتِشَ الكلُّبُ فَاهْتَكَشَ إِذَا 'حَرَّشَ فَاحْتَرَشَ ، قال : ولا يقال إلا للسباع خاصة ، قال : وفي هذا المعنى ُحتِشَ الرجلُ أي مُهيِّج للنَّشاط .

هوش : رجل َ هُرِشُ : مائيقُ جاف . والمُهارَشَةُ في الكلابِ ونحوها : كَالْمُحارَشَةِ . يَتَالَ: هارَشَ بِينَ الكلابِ ؛ وأنشد :

حِرْوا رَبيضٍ مُورِشا فهرَّا والهراشُ والاهتراشُ : تقاتلُ الكلاب.الجوهري:

المراش المنهارسة بالكلاب ، وهو تخريش بعضها على بعض . والتهريش : التعسريش ، وكلب مراش وخراش وفي الحديث : يتهارسون تهارش تهارش الكلاب أي يتقاتلون ويتواتبون . وفي حديث ابن مسعود : فإذا نهم يتهارسون ؛ هكذا رواه بعضهم وفسره بالتقاتل ، وهو في مسند أحمد بالواو بدل الراء . والتهارش : الاختلاط . أبو عبيدة : فرس مهارش المنان ؛ وأنشد :

مهارشة العِنانِ كأن فيها جرادة كعبوق فيها اصفرار ُ

وقال مر" ف: مهارشة العِنانِ هي النَّشِيطة . قال الأصمعي : فرس مُهارِشة العنانِ تَخفِيفة اللجام كَأَنَهَا مُهَارِشة .

وقد سبت هر اشاً ومُهارِشاً. وهَر شَي: موضع ؟قال: 'خذا تَجنْبَ هَر شَي أَو قَنَفاها ، فإنه كلا جانِبَي هَر شَي لَهُن طريق' وفي الصحاح :

نُخذِي أَنْف هرشَى أو قفاها

الجوهري : هَرْشَى تَنْدِيّة في طريق مكة قريبة من الجُنْحَفة بُرِي منها البحر ، ولها طريقان فكل من من سلكها كان مصيباً . وفي الحديث ذكر ثنيّة هر شي؛ قال ابن الأثير: هي ثنيّة بين مكة والمدينة، وقيل: هر شي جبل قريب من الجحفة، والله عن وجل أعلم. هو دش : التهذيب في أثناء كلامه على هرشف : يقال الناقة المر مة : هر شيئة وهر وهر وهر وهر وهر هر .

هشش: الهَمْنُ والهُمُسِيشُ من كل شيء: ما فيه رَخاوَةً ولين، وشيءٌ هَمْنُ وهشِيشُ، وهَمْنُ يَهِشُ هَشَامَةً، فهو هَشُ وهشِيشُ . وخُبُزة هَشَـةُ : رِخُوة المَكْسَر، ويقال: يابسة؛ وأتررُجَة همشه "كذلك.

وهَشُّ الحُبْرُ كَبِيشُ ، بالكسر: صاد هَشَّاً . وهَشُّ الْهُشُوشَةُ : صاد خَوَّاداً ضعيفاً . وهشُّ كَبِيشُ : نَشُّ نَكَسُّر وَكَبِير . وَدِجِل هَشُّ وَهَشِيشٌ : بَشُّ مُمُنْتُرٌ مَسْرُودٌ " مُمُنْتُرٌ مَسْرُودٌ "

وهششته وهششت به ، بالكسر ، وهششت ؛ الأخيرة عن أبي العبيشل الأعرابي ، هشاشة " : بششت ، والاسم الهشاش ، والهشاشة : الارتباح والحقة المعروف . الجوهري : هششت بفلان ، بالكسر ، أهش هشاشة إذا خقفت إليه وارتحت له وفرحت به ؛ ورجل هش بش . وفي حديث ابن عبر : لقد راهن الني ، صلى الله عليه وسلم ، غلى فرس له يقال له سبخة في فجاءت سابقة " فلهش لذلك وأغجبه أي فلقد هش ، واللام جواب القسم المحذوف وهشاشة واهتششت المعروف هشا وهشاشة واهتششت : ارتحت له واشتهينه ؛

مُهْنَسُة لِدَلِيجِ اللَّهِ صَادِقَتَ وَقَمْعِ الْمُجَيِّرِ ، إذا مَا تَشْخَشَحَ الصَّرَدُ

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، أنه قال : هشِشْت يوماً فَكَبَالْتُ وأنا صائم ، فسألت عنه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال شهر: هشِشْت أي فرَحْت واشتهيت ؛ قال الأعشى :

أَضْعَى ابنُ ذِي فائش سَلامةَ ذِي ال تفضال هَشَاً ، فَنُؤادُه جَذِلا

قال الأصمعي : هشاً فنُؤادُه أي خفيفاً إلى الحَيْر . قال : ورجل هش إذا هش إلى إخوانِه .قال : والهَشَاشُ والأَشْاشُ واحدٌ . واستَهَشْنِي أَمرُ كذا فهَشَشْت له أي اسْتَخَفَّنِي فَخَفَفْت له . وقال أبو عمرو : الهَشِيشُ الرجلُ الذي يَفْرح إذا سألته . يقال: هو هاش عند السؤال وهشيش ورائح ومُو تاح .

وأرْيَعِيُّ ؛ وأنشد أبو المَيْثُم في صفة قِدْر : وحاطبان يُمُشَّان المَشْمَ لها ، وحاطب الليل يلنقي دونهَا عننا

يَهُشَّان الهَشِيمَ : يُكَسَّرانِه للقدُّو . وقال عبرُّو · الحَيلُ تُعْلَيَفُ عند عَوزَ العلَف هَشِيمَ السَّبَك ، والهَشِيشُ لِحُيُول أَهلِ الأَسْيَافِ خاصة ؛ وقال النبر بن تَوْلَب :

والحَيْلُ في إطنعامِها اللحم ضَرَر ، نُطنعِمها اللحم ، إذا عَز الشَّحَرُ

قال ذلك في كلِّيمته التي يقول فيها : اللهُ من آياتِه هـذا القَمَرُ \*

قال : وتُعْلَفُ الحَيلُ اللحم إذا قل الشجرُ. ويقال الرجل إذا مُدح : هو هش الكشير أي سهل الشأن فيا يُطْلَبُ عنده من الحوائج. ويقال : فلان هش المكسر والمكسر سهلُ الشأن في طلب الحاجة ، يكون مد حا وذما ، فإذا أرادوا أن يقولوا ليس هو بصلاد القدم فهو مدح، وإذا أرادوا أن يقولوا هو حَوَّارُ المُودِ فهو ذم . الجوهري : الفرسُ الهش خلاف الصلود. وفرس هش : الفرسُ الهش خلاف الصلود . وفرس هش : كثيرُ العرق . وشاة هشوش إذا ثرات باللبن وهي ضد وقر به هشاشة : يسيل ماؤها لرقانها ، وهي ضد الوكيعة ؛ وأنشد أبو عمرو لطكل بن عدي يصف فرساً :

كأن ماء عطف الحتاش ضهل شيان الحقاش

والحَوَرُ : الأَدِيمُ ، والهَشُ : جَذَبِكُ الفَصْنَ مَن أَعْصَانَ الشَّجَرَةَ إَلَيْكَ ، وكذلك إِن نَشَرُ تَ ورَقَهَا بعصاً هشه يهُشُهُ هَشَاً فيهما . وقد هشَشْتُ أَهُشُ هَشَاً إِذَا خَبَطَ الشَّجِرَ فَأَلْنَاه لِعَنْهِ . وهشَشْتُ

الورَق أهُشُه هَشًا : خبَطْتُه بِعِصاً لِيتَمَاتَ ؟ ومنه قوله عز وجل : وأهُشُ بها على غَنَيي ؛ قال الفراء : أي أضرب بها الشجر اليابس ليَسقُط ور قُهُا فَتَرْعاه غَنَيْهِ ؟ قال أبو منصور : والقول ما قاله الفراء والأصّعي في هَشُ الشجر ، لا ما قاله الليث إنه جَذَبُ الفُصن من الشجر إليك . وفي حديث جابر : لا مُخبَطُ ولا يُعْضَد حيمَى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولكن هُشُوا هَشًا أي انشُرُ وه نَشُراً عليه وسلم ، ولكن هُشُوا هَشًا أي انشُرُ وه نَشُراً بلين ورفق . ابن الأعرابي : هَشُ العودُ هُشُوشاً إذا مُرَّ به وفترح . إذا تحقيفُ العينان .

قال شمر : وهاش بمعني هنش ؛ قال الراعي :

فَكَبُّر للرُّؤْيَا وَهَاشَ فُلُؤَادُهُ، وَبَشَّرَ نَفُساً كَانَ قَبَلُ يَلُومُهَا

قال : هاش طَرِبَ . ابن سيده : والْمَشْيِشَةُ الورَّقَةُ أَظنُ ذلك .

وهَشَاهِشُ القومِ : تحرُّكهم واضطرابُهم .

هليش : هَلَـُنِشُ وهُلايِسُ : اسمان .

هيش: المَمشة 'الكلام والحركة '،هَمَشَ وهَمِشَ القوم فهم مَهْمَشُون ويَهْمِشُون ويَهْمَشُو، الكلام وتُجلَب '. الحديث ، بالتحريك : تُكثر 'الكلام وتُجلَب '. والمَمشُ : السريع 'العمل بأصابيعه وهمَشَ الجراد ': تحر لك ليتور و والمَمشُ ' العص ' وقيل :هو سرعة تحر لك ليتور و والمَمشُ ' العص ' وقيل اهو سرعة الا كل . قال أبو منصور : الذي قاله الليث في المَمشُ أنه المَص غير محميح ، وصوابه المَمش ، بالسين ، فصحقه ، قال : وأخبرني المنذري عن أبي الميثم أنه قال : وأخبرني المنذري عن أبي الميثم أنه قال : همش إذا مضع الرجل 'الطعام وفره ' مُنضمٌ قيل : همش يهميش همشاً . وروى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : يقل للجراد إذا تطبيع في المرجل المميشة ' ، وإذا

سُو"ي على النار فهو المتحسّوس'. قال ابن السكيت: قالت امرأة من العرب لامرأة ابنها طَفّ حَجْرُكِ وطابَ نَشْرُكُ ا وقالت لابنتها: أكلت همشاً، وحَطَبّت قَمْشاً! دعَت على امرأة ابنها أن لا يكون لها ولكد ودعت لابنتها أن تلد حتى تهامِش أولاد ها في الأكل أي تُعاجِلهم، وقولها حَطَبّت قَمْشاً أي حطب لكولدُكُ من دق الحَطب وجله، ويقال للناس إذا كثروا عمكان فأقبلوا وأد بروا واختلطوا: رأيتهم يَهْتَمِشُون ولهم همشة "، وكذلك الجراد إذا كان في وعاء فعلى بعضه في بعض وسعت الجراد إذا كان في وعاء فعلى بعضه في بعض وسعت البراغيث لتهنيشش تحت جَنْي فتُوذيني باهتماشها. البراغيث لتهنيشش تحت جَنْي فتُوذيني باهتماشها. ان الأعرابي: الهمش والهمش كثرة الكلام والخطل في غير صواب ؛ وأنشد:

## وهَــِشُوا بِكَلِم غير حَسَنْ

قال الأزهري: وأنشد نيه المنذري وهم شُوا، بفتح الميم، ذكره عن أبي الهيثم. والهنت مَشَت الدابة ُ إذا دبّت كبيباً.

هموش: الهَمْرِشْ: العجوزُ المُضطرِبةُ الحُلْق؛ قال ابن سيده: جعلها سببويه مرة فَنْعَلِلاً ومرة فَعْلَلِلاً ورد أبو على أن يكون فَنْعَلِلاً وقال: لو كان كذلك لظهرت النون لأن إدغام النون في الميم من كلمة لا يجوز ، ألا ترى أنهم لم يُدغموا في شاة زَنْمَاه وامرأة فَنْواء كراهية أن يَلْمُنْسَ بالمُنْاعَف ? وهي عند كراع فَعَلِل ، قال : ولا نظير لها البتة . الليث : عجوز هَمَّرِشْ في اضطراب خَلْقها وتشَنْج جِلدِها. الجُوهري : الهَمَّرِشُ العجوزُ الكبيرة والناقةُ الغزيرة والم كلّبةٍ ؟ قال الراجز:

إن الجيراء تَخْتُوش،

في بطنن أم الهَمَّرِشَ ، فيهن جِرَّوُ نَتَخُوْمُوشُ

قال الأخفش: هو من بنات الحبسة ، والميمُ الأولى نون ، مثال جَحْمَر إن لأنه لم يجى، شيء من بنات الأربعة على هذا البناء ، وإنما لم تُبَيَّن النونُ لأنه ليس له مثال يلتبس به فيُنفضل بينهما .

والهُمُوَّسُةُ : الحَرَّخُ ، والهُمُوَّسُ : الحَرَّةُ ، وقد تَهَمُّوَّسُ القومُ إذا تحر كوا .

هوش: هاشت الإبل موشاً : نفرت في العادة فتبد أضدت و العادة فتبد و الموشة : أضدت من هنا وهنا. والموشة : الفينة والمنج والاضطراب والمرج والاختلاط . يقال : قد هوش القوم إذا اختلطوا ؛ وكذلك كل شيء خلطنته فقد هوشته ؛ قال ذو الرمة يصف المنازل وأن الرياح قد خلطت بعض آثارها ببعض :

تَعَفَّتُ لِيَتُهُمَّانِ الشَّنَّاءِ ، وهُوَّسُتُ بها نائيجاتُ الصَّيْفِ شَرَّقِيَّةً كُـدُّرا

وفي حديث الإسراء: فإذا بَشَرَ "كثير" يَتَهَاوَ سَنُون؟ النّهاوُشُ : الاختلاط ، أي يَد خُل بعضهم في بعض. وفي حديث قبس بن عاصم : كنت أهاو شهم في الجاهلية أي أخالط هم على وَجْهِ الإفساد. والهَوْشَة : الفساد . وهاش القوم وهو شُوا هو سَا وتهو سُوا : وهمو الفي فساد. وتهو شوا عليه : المجتمعة وا. وهو ش بينهم : أفسد ؟ وقول الراجز :

قد هَو ْشَتْ بُطُونُهَا وَاحْقُو ْفَـَفَتْ

أي اضطربت من الهُزال ، وكذلك هـاشَ القومُ يَهُوشُون هَوْشاً .

ويقال للعدد الكثير: هَوْشُ. والهُواشَاتُ ، بالضم: الجماعاتُ من النَّاس ومن الإبل إذا جمعوها فاختلط

بعضها ببعض . قال عرام : يقال رأيت محواشة من الناس وهو يشة أي جهاعة مختلطة . قال أبو عدنان : سبعت التبييات يقلن الهوش والبوش كرن كرن الناس والدواب ؛ ودخلنا السوق فيا كدنا نخر بم من هوشها وبوشها . وقال : اتقوا هو شات السوق أي اتقوا الضلال فيها وأن المختال عليكم فتسر قدوا. وهو شات الليل: حوادثه ومكروهه. قال ابن سيده : وهو شات الليل: حوادثه ومكروهه بعن الوا ولم يفسره ، قال : وأراه اختيلاطها وما بوكس فيه الإنسان عندها وينعبن. وفي حديث ابن مسعود: إيّا كم وهو شات الليل وهو شات الأسواق، مسعود: إيّا كم وهو شات الليل وهو شات الأسواق، ورواه بعضهم: وهي شات بالياء ، أي فيتنها وهي جها. والموا أن عبين مهو شرو من المؤش الجمع والحلط.

والمتهاوش : مكاسب السّوء ؛ ومنه الحديث : مَن اكتسب مالاً من متهاوش أذ هبه الله في تهاير ؟ المتهاوش: كل مال يُصاب من غير حله ولا يُدرى ما وجهه كالفصّب والسّرقة ونحو ذلك وهدو شبيه عا ذكر من الهروسات ؛ وقال ابن الأعرابي : ويروى : مين تنهاوش ، وقد تقدم في موضعه ، وهدو أن ينتهش من كل مكان ، ودواه بعضهم: من تهاوش . ابن الأنباري : وقول العامة شوش الناس إغا صواب هوش وشروش فطأ . الليث : إذا أغير على مال الحي فنقرت الإبل واختلط بعضها ببعض قيل : هاشت تهوش ، فهي هوائيش .

وجاء بالهَوْشِ والبَوْشِ أي بالجَمْع الكثير من الناس. والهَوْشُ : المجتمعون في الحرّب ، والهَوْش : خلاء البطن .

وأبو المهْوَشِ : من كُنَّاهم . وذو هاشٍ : موضعُ ذكره زهير في شعره .

#### فصل الواو

وبش: الوَبْشُ والوَبَشُ : البياض الذي يكون على الأظفار ، وفي المحكم : على أظفار الأحداث ، وفي التهذيب : الشنيم الأبيض يكون على الظنفر . ابن الأعرابي : هو الوَبْشُ والكدب والكدب والشنيم ، علم يقال : بظنفر و وبش وهو ما نتقط من البياض في الأظفار ؛ ووريشت أظفار ، ووريشت أظفار ، ووريشت : صار فيها ذلك الوريش .

والأوْباشُ من النَّاسِ : الأَخْلاطُ مثلِ الأوْشابِ ، ويقال : هو جمع مقلوب من البُّو ش . ابن سيده : أَوْبَاشُ النَّاسِ الضُّروبُ المُنتفرِّقونَ ، واحدُهم وَنشُ ووَ بَشُّ . وبها أو باش من الشجر والنبات ، وهي الضُّروب المتفرُّقة . ويقال : ما بهـذه الأرض لِلاُّ أَوْ بَاشٌ من شجر أَو نبات إِذَا كَانَ قَلْمُلَا مَتْفُرِقًا . الأصمعي : يقال لها أو باش من الناسِ وأو شاب من الناس وهم الضُّروب المتفرقون . وفي الحديث : إن قُرْيْشًا وَبُشَت لِلْمَرْبِ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أو باشاً لها ؟ أي جمعت له جموعاً من قبائلَ شتّى. ان شيل : الوكش الراقط من الجرب يَتَفَتَّى في جلند البَعير ؛ يقال : جمَّلُ ويش وبه ويش وقد وَبِشَ جِلْدُهُ وَيَشَّأً . وَوَ يُشُرُ الكَلَامِ : وَدِينُهُ . وفي حديث كعب أنه قال : أجد ُ في التوراة أن رجُلًا من قُر يش أَوْ بَشَ الثَّنايا كَحِبْجِلُ في الفتنة ؟ قال شمر : قال بعضهم أو بش الثنايا يعني ظاهر الثناياء قال : وسمعت ابن الحريش مجكي عن ابن شميل عن الحلمل أنه قال: الواو' عندهم أثنُّقل من الياء والألف إذ قال أو ْ يَش .

وبَنُو وابِش وبنو وابِشِيّ : بَطْنَانِ ؛ قال الراعي: بَني وابِشِيّ قد هَو بِنَا جِمَاعَكُم ، وما جَمَعَتْنا نِبَة مُ قبلها مُعَا هيش : المَيْشة ': الجماعة '؟ قال الطريمّاح :

كأن الحِيمَ هاشَ إليه منه نِعاجُ صَراثُم جُمْ القُرُونِ

وفي حديث ابن مسعود: إياكم وهميشات الليل وهميشات الأسواق و والهميشات : نحو من الهو شات ، وفي وهو كتولهم : رجل ذو دغوات ودغيات ، وفي حديث آخر : ليس في الهميشات قود و ؛ عنى به العتيل يُقتل في الفيشات قود و ، عنى به بالواو أيضاً. وهاش القوم بعضهم إلى بعض وتهميش والم بعضهم إلى بعض وتهميش القوم بعضهم إلى بعض تهميشاً. أبو زيد : هذا قتيل هميش إذا 'قتيل ، وهاش بعضهم إلى بعض ، والهميش أذا 'قتيل ، وهاش في القوم هميشاً : عاث وأفسد . الجوهري : وهاش في القوم هميشاً : عاث وأفسد . الجوهري : المميشة مثل الهوشة . وهاش القوم بهميشون هميشاً الماعم :

هِشْتُمْ علينا ، وكنتم تَكْنَفُون عا 'نعطيكِمُ الحَقَّ منا غيرَ مَنْقُوصِ

وهاشَ القومُ بعضُهم إلى بعض القتال ، والمَصْدَرُ الْهَيْشُ ؛ أبو زيد : هاشَ القومُ بعضهم إلى بعض هيئشاً إذا وَثَبَ بعضهم إلى بعض القتال. والهَيْشُ: الحَلَّبُ الرُّوَيَدْ ، جاء به في باب حَلَّب العَنَم ، قال ثعلب : وهو بالكف كليا .

والهَيْشَةُ : أَمُّ حُبَيْن ِ ؟ قال بِشُر بن المعتبر : وهَيْشَة تأكلها سُرْفة " ،

وسينع فِدْب مَنْهُ الحُضُرُ

/أَشْكُو إليك زَماناً قد تَعَرَّقَنا ، كما تَعرُّقَ وأْسَ الْمَبْشَةِ الذَّيبُ يعني أُمَّ مُحبَين ، والله أعلم .

وتش: وَنَشُ الكلام : رَدِينُه ، قال : كذلك وجدته في كتاب ابن الأعرابي بخط أبي موسى الحامض ، والمغروف وبش . الأزهري : قرأت في نوادر الأعراب : يقال للحارض من القوم الضعف وتنشك وأتبيشة وهيشك صوابحة وصوابحة . وإنه والوَنش : القليل من كل شيء مثل الوَنْح . وإنه لن وتنشيم أي من رُذالهم .

وحش: الوحش: كل شيء من دواب البر مما لا يستأنس مونت ، وهو وحشي ، والجمع وحوث لا يكسر على غير ذلك ؛ حمار وحشي وثور وحشي كلاهما منسوب إلى الوحش . ويقال : حمار وحش بالإضافة وحمار وحشي . ابن شميل : يقال للواحد من الوحش هذا وحش ضخم وهذه شاة وحش، والجماعة هي الوحش والوحوش والوحيش؛

أَمْسَى بَبِنَاباً ، والنَّعَامُ نَعَمُهُ ، فَقَدْراً ، وآجَالُ الوَحِيشِ غَنَمُهُ

وهذا مثل خائن وضئين . وكل شيء يستتوحش عن الناس ، فهو وحشي " ؛ وكل شيء لا يستأنس بالناس وحشي " . قال بعضهم : إذا أقسل الليل استأنس كل وحشي واستوحش كل إنسي " . والوحشة ' : الفرق من الخلوة . يقال : أخذته وحشة " . وأرض موحوشة " : كثيرة الوحش . واستوحش منه : لم بَأْنَس به فكان كالوحشي " ؛ وقول أبي كبير المذلى :

ولقد عَدَوْتُ وصاحِبِي وَحْشِيَّةُ ، نحت الرَّداء ، بَصِيرةٌ بالمُشْمَرِفِ٢

قيل : عنى بو حشية ربحاً تدخل تحت ثيابه ، وقوله الصيرة بالمُشرف يعني الرابح أي من أشرف لها أصابته ، والراداء السيف ، وفي حديث النجاشي : فنفَخ في إحليل عمارة فاستو حش أي سحر حتى بُجن فصار يعدو مع الوحش في البراية حتى مات ، وفي روابة : فطار مع الوحش ، بالتسكين ، أي وحش : خال ، وأرض وحشة ، بالتسكين ، أي قنفر . وأو حش المكان من أهله وتوحش : تخلا و ذهب عنه الناس . ويقال للمكان الذي ذهب عنه الناس . قد أو حش ، وطلك شوحش ؛ وأنشد :

لِسَلَمْتَى 'موحِشاً طَلْلَا' ، يَلُنُوحِ كَأَنْهُ خِلْلُ'

وهذا البيت أورده الجوهري فقال : لِمَيَّة مُوحشاً ؟ وقال ابن بري: البيت لكُنْمَيِّر، قال وصواب إنشاده: لِعَزَّة مُوحشاً . وأَوْحَشَ المكانَ : وجَدَه وحُشاً خالياً . وتوحشت الأرضُ : صارت وحشة ؟ وأنشد الأصعي لعباس بن مِرْداس :

لأسماء رسم أصبح اليوم دارسا ، وأوحش منها رَحْرَحانَ فراكِسا وروى :

وأَقْفُو إِلاَّ وَحُرَحَانَ فُواكِسا

ورَحْرَحَانُ وراكِس : موضعان . وفي الحديث : لا تَحْقِرَنَ سَنْتًا مِن المعروف ولو أَن تُؤْنِسَ الوَحْشَانُ : المُغْتَمَ ، وقوم وحاشَى : وهو فَعْلانُ مِن الوَحْشَة ضد الأُنْس . والوَحْشَة : الحَكْوة والهَمُ . وأو حَشَ المكانُ إذا صار وحشاً، وكذلك توحَشَ ، وقد أو حَشْت الرجل فاستو حَشَ . وفي حديث عبد الله : أنه كان يَمْشِي مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الأرض مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الأرض

١ قوله « صولكة وصولكة » هكذا في الأصل بدون نقط .
 ٢ قوله « ولقد عدوت » في شرح القاموس : ولقد غدوت بالفنز

v قوله α ولقد عدوت α في شرح القاموس : ولقد غدوت بالنين المعجمة .

وحشاً أي وحده ليس معه غيره . وفي حديث فاطمة بنت قيس : أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها أي خلاء لا ساكن به . وفي حديث الملدينة : فيجدانه وحشاً . وفي حديث ابن المسيب وسئل عن المرأة : هي في وحش من الأرض . ولقيته بوحش إصنيت وإصنيتة ، ومعناه كمعنى الأول ، أي ببلد قفر . وتركته بوحش المتنن أي المنون من الأرض وكائه من الحكاء .

وبلاد حِشُون : قَـَفْرة خالية ؛ وأنشد :

#### منازائها حشونا

على قياس سِنُونَ وفي موضع النصب والجرّ حِشيِنَ مثل سِنبِنَ ؟ وأنشد :

### فأمست بَعْدَ ساكِنها حِشِينًا

وبـتننا أو حاشًا أي جِياعاً . وقـد أو حَشْنا مُـذُ لَيُلِمَانِ أي نَفِدَ وَادْنا ؛ قال مُحمَّيد يصف ذلباً :

وإن بات وحشاً لَيْلة للم يَضِق بها دِداعاً ، ولم يُصْبِح بها وهو خاشِع

وفي الحديث: لقد بتنا وَحْشِينَ ما لناطعام. يقال: رجل وَحْشُ ، بالسكون، من قوم أو حاش إذا كان جائماً لا طعام له ؛ وقد أو حَشَ إذا جاع. قال ابن الأثير: وجاء في رواية الترمذي: لقد بتنا ليلتنا هذه وَحْشَى ، كأنه أراد جباعة وحْشَي ي والوحشي والوحشي والإنسي : شقا كل شيء. ووحشي كل شيء : يشقه الأيسن ، وإنسيه شقه الأيسن وقد قيل مجلاف ذلك . الجوهري : والوحشي الجانب الأيسن من كل شيء ؛ هذا قول أبي زيد وأبي عمرو ؟ قال عنترة :

وكأنما تنتأى بجانب كفتها ال وكشيي من كهزَج العشي مُؤوم وإنما تنتأى بالجانب الوكشي لأن سوط الراكب في بده اليمني ؛ وقال الراعي :

> فىالَتْ على شِقْ وَحُشِيِّهَا ، وقد ويع جانبِهَا الأَيْسَرُ

ويقال: ليس من شيء يَفْزَع إلا مال على جانبه الأين لأن الدابة لا تؤتى من جانبها الأيمن وإنحا تؤتى في الاحتيلاب والركوب من جانبها الأيسر، فإنما خوفه منه، والخائف إنما يفير من موضع المخافة إلى موضع الأمن . والأصعي يقول: الوحشي الجانب الأيسر من كل شيء . وقال بعضهم: إنسي القدم ما أفتل منها على القدم الأخرى، ووحشيها ما خالف إنسيها ووحشيها المقدم القوس الأغجمة : خلهر ها، وإنسيها : بطنها المنقدم

عايك ، وفي الصحاح : وإنسيتُها ما أَقْنَبَلُ عليك منها ، وكذلك وحشى البد والرجل وإنسيهما ، وفيل : وحشيُّها الجانبُ الذي لا يقع عليه السُّهمُ ، لم تخنُصُ بذلك أعجبيّة من غيرها . ووحشي كلّ دابة : شَقَّه الأمِن ، وإنسبَّه : شَقَّه الأيسر . قال الأزهري : جو"دَ اللبث' في هذا التفسير في الوَحْشيّ والإنسُمِّ ووافَقَ قولُه قولُ الأَغْمَةُ المُتُقَمِّينَ . ورُوي عن المفضل وعن الأصمعي وعن أبي عبيـدة قالوا كلُّهم: الوحشيُّ من جميع الحيوان ليس الإنسان ، هـو الجانب الذي لا مُحِلَّب منه ولا 'رُو كُن ، والإنسى الجانب الذي يَو كُب منه الراكب ويتعلُّب منه الحالب . قال أبو العساس : واختلف الناس فيهما من الإنسان ، فبعضُهم 'يُلْمُحقه في الحيل والدواب والإبل ، وبعضهم فرَّق بينهما فقال : الوَحْشَى ما وَلَى الكَنْفَ ، والإنسى ما ُولَى َ الْإِبْطَ ، قال : هذا هو الاختبار لبكون فرقاً بين بني آدم وسائر الحيوان ؛ وقيل : الوحشي من الدابة ما تو ك منه الراك ويتعتلب منه الحالب' ، وإنما قالوا: فَجالَ على وَحَشَّتُهُ وَانْصَاعَ جانبُه الوَحْشَى لأنه لا يؤتى في الركوب والحلب والمُعالجة وكلَّ شيء إلا منه فإنما خوَّفُه منه ، والإنسى الجانب الآخر ؛ وقسل : الوحشى الذي لا تُقدَر على أَخَذَ الدَّامَةُ إذا أَفَـٰذَتَتُ مَنْهُ وَإِنَّا مُؤْخَذَ من الإنسى، وهو الجانب الذي 'تُرْكب منه الدابة. وقال ابن الأعرابي : الجانب الوَحيشُ كالوَحْشَيُ ؟ وأنشد :

بأقدامنا عن جارنا أجنبية تعباء ، وللمُهدى إليه طريق ليجارتنا الشتى الوَحيش'،ولا يُرى ليجارتنا منتا أخ وصديق

وتوحش الرجل : رَمَى بثوبه أو بما كان . ووحش بثوبه أو بما كان . ووحش بثوبه وبسيفه وبر منحه ، خفيف : رَمَى ؛ عن ابن الأَعرابي ، قال : والناسُ يقولون وحش ، مُشكدُد ، وقال مر ف : وحش بثوبه وبدر عه ووحش ، مخفف ومثقل ، خاف أن يُدرك فر مَى به ليُخفَق عن دابته . قال الأزهري : ورأيت في كتاب أن أبا النجم وحش بثيابه وار تَد يُنشد أي رَمَى بثيابه . وفي الحديث : كان بين الأوس والحرز رج قتال فجاء النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فلما رآهم نادى : أينها الناس ! اتقوا الله حق تُقاتِه فلما رآهم نادى : أينها الناس ! اتقوا الله حق تُقاتِه ( الآيات ) فوحشوا بأسلحتهم واعتنق بعضهم بعضاً أي رَمَو ها ؛ قالت أم عمر و بنت وقدان :

إن أنتُم ُ لم تَطَلْمُبوا بأَخِيمُ ، فذَرُواالسّلاحَ ووَحَسُمُوا بِالأَبْرَ قِ

وفي حديث علي ، رضي الله عنه : أنه لكفي الحوارج فو حشو الريم ماهيم واستكتوا السيوف ؛ ومنه الحديث : كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خاتم من حديد فو حش به بين ظهر انتي أصحابه فو حش الناس بخواتيمهم . وفي الحديث : أناه سائل فأعطاه مرة فو حش بها . والوحشي من التابن : ما نبت في الجبال وشواحط الأو دبة ، ويكون من كل لون : أسود وأحمر وأبيض ، وهو أصغر النين ، وإذا أكل بجنياً أحرق الله ، وينز بيه ؛ كل ذلك عن أبي حنيفة .

ووَحْشِيْ : اسم رجل ، ووَحَشْيَةُ : اسم امرأة ؛ قال الوَقَافُ أَو المرّار الفقعسي :

> إذا تُوكَنُّ وَحُشْيَةٌ النَّجُدُ لَم يكن لِعَيْنَيْكُ ، مَا تَشْكُرُوانِ ، تَطْيِبُ

> > ، قوله « من حديد » الذي في النهاية من ذهب .

والوَحْشَةُ : الحَكَنُوهُ والهَــمُ ، وقــد أَوْحَشَنَ الرَجِلَ فَاسْتُوْحَشَنَ . الرَجِلَ فَاسْتُوْحَشَ .

وخش: الوَخْشُ : رذالة الناس وصفارهم وغيرهم ، يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد. ويقال : ذلك من وَخْشِ الناس أي من ردالهم . وجاءني أو خاش من الناس أي سُقاطُهم ؛ ورجل وخش وامرأة وخش وقدوم وخش ، وربما جُمِيع أو خاشاً ، وربما أدخِل فيه النون ؛ وأنشد لدَ هلكبِ

جادبة ليست من الوخشن ، كأن تجرى دمعها المُستَن فطئة من أجود القطن

أراد الوَخْشَ فزاد فيه نوناً ثقيلة . وفي التهذيب : النون صلة الروي ، قال ابن سيده : وربا جاء مؤنثه بالهاء ؟ أنشد ابن الأعرابي :

> وقد لَغُفّا خَشْنَاءَ، لَيَسَتْ بِوَخَشْةٍ، 'نوادِي سَمَاءَ البيتِ مُشرِفة القُشْر

يعني بالحَشْناء جُلمَة التهر، وجمع الوَخْشة وخاش. ووخُشَ الشيء، بالضم، وخاشة ووُخُوشة ووُخوشاً: ﴿ وَذَلْ وَصَارَ رَدِيثاً ﴾ قال الكميت:

> تَلَّقَى الندَى ومَخْلَداً حَلِيفِينَ ، ليسا مـن الوَكشِ ولا بوخْشَين

وفي حديث ابن عباس: وإن قرن الكبش مُعلَق في الكبش مُعلَق أن في رواية : إن وأسه مُعلَق أن يبيس وتضاءل. معلق التوم أي رَدُوا السّهام في الرّبابة مرة بعد أخرى كأنهم صاروا إلى الوخاسة والرّدالة ؛ وأنشد أبو عبيد في الإيخاش ليزيد بن الطّشرية وهي أمه واسم أبيه سلمة :

أَرَى سبعة يَسْعَوْنَ للوَصْل ، كلتهم له عند رَبّا دِينة يَسْتَدينها وألقيت سهمي وسطهم حين أوخشوا، فما صار لي في القسم إلا تميينها

قال: أَوْخَشُوا خَلَطُوا. وقولِه فما صادَ لي في القَسْم إلا ثمينُها أي كنت المهن ثانية بمن يُسْتَدينها وقال النابغة:

أَبُو الله أَن يُقيمُوا للرماح، ووَخَشَتُ شَعَادِ، وأَعْطَو الْمُنية كُلُّ ذَي ذَحْلُ قال شمر: وخَشَت أَلقَت بأيديها وأطاعت. ودش: ابن الأعرابي: الوَدْشُ الفساد.

ورش : الوارش : الدافيع . والوارش : الطنفيلي المنتشبي للطعام . ويقال لذي يد خل على قوم يط منون ولم يد خل على قوم ولا يكويب من طعاميم : وارش ، ولا يكويب من طعاميم : وارش ، ولا يكويب الماخل على الشرب كالواغل ، وقيل : الوارش الداخل على الشرب كالواغل ، وقيل : الوارش في الطعام خاصة ، والواغل في الشراب ، والدافع في أي شيء وقع في شراب أو طعام أو عيره ، وقيل : الوارش في كل شيء أيضاً . وورش ورشاً وورش ورشاً ، وهو من الشهوة إلى الطعام لا يكرم نفسه . أبو عمرو : الوارش النشيط ، وقد ورش ورش ورشاً ؛ وأنشد :

يَشْبَعْنَ زَيَّافاً إذا زِفْنَ نَجَا ، بات بُبارِي وَرِشَاتِ كَالقَطا إذا اشْتَكَنِنَ بُعْدَ تَمْشَاهُ اجْتَزَى مِنْهُنَ ، فاسْتَو في برَحْبِ أو عَدَا

أي زاد . اجْتَزَى منهن : من الجزاء . قال : ورجل وادِشُ نشيط .

والتُّورُ بِشُ : التَّحْرِيشُ ، يقال : ورَّشْت بين القوم

وأرشنت .

وَالْوَرَشِيَةُ مِن الدوابِ: التي تَفَلَّتُ ۚ إِلَى الْجَرَّ يَ وصاحبُها بِكُفُها . أبو عمرو: الوَرِشات الحِفافُ مِن النُّوقِ .

والوَرْشُ: تناوُلُ شيء من الطعام، تقول: ورَسَّتُ أَرِشُ ورَسُّتُ أَرِشُ ورَسُّا أَذَا تناولت منه شيئاً . وورَشَ من الطعام شيئاً : تناوَلَ قليـلًا من الطعام . ابن الأعرابي : الرَّوْشُ الأكلُ الكشير ، والورْشُ الأكلُ الكشير ،

والوكر شان أن طائر سنيه الحمامة ، وجمعه ور شان أن بكسر الواو وتسكين الراء ، مثل كر وان جمع كر وان على غير قياس ، والأنثى ور شانة وهو ساق أحر . وفي المثل : بعيلة الوكر شان بأكل أرطب المشان ، والجمع الوكر شان أيضاً : أحيد الكبير ؛ قال أحيد الأعلى . والوكر شان : الكبير ؛ قال ابن سيده : وجدناه في شرح شعر الأعشى مخط بنسب إلى ثعلب .

وشوش: الوَّشُوَّسُ, والوَّشُواشُ من الرجال والإبل: الحَفيفُ السريع . ورجل وَشُواشُ أَي خَفيف؛ عن الأَصعي ؛ وأنشد :

في الرُّكْبِ وَشُواشٌ وَفِي الْحَيُّ وَفِلْ

وفي التهذيب : الوَكْشُواشُ الحَقْيَفُ مَن النعام ، وناقة وَشُواشَةُ كَذَلْكَ .

والوَسْوَسَة ': كلام في اختلاط ؛ وفي حديث سَعود السهو: فلما انفَتَلَ تَوَسُّوسَ القوم ؛ الوَسْوَسَة ': كلام عتلط حتى لا يكاد 'يفهم ، ورواه بعضهم بالسين المهملة ، ويريد به الكلام الحقي . والوَسْوَسَة ': الكلمة الحقية ' وكلام في اختلاط . الليث: الوَسُوسَة ألكامة الحقية ' . أبو عمرو : في فلان من أبيه وَسُواسَة أي سُبّة أبو عبدة : رجل وَسُوسَشِي الذّراع ونَسْنَشِي أ

الذراع، وهو الرقيق اليد الحنيف في العمل وأنشد: إنام فَتَى وَشُوسَيُ الذّرا ع ، لم يَتَلَبَّث ولم يَهَمُم

وطش: وطئش القوم عَنْي وَطَنْشاً ووَطَنْسَهم : دَفَعَهم . وضَربوه فما وَطَنْشَ إليهم أي لم يُعطهم ، وفي الصحاح: فما وَطَنْشَ إليهم نَوْطِيشاً أي لم يُدُدُ بيده ولم يَدْفع عن نفسه ، وفي المحكم : أي لم يدفع عن نفسه . ويقال : سألته عن شيء فما وطئش وما وطئش وما دراع أي ما بين لي شيئاً. وسألوه فما وطئش إليهم بشيء أي لم يُعظهم شيئاً. ووطئش عنه: ذَبّ . ووطئش : أعظى قليلا ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> هَبَطْنا بِلاداً ذاتَ حُمَّى وحَصَّبةِ ومُومٍ، وإخُوانِ مُبِينِ عُقُوقُهُا سوى أنّ أقواماً من الناس وطاشُوا بأشاءً، لم يَذْهَب ضَلالاً طريقُها

أي لم يَضِع فعالُهم عندنا ، وقيل : معناه لم يَخْف علينا أنهم قد أحسنوا إلينا . اللحياني : يقال وطسّش لي شبئاً ؛ معناه افتح لي شبئاً وطسّش لي شبئاً حتى أذكر وأي افتح . الجوهري : وطسّش لي شبئاً حتى أذكر وأي افتح . والوطش : بيان طرف من الحديث . الفراه : وطسّ له إذا هياً له وجه الكلام والعمل والرأي . وطسّ إذا مطل غريم . ابن الأعرابي: التوطيش الإعطاء القليل .

وفش : بها أو فاش من الناس : وهم السُّقَاطُ، واحدُم وفش ، وقد يقال أو قاس ، بالقاف والسين غير المعجمة .

وقش : الوَّقْشُ والوَّقَشُ والوَّقَشَةُ والوَّقَشَةُ : الصوتُ والحركةُ .

وأَفَيْشُ : جدُ النَّمِر ، سُمْنِي بذلك لأَنَّ أَبَاه نظر إلى أمه وقد حَسِلت به فقال : ما هذا الذي بِتُوَقَّش فِي بَطْنِك ؟ أَي بِتحرك .

ويقال : سمعت وقشه أي حسه . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : دخلت الجشة فسم عنت وقش فإذا بيلال . قال ابن الأعرابي : يقال سمعت وقش فلان أي حركته ؟ وأنشد :

لأخفافها بالليل وقش كأنه ، على الأرض ، ترشف الطتباء السوانيج وذكر الأزهري في حرف الشين والسين فيكونان لفتين. وتوقش أي تحر"ك ؛ قال ذو الرّثمة :

> فدَع عنك الصّبا ، ولَدَيْكَ مَمّاً نَوَقَشَ فِي فَنُوَادِكِ وَاحْتِبِالا

قال ابن بري : هذا البيت أورده الجوهري : ولك مماً ، ولك مماً ، قال وصواب إنشاده : ولديك هماً ، على الإغراء؛قال: وكذا أنشده بالنصب في فصل الراء، والمعنى عليه والإعراب ، ألا تراه عطف عليه قول واحتيالا ? والمعنى دع عنك الصبا واضرف هيئتك واحتيالك إلى المهدوح ؛ ولهذا يقول بعده :

لى ابن العامِريِّ إلى بـِلال ، قطعَت ُ بأَدْض مَعْقُلة َ العدَّ الا

معْقُلة : اسم أرض . والعسد ال ُ : أَنْ يُعادِل َ بِينَ أَمرِينَ وما يَعْدِل به عن سَواه .

ووَقَتُسُ منه وَقَنْشًا : أصاب منه عطاء . والوَقَنْشُ': العببُ .

ووَقَشُ اسمُ رجل من الأوْس. وبنو وَقَشْ : حَيْ من العرب. من الأنصار . وو ُقَيْشُ : حَيْ من العرب . وأَقَيْشُ : حَيْ من العباني، قال: وأَقَيْشُ نُ بَدُهُل : من شعرائهم ؛ عن اللحياني، قال: إنما أصله وقيَيْشُ فَأَيْدُلُوا من الواو همزة ؛ قال : وكذلك الأصل عندي فيا أنشدَه سببويه للنابغة :

كَأَنْكُ من جِمال بني أَفَيْشِ، يُقَمْقَعُ خَلف رِجْليه بشَنَ

إنما أصله الواو فأبدل إذ لا يُعْرف في الكلام أقش. الجوهري: بنو أقبَش قوم من العرب، وأصل الألف فيه واو مثل أقتت ووقتت ، وأنشد البيت بيت النابغة ، وقال كأنك جبل من جمالهم فعذف كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليُؤمنين به ؛ أي وما من أهل الكتاب أحد إلا ليُؤمنين به . قال أبو تراب: سمعت مبتكراً يقول الدَّقَشُ والوَقَص أبو تراب : سمعت مبتكراً يقول الدَّقشُ والوَقَص صغار الحطب الذي تنشيع به النار .

ومش: ابن الأعرابي: الوَمشة الحَالُ الأبيض. ونش: الوَنش: الردى، من الكلام.

وهش : الوَهُش : الكَسْر والدَّقّ ، والله أعلم .

انتهى المجلد السادس ـ حرف السين وحوف الشين

# فهرست المجلد السادس

| حرف الشين  |   |   |                     |          | حرف السين |    |     |                       |
|------------|---|---|---------------------|----------|-----------|----|-----|-----------------------|
| 777        | • |   | لألف .              | فصل ا    | ۳         | •  | •   | فصل الألف .           |
| 471        | • |   | الباء الموحدة       | •        | 7.        | •  |     | و الباء الموحدة .     |
| Y74 .      |   | • | التاء المثناة فوقها | ,        | 44        | •  | •   | و التاء المثناة فوقها |
| 779        | • | • | الناء المشلقة       | •        | ٣٤        |    | •   | و الجيم .             |
| 779        |   | • | الجيم               | •        | ٤٤        | •  | •   | و الحاء المهملة .     |
| ***        |   | • | الحاء المهملة .     | •        | 77        | •• | •   | و الحاء المعجمة .     |
| 797        | • |   | الحاء المعجمة .     | •        | ٧٥        | •  | •   | و الدال المهملة .     |
| 4.1        | • | • | الدال المهملة       | •        | 41        | •  |     | و. الواء .            |
| *•*        |   |   | الواء               | ,        | 1 - 1     | •  |     | و السين المهملة ,     |
| ۳۱۰        |   | • | الزاي               | •        | 11-       | •  | •   | و الشين المعجمة .     |
| ۳۱۰        | • | • | الشين المعجمة .     | •        | 117       | •  | •   | و الضاد المعجمة .     |
| 411        | • |   | الطاء المهلة .      | ,        | 171       | •  | •   | و الطاء المهملة .     |
| 414        | • | • | العين المهملة .     | ,        | 178       |    | •   | و العين المهملة .     |
| ***        | • |   | الغين المعجمة .     | •        | 104       |    | •   | و الفين المعجمة .     |
| 440        | • |   | الفاء .             | •        | 101       | •  | •   | و القاء               |
| ***        | • |   | القاف               | •        | 177       | •  | •   | , القاف               |
| ***        | • |   | الكاف .             | .)       | ۱۸۸       |    | •   | و الكاف .             |
| 411        | • |   | اللام               | ,        | Y•Y       | •  |     | و اللام .             |
| 466        |   | • | الميم               | ,        | 717       | •  | • · | . الميم .             |
| 454        | • | • | النون               | ,        | 770       | •  | •   | و النون               |
| *77        | • | • | الماء               | •        | 717       | •  |     | و الماء               |
| <b>277</b> |   | • | الواو               | <b>)</b> | 704       | •  | •   | د الواو               |
|            |   |   |                     |          | 207       |    | •   | و الياء .             |
|            |   |   |                     |          |           |    |     |                       |

# Ibn MANZŪR

# LISAN AL ARAB

TOME VI